الطبعة الوحيث و الكابلة من:

الطبعة الرحيث و الكابلة من:

الماري المهدّ بالمرادي المهدّ بالمودي المهدّ بالمهدّ بالمهد بالمهدّ بالمهدّ بالمهدّ بالمهدّ بالمهدّ بالمهدّ بالمهدّ بالمهد بالمهدّ بالمهدّ بالمهدّ بالمهدّ بالمهدّ بالمهدّ بالمهدّ بالمهد بالمهدّ بالمهدّ بالمهدّ بالمهد بالمهد بالمهدّ بالمهدّ بالمهدّ ب

الجئزة المشامِن

مَعَعَهُ دعلَق علَيه وأكمله تعديقصاز معمَعَهُ وعلَق عليه وأكمله تعلى محكم تجرب المطبعي (الاستاذ بعامعة ام ددمان الاسلامية )

وحقوق الطبع محفوظة له

النسائير مَكَتَبُّرُ لِإِنْسَائِيْ مِذَة لِلْكُهُ الْمَرْسِيَّةُ الْمَسُودِيةُ

## استدراك من المحقق لابد منه

#### في حكم التلبيسة

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لم يتعرض المصنف - يعنى البخارى دخى الله عنه - لحكم التلبية وفيها مذاهب اربعة يمكن توصيلها إلى عشرة:

(الأول) أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء ، وهو قول الشافعي وأحمد .

(ثانیها) واجبة ویجب بترکها دم حکاه الماوردی عن ابن ابی هریرة من الشافعیة وقال: إنه وجد للشافعی نصا بدل علیه وحکاه ابن قدامة عن بعض المالکیة والخطابی عن مالك وابی حنیفة ، واغرب النووی فحکی عن مالك انها سنة ویجب بترکها دم ، ولا یعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال: التلبیة فی الحج مسنونة غیر مفروضة ، وقال ابن التین: یرید انها لیست من ارکان الحج ، والا فهی واجبة ولذلك یجب بترکها الدم ولو لم تكن واجبة لم یجب ، وحکی ابن العربی انه یجب عندهم بترك تكرارها دم وهذا أصل ذائد علی قدر الوجوب ،

(ثالثها) وأجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق ، وبهذا صدر ( بفتح الصاد وتشديد الدال ) ابن شاش من المالكية كلامه في ( الجواهر ) له وحكى صاحب الهداية من الحنفية مثله ، لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين ، وقال ابن المندر: قال اصحاب الراى: إن كبر أو هلل أو سبح ينوى بذلك الإحرام فهو محرم .

(رابعها) أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها ، حكاه ابن عبد البر عن الثورى وابي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيرى من الشافعية واهل الظاهر قالوا : هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة ، ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن الشافعية واهل الظاهر قالوا : هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة ، ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام ، وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور باسسناد صحيح عنه قال : ((التلبية فرض الحج)) وحكاه ابن المندر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة وحكى النووى عن داود أنه لابد من رفع الصوت بها ،

ج ٣ ص ٨١٤ حديث ١٥٥٠ ط السلفية .

# بسيم الله الرحمن الرحيام

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

## باب صفة الحج والعمرة (1)

(وإذا اراد دخول مكة وهو محرم بالحج اغتسل بدى طوى ، لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وادى طوى بات حتى صلى الصبح فاغتسل ثم دخل من ثنية كداء ، ويدخل من ثنية كداء من اعلى مكة ويخرج من السفلى ، لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى ) .

(الشرح) حديث ابن عمر الثانى رواه البخارى ومسلم بلفظه ، وروياه أيضا بلفظه من رواية عائشة أيضا ( وأما ) حديثه الأول فرواه البخارى ومسلم أيضا بمعناه ولفظهما عن نافع قال وكان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذى طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل ، ويحدث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ( وأما ) طوى - فبفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات الفتح أجود (٢) .

ومن حكى اللغات الثلاث صاحب المطالع وجماعات قالوا: والفتح أفصح وأشهر أ واقتصر الحازمي في المؤتلف على ضمه ، واقتصر آخرون

<sup>(</sup>١) في الرَّسخة المطبوعة من المهدب بحدف العمرة في الترجمة (ط) •

<sup>(</sup>٢) ينازع الشبيخ في هذا فان القرآن الكريم استعمل الضم في قوله تعالى « الله بالوادى المقدس طوى » وعندنا المتعمل القرآن احدهما كان الصواب الآخر خطأ وكلام صاحب المطالع أقيس من حيث اللغة لأن الفتح بلزمه المد والضم يلزمه القصر كحلواء بغتج الحاء وحلوى بضبها مع القصر والله تعالى أعلم (ط) .

على الفتح ، وهو منون مصروف مقصور لا يجوز مده • قال صاحب المطالع : ووقع في لباب المستملي ذو الطواء ممدود ، وهو واد بباب مكة •

( وأما ) الثنية فهى الطريق بين جبلين ( وأما ) كداء العليا فبفتح الكاف وبالمد مصروف ( وأما ) السفلى فيقال لها ثنية كداى ــ بالضم ــ مقصور •

وأما مكة فلها أسماء كثيرة ، وقد قالوا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى لهذا كثرت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال بعضهم لله تعالى ألف اسم ، وللنبى صلى الله عليه وسلم ألف اسم وقد أشرت إلى هذا فى أول تهذيب الأسماء واللغات فى أولا ترجمة النبى صلى الله عليه وسلم فما حضرنى من أسماء مكة ستة عشر اسما : أحدها مكة ، والثانى : بكة ، والثاث : أم القرى ، والرابع : البلد الأمين ، والخامس رحم بضم الراء وإسكان الحاء المهملة بلأن الناس يتراحمون فيها ويتوادعون ، بكسر الحاء بمبنى على الكسر كقطاع ونظائرها سميت المهملة بالباء الموحدة والسين المهملة بلأنها تبس من ألحد فيها أى تحطمه ، ومنه قوله تعالى ((۱۱ وبست الجبال)) الثامن : الناسة بالنون ، التاسع : النساسة (قيل) لأنها تنس الملحد ، أى تطرده ، وقيل لقلة مائها ، والنس البيس ، العاشر : الحياطمة ، لحطمها الملحدين فيها ، الحادى عشر : الرأس كرأس الإنسان ، الثانى عشر : كوثى بيضم فيها ، الخامس عشر : المقدس ، السادس عشر : البلدة ، الكاف وفتح المثلثة بالمقدسة من التقديس ، السادس عشر : البلدة ، القادس ، الخامس عشر : المقدسة من التقديس ، السادس عشر : البلدة ،

وأما مكة وبكة فقيل: هما اسمان للبلدة ، وقيل: مكة الحرّم كله ، ومكة المسجد خاصة ، وهي محكى عن الزهرى وزيد بن أسلم ، وقيل: مكة اسم للبلد ، وبكة اسم البيت ، وهو قول إبراهيم النخعى وغيره .

<sup>(</sup>١) الآية } من سورة الواقعة

وقيل: مكة البلد وبكة البيت وموضع الطواف ، سميت بكة لازدحام الناس فيها ، يبك بعضهم بعضا ، أى يدفعه فى زحمة الطواف ، وقيل لأنها تبك أعناق الجبابرة أى تدقها ، والبك الدق ، وسميت مكة لقلة مألها من قولهم : امتك الفصيل ضرع أمه إذا امتصه ، وقيل : لأنها تمك الذنوب أى تذهب بها ، والله أعلم ،

وأما مدينة النبى صلى الله عليه وسلم فلها أسماء: المدينة وطيبة وطابة والدار قال الله تعالى (ما كان لأهل المدينة (1)) و (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة (٢)) وفى صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله تعالى سمى المدينة طابة » قال العلماء: سميت طابة وطيبة من الطيب وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها وقيل من طيب العيش وقيل من الطيب وهو الرائحة الحسنة وسميت الدار لأمنها وللاستقرار بها والله أعلم و

### ( اما الإحكام ) ففيها مسائل :

( إحداها ) يستحب الغسسل لدخول المحرم مكة • لما ذكره المصنف • وقد سبق بيان أغسال الحج فى أول باب الإحرام ، وذكرنا هناك أنه إن عجز عن الغسل تيمم • وذكرنا فيه فروعا كثيرة • ويستحب همذا الغسل بذى طوى إن كانت فى طريقه وإلا اغتسل فى غير طريقها ، كنحو مسافتها وينوى به غسل دخول مكة ، وهو مستحب لكل محرم حتى الحائض والنفساء والصبى ، كما سبق بيانه فى باب الإحرام •

قال الماوردى : ولو خرج إنسان من مكة فأحرم بالعمرة من الحل واغتسل للاحرام ثم أراد دخول مكة ، فان كان أحرم من موضع بعيد عن

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢٠ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>۲) من الآية ٨ من سورة المنافقين .

مكة ، كالجعرانة والحديبية استحب أن يغتسل أيضا لدخول مكة ، وإن أحرم من موضع قريب من مكة كالتنعيم أو من أدنى الحل لم يغتسل لدخول مكة ، لأن المراد من هذا الغسل النظافة وإزالة الوسخ عند دخوله ، وهو حاصل بغسله السابق .

وهذا الغسل مستحب لكل داخل محرم ، سواء كان محرما بحج أو عمرة أو قران بلا خلاف ، وينكر على المصنف قوله وهو محرم بالحج ، فأوهم اختصاصه به (والصواب) حذف لفظة الحج كما حذفها في التنبيه والأصحاب .

(الثانية) يستحب للمحرم بالحج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفات هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر السلف والخلف وأما ما يفعله حجيج العراق من قدومهم إلى عرفات قبل دخول مكة فخطأ منهم وجهالة وفيه ارتكاب بدعة وتفويت سنن (منها) دخول مكة أولا (ومنها) تفويت طواف القدوم وتفويت تعجيل السعى وزيارة الكعبة ، وكثرة الصلاة بالمسجد الحرام وحضور خطبة الإمام فى السوم السابع بمكة ، والمبيت بمنى ليلة عرفة والصلاة بها والنزول بنما الله وحضور تلك المشاهد ، وغير ذلك مما سنذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى .

( الثالثة ) يستحب إذا وصل الحرم أن يستحضر فى قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه ، ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره • قال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يقول : اللهم إن هذا حرمك وأمنك فحرمنى على النار ، وآمنى من عذابك يوم تبعث عبادل ، واجعلنى من أوليائك وأهل طاعتك •

( الرابعة ) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : يستحب له

دخول مكة من ثنية كداء التى بأعلى مكة ، وهى بفتح الكاف ، والمد كما سبق ومنها يتجرد إلى مقابر مكة ، وإذا خرج راجعا إلى بلده خرج من ثنية كدى \_ بضم الكاف \_ وبالقصر ، وهى بأسفل مكة قرب جبل قعيقان وإلى صوب ذى طوى • قال بعض أصحابنا : إن الخروج إلى عرفات يستحب أيضا أن يكون من هذه السفلى •

واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أصحابنا أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل محرم داخل مكة ، سواء كانت في صوب طريقه أم لم تكن ، ويعتدل إليها من لم تكن في طريقه .

وقال الصيدلاني والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوى والمتولى: إنما يستحب الدخول منها لمن كانت في طريقه ، وأما من لم تكن في طريقه فقالوا: لا يستحب له العدول إليها • قالوا: وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لكونها كانت في طريقه • هذا كلام الصيدلاني وموافقيه ، واختاره إمام الحرمين ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب •

وقال الشيخ أبو محمد الجوينى: ليست العليا على طريق المدينة ، بل عدل إليها النبى صلى الله عليه وسلم متعمدا لها ، قال: فيستحب الدخول منها لكل أحد ، قال: ووافق إمام الحرمين الجمهور فى الحكم ، ووافق أبا محمد فى أن موضع الثنية كما ذكره وهذا الذى قاله أبو محمد من كون الثنية ليست على نهج الطريق ، بل عدل إليها هو الصواب الذى يقضى به الحس والعيان ، فالصحيح استحباب الدخول من الثنية العليا لكل محرم قصد مكة ، سواء كانت فى صوب طريقه أم لا ، وهو ظاهر نص الثنافعى فى المختصر ومقتضى إطلاقه فانه قال: ويدخل المحرم من ثنية الشافعى فى المختصر ومقتضى إطلاقه فانه قال: ويدخل المحرم من ثنية

(فسرع) قال أصحابنا : له دخول مكة راكبا وماشيا ، وأبهب

أفضل ؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) ماشيا أفضل ، وبه قطع الماوردي لأنه أشبه بالتواضع والأدب وليس فيه مشقة ولا فوات مهم، بخلاف الركوب في الطريق فانه أفضل (1) على المذهب كما سبق بيانه في الباب الأول من كتاب الحج لما ذكرناه هناك ، ولأن الراكب في الدخول متعرض لأن يؤذي الناس بدابته في الزحمة ، والله تعالى أعلم •

وإذا دخل ماشيا فالأفضل كونه حافيا لو لم يلحقه مشقة ، ولا خاف نجاسة رجله ، والله أعلم •

(فسرع) قال أصحابنا: له دخول مكة ليلا ونهارا ولا كراهة في واحد منهما فقد ثبت الأحاديث فيها كما سأذكره قريبا إن شاء الله تعالى ، وفي الفضيلة وجهان (أصحهما) دخولها نهارا أفضل ، حكاه ابن الصباغ وغيره عن أبى إسحاق المروزى ، ورجحه البغوى وصاحب العدة وغيرهما ، وقال القاضى أبو الطيب والماوردى وابن الصباغ والعبدرى : هما سواء في الفضيلة لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، واحتج هؤلاء بأنه قد صبح الأمران من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ترجيح لأحدهما ولا نهى فكانا سواء ، واحتج من رجح النهار بأنه الذى اختاره النبى صلى الله عليه وسلم في حجته وحجة الوداع وقال في آخرها وأرفق به وأقرب إلى مراعاته للوظائف المشروعة له على أكمل وجوهها وأسلم له من التأذى والإيذاء والله أعلم ،

وأما الحديثان الواردان فى المسألة (فأحدهما) حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال « بات النبى صلى الله عليه وسلم بذى طوى حتى أصبح ، ثم دخل مكة ، وكان ابن عمر يفعله ، رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية

 <sup>(</sup>۱) المقصود بالركوب في الطريق هو السغر الى مكة من موطنه فالركوب افضيل على
 الملاهب وأما عند اللخول الى مكة فالمشى افضل (ط) ،

لمسلم عن نافع « أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ، ويذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فعله » وفى رواية لمسلم أيضا عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذى طوى ويبيت فيه حتى يصلى الصبح حين يقدم مكة » •

وأما الحديث الآخر فعن محرش الكعبى الصحابى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده جيد ، قال الترمذي هو حديث حسن ، قال : ولا يعرف لمحرش عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وثبت في ضبط محرش ثلاثة أقوال حكاها أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب (أصحها) وأشهرها وهو الذي جزم به أبو نصر بن ماكولا • محسرش بخسر الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الراء المشددة ــ ( والثاني ) محرش بكسر الميم وإسكان الحاء المهملة وفتح الراء ( والثالث ) محرش بكسر الميم وإسكان الحاء المهملة وفتح الراء ( والثالث ) محرش بكسر الميم وإسكان الحاء المهملة وفتح الراء ( والثالث ) محرش بكسر الميم وإسكان الحاء المهمة ، وهو قول على بن المديني وادعى أنه الصواب والله تعالى أعلم •

(فسرع) فى مذاهب العلماء فى هذه المسألة فمن استحب دخولها نهارا ابن عمر وعطاء والنخعى وإسحاق بن راهويه وابن المنذر • وممن استحبه ليلا عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز • وممن قال هما سواء: طاوس والثورى •

(فسرع) ينبغى أن يتحفظ فى دخوله من إيذاء الناس فى الرحمة ، ويتلطف بمن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التى هو فيها ، والكعبة التى هو متوجه إليها ويمهد عذر من زاحمه .

(فسوع) قسال المساوردي وغيره : يستحب دخول مكة بخشسوع

قلبه وخضوع جوارحه داعيا متضرعا • قال الماوردى : ويكون من دعائه ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخوله « اللهم البلد بلدك والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك ، متبعا لأمرك راضيا بقدرك مبلغا لأمرك ، أسالك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك أن تستقبلني وأن تتجاوز عشى وحمتك وأن تدخلي جنتك (١) » •

#### قال الصنف رحمه الله تعالى

( وإذا راى البيت دعا لما روى ابو امامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة )) ويستحب أن يرفع اليد في الدعاء لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ترفع الايدى في الدعاء لاستقبال البيت )) ويستحب أن يقول : اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره ، تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ، لما روى ابن جريح أن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان إذا رأى البيت رفع بديه وقال ذلك )) ويضيف إليه : اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ، لما روى أنعمر كان إذا نظر إلى البيت قال ذلك ) .

(الشرح) أما حديث أبى أمامة فغريب ليس بثابت • وأما حديث ابن عمر فرواه الإمام سعيد بن منصور والبيهقى وغيرهما ، وهو ضعيف باتف اقهم ، لأنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الإمام المشهور ، وهو ضعيف (٢) عند المحدثين • وأما حديث ابن جريج فكذا

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير أ

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ وليس لعبد الله هذا ذكر في كتب الرجال وانما اللهي عرفناه من ولد عبد الرحين هو محمد بن عبد الرحين بن أبني ليلى الأنصاري أبو عبد الرحين الكوف الفقية قاضي الكوفة ، روى عن أخيه عبدي وابن أخيه عبد الله بن عيسى ونافع مولي بن محمد قال فيه أحمد : كان يحيى بن سعيد القطان يضعفه وعن عبد الله بن أحمد عن أبيه : كان سبيء الحفظ مضطرب الحديث ، كان فقه ابن أبي ليلى أحب الينا من حديثه ، وقال مرة :

رواه الشافعي والبيهقي عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل معضل • وأما الأثر المذكور عن عسر رضى الله عنه فرواه البيهقي وليس إسناده بقوى •

اما الاحكام فاعلم أن بناء البيت زاده الله فضلا وشرفا رفيع ، يرى قبل دخول المسجد في مكان يقال له رأس الردم إذا دخل من أعلى مكة ، وهناك يقف ويدعو قال الشافعي والأصحاب: إذا رأى البيت استحب أن يرفع يديه ويقول ما ذكره المصنف من الذكر والدعاء ، ويدعو مع ذلك بما أحب من مهمات الدين والدنيا والآخرة ، وأهمها سؤلل المعفرة ، وهذا الذي ذكرته من استحباب رفع اليدين هو المذهب ، وبه صرح المصنف والقاضي أبو حامد في جامعه ، والشيخ أبو حامد في تعليقه ، وأبو على البندنيجي في جامعه ، والدارمي في الاستذكار ، والماوردي في الحاوي ، والقاضي أبو الطيب في المجرد ، والمحاملي في كتابيه ، والقاضي أبو الطيب في المجرد : نص عليه الشافعي في الجامع الكبير ،

وقال صاحب الشامل: يستحب أن يرفع يديه مع هذا الدعاء ، ثم قال: قال الشافعي في الإملاء: لا أكرهه ولا أستحبه ، ولكن إن رفع كان حسنا ، هذا نصه وليس في المسألة خلاف على الحقيقة ، لأن هذا النص محمول على وفق النص الذي نقله أبو الطيب وجزم به الأصحاب ، وقد قدمت في آخر باب صفة الصلاة فصلا في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء في مواطن كثيرة ، والله أعلم ،

ابن أبى لبلى ضعيف وفى عطاء أكثر خُطأ وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة : أما رأيت أخدا أبير أبى لبلى ضعيف وفى عطاء أكثر خُطأ وقال أبو حاتم عن أجمد بن يونس ذكر زائدة نقال : كان أفقه أهل الدنيا وقال العجلى : كان فقيها صاحب سنة صدوق جائز الحديث وكان عالما بالقرآن وكان من أحب الناس وكان جعيلا نبيلا وأول من استقضاه على الكوّنة يوسف بن عضد الثقفي . (ط) .

(فسرع) هذا الذي ذكره المصنف هكذا جاء في الحديث ، وكذا ذكره الشافعي في الأم ، وكذا ذكره الأصحاب في جميع طرقهم ، وتقلله المزنى في المختصر فغيره فقال : « وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة (1) » وقد كرر المهابة في الموضعين • قال أصحابنا في الطريقين : هذا غلط من المزنى ، وإنما يقال في الثانى : وبرنا ، لأن المهابة تليق بالبيت والبر يليق بالانسان • وهكذا حو في الحديث وفي نص الشلفعي في الأم ، وسمن نقل اتفاق الأصحاب على تغليط المزنى صلحب البيان • وكذا هو مصرح به في كتب الأصحاب • ووقع في الوجيز ذكر البيان • وكذا هو مصرح به في كتب الأصحاب • ووقع في الوجيز ذكر والانكلر في ذكره البو في الأول ، وذكر البر وحده ثانيا ، وهذا أيضا مردود ، والانكلر في ذكره البو في الأول والشاعلم • قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد : التكبير عند رؤية الكفية لا يعرف للشافعي أصلا ، قال ومن أصحاب المن بثي •

(فسرع) قال القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد قوله: « اللهم أنت السلام » المراد به أن السلام من أسماء الله تعالى ، قال وقوله « ومنسك السلام » أى السلامة من الآفات ، وقوله « حينا ربنا بالمسلام » أى اجعل تحيينا فى وفودنا عليك السلامة من الآفات م

### ( فسرع ) في مذاهب العلماء في رفع البدين عند رؤية الكسة •

قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه ، وبه قال جمهور العلماء ، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وسفيان الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق ، قال : وبه أقول ، وقال مالك : لا يرفع ، وقد يحتج له بحديث المهاجر المكى قال : « سئل جابر بن عبد الله عن الرجل الذى يرى البيت يرفع بديه فقال : ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود ، قد حججنا مع يرفع بديه فقال : ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود ، قد حججنا مع

<sup>(</sup>۱) نی ش و ق ( وزد من شرفه وعظمته ) (ط) .

رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله » رواه أبو داود والنسائى باسناد حسن ، ويرواه الترمذي عن المهاجر الكي أيضا قال « سئل جابر ابن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت ؟ فقال : حججنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله » هذا لفظ رواية الترمذي وإسناده حسن قلل أصحابنا : رواية المثبت للرفع أولى ، لأن معه زيادة علم .

قال البيهقى: رواية غير جابر فى إثبات الرفع أشهر عند أهل العلم من رواية اللهاجر اللكى - قال : والقول فى مثل هذا قول من رأى وأثبت -والله أعلم -

(فسرع) اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بنى شيبة ، صرحوا بأنه لا فرق بين أن يكون في صوب طريقه أم لا ، فيستحب أن يعدل إليه من لم يكن على طريقه ، وهذا لا خلاف فيه ، قال الخراسانيون : والفرق بينه وبين الثنية العليا على اختيار الخراسانيين حيث قالوا : لا يستحب العدول إليها كما سبق أنه لا مشقة في العدول إلى باب بنى شيبة بخلاف الثنية ، قال القاضى حسين وغيره : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «عدل إلى باب بنى شيبة ولم يكن على طريقه » ،

واحتج البيه على للمخول من بلب بنى شيبة بما رواه باسناده الصحيح عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم ، لمما قدم فى عهد قريش دخل مكة من هذا الباب الأعظم ، وقد جلست قريش مما يلى المحجو » ثم قال البيه تى : فدوى عن ابن عمر مرفوعا فى دخوله من باب بنى شيبة ، وخروجه من باب بنى شيبة ، وخروجه من باب الحناطين ، قاله : وإسناده عنه قوى ، قال : وروينا عن ابن جريج عن علاء قال « يدخل المحرم من حيث شاء ودخل النبى صلى الله عليه وسلم من ياب بنى مخزوم إلى المصغا » قاله البيه تى : هذا مرسل جيد ، والله أعلم ،

(فسرع) يستحب أن يقدم فى دخوله المسجد رجله اليمنى ، وفى خروجه اليسرى ، ويقول الأذكار المشروعة عند دخول المساجد والخروج منها ، وقد سبق بيانها فى آخر باب ما يوجب الغسل ، وينبغى له أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإجلال ، فهذه عادة الصالحين وعباد الله العارفين ، لأن رؤية البيت تشوق إلى رب البيت ، وقد حكوا أن لعرأة دخلت مكة فجعلت تقول : أين بيت ربى ؟ فقيل الآن ترينه ، فلما لاح البيت قيل لها : هذا بيت ربك : فاشتدت نحوه فالصقت جبينها بحائط البيت فما رفعت إلا ميتة وأن الشبلى رضى الله عنه غشى عليه عند رؤية الكعبة ثم أفاق فأنشد :

هذه دارهم وأنت مجب يرب با بقاء الدموع في الآماة.

### قال المصنف رحمه الله تصالى

( ويبتدىء بطواف القدوم ، لما روت عائشة رضى الله عنها (( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول شيء بدا به حين قدم مكة انه توضا ثم طاف بالبيت ) فان خاف فوت مكتوبة او سنة مؤكدة اتى بها قبل الطواف ، لانها تفوت والطواف لا يفوت ، وهذا الطواف سنة لانه تحية فلم يجب كتحية السجد ) .

(الشرح) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم و قال أصحابنا: فاذا فرغ من أول دخوله مكة أن لا يعرج على استئجار منزل وحط قماش وتغيير ثيابه ولا شيء آخر غير الطواف، بل يقف بعض الرفقة عند متاعهم ورواحلهم حتى يطوفوا ثم يرجعوا إلى رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل وقال أصحابنا: فاذا فرغ من الدعاء عند رأس الردم قصد المسجد فدخله من باب بنى شيبة كما ذكرنا، فأول شيء يفعله طواف القدوم واستثنى الشافعي والأصحاب من هذا المرأة الجميلة والشريفة التي لا تبرز للرجال، قالوا فيستحب لها تأخير الطواف ودخول المسجد إلى الليل، لأنه أسترلها وأسلم لها ولغيرها من الفتنة، والله أعلم و

قال الشافعي والأصحاب: فاذا دخل المسجد لا يشتغل بصلاة تعية المسجد ولا غيرها ، بل يبدأ بالطواف للحديث المذكور ، فيقصد الحجر الأسود ويبدأ بطواف القدوم ، وهو تعية المسجد الحرام ، قال أصحابنا : والابتداء بالطواف مستحب لكل داخل ، سواء كان محرما أو غيره إلا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة أو سنة راتبة أو مؤكدة أو فوت الجماعة فى المكتوبة ، وإن كان وقتها واسعا أو كان عليه فائته مكتوبة ، فانه يقدم كل هذا على الطواف ثم يطوف ، ولو دخل وقد منع الناس من المطواف صلى تحية المسجد ،

واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم وإنما فيها طواف واحد ، مقالُ له : طواف الفرض وطواف الركن • ً

وأما الحج ففيه ثلاثة أطوفة : طواف القدوم ، وطواف الافاضة ، وطواف الوداع \_ ويشرع له وللعمرة طواف رابع وهو المتطوع به غير ما ذكرناه فانه يستحب له الاكثار من الطواف ، فأما طواف القدوم فله خمسة أسماء : طواف القدوم \_ والقادم والورود والوارد \_ وطواف التحية ، وأما طواف الافاضة فله أيضا خمسة أسماء طواف الافاضة وطواف الركن وطواف الصدر بفتح الصاد والدال ، وأما طواف الوداع فيقال له أيضا طواف الصدر • ومحل طواف القدوم أول قدومه ، ومحل طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفات ونصف ليلة النحر ، ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها •

واعلم أن طواف الافاضة ركن لا يصح الحج إلا به ، وطواف الوداع فيه قولان (أصحهما) أنه واجب (والثاني) سنة ، فان تركه أراق دما ، إن قلنا : هو واجب فالدم واجب ، وإن قلنا سنة فالدم سنة ، وأما طواف القدوم فسنة ليس بواجب ، فلو تركه فحجه صحيح ولا شيء عليه ، لكنه

فاتته الفضيلة ، هذا هو المذهب ونص عليه الشافعي وقطع به جمساهير العراقيين والخراسانيين ، وذكر جماعة من الخراسانيين وغيرهم في وجوبه وجها ضعيفا شاذا وأنه إذا تركه لزمه دم ممن قاله وحكاه صاحب التقريب والدارمي والقاضي أبو الطيب في آخر صفة الحج من تعليقه ، وأبو على السنجي ـ بالسين المهملة ـ وإمام الحرمين وصلحب البيان وآخرون ، والسنجي ـ بالسين المهملة ـ وإمام الحرمين وصلحب البيان وآخرون ،

(فسرع) قد ذكرنا أنه يؤمر أن يأتى بطواف القدوم أول قدومه ، فلو أخره ففى فواته وجهان ، حكاهما إمام الحرمين ، لأنه يشبه تحيــة المسجد .

(فسرع) اعلم أن طواف القدوم إنما يتصور فى حق مفرد الحج، وفى حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة ودخلاها قبل الوقوف بعرفات، فأما المكمى فلا يتصور فى حقه طواف القدوم، إذ لا قدوم له وأما المحرم بالمعمرة فلا يتصور فى حقه طولف قدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، ويتضمن القدوم كما تجزىء الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد، قال أصحابنا: حتى لو طاف المعتمر بنية طواف القدوم وقع عن طواف العمرة، كما لو كان عليه حجة الإسلام فأحرم بحجة تطويع فانها تقم عن حجة الاسلام ،

وأما من أحرم بالحج مفردا أو قارنا ولم يدخل مكة إلا بعد الوقوف فليس فى حقه طواف قدوم ، بل الطواف الذى يفعله بعد الوقوف طواف الإفاضة ، فلو نوى به طواف القدوم وقع عن طواف الإفاضة إنكان دخل وقته وهو نصف ليلة النحر ، كما قلنا فى المعتمر إذا نوى طواف القدوم ، والله أعلم قال أصحابنا : ويسن طواف القدوم لكل قادم إلى مكة ، سواء كان حاجا أو تاجرا أو زائرا أو غيرهم ممن دخل محرما بعمرة أو بحج بعد الوقوف كما سبق .

( فسرع) في صفة الطواف الكاملة •

### (فرع) في صفة الطواف الكاملة

وإذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلى باب البيت من جانب المشرق، ويسمى الركن الأسود، ويقال له وللركن اليمانى: الركنان اليمانيان، وارتفاع الحجر الأسسود من الأرض ثلاث أذرع إلا سبع أصابع، ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه، بشرط أن لا يؤذي أحدا بالمزاحمة فيستلمه، ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة ويسجد عليه، ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا ثم يبتدى الطواف ويقطع التلبية في الطواف كما سبق بيانه في مسائل التلبية، ويضطبع مع دخوله في الطواف، فإن اضطبع قبله بقليل فلا بأس، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن عند إبطه ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا و

وصفة الطواف أن يحاذى جميعه جميع الحجر الأسود فيمر بجميع بدنه على جميع الحجر ، وذلك بأن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليمانى ، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ، ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر ثم ينوي الطواف بله تعالى ثم يمشى مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاور الحجر ، فاذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج ، ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكنه فاتته الفضيلة ، ثم يمشى هكذا تلقاء وجهه طائفا حول البيت كله ، فيمر على الملتزم ، وهو ما بين الركن الذى فيه الحجر الأسود والباب ، سمى بذلك لأن الناس يلزمونه عند الدعاء ، ثم يمر إلى الركن الثانى بعلم الأسود ، ثم يمر وراء الحجر ، بكسر الحاء وإسكان الجيم وهو في صوب الشام والمغرب فيمشى حوله حتى ينتهى إلى الركن الثائث ، ويقال لهذا الركن مع الذى قبله الركنان الشاميان ، وربما قيل : المغربيان ، ويقال لهذا الركن مع الذى قبله الركنان الشاميان ، وربما قيل : المغربيان ، ثم يمر منه إلى الحجر الأسود فيصل إلى الموضع الذى بدأ منه فيكمل له

حينئذ طوفة واحدة ، ثم يطوف كذلك ثانية وثالثة حتى يكمل سبع طوفات ، فكل مرة من الحجر الأسود إليه طوفة ، والسبع طواف كامل .

هذه صفة الطواف التي إذا اقتصر عليها صح طوافه ، وبقيت من صفاته المكملة أفعال وأقوال نذكرها بعد هذا إن شاء الله تعالى ، حيث ذكرها المصنف ( واعلم ) أن الطواف يشتمل على شروط وواجبات لا يصح بدونها ، وعلى سنن يصح بدونها ( فأما ) الشروط الواجبات فثمانية مختلف في بعضها .

( أحدها ) الطهارة عن الحدث وعن النجس فى الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه فى مشيها .

- (الثاني) كون الطواف داخل المسجد .
  - ( الثالث ) إكمال سبع طوفات •
- (الرابع) الترتيب، وهو أن يبدأ من الحجر الأسود وأن يمر على يساره •
- ( الخامس ) أن يكون جميع بدنه خارجا عن جميع البيت ، فهــذه الخمسة واجبة بلا خلاف .
- ( السادس والسابع والثامن ) نية الطواف وصلاته وموالاته ، وفي الثلاثة خلاف ( الأصح ) أنها سنة ( والثاني ) واجبة .

وأما السنن فثمانية أيضا (أحدها) أن يكون ماشيا (والثانى) الاضطباع (الثالث) الرمل (الرابع) استلام الحجر الأسود وتقبيله ووضع الجبهة عليه (الخامس) المستحبة فى الطواف وسنذكرها إن شاء الله تعالى (السادس) الموالاة بين الطوفات (السابع) صلاة الطواف (الثامن) أن يكون فى طوافه خاشعا خاضعا متذللا ، حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه ، وفى حركته ونظره وهيئته ، فهذا خلاصة القول فى الطواف

وبيان صفته وواجباته ومندوباته ، وسنوضحها إن شاء الله تعالى على ترتيب المصنف ، والله أعلم •

### قال الصنف رحمه الله تصالى

( ومن شرط الطواف الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى اباح فيه الكلام )) ومن شرطه ستر العورة ، لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم (( بعث أبا بكر رضى الله عنه إلى مكة فنادى الا لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عربان )) وهال يفتقر إلى النياة ؟ فيه وجهان ،

( احدهما ) يفتقر إلى النية لانها عبادة تفتقر إلى البيت فافتقرت إلى النية كركمتي المقام .

( والثـاني ) لا يفتقر ، لأن نيـة الحج تاتي على ذلك كمـا تأتي على الوقوف ) .

(الشرح) أما الحديث الأول فمروى من رواية ابن عباس مرفوعا باسناد ضعيف (والصحيح) أنه موقوف على ابن عباس، كذا ذكره البيهقى وغيره من الحفاظ، ويغنى عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة فى فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى •

وأما حديث « بعث أبى بكر رضى الله عنه » فهو فى صحيحى البخارى ومسلم ، لكن غير المصنف لفظه ، وانما لفظ روايتهما عن أبى هريرة « أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعثه فى الحجة التى أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع فى رهط يؤذن فى الناس يوم النحر ، أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان » هذا لفظ رواية البخارى ومسلم ، وينكر على المصنف قوله فى هذا الحديث روى ، فأتى به بصيغة تمريض مع أنه فى الصحيحين ، وقال فى الحديث الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ، فأتى به بصيغة الجزم ، مع أنه حديث ضعيف والصواب) العكس فيهما ،

وقوله «عبادة تفتقر إلى البيت » احتراز من الوقوف والسعى والرمى والحلق وأما قوله « فافتقرت إلى النية كركعتى المقام » فيوهم أن ركعتى الطواف تختصان بالمقام وتفتقران إلى فعلهما عند البيت ، ولا خلاف أنهما تصحان فى غير مكة بين أقطار الأرض كما سنوضحه قريبا فى موضعه إن شاء الله تعالى ، ولكن مراد المصنف بافتقارهما إلى البيت أنه لا تصح صلاتهما إلى البيت حيث كان المصلى •

## (أما الاحكام) ففي الفصل ثلاث مسائل:

( إحداها ) يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس ، في الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه في طوافه ، فان كان محدثا أو مباشرا لنجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه ، قال الرافعي : والمراد للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل ، وهو تشبيه لا بأس به ، هذا كلامه ،

(قلت) والذي أطلقه الأصحاب أنه لو لاقى النجاسة ببدنه أو ثوبه ، أو مشى عليها عمدا أو سهوا لم يصح طوافه • ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره ، وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين العفو عنها • وينبغى أن يقال : يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك ، كما عفى عن دم القمل والبراغيث والبق وونيم الذباب ، وهو روثه ، وكما عفى عن أثر استنجاء بالأحجار ، وكما عفى عن القليل من طين الشوارع الذي تيقنا نجاسته ، وكما عفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف في الماء والثوب على الأصح ونظائر ما ذكرته كثيرة مشهورة ، وقد سبق بيانها واضحة في مواضعها •

وقد سئل الشيخ أبو زيد المروزى عن مسألة من نحو هذا فقـــال بالعفو ، ثم قال : الأمر إذا ضاق اتسع ، كأنه يستمد من قول الله تعالى (٥)

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٨ من سورة الحج .

( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ولأن محل الطواف فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها لم يزل على هذا الحال ، ولم يمتنع أحد من المطاف لذلك ، ولا ألزم النبى صلى الله عليه وسلم ولا أحد بعده ممن يقتدى به بتطهير الطواف عن ذلك ولا ألزموا إعادة الطواف بسبب ذلك ، والله تعالى أعلم .

ومما تعم به البلوى فى الطواف ملامسة النساء للزحمة ، فينبغى للرجل. أن لا يزاحمهن وينبغى لهن أن لا يزاحمن ، بل يطفن من وراء الرجال ، فان حصل لمس ، فقد سبق تفصيله فى بابه ، والله أعلم .

(المسألة الثانية) ستر العورة شرط لصحة الطواف ، وقد سبق بيان عورة الرجل والمرأة فى بابه ، فمتى انكشف جزء من عورة أحدهما بتفريطه بطل ما يأتى بعد ذلك من الطواف ، وأما ما سبق منه فحكمه فى البناء حكم من أحدث فى أثناء طوافه ، وسنوضحه فى آخر أحكام الطواف ، حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى ، والمذهب أنه يبنى وإن انكشف بلا تفريط وستر فى الحال لم يبطل طوافه كما لا تبطل صلاته ،

(المسألة الثالثة فى نية الطواف) قال أصحابنا: إن كان الطواف فى غير حج ولا عمرة لم يصح بغير نية بلا خلاف اكسائر العبدات من الصلاة والصوم و يحوهما الله وإن كان فى حج أو عمرة فينبغى أن ينوى الطواف الخان طاف بلا نية فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) صحته الله وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين (والثانى) بطلانه افان قلنا بالصحة فهل يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم و نحوه المعروبان فى كتب الخراسانيين (أصحهما) يشترط والمام الحرمين : وربما كان شيخى يقطع به الوبهذا قطع الدارمى افان صرفه لم يصح طوافه ولا يعد طائها و

( والثاني ) لا يشترط ، ولو صرفه صح طوافه ، كما لو كان عليه

حجة الإسلام فنوى غيرها ، فانه يقطع عنها ، فحصل فى المسألة ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يصح طوافه لا بنية ( والثانى ) يصح بلا نية ولا يضر صرفه إلى غيره ( وأصحها ) يصح بلا نية ، بشرط أن لا يصرفه إلى غيره .

ولو نام فى الطواف أو بعضه على هيئة لا تنقض الوضوء • قال إمام الحرمين : هذا يقرب من صرف النيسة إلى طلب الغريم ، قال ونحوه أن يقطع بصحة الطواف لأنه لم يصرف الطواف إلى غير النسك ، فلا يضر كونه غير ذاكر • هذا كلام إمام الحرمين • ذكره فى مسائل الوقوف بعرفات ( والأصح ) صحة طوافه فى هذه الصورة ، والله أعلم • ولو كان المحرم بالحج معتقدا أنه محرم بعمرة ، أجزأه عن الحج كما لو طاف عن غيره وعليه طواف عن نفسه ، ذكره الروياني وغيره •

( فسرع) قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه فى أعمال يوم النحر فى مسائل طواف الإضافة: أفعال الحج كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والطواف والسعى والرمى ، هل يفتقر كل فعل منها إلى نية ؟ فيه ثلاثة أوجه ،

(أحدها) لا يفتقر شيء منها إلى نية ، لأن نية الحج تشملها كلها ، كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها ، ولا يحتاج إلى النية في ركوع ولا غيره ، ولأنه لو وقف بعرفة ناسيا أجزأه بالاجماع .

( والوجه الثاني ) وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يفتقر شيء منها إلى النية إلاالطواف لأنه صلاة ، والصلاة تفتقر إلى نية .

( والثالث ) وهو قول أبى على ابن أبى هريرة ، ما كان منها مختصا بفعل كالطواف والسعى والرمى افتقر ، ومالا يختص وإنما هو لبث مجرد ، كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والمبيت لا يفتقر ، هذا كلام القاضى (والصحيح) من هذه الأوجه هو الأول ، ولم يذكر الجمهور غيره ، إلا الوجه الضعيف في إيجاب نية الطواف ، والصحيح أيضا عنده ذكر الخلاف فيها أنها لا تجب كما سبق ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) قد ذكرنا أنه لا يصح الطواف إلا بطهارة ، سواء فيسه جميع أنواع الطواف ، هكذا جزم به الشافعى والأصحاب فى جميع الطرق ، ولا خلاف فيه إلا وجها ضعيفا باطلا حكاه إمام الحرمين وغيره عن أبى يعقوب الأبيوردى من أصحابنا أنه يصح طواف الوداع بلا طهارة ، وتجبر الطهارة بالدم ، قال الإمام : هذا غلط ، لأن الدم إنما وجب جبرا للطواف لا للطهارة .

## (فرع) (في مذاهب العلماء في الطهارة في الطواف) •

قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط الطهارة عن الحدث ، والنجس ، وبه قال مالك ، وحكاه الماوردى عن جمهور العلماء ، وحكاه ابن المنذر فى طهارة الحدث عن عامة العلماء . وانفرد أبو حنيفة فقال : الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط لعطواف ، فعو طاف وعليه نجاسة أو محدثا أو جنبا صح طوافه ، واختلف أصحابه فى كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط ، فمن أوجبها منهم قال : إن ظاف محدثا لزمه شاة ، وإن طاف جنبا لزمه بدنة ، قالوا : ويعيده ما دام بمكة ،

وعن أحمد روايتان (إحداهما) كمذهبنا (والثانية) إن أقام بمكة أعاده وإن رجع إلى بلده جبره بدم • وقال داود: الطهارة للطواف واجبة ، فان طاف محدثا أجزأه إلا الحائض • وقال المنصورى من أصحاب داود: الطهارة شرط كمذهبنا واحتج أبو حنيفة وموافقوه بعموم قوله تعالى (وليطوفوا بالبيت) وهذ يتناول الطواف بلا طهارة قياسا على الوقوف وسائر أركان الحج •

واحتج أصحابنا بحديث عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت » رواه البخارى ومسلم ، وثبت فى صحيح مسلم من رواية جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى آخر حجته « لتأخذوا عنى مناسككم » •

قال أصحابنا: فنى الحديث دليلان (أحدهما) أن طوافه صلى الله عليه عليه وسلم بيان للطواف المجمل فى القرآن (والثانى) قوله صلى الله عليه وسلم «لتأخذوا عنى مناسككم » يقتضى وجوب كل ما فعله ، إلا ما قام دليل على عدم وجوبه ، وعن عائشة أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت وهى محرمة «اصنعى ما يصنع الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى » رواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ ، وفيه تصريح باشتراط الطهارة ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهاها عن الطواف حتى تغتسل ، والنهى يقتضى الفساد فى العبادات ،

( فان قيل ) إنما نهاها لأن الحائض لا تدخل المسجد ( قلنا ) هــذا فاسد لأنه صلى الله عليه وسلم قال « حتى تغتسلى » ولم يقل حتى ينقطع دمك ، وبحديث ابن عباس السابق « الطواف بالبيت صلاة » وقد سبق أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس ، وتحصل منه الدلالة أيضا لأنه قول صحابى اشتهر ، ولم يخالفه أحد من الصحابة ، فكان حجة كما سبق بيانه فى مقدمة هذا الشرح ، وقول الصحابى حجة أيضا عند أبى حنيفة ،

وأجاب أصحابنا عن عموم الآية التي احتج بها أبو حنيفة بجوابين ( أحدهما ) أنها عامة فيجب تخصيصها بما ذكرناه ( والثاني ) أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة ، ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه ، لأن الله تعالى لا يأمر بالمكروه ( والجواب ) عن قياسهم على الوقوف وغيره أن الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من أركان الحج فم تكن شرطا ، بخلاف الطواف فانهم سلموا وجوبها فيه على الراجح عندهم ، والله أعلم .

### ( فسرع ) في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة .

قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنها لا تشترط ، وبه قال الثوري.

وأبو حنيفة • وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وابن المنذر : لا يصح إلا بالنية ودليل المذهبين في الكتاب •

(فرع) ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة: ليس بشرط • دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف « لا يطوف بالمبيت عريان » وهو في الصحيحين كما سبق • وعن ابن عباس قال « كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه ، فصا بدا منه فلا أحله » فنزلت (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد (۱)) رواه مسلم •

## ( فسرع ) في مذاهبهم في حكم طواف القدوم •

قد ذكرنا أنه سنة عندنا ، لو تركه لم يأثم ولم يلزمه دم ، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر ، وقال أبو ثور عليه دم • وعن مالك رواية كمذهبنا ، ورواية أنه إن كان مضايقا للوقوف فلا دم فى تركه وإلا فعليه دم •

### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( والسنة أن يضطبع فيجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ، ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ، ويكشف الأيمن ، لما روى ابن عباس رضى الله عنهما (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا فامرهم النبى صلى الله عليه وسلم فاضطبعوا فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، وقذفوها على عواتقهم )) .

(الشرح) حدیث ابن عباس هذا صحیح رواه أبو داود باسناد صحیح ، ولفظه عن ابن عباس « أن رسول الله صلی الله علیه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ، فرملوا بالبیت ، فجعلو أردیتهم تحت آباطهم ثم قذفوها علی عواتقهم الیسری » ورواه البیهقی باسناد صحیح

<sup>(</sup>١) من الآية ٣١ من سورة الأعراف ،

قال: عن ابن عباس قال « اضطبع النبى صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ، ورملوا ثلاثة أشواط ، ومشوا أربعا » وعن يعلى بن أمية رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا ببرد » رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ، وفي رواية البيهقى « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مضطبعا » إسناده صحيح ،

وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت عمر يقول « فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب ؟ وقد وطد الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البيهقى باسناد صحيح قال أهل اللغة : الاضطباع مشتق من الضبع ، بفتح الضاد وإسكان الباء ، وهو العضد ، وقيل النصف الأعلى من العضد ، وقيل منتصف العضد ، وقيل هو الإبط • قال الأزهرى: ويقال للاضطباع أيضا التوشح والتأبط وقوله « وسط ردائه » هو \_ بفتح السين \_ ويجوز إسكانها ، وسبق بيان هذا فى باب موقف الإمام .

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استجباب الاضطباع في الطواف واتفقوا على أنه لا يسن في غير طواف الحج والعمرة ، وأنه يسن في طواف العمرة وفي طواف واحد في الحج ، وهو طواف القدوم أو الإفاضة، ولا يسن إلا في أحدهما ، وحاصله أنه يسن في طواف يسن فيه الرمل ، ولا يسن فيما لا يسن فيه الرمل ، وهذا لا خلاف فيه ، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعانى بيان الطواف الذي يسن فيه الرمل ، ومختصره أن الأصح من القولين أنه إنما يسن الرمل والاضطباع في طواف يعقبه سعى . وهو إما الافاضة ولا يتصوران في طواف الوداع ،

( والثاني ) أنهما يسنان في طواف القدوم مطلقا ، سواء سعى بعده أم لا قال أصحابنا : لكن يفترق الرمل والاضطباع في شيء واحد وهو أن

الاضطباع مسنون فى جميع الطوفات السبع ، وأما الرمل إنسا يسن فى الثلاث الأول ويمشى فى الأربع الأواخر .

قل أصحابنا: ويسن الاضطباع أيضا فى السعى ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه لا يسن فيه ، ممن حكاه الرافعى • وهل يسن الاضطباع فى ركعتى الطواف ؟ فيه وجهان (الأصح) لا يسن ، لأن صورة الاضطباع مكروهة فى الصلاة ، فان قلنا لا يسن فى الصلاة طاف مضطبعا ، فاذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وصلى ثم اضطبع فسعى • وإن قلنا إنه يضطبع فى الصلاة اضطبع فى أول الطواف ، ثم أدامه فى الطواف ثم فى الصلاة ، ثم فى السعى ، ولا يزيله حتى يفرغ من السعى •

واعلم أن هذين الوجهين فى استحباب الاضطباع فى ركعتى الطواف مسهوران فى كتب الخراسانيين ، وقطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب و اتفق الخراسانيون على أنه الأصح قال القاضى حسين وإمام الحرمين وغيرهما: سبب الخلاف أن الشافعي قال: ويديم الاضطباع حتى يكمل سعيه ، فقال بعضهم سعيه بياء مثناة بعد العين ، وقال بعضهم سبعة بياء موحدة بقبل العين إلى الطوفات السبع و ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يضطبع فى جميع مسافة السعى بين الصفا والمروة و ومن أول السعى إلى آخره و وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إنما يضطبع فى موضع سعيه دون موضع مشيه وهذا شاذ مردود ، والله أعلم و

(فسرع) الاضطباع مسنون للرجل ولا يشرع للمرأة بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، ولا يشرع أيضا للخنثى ، وفى الصبى طريقان (أصحهما) وبه قطع الجمهور: يسن له فيفعله بنفسه ، وإلا فيفعله به وليه كسائر أعمال الحج ( والثانى ) فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا يشرع

له قاله أبو على ابن أبى هريرة • وممن حكى هذا الطريق القاضى أبو الطيب فى تعليقه والدارمى والرافعى وغيرهم ، قال القاضى أبو الطيب والدارمى : قال أبو على ابن أبى هريرة : لا يضطبع الصبى لأنه ليس من أهل الجلد •

( فرع) قال الماوردي وغيره من الأصحاب: ولو ترك الاضطباع في بعض الطواف أتى به فيما بقي ، ولو تركه في الطواف أتى به في السعى •

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاضطباع • وقال مالك لا يشرع الاضطباع لزوال سببه ، قال أصحابنا : هذا منتقض بالرمل بما قدمناه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه •

### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( ويطوف سبعا ، لما روى جابر قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ حين ] قدم مكة فطاف بالبيت سبعا ثم صلى » فان ترك بعض. السبعة لم يجزه لأن النبى صلى الله عليه وسلم « طاف سبعا وقال : خلوا عنى مناسككم » ) .

(الشرح) حديث جابر رواه مسلم بمعناه ، قال « خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وثبت عن ابن عمر قال « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، ثم خرج إلى الصفا » رواه البخارى ومسلم •

وأما حديث « خذوا عنى مناسككم » فرواه جابر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر ويقول : لتأخذوا عنى مناسككم ، فانى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه » رواه مسلم فى صحيحه بهذا اللفظ فى أبواب رمى الجمار ، ورواه البيهقى فى سننه فى بأب الإسراع فى وادى محسر ، باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم

من روایة جابر أن النبی صلی الله علیه وسلم قال « خذوا عنی مناسککم · لعلی لا أراکم بعد عامی هذا » والله أعلم •

أما حكم المسألة فشرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل مرة من العجر الأسود إلى الحجر الأسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، سواء كان باقيا فى مكة أو انصرف عنها وصار فى وطنه ، ولا ينجبر شىء منه بالدم ، ولا بغيره بلا خلاف عندنا ، ولو شك فى عدد الطواف أو السعى لزمه الأخذ بالأقل ، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن كما سبق فى الصلاة ولو أخبره عدل أو عدلان بأنه إنساطاف أو سعى ستا وكان يعتقد أنه أكمل السبع لم يلزمه العمل بقولهما ، لكن يستحب و هذا كله إذا كان الشك وهو فى الطواف ، أما إذا شك بعد فراغه فلا شىء عليه ، ويحتمل أن يجىء فيه القول الضعيف فى نظيره من الصلاة ، وهل يشترط مو الاة الطوفات السبع ؟ فيه خلاف سنذكره مبسوطا إن شاء الله تعالى فى أواخر أحكام الطواف حيث ذكره المصنف ، والأصح أنها لا تشترط .

(فسرع) قد ذكرنا أنه لو بقى شىء من الطوفات السبع لم يصع طوافه ، سواء قلت البقية أم كثرت ، وسواء كان بمكة أم فى وطنه ، ولا يجبر بالدم ، هذا مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وهذا مذهب عطاء ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة : إن كان بمكة لزم الإتمام فى طواف الافاضة ، وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للإتمام ، وإن كان قد طاف أربعا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه وعليه دم ، دليلنا أن النبى صلى الله عليه وسلم بين الطواف المامور به سبعا ، فلا يجوز النقص منه كالصلاة ،

( فرع ) ( في مذاهبهم في الشاك في الطواف ) •

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من شك في عدد طوافه بني على

اليقين قال ولو اختلف الطائفان فى عدد الطواف ، قال عطاء بن أبى رباح والفضيل بن عياض : يأخذ بقول صاحبه الذى لا يشك • وقال مالك : أرجو أن يكون فيه سعة • قال الشافعى : فمذهبه أنه لا يجزئه إلا علم نفسه لا يقبل قول غيره • قال ابن المنذر وبه أقول ، والله أعلم •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت ، فان طهاف على جدار الحجر لم يجزه لأنالحجر من البيت ، والدليل على ما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (( الحجر من البيت )) وإن طاف على شاذروان [ الكعبة (١) ] لم يجزه ، لأن ذلك كله من البيت ) .

(الشرح) عن عائشة رضى الله عنها قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو ؟ قال: نعم • قلت فما لهم لم يدخلوه فى البيت ؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة • قلت: فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ، ولولا أن قومك حديثوا عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض » رواه البخارى ومسلم ، والجدر بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة هو الحجر وفى رواية لمسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « آها يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم ، فأدخل فيه ما أخرج منه ، وألزقته بالأرض وجعلت له بايين • بابا شرقيا ، وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم » •

وفى رواية لمسلم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية ، أو قال بكفر ، لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله تعالى ، ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر » •

<sup>(</sup>١) في ش و ق ( البيت ) وفي نسخة ابن بطال الركبي ( الكعبة ) (ط) .

وفي رواية لمسلم أيضا « يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لنقضت الكعبة فألزقتها بالأرض ، وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ، ورددت فيها ستة أذرع من الحجر ، فان قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة » وفي رواية له خمس أذرع ، وفي رواية له قالت عائشة : قال رســول الله صلى الله عليه وسلم « إن قومك استقصروا من بنيان البيت ، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه ، فان بدا لقومك من بعدى أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه ، فأراها قريبا من سبع أذرع » هذه روايات الحديث في الحجر ، وهو بكسر الحاء وإسكان الجيم ، وهو محوط مدور على نصف دائرة ، وهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام ، تركتـــه قريش حين بنت البيت فأخرجته عن بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما سبق في هذه الأحاديث ، وحوط عليه جدار قصير ، وقد وصفه الإمام أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة فأحسن وأجاد ، فقال هو ما بين الركن الشامي والغربي ، وأرضه مفروشة برخام ، وهو مستو بالشاذروان ، قال وعرض الحجر من جدار الكعبة الذي تحت الميزاب إلى جدار الحجر سبع عشرة ذراعا وثمان أصابع ، وللحجر بابان ملتصقان بركني الكعبة الشاميين ٠

قال الأزرقى: بين هذين البابين عشرون ذراعا وعرضه اثنان وعشرون ذراعا وذرع جداره من داخله فى السماء ذراع وأربع عشرة أصبعا ، وذرع جدار الحجر من جداره الغربى فى السماء ذراع وعشرون أصبعا ، وذرع جدار الحجر من خارج ، ما يلى الركن الشامى ذراع وست عشرة أصبعا ، وطوله من وسطه فى السماء ذراع وثلاثون أصبعا ، وعرض الجدار ذراعان إلا أصبعين ، وذرع تدوير الحجر من داخله ثمان وثلاثون ذراعا ، وذرع تدويره من خارجه أربعون ذراعا وست أصابع ، وذرع طوفة واحدة حول الكعبة والحجر مائة ذراع وثلاث وعشرون ذراعا واثنتا عشرة اصبعا ، هذا آخر كلام الأزرقى ،

وأما الشاذروان فبشين معجمة وذال معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ، وهو القدر الذي تركوه من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثشى ذراع • قال الأزرقى : طوله فى السماء ست عشرة أصبعا وعشر ذراع • قال والذراع أربعة وعشرون أصبعا • قال أصحابنا : وهذا الشهاذوران جزء من البيت ، نقضته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت • وهو ظاهر فى جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود ، وقد أحدث فى هذه الأزمان عنده شاذروان • هذا بيان حقيقتى الحجر والشاذروان • والله أعلم •

(اما الاحكام) فقال أصحابنا: يشترط كون الطائف خارجا عن الشاذروان، فان طاف ماشيا عليه ولو فى خطوة لم تصح طوفته تلك، لأنه طاف فى البيت لا بالبيت ولو طاف خارج الشاذروان، وكان يضع إحدى رجليه أحيانا على الشاذروان ويشب بالأخرى لم يصح طوافه بالاتفاق ولو طاف خارج الشاذروان وكان يمس الجدار بيده فى موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت ففى صحة طوافه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أصحهما) لا يصح، صححه الإمام والأصحاب وقطع به الأكثرون، ونقله إمام الحرمين عن أكثر الأصحاب وقال الرافعى (الصحيح) باتفاق فرق الأصحاب أنه لا يصح لأنه طاف وبعضه فى البيت (والثاني) يصح، واستبعده الإمام وغيره، واستدلوا له بأن الاعتبار بجملة البدن ولا نظر إلى عضو منه، ولأنه يسمى طائفا بالبيت و

وينبغى أن يتفطن لدقيقة ، وهى أن من قبل الحجر الأسود فرأسه فى حال التقبيل فى جزء من البيت ، فيلزمه أن يقر قدميه فى موضعهما حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما ، لأنه له زلت قدماه عن موضعهما إلى جهة الباب قليلا ولو قدر شبر أو أقل ، ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما فى الموضع الذى زلتا إليه ومضى من هناك فى طوافه لكان قد قطع جزءا من مطافه ويده فى هواء الشاذروان فتبطل طوفته تلك ، قال أصحابنا :

ومتى فعل فى مروره ما يقتضى بطلان طوفته فانما يبطل ما يأتى به بعد ذلك من تلك الطوفة لا ما مضى ، فينبغى له أن يرجع إلى ذلك الموضع ويطوف خارجا عن البيت وتحسب طوفته حينئذ والله أعلم • قال أصحابنا : وينبغى له أن يطوف خارج الحجر • وهكذا نص عليه الشافعى فى كتبه •

قال الشافعي في المختصر: وإن طاف فسلك الحجر أو على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به • هذا نصه • واتفق الأصحاب على أنه لو دخل أحد بابي الحجر وخرج من الآخر لم يحسب له ذلك ولا مابعده حتى ينتهي إلى الباب الذي دخل منه في طوفته الأخرى • واختلف أصحابنا في حكم الحجر على وجهين (أحدهما) أنه كله من البيت فيشترط الطواف خارجه كله (والثاني) أن بعضه من البيت وما زاد ليس من البيت • وفي هذا البعض ثلاثة أوجه (أحدها) وهو الأشهر عند المفرعين على هذا الوجه ست أذرع ، وبهذا قطع إمام الحرمين وآخرون (والثاني) سبع أذرع ، وبه قطع أبو على البندنيجي والبغوى وغيرهما (والثالث) ست أذرع ، وبه جزم المتولى وحكاه غيره •

<sup>(</sup>۱) قال فى الفتح: كتب الحجاج الى هبد الملك: ( ان ابن الزبير قد وضعه على أسس نظر المدول من أهل مكة البه) فكتب البه عبد الملك ( انا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شيء ، أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده الى بنائه ، وسد بابه الدى فتحه ) من فنقضه وأعاده الى بنائه وقال أبو أوبس : ان عبد الملك ندم على اذنه للحجاج فى هدمها ولعن الحجاج وقال : وددنا أنا أبا خببب كنية ابن الزبير ــ وما تولى من ذلك .

ومن طريق أبى قزعة قال : ( بينما عبد الملك يطوف بالبيت اذ قال : قائل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين ـ فذكر الحديث ، فقال له الحارث : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا فقال : ( لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير ) ،

قلت : والخلاصة من هذا : أن فريشا قصروا عن بناء أبراهيم وأن أبن الزبير أعاده على يناء أبراهيم وأن الحجاح أعاده على بناء فريش ، ولما تأت رواية صريحة قط أن جميع الحجر من بناء أبراهيم في البيت ،

قال المحب الطبرى في شرح التنبيه له : والاصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر

قال الرافعى: مقتضى كلام كثيرين من الأصحاب أن الحجر كله من البيت • قال: وهو ظاهر نصه فى المختصر، قال لكن الصحيح أنه ليس كذلك، بل الذى من البيت قدر ست أذرع يتصل بالبيت ( وقيل ) ست

سبعة أذرع ، والرواية التى جاء فيها : ان الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد ، فان اطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا ، وانما قال الدووى ذلك نصرة لما رجحه من ان جميع الحجر من البيت ، وهذا متعقب قان ايحاب الطبواف من ورائه أن يكون كله من البيت ، فقد نص الثنافعي أيضا كما ذكره البيهتي في ( المعرفة ) أن الذي في الحجر من البيت فحو سنة أذرع ، فعلى هذا فلمله راى ايجاب الطواف من وراء الحجر احتياطا ، وأما المهل فلا حجة فيه على الإيجاب ، فلمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابا للراحة من تسود الحجر لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعا فلا يؤمن من المرأة التكشف ، نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين الميت سبعة أذرع نظر ، وقد قال بصحته جماعة من أصحابنا كامام الحرمين ومن الممالكية كابي الحسن اللخمي ، وذكر الازرفي بصحته جماعة من أصحابنا كامام الحرمين ومن الممالكية كابي الحسن اللخمي ، وذكر الازرفي أن غرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعا وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث ، وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعا ، فعلى هذا فنصف الححر ليس من البيت في فسد طواف من طاف دونه والله اعلم .

وأما قول المهلب: أن الفضاء لا يسمى بنتا وأنما البيت البنيان ، لأن شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فأنهدم ذلك البنت فلا يجنث بدخوله ، فليس بواضح ، فأن المشروع من الطواف. ما شرع للحليل بالاتفاق ، فعلينا أن نطوف حيث طاف ، ولا يسقط ذلك بالهدام حرم البيت ، لأن المبادات لا يسقط المقدور عليه منها بغوات المعجوز عنه .

### تتميم للفسائدة ترميمات الكعبة بعد ما فعله الحجاج

عن أبن جريج أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك .

### سنة هجرية

- ۲۷۰ وقع ترميم في جدارها الشامي .
- ٥٤٠ وقع ترميم في جدارها الشامي .
- ٦١٩ وقع ترميم في جدارها الشامي .
- ٦٨٠ ومع ترميم في جدارها الشامي .
- ٨١٤ وقع ترميم في جدارها الشامي .
- ٨٢٢ اهتم المك المؤيد ودعا الحافظ ابن حجر له أن يسهل الله ذلك أى بأمر المبراك
   ذال : وقد حججت في سنة ١٨٢ وتأملت المكان الذي قبل عنه فلم أجده في تلك
   الشفاعة .

أو سبع • قال ونص المختصر محمول على هذا • قال فلو لم يدخل من باب الحجر بل اقتحم جداره وخلف بينه وبين البيت القدر الذى هو من البيت وقطع مسافة الحجر على السمت صح طوافه هذا كلام الرافعي •

وهذا الذي صححه الرافعي ، جزم به أبو على البندنيجي ، وإمام الحرمين والبغوى والمتولى وجماهير الخراسانيين وصاحب البيان ، ونقله صاحب البيان عن الشيخ أبى حامد ، وليس هو فى تعليق أبى حامد هكذا ، بل الذي فى تعليقه أنه لو طاف فى شىء من الحجر لم يصح طوافه ، ولم يذكر فى تعليقه غيره ، فحصل خلاف فى أنه هل يشترط الطواف خارج الحجر أم يجوز داخله فوق الأذرع المذكورة ؟ والصحيح الذى قطع به المصنف وأكثر الأصحاب ، وهو نص الشافعي فى المختصر اشتراط الطواف خارج جميع الحجر وخارج جداره ، وهو صريح فى النص الذى قدمت عن المختصر . ودليله أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر ، وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم ، وهذا يقتضى وجوب الطواف خارج الحجر ، سواء كان كله من البيت أم بعضه ، لأنه وجوب الطواف خارج الحجر ، سواء كان كله من البيت أم بعضه ، لأنه

٨٢٥ رمم ما تشعث من الحرم في أثناء هذه السنة ،

٨٢٧ تقض سقفها على بدى بعض الجند فجدد لها سقفها ورخم السطح ٠

٨٤٣ صار المطر اذا تول ينول الى داخل الكعبة أشد مها كان أولا فأداه رأيه الفاسد الى نقض السقف ( بعض المجند ) مرة أخرى وسد ما كان فى السطح من الطاقات التى كان يدخل منها الضوء الى الكعبة ولزم من ذلك امتهان الكعبة ، بل كان العمال يصعدون فيها بغير أدب فغار بعض المجاورين فكتب الى القاهرة يشكو ذلك فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن يكون أمر بذلك وجهز بعض المجند للكشف عن ذلك فتعصب للأول بعض من جاور واجتمع الباتون رغبة ورهبة وكتبوا محضرا بأنه ما فعل شيئا الا عن ملا منهم وأن كل ما فعله مصلحة فسكن غضب السلطان وغطى عنه الامر .

<sup>(</sup>عن ابن عباس بن ابى وبيعة المخزومى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ﴿ ان هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه المحرمة \_ يعنى الكعبة \_ حق تعظيمها فاذا ضيعوا خلك همكوا ) أخرجه احمد وابن ماجه وعمر بن شبة .

وإن كان بعضه من البيت ، فالمعتمد فى باب الحج الاقتداء بفعل النبى صلى الله عليه وسلم فوجب الطواف بجميعه ، وفى صحيحه فى كتاب أيام الجاهلية عن ابن عباس أنه قال « يا أيها الناس اسمعوا منى ما أقول لكم ، وأسمعونى ما تقولون ، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس : من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر » •

أما حديث عائشة فقال الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح: الروايات قد اضطربت فيه فروى الحجر من البيت • وروى ست أذرع • وروى ست أو نحوها وروى خمس أذرع ، وروى قريبا من سبع أذرع • قال: وإذا اضطربت تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين ، والله أعلم •

وممن قطع بما ذكرته من اشتراط الطواف خارج الحجــ الشبيخ أبو حامد والمــاوردى والدارمى والقاضى أبو الطيب والمحاملي وصاحب الشامل والمصنف وآخرون • والله أعلم •

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو طاف على شاذروان الكعبة أو سلك فى الحجر أو على جدار الحجر لم يصح طوافه ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، كذا حكاه العبدرى عنهم • قال ابن المنذر • كان ابن عباس يقول « الحجر من البيت » قال واختلفوا فيمن سلك الحجر فى طوافه ، فقال عطاء ومالك والشافعى وأحمد وأبو ثور : لا يصح ما أتى به فى الحجر فيعيد ذلك • وقال الحسن البصرى : يعيد طوافه كله ، وإن كان قد تحلل لزمه دم • وقال أبو حنيفة : إن كان بمكة لزمه قضاء المتروك فقط ، وإن برجع إلى بلده لزمه دم • قال ابن المنذر : بقول عطاء أقول •

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( والافضل أن يطوف راجلا لأنه إذا طاف راكبا زاحم الناس وآذاهم ، وإن كان به مرض يشق معه الطواف راجلا لم يكره الطواف راكبا ، لما

روت ام سلمة [ رضى الله عنها ] انها قدمت مريضة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفى وراء الناس وأنت راكبة )) وإن كان راكبا من غير عدر جاز ، لما روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس ويسالوه ) •

(الشرح) حديث أم سلمة رواه البخارى ومسلم ، وحديث جابر رواه مسلم ، وثبت طواف النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين أيضا من رواية ابن عباس وثبت أيضا من رواية غير هؤلاء ولفظ حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم «طاف فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن » رواه البخارى ومسلم ، وفى حديث «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنة لأن يراه الناس ، وليشرف فيسألوه ، فان الناس غشوة » رواه مسلم ، وعن على بعير عبد الوداع حول الكعبة على بعير ، يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس » رواه مسلم ،

( اما الأحكام ) فقال أصحابنا : الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه ، أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله • فان طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهة لكنه خالف الأولى • كذا قاله جمهور أصحابنا ، وكذا نقله الرافعي عن الأصحاب •

وقال إمام الحرمين: في القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويشها المسجد شيء ، فان أمكن الاستيثاق فذلك ، وإلا فادخالها المسجد مكروه • هذا كلام الرافعي ، وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من غير عذر ، منهم البندنيجي والماوردي في الحاوي والقاضي أبو الطيب والعبدري والمشهور الأول قال البندنيجي وغيره: والمرأة والرجل في الركوب سواء فيما ذكرناه • قال الماوردي: وحكم طواف المحمول على اكتاف الرجال كالراكب فيما ذكرناه ، قال : وإذا كان معذورا فطوافه

محمولاً أولى منه راكباً صيانة للمسجد من الدابة ، قال وركوب الإبل أيسر من ركوب البغال والحمير •

(فسرع) قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب ، ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب ، فلو طاف راكبا لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم عليه عندنا في الحالين ، وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد ، وبه قال داود وابن المنذر ، وقال مالك وأبو حنيفة : إن طاف راكبا لعذر أجزأه ولا شيء عليه ، وإن طاف راكبا لغير عذر فعليه دم ، قال أبو حنيفة : وإن كان بمكة أعاد الطواف واحتجا بأنها عبادة تتعبق بالبيت فلا يجزى ، فعلها على الراحلة كالصلاة ، واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة قالوا « إنما طاف النبي صلى الله عليه وسام راكبا لنسكوى عرضت له » كذا رواه أبو داود في سننه باستناده عن ابن عباس ،

( والجواب ) أن الأحاديث الصحيحة الثابتة من رواية جابر وعائشة مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لم يكن لمرض ، بل كان ليراه الناس ويسألوه ولا يراحموا عليه كما سبق ذكره ، وأما حديث ابن عباس هذا فضعيف لأنه من رواية يزيد بن أبى زياد ، وهو ضعيف ، قال البيهقى : وهذه الرواية تفرد بها يزيد هذا ( أما ) قياسهم على الصلاة ففاسد . لأن الصلاة لا تصح راكبا إذا كانت فريضة ، وقد سسموا صحة الطواف ، ولكن الدعوا وجوب الدم ، ولا دليل لهم فى ذلك ، والله أعلم .

(فسرع) لو طاف زحفا مع قدرته على المشى فطوافه صحيح لكن يكره، وممن صرح بصحته القاضى أبو الطيب فى تعليقه فى أثناء دلائل مسألة طواف الراكب فقال: طوافه زحفا كطوافه ماشيا منتصبا. لا فرق ينهما .

#### قال الصنف رحميه الله تعيالي

( وإن حمل محرم محرما وطاف به ونويا لم يجز عنهما جميعا لانه طواف واحد فلا يسقط به طوافان ، ولمن يكون الطواف ؟ فيه قولان (احدهما) للمحمول ، لأن الحامل كالراحلة ( والثاني ) أنه للحامل لأن المحمول لم يوجد منه فعل وإنما الفعل للحامل فكان الطواف له ) .

(الشرح) هذان القولان مشهوران فى كتب العراقيين وذكرهما بعض الخراسانيين ، قال القاضى أبو الطيب فى كتابه التعليق : نص الشافعى فى الإملاء أن الطواف للحامل ، ونص فى مختصر الحج أنه للمحمول (والأصح) أنه للحامل ممن صححه القاضى أبو الطيب فى كتابيه وصاحب الشامل والجرجانى فى التجريد وصاحب العدة والعبدرى وآخرون ، وفى المسألة قول ثالث أنه يقع الطواف عنهما ، هكذا حكاه صاحب العدة وغيره قولا ، وحكاه المتولى (۱) •

وغيرهما وجها ، قال صاحب العدة : رأيت للشافعي قولا أنه يقع الطواف عنهما قال : رأيت في مختصر لبعض أصحاب المزنى سماه كتاب المسافر ، وهذا القول مذهب أبى حنيفة ، واحتجوا له بأنه وجد الطواف منهما مع نيتهما فوقع عن كل منهما كما لو وقفا بعرفات كذلك .

وأجاب الأصحاب عن هذا بأن الوقوف لا يشترط فيه فعل ، إنسا يشترط السكون فيها ، فأجزأهما بخلاف الطواف ، فحصل فى المسالة ثلاثة أقوال (أصحها) وقوع الطواف عن الحامل فقط (والثاني) عن المحمول فقط (والثالث) عنهما ، هذا كله إذا نوى الحامل والمحمول الطواف ، فأما إذا نوى المحمول دون الحامل ولم يكن الحامل محرما فيقع عن المحمول بلا خلاف ، وسلك إمام الحرمين والبغوى وغيرهما من

 <sup>(</sup>۱) بياض بالاصل فحرر ولعله القاضى حسين نقد عده فى تعليقته وقول المتولى فى تتمة
 الابانة يطابق قول القاضى حسين وكلاهما من اصحابنا الخراسانيين (ط) .

الخراسانيين طريقة أخرى اختصرها الرافعى وجمع متفرقها فقال: لو حمل رجل محرما من صبى أو مريض أو غيرهما وطاف به ، فان كان الحامل حلالا أو محرما قد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول بشرطه ، وإن كان محرما ولم يطف عن نفسه نظر إن قصد الطواف عن المحمول فثلاثة أوجه :

( أحدها ) يقع للمحمول فقط تخريجا على قولنا : يشترط أن لا يصرف إلى غرض آخر ، وهو الأصنح .

( والثانى ) يقع عن الحامل فقط تخريجا على قولنا : لا يشترط ذلك ، فان الطواف حينئذ يكون محسوبا له فلا ينصرف عنه ، بخلاف ما إذا حمل محرمين وطاف بهما وهو حلال أو محرم قد طاف عن نفسه ، فانه يجزئهما جميعا لأن الطواف غير محسوب للحامل ، فيكون المحمولان كراكبي دابـة .

( والثالث ) يقع عنهما جميعا •

وإن قصد الطواف عن نفسه وقع عنه ، ولا يحسب عن المحمول . قاله إمام الحرمين ، ونقل اتفاق الأصحاب عليه ، قال وكذا لو قصد الطواف لنفسه وللمحمول وحكى البغوى وجهين فى حصوله للحمل مع الحامل ، ولو لم يقصد شيئا من الأقسام فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما ، قال أصحابنا : وسواء فى الصبى المحمول حمله وليه الذى أحرم عنه أو غيره ،

## قال المصنف رحميه الله تصالي

ويبتدىء الطواف من الحجر الأسود ، والمستحب ان يستقبل الحجر الأسود ، لما روى ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم ( استقبله ووضع شفتيه عليه )) فان لم يستقبله جاز لأنه جزء من البيت ،

فلا يجب استقباله كسائر اجزاء البيت ، ويحاذيه ببدنه لا يجزئه غيره ، وهل تجزئه المحاذاة ببعض البدن ؟ فيه قولان : قال في القديم : تجزئه محاذاته ببعضه ، لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر جازت محاذاته ببعض البدن . وقال في الجديد : يجب أن يحاذيه بجميع البدن ، لأن ما وجب فيه محاذاة البيت وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة . ويستحب أن يستلم الحجر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال (( رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف )) ويستحب ان يستفتح الاستلام بالتكبير ، لمسأ روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان يطوف على راحلته كلما أتى على الركن أشار بشيء في يده وكبر وقبله » ويستحب أن يقبله لما دوى أبن عمر « أن عمر دضي الله عنه قبل الحجر ثم قال : والله لقد علمت انك حجر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك )) فإن لم يمكنه أن يستلم أو يقبل من الزحام أشار إليه بيده ، لما روى أبو مالك سعد بن طارق عن أبيه قال (( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسسلم يطوف حول البيت فاذا أزدحم الناس على الطواف استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحجن في يده )) ولا يشير إلى القبلة بالفم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك . ويستحب أن يقول عند الاستلام وابتداء الطواف : بسم الله والله أكبر ، اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لما روى جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن الذي فيه الحجر وكبر ثم قال : اللهم وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك )) وعن على كرم الله وجهه انه كان يقول إذا استلم الركن ((اللهم إيمانًا بك . وتصديقًا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم )) وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله ، ثم يطوف فيجعل البيت على يساره ويطوف على يمينه ، لما روى جابر (( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ في الطواف أخذ عن يمينه ) فان طاف عن يساره لم يجزه ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( طاف على يمينه وقال : خذوا عنى مناسككم )) ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فاستحق فيها الترتيب كالصلاة) •

(الشرح) أما حديث ابن عمر قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة يستلم الركن الأسسود ، أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع . فرواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ ، وروى البخارى ومسلم استلام النبى صلى الله عليه وسلم الحجر فى طوافه عن جماعة من

الصحابة مع ابن عمر • وأما حديث ابن عباس فرواه البخارى فى صحيحه ، ولفظه عن ابن عباس قال « طاف النبى صلى الله عليه وسلم على بعير كاما أتى الركن أشار إليه بشىء عنده وكبر » •

وأما حديث ابن عمر « أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل الحجر وقال : لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك » فرواه البخارى ومسلم ، وهذا لفظ البخارى ، وفى رواية لمسلم عن ابن عمر قال « قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الحجر ثم قال : أما والله لقد علمت أنك حجر ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » وفى رواية لمسلم عن عبد الله بن سرجس الصحابى قال « رأيت الأصلع يعنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقبل الحجر ويقول : والله إنى الأقبلك وإنى لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك » •

وفى رواية للبخارى ومسلم عن عابس بالباء الموحدة بين ربيعة التابعى قال: « رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إنى لأقبلك وإنى لأعلم أنك حجر ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك » وفى رواية لمسلم عن سويد بن غفية بفتح الغين المعجمة والفاء بقال « رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا » وإنما قال عمر رضى الله عنه: إنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع ليسمع الناس هذا الكلام ويشيع بينهم ، وقد كان عهد كثير منهم قريبا بعبادة الأحجار وتعظيمها واعتقاد ضرها ونفعها ، فخاف أن يغتر بعضهم بذلك فقال ما قال ، والله أعلم .

وأما حديث سعد بن طارق عن أبيه فغريب (۱) ، فيغنى فى الدلالة لما ذكره المصنف حديث ابن عباس الذى سبق الآن من رواية البخارى • وأما

<sup>(1)</sup> قائه أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم باسكان الشين المعجمه الأشجعي النسابعي

حدیث جابر آن رسول الله صلی الله علیه وسلم « لما قدم مکه أتی الحجر فاستلمه ، ثم مشی علی یمینه ، فرمل ثلاثا ومشی أربعا » فرواه مسلم بهذا اللفظ ، وأما حدیث « خذوا عنی مناسککم » فرواه مسلم من روایة جابر ، وسبق بیانه قریبا فی مسألة الطواف سبعا ، والله أعلم ،

وأما الأثر المذكور عن على رضى الله عنه فرواه البيهقى باسناد ضعيف من رواية الحارث الأعور ، وكان كذابا ، وأما استحباب : باسم الله والله أكبر فاستدل له البيهقى بما رواه الإمام أحمد والبيهقى بالاسسناد الصحيح عن نافع قال «كان ابن عمر يدخل مكة ضحى فيأتى البيت فيستلم الحجر ويقول : باسم الله والله أكبر » والله تعالى أعلم • ( وأما ألفاظ الفصل ) ففيه الاستلام ، بكسر التاء ، قال الهروى : قال الأزهرى : هو افتعال من السلام وهو التحية ، كما يقال : اقترأت السلام ، قال : ولذلك الهروى : وقال ابن قتيبة : هو افتعال من السلام بحيونه • قال الهروى : وقال ابن قتيبة : هو افتعال من السلام م بكسر السين موهى الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام • تقول استلمت الحجر إذا لمسته كما تقول : اكتحلت من الكحل ، هذا كلام الهروى • وقال الجوهرى : استلم الحجر بالقبلة أو باليد ، قال ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلام وهى الحجارة ، قال : وليس أصله الهمز ، قبله أو اعتنقه قال : وليس أصله الهمز ،

وأما قول الغزالي في الوسيط: الاستلام هو أن يقبل الحجر في أول الطواف وفي آخره ، بل في كل نوبة ، فان عجز بالزحمة مسه باليد ، فقد

الكوفى سمع آباه وهو صحابى وأسنا وعبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهم وسمع جماعات من التابعين ، روى عنه الثورى وشعبة وأبو عوانة وعبد الواحد بن زياد ويزيد بن هارون وآخرون وأنعقوا على توثيفه ، روى له مسلم فى صحيحه حديثين .

أنكروه عليه ، وغلطوه فى تفسيره الاستلام بالتقبيل ، لأن الاستلام هو اللمس باليد والتقبيل سنة أخرى مستحبة ، وقد يتأول كلام الغزالي ويسمتر تصحيحه ، مما نقله عن الجوهرى وصاحب المحكم .

قوله « استلمه بمحجن » هو بميم مكسورة ثم حاء مهملة ساكنة ثم جيم مفتوحة ثم نون وهي عصا معقفة الرأس كالصولجان وجمعه محاجن قوله « إيمانا بك » أي أفعل هذا للإيمان بك • قوله « على يساره » بفتح الياء وكسرها لغتان مشهورتان (أفصحهما) عند الجمهور الفتح ، وعكسه أبن دريد • قوله « عبادة تتعلق بالبيت فاستحق فيها الترتيب » احتراز من تفرقة الزكاة وقضاء الصوم •

(اما الاحكام) ففى الفصل مسائل (إحداها) يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود للاحاديث الصحيحة ، فان ابتدأ من غيره لم يعتد بما فعله ، حتى يصل الحجر الأسسود ، فاذا وصله كان ذلك أول طوافه ، وهدا لا خلاف فيه عندنا (الثانية) يستحب أن يستقبل الحجر الأسود فى أول طوافه بوجهه ويدنو منه ، بشرط أن لا يؤذى أحدا ، وإذا أراد هذا الاستقبال فطريقه أن يقف على جانب الحجر الأسود من جهة الركن اليمانى بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ، ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر ، من بنوى الطواف ، نم يمشى مستقبل الحجر الأسود مارا إلى جهة يمينه متى يجاوز الحجر فاذا جاوزه ترك الاستقبال وانفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج ، ولو فعل هذا من أول أمره وترك الاستقبال جاز للستقبال جاز خارج ، المصنف ،

(الثالثة) ينبغى له أن يحاذى بجميع بدنه جميع الحجر الأسود، فطريقه ما سبق بيانه الآن فى المسألة الثانية، وهو أن يقف قبل الحجر الأسود من جهة الركن اليمانى، ثم يمر تلقاء وجهه طائف حول البيت، فيمر جميعه بجميع الحجر ولا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر،

فلو حاذاه ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جهة باب المكعبة ، ففي صحته قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وكذا ذكرهما الأصحاب قولين إلا إمام الحرمين والغزالي فحكوهما وجهين • والصواب قولان ( الجديد ) لا يجزئه ، وهو الأصح ( والقديم ) يجزئه ، ولو حاذي بجميع البدن بعض الحجر \_ إن أمكن ذلك \_ صح طوافه بلا خلاف • صرح به جميع أصحابنا العراقيين ومن تابعهم من الخراسانيين ، قالوا كما يجزئه أن يستقبل في الصلاة بجميع بدنه بعض الكعبة ، وهذا معنى قول المصنف لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر جازت محاذاته ببعض البدن ، أي لما جازت محاذاة بعض الحجر بجميع البدن بلا خلاف ينبغى أن يجوز محاذاة كل الحجر ببعض البدن وذكر صاحب العدة وغيره في المسالتين قولين ( والمذهب ) ما سبق والله أعلم • ( الرابعة ) ينبغى له فى طوافه أن يجعل البيت على يساره ، ويمينه إلى خارج ، ويدور حول الكعبة كذلك ، فلو خالف فجعل البيت عن يمينه ، ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه بلا خلاف عندنا ، ولو لم يجعل البيت على يمينه ولا يساره ، بل استقبله بوجهه معترضا وطاف كذلك ، أو جعل البيت على يمينه ومشى قهقري إلى جهة الباب . ففي صحة طوافه وجهان حكاهما الرافعي ، قال الرافعي (أصحهما) لا يصح ، قال: وهو الموافق لعبارة الأكثرين - وجزم البغوى والمتولى في صورة من جعل البيت عن يمينه ومشي قهقري بأنه يصح ، لكن يكره (والأصح) البطلان كما سبق .

قال الرافعى: وكان القياس جريان هذا الخلاف فيما لو مر معترضا مستدبرا هذا كلامه ( والصواب ) فى هذه الصورة القطع بأنه لا يصح ، فانه منابذ لما ورد الشرع به ، والله أعلم .

( الخامسة ) يستحب استلام الحجر بيده فى أول الطواف وتقبيل الحجر ، ودليلهما فى الكتاب • قال الشافعى والأصحاب : ويستحب السجود عبيه أيضا مع الاستلام والتقبيل بأن يضع الجبهة عليه • قال أصحابنا :

ويستحب أن يكرر السجود عليه ثلاثا ، فان عجز عن الثلاث فعل الممكن • وممن صرح بذلك البندنيجي وصاحب العدة والبيان • واحتج له البيهقي بما رواه باسناده عن ابن عباس « أنه قبله وسجد عليه وقال : رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت » •

وروى الشافعى والبيهقى باسنادهما الصحيح عن أبى جعفر قال. « رأيت ابن عباس جاء يوم التروية ملبدا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ، ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات » وروى البيهقى عن ابن عباس قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر » قال المصنف والأصحاب: ويستحب أن لا يشير إلى القبلة بالفم إذا تعذرت ، ويستحب أن يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت .

(فرع) إذا منعته الزحمة ونحوها من التقبيل والسجود عليه ، وأمكنه الاستلام استلم ، فان لم يمكنه أشار باليد إلى الاستلام ، ولا يشير بالفم إلى التقبيل لما ذكره المصنف ، ثم يقبل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمة ونحوها ، هكذا قطع به الأصحاب . وذكر إمام الحرمين أنه يتخير بين أن يستلم ثم يقبل اليد ، وبين أن يقبل اليد ثم يستلم بها ، والمذهب القطع باستحباب تقديم الاستلام ثم يقبلها ، فان لم يتمكن من الاستلام باليد استحب أن يستلم بعصا ونحوها ، للأحاديث السابقة ، اتفق عليه أصحابنا ، فان لم يتمكن من ذلك أشار بيده ، أو بشيء في يده إلى الاستلام ثم قبل ما أشار به .

ومما يستدل به لما ذكرته فى هذا الفرع مع ما سبق من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم « وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة ، وعن نافع قال « رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يفعله » رواه مسلم فى صحيحه ، وهذا محمول على تعذر تقييل الحجر ، وقد سبقت الأحاديث فى استلام النبى صلى الله عليه وسلم الحجر بالمحجن .

(فسرع) قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليسل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن •

(فسرع) للكعبة الكريمة أربعة أركان: الركن الأسود، ثم الركنان الشاميان ثم الركن اليمانى، ويقال للأسود واليمانى: اليمانيان بتخفيف الياء بويجوز تشديدها على لغة قليلة ، فالأسود واليمانى مبنيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم والشاميان ليسما على قواعده، بل مغيران ، لأن الحجر يليهما ، وكله أو بعضه من البيت كما سبق وللركن الأسود فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه ، وكونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وللركن اليمانى فضيلة واحدة ، وهي كونه على قواعد إبراهيم عرفت هذا فالسنة فى الحجر الأسود استلامه وتقبيله ، والسنة فى الركن اليمانى استلامه ولا يشبل الشاميان ولا يستلمان ، فخص الأسود بالتقبيل مع الاستلام ، لأن فيه فضيلتين ، واليمانى بالاستلام لأن فيه فضيلة واحدة ، واتنفت الفضيلتان فى الشاميين ،

واستدل أصحابنا لما ذكرته بحديث ابن عمر قال « ما تركت استلام هذين الركبين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء » رواه البخاري ومسلم •

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني » رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم ، ولفظ

البخارى قال « لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين » رواه مسلم • وعن ابن عمر أنه حين بلغه حديث عائشة السابق « لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر » العديث ، قال ابن عمر : لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان العجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم » رواه البخارى ومسلم وأما حديث أبى الشعثاء قال كان معاوية يستلم الأركان ، فقال له ابن عباس : إنه لا يستلم هذا الركنان فقال : ليس شىء من البيت مهجورا ، وكان ابن الزبير يستلمهن كلمن » رواه البخارى فى صحيحه ، فهذا مذهب معاوية وابن الزبير لم يروياه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بل أخذاه باجتهادهما ، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة • وقد خالفهما فيه ابن عمر وابن عباس وجمهور يروياه عن النبى ملى الله يسن استلام الركنين الشاميين وأما قول معاوية الصحابة ، فالصواب أنه لا يسن استلام الركنين الشاميين وأما قول معاوية أحد أن عدم استلامهما هجر للبيت ، لكنه استلم ما استلم رسول الله صلى أحد أن عدم استلامها هجر للبيت ، لكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك ما أمسك عنه •

(فرع) قد ذكرنا أنه يستحب استلام اليمانى دون تقبيله ، قال الشافعى والأصحاب : فاذا استلمه استحب أن يقبل يده بعد استلامه ، وقال إمام الحرمين والمتولى : إن شاء قبلها قبل الاستلام ، وإن شاء بعده ، ولا فضيلة في تقديم الاستلام ، وذكر الفورانى وجهين ، وحكاهما أيضا عن صاحب البيان (أحدهما) يقبل يده ويستلمه كأنه ينقل القبلة إليه (والثانى) يستلمه ثم يقبل يده كأنه ينقل بركته إلى نفسه (والمذهب) استحباب تقديم الاستلام ، وجاء في هذه المسألة حديثان ضعيفان (أحدهما) يوافق المذهب والآخر يخالفه ، فالموافق عن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله ، واستلم الركن اليمانى فقبل يده » رواه البيهقى وضعفه ، والمخالف عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس

قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليمانى قبله ووضع خده الأيمن عليه » رواه البيهقى وقال : هذا حديث لا يثبت مثله • قال : تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف ، قال : والأخبار عن ابن عباس فى تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه (۱) قال إلا أن يكون أراد بالركن اليمانى الحجر الأسود فانه أيضا يسمى بذلك فيكون موافقا لغيره ، والله أعلم •

(فسرع) قال القاضى أبو الطيب: يستحب أن يجمع فى الاستلام والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذى هو فيه وظاهر كلام جمهور الأصحاب أنه يقتصر على الحجر •

(فسرع) قال الشافعى والمصنف والأصحاب: يستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله ، واستلام الركن اليمانى وتقبيل اليد بعده ، عند محاذاتهما فى كل طوفة من السبع ، وهو فى الأوتار آكد لأنها أفضل •

(فرع) قال الشافعي والمصنف والأصحاب: يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا ، وعند ابتدائه بالمشي في الطواف أيضا: باسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا الذكر أيضا عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة ، وهو في الأول آكد ، قال الشافعي: ويقول الله أكبر ولا إله إلا الله ، قال وما ذكر الله تعالى به وصلى الله عليه وسلم فحسن ،

# (فرع) في فضيلة الحجر الأسود

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « قال رسول الله صلى الله عسله وسلم : نزل الحجر الأسود من الجنة ، وهو أشد بياضا من اللبن ، فسودته

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل ويمكن أن يكون السقط: ثابتة صحيحة ، المطيعي ،

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصل ولعل النص : وما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم به فحسن .

خطایا بنی آدم » رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم « الرکن والمقام یاقوتتان من یواقیت انجنه طمس الله نورهما . ولولا ذلك الأضاءا ما بین المشرق والمغرب » رواه الترمذی وغیره ، ورواه البیهقی باسناد صحیح علی شرط مسلم ، وفی روایة « الرکن والمقام من یاقوت الجنة ، ولولا ما مسهما من خطایا بنی آدم لأضاءا ما بین المشرق والمغرب ، وفی وما مسهما من ذی عاهة ولا سقیم إلا شدفی » وإسنادها صحیح ، وفی روایة « لولا ما مسه من أنجاس الجاهلیة ما مسه ذو عاهة إلا شفی ، وما علی الأرض شیء من الجنة غیره » إسنادها صحیح .

وعن ابن عباس قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ، يشهد على من استمه بحق » رواه البيهقى باسناد صحيح على شرط مسلم • قال هكذا رواه جماعة ، ورواه بعضهم « لمن استلمه بحق » وعن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « استمتعوا من هذا الحجر الأسود قبل أن يرفع فانه خرج من الجنة ، وإنه لا ينبغى لشىء يخرج من الجنة إلا رجع إليها قبل يوم القيامة » رواه أبو القاسم الطبراني •

(فسرع) قد ذكرنا فى آخر باب معظورات الإحرام أن السكعبة الكريمة بنيت خمس مرات ، وقيل سبعا ، وفصلناهن ، وذكرنا أن الشافعى رضى الله عنه قال : أحب أن لا تهدم الكعبة وتبنى لئلا تذهب حرمتها ، وذكرنا هناك جملا من الأحكام المتعلقة بالحرم ، وبالله التوفيق .

( فسرع ) قال الدارمى : لو محى الحجر الأسود والعياذ بالله من موضعه استلم الركن الذي كان فيه وقبله وسجد عليه .

## قال المصنف رحمسه الله تعسالي

والمستحب أن يدنو من البيت لانه هو المقصود فكان القرب منه أفضل. فاذا بلغ الركن اليمانى فالمستحب أن يستلمه ، لما روى أبن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم ((كان يستلم الركن اليمانى والاسود ولا يستلم الآخرين) ولأنه ركن بنى على قواعد إبراهيم عليه السلام فيسن فيه الاستلام كالركن الأسود ، ويستحب أن يستلم الركنين فى كل طوفة لما روى أبن عمر ((أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين فى كل طوفة )) ويستحب كلما حاذى الحجر الاسود أن يكبر ويقبله ، لأنه مشروع فى محل فتكرر بتكرره كالاستلام ، ويستحب إذا استلم أن يقبل يده ، لما روى نافع قال ((رأيت أبن عمر أستلم الحجر بيده وقبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله )) ويستحب أن يدعو بين الركن اليمانى والركن الأسود ، لما روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال ((عند الركن اليمانى ملك قائم يقول آمين آمين ، فاذ مررتم به فقولوا : ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار )) ،

(الشرح) جميع الأحكام التي في هذه القطعة سبق بيانها واضحة في القطعة التي قبلها ، إلا مسألة الدنو من البيت ، وسأذكرها إن شاء الله تعالى. مبسوطة مع مسألة الدعاء بين الركنين ، وسبق بيان حديثي ابن عمر الأول والثالث ، وأما الثاني فحديث صحيح رواه أبو داود باسسناد على شرط البخارى ، ورواه النسائي باسناد على شرط البخارى ومسلم جميعا ، ولفظهما عن ابن عمر قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجسر في كل طوفة ، قال نافع وكان ابن عمسر فعمه » .

وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فغريب ، لكن يغنى عنه أجود منه وهو حديث عبد الله بن السائب رضى الله عنه قال « سمعت رسول الله صلى. الله عليه وسلم يقول بين الركنين : ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار(۱) » رواه أبو داود والنسائى باسناد فيه رجلان

١١ الآية ٢٠١ من سورة البقرة ٠

لم يتكلم العلماء فيهما بجرح ولا تعديل ، ولم يضعفه أبو داود ، فيقتضى أنه حديث حسن عنده كما سبق بيانه مرات وقول المصنف «الركن اليماني» هو بتخفيف الياء ، وكذا الركنان اليمانيان بتخفيف الياء ب قال الجمهور: لا يجوز تشديدها لأنها نسبة إلى اليمن ، فجعلت الألف عوضا من إحدى ياءى النسب ، فلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض ، وحكى سيبويه والجوهرى وغيرهما تشديدها في لغة قليلة ، وتكون الألف زائدة ، كما زيدت الألف والنون في رقباني منسوب إلى الرقبة ونظائره ، قوله « ولأنه ركن بنى على قواعد إبراهيم » احتراز من الركنين الشاميين ،

وأما قول المصنف يستحب إذا استلم أن يقبل يده فكلام ناقص ، لأن المستحب أن يقبل اليد بعد ذلك ، المستحب أن يقبل اليد بعد ذلك ، فان تعذر التقبيل استلم ثم قبل يده كما سبق بيانه ، هكذا قاله الأصحاب وهو مراد المصنف ، لكن عبارته ناقصة .

(أها الأحكام) فقد ذكرنا أنها سبقت واضحة إلا مسالتي الدنو من البيت ، والدعاء بين الركنين ( فأما ) الدعاء بين الركنين ، وهما الأسود واليماني ، فاتفق الشافعي والأصحاب على استحبابه وبأى شيء حصل الاستحباب ، وأفضله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، للحديث السابق ، ولحديث أنس « أن هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم » رواه البخاري ومسلم • وأما الدنو من البيت فمتفق على استحبابه أيضا لما ذكره المصنف •

وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه: الدنو مستحب لثلاثة معان ( أحدها ) أن البيت أشرف البقاع ، فالدنو منه أفضل ( والثانى ) أنه أيسر فى استلام الركنين وتقبيل الحجر ( والثالث ) أن القرب من البيت فى الصلاة أفضل من البعد ، فكذا فى الطواف ،

قال أصحابنا: وهذا بشرط أن لا يؤذى ولا يتأذى بالزحمة ، فان تأذى أو آذى بالقرب للزحمة فالبعد إلى حيث يزول التأذى والأذى أولى ، هكذا أطلقوه ، وقال البندنيجى: قال الشافعى فى الأم: أحب الاستلام ما لم يؤذ غيره بالزحام ، أو يؤذه غيره ، إلا فى ابتداء الطواف فاستحب له الاستلام ، وإن كان فى الزحام أو فى آخر الطواف ،

قال أصحابنا: والقرب مستحب، ولا ينظر إلى كثرة الخطأ في البعد، لأن المقصود إكرام البيت ، قال أصحابنا: وهذا الذي ذكرناه من استحباب القرب هو في حق الرجل، أما المرأة فيستحب لها أن لا تدنو في حال طواف الرجال، بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجال، ويستحب لها أن تطوف في الليل فانه أصون لها ولغيرها من الملامسة والفتنة، فان كن المطاف خاليا من الرجال استحب لها القرب كالرجل ،

قال أصحابنا: فان تعذر على الرجل القرب من الكعبة مع الرمل للزحمة . فان رجا فرجة استحب أن ينتظرها ليرمل ، إن لم يؤذ بوقوفه أحدا ، وإن لم يرجها فالمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رمل ، هكذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه ، قالوا: لأن الرمل شعار مستقل ، ولأن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة ، والقرب فضيلة تتعلق بموضوع العبادة ، قالوا: والمتعلق بنفس العبادة أفضل وأولى بالمحافظة ، قالوا: ولهذا كانت الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد ، والله أعلم ،

(فسرع) قد ذكرنا أنه يستحب القرب من السكعبة بلا خلاف و واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يجوز التباعد ما دام في المسجد ، وأجمع المسلمون على هذا ، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح و قال أصحابنا شرط الطواف وقوعه في المسجد الحرام ، ولا بأس بالحائل فيه بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري وغيرها و

قالوا ويجوز الطواف فى أخريات المسجد وأروقته وعند باب المسجد من داخله • قالوا : ويجوز على سطوح المسجد إذا كان البيت أرفع بناء من المسجد كما هو اليوم •

قال الرافعى: فان جعل سقف المسجد أعلى من سطح الكعبة ، فقد ذكر صاحب العدة أنه لا يجوز الطواف على سطح المسجد ، وأنكره عليه الرافعى وقال: لو صح قوله لزم منه أن يقال: لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرصتها ، وهو بعيد ، وهذا الذى قاله الرافعى هو الصواب ، وقد جزم القاضى حسين فى تعليقه بأنه لو طاف على سطح المسجد صح ، وإن ارتفع عن محاذاة الكعبة قال: كما يجوز أن يصلى على أبى قبيس مع ارتفاعه على الكعبة ، والله أعلم ،

واتفق أصحابنا على أنه لو وسع المسجد اتسع المطاف وصح الطواف في جميعه وهو اليوم أوسع مما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بزيادات كثيرة زيدت فيه ، فأول من زاده عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، اشترى دورا فزادها فيه ، واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة ، وكان عمر أول من اتخذ له الجدار ، ثم وسعه عثمان واتخذ له الأروقة ، وهو أول من اتخذها ، تم وسعه عبد الله بن الزبير في خلافته ، ثم وسعه الوليد ابن عبد الملك ، ثم المنصور ، ثم المهدى ، وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا ، وقد أوضحت هذا مع نفائس تتعلق بالمسجد الحرام والكعبة في كتاب المناسك . والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعهالي

( والسنة أن يرمل في الثلاثة الأولى ويمشى في الأربعة ، لما روى ابن عمر قال (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طساف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا ، فأن كان راكبا حرك دابته في موضع الرمل ، وإن كان محمولا رمل به الحامل ) ويستحب أن يقول في رمله : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ، ويدعو بما أحب من أمر الدين

والدنيا ، قال في الام ويستحب ان يقرأ القرآن لانه موضع ذكر · والقرآن من أعظم الذكر ، فان ترك الرمل في الثلاث لم يقض في الأربعة ، لانه هيئة في محل فلا يقفى في غيره كالجهر بالقراءة في الأوليين ، ولان السنة في الاربع الشي ، فاذا قفى الرمل في الأربعة اخل بالسنة في جميع الطواف وإذا اضطبع ورمل في طواف القدوم ، نظرت فان سعى بعده لم يعد الرمل والاضطباع في طواف الزيارة ، لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا )) فعل على انه لم يعد في غيره ، وإن لم يسبع بعده واخر السعى إلى ما بعد طواف الزيارة الضطبع ورمل في طواف الزيارة ، لانه يحتاج إلى الاضطباع للسعى ، فكره النيفعل ذلك في السعى ولا يفعله في الطواف ، وإن طاف للقدوم وسمى بعده ونسى الرمل والاضطباع في الطواف فهل يقضيه في طواف الزيارة ؟ فيه وجهان .

(احدهما) انه يقضى لانه إن لم يقض فاتته سنة الرمل والاضطباع ، ومن اصحابنا من قال لا يقضى ، وهو المذهب ، لانه لو جاز أن يقضى الرمل لقضاه في الاشواط الاربعة ، فأن ترك الرمل والاضطباع والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف جاز ولا يلزمه شيء ، لأن الرمل والاضطباع هيئة فلم يتعلق بتركها جبران كالجهر والإسراد في القراءة ، والتورك والافتراش في التشهد ، والاستلام والتقبيل والدعاء كمال ، فلا يتعلق به جبران كالتسبيح في الركوع والسحود ، ولا ترمل المراة ولا تضطبع لأن في الرمل تبين أعضاؤها ، وفي الاضطباع ينكشف ما هو عورة منها) .

(الشرح) حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم بلفظه هنا ، ومعنى خب رمل ، والرمل بيفتح الراء والميم وهو سرعة المشى مع تقارب الخطا وهو الخبب ، يقال رمل يرمل بيضم الميم برملا ورملانا ، قوله «حجا مبرورا» هو الذي لا يخالطه إثم وقيل هو المقبول ، وسبق ذكره أول كتاب الحج والقول الأول قول شمر وآخرين مشتق من البر ، وهو الطاعة ، والقول الثاني قول الأزهري وغيره وأصله من البر ، وهو اسم جامع للخير ، ومنه بررت فلانا أي وصلته وكل عمل صالح بر ، ويقال بر الله حجه وأبره ، قوله « وذنبا مغفورا » قال العلماء : تقديره اجعل

ذنبى ذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا ، قال الأزهرى : معناه اجعله عملا متقبلا يذكر لصاحبه ثوابه ، فهذا معنى المشكور عند الأزهرى وقال غيره : أى عملا يشكر صاحبه • قال الأزهرى : ومساعى الرجل أعماله ، واحدتها مسعاة ، قوله « والقرآن من أعظم الذكر » وهكذا هو فى النسخ والأجود حذف ( من ) فيقال أعظم الذكر • قوله « لأنه هيئة » احتراز ممن ترك ركعة أو سجدة من صلاته • قوله الأشواط الأربعة خلاف طريقة الشافعى والأصحاب ، فانهم كرهوا تسميته أشواطا ، كما سأوضحه إن شاء الله تعالى •

(اما الأحكام) فاتفق الشافعي والأصحاب على استحباب الرعمل في الطوفات الثلاث للحديث السابق مع أحاديث كثيرة في الصحيح مشله ، قالوا: والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى ، قالوا: ولا يثب ولا يعدو عدوا ، قالوا: والرمل هو الخبب للحديث الصحيح السابق عن ابن عمر « خب ثلاثا » قال الرافعي : وغلط الأئمة من قال دون الخبب وقال إمام الحرمين : قال بعض أصحابنا : الرمل فوق سجية لملشي ودون العسدو ، قال : وقال الشيخ أبو بكر \_ يعني الصيدلاني \_ هو سرعة في المشي دون الخبب ، قال الإمام وهذا عندي زلل ، فان الرمل في فعل الناس المشي دون الخبب ، قال الإمام وهذا عندي زلل ، فان الرمل في فعل الناس كافة كأنه ضرب من الخبب ، يشير إلى قفزان ، والله أعلم .

قال أصحابنا: ويسن الرمل فى الطوفات الثلاث الأولى، ويسن المشى على الهينة فى الآخرة، فلو فاته فى الثلاث لم يقضه فى الأربع لما ذكره المصنف، وهمذا لا خلاف فيه، وهو نظير من قطعت مسبحته اليمنى لا يشير فى التشهد باليسرى، وسبق إيضاحه مع نظائره، وهل يستوعب البيت بالرمل ؟ فيه طريقان (الصحيح) المشهور، وبه قطع الجمهور: يستوعبه فيرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ولا يقف إلا فى حال الاستلام والتقبيل والسجود على الحجر (والثانى) حكاه إمام الحرمين

وغيره . فيه قولان ، وذكرهما الغزالى وجهين (أصحهما) هذا (والثانى) لا يرمل بين الركنين اليمانيين بل يمشى ، وجاء الأمران فى صحيح مسلم فثبت الثانى من رواية ابن عباس قال «قدم رسول الله صبى الله عليه وسلم وأصحابه مكة ، وقد وهنتهم حمى يثرب • قال المشركون : إنه يقدم عليكم غدا فوم قد وهنتهم الحمى ، فلقوا منها شدة ، فجلسوا مما يلى الحجر • وأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ، ليرى المشركون جدهم ، فقال المشركون : هؤلاء الذين زعمتهم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا » •

قال ابن عباس : ولم يمنعه من أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ، وفي رواية له « هؤلاء أجلد منا » •

وعن ابن عمر قال « رمل رسول الله صنى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا » رواه مسلم • وعن جابر قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف رواه مسلم • وعن جابر أيضا « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر» رواه مسلم • وهكذا الرواية الثلاثة أطواف ، وهو جائز وإن كان أكثر أهل العربية يبطلونه ، وقد جاءت له نظائر في الصحيح ، فهاتان الروايتان صحيحتان في استيعاب الرمل بالبيت وعدم استيعابه فيتعين الجمع بينهما ، وطريق الجمع أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة وكان أهلها مشركين حينئذ • وحديث ابن عمر وجابر كان في حجة الوداع سنة عشر ، فيكون متأخرا ، فيتعين الأخذ به ، والله أعلم •

(فسوع) فى بيان الطواف الذى يشرع به الرمل • وقد اضطربت طرق الأصحاب فيه ، ولخصها الرافعى متقنة فقال : لا خلاف أن الرال لا يسن فى كل طواف ، بل إنها يسن فى طواف واحد ، وفى ذلك الطواف قولان مشهوران (أصحهما) عند الأكثرين أنه يسن فى طواف يستعقب

السعى (والثانى) يسن فى طواف القدوم مطلقا ، فعلى القولين لا رمل فى طواف الوداع بلا خلاف ، ويرمل من قدم مكة معتمرا على القولين ، لوقوع طوافه مجزئا عن القدوم مع استعقابه السعى ، ويرمل أيضا الحاج الأفقى إذا لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف ، أما من دخل مكة محرما بالحج قبل الوقوف وأراد طواف الوقوف فهل يرمل ؟ ينظر إن كان لا يسعى عقبة ففيه القولان (الأول) الأصح لا يرمل (والثانى) يرمل وعلى الأول إنما يرمل فى طواف يرمل فى طواف القدوم فيرمل فيه بلا خلاف ، وإذا رمل فيه وسعى بعده لا يرمل فى طواف الإفاضة بلا خلاف ، وإذا رمل فيه وسعى بعده لا يرمل فى طواف الإفاضة بلا خلاف ، وإذا رمل فيه وسعى بعده الا يرمل فى طواف ألم يرمل بعده أيضا على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى البغوى فيه قولين والأول أشهر (أصحهما) عند المصنف والبغوى والرافعى وآخرين قولين والأول أشهر (أصحهما) عند المصنف والبغوى والرافعى وآخرين لا يرمل (والشانى) يرمل ، وبه قطع الشيخ أبو حامد ، ودلينهما فى اكتاب ،

ولو طاف للقدوم ونوى أن لا يسعى بعده ثم بدا له وسعى ـ ولم يكن رمل فى طواف القدوم ـ فهل يرمل فى طواف الافاضة ؟ فيه الوجهان ، ذكرهما القاضى أبو الطيب فى تعليقه ، ولو طاف للقدوم فرمل فيـ ولم يسع ، قال جمهور الأصحاب: يرمل فى طواف الإفاضة لبقاء السعى ، قال الرافعى: الظاهر أنهم فرعوه على القول الأول وهو الذى يعتبر استعقاب السعى ، وإلا فالقول الثانى لا يعتبر استعقاب السعى فيقتضى أن يرمل فى الإفاضة .

وأما المكى المنشىء حجة من مكة فهل يرمل فى طواف الإفاضة ؟ ( فان قلنا ) بالقول الثانى لم يرمل إذ لا قدوم فى حقه ( وإن قلنا ) بالأول رمل لاستعقابه السعى ، وهذا هو المذهب .

وأما الطواف الذي هو غير طوافى القدوم والإفاضة فلا يسن فيـــه

الرمل بلا خلاف ، سواء كان الطائف حاجا أو معتمرا ، متبرعا بطواف آخر أو غير محرم لأنه ليس بطواف قدوم ولا يستعقب سعيا ، وإنما يرمل فى قدوم أو ما يستعقب سعيا كما سبق ، والله أعلم •

قال أصحابنا: والاضطباع ملازم للرمل ، فحيث استحببنا الرمل بلا خلاف فكذا الاضطباع ، وحيث لم نستحبه بلا خلاف ، فكذا الاضطباع ، وحيث جرى فى الرمل والاضطباع جميعا ، وهذا لا خلاف فيه ، وسبق بيانه فى فصل الاضطباع ، والله أعلم .

(فسرع) قد سبق أن القرب من البيت مستحب للطائف ، وأنه لو تعذر الرمل مع القرب للزحمة ، فان رجا فرجة ولا يتأذى أحد بوقوفه ولا يضيق على الناس ، وقف ليرمل ، وإلا فالمحافظة على الرمل مع البعد أولى ، فلو كان فى حاشية المطاف نساء ولم يأمن ملامستهن لو تباعد فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل ، حذرا من انتقاض الوضوء ، وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء وتعذر الرمل فى جميع المطاف لخوف الملامسة فترك الرمل فى هذه الحال أفضل ، قال أصحابنا : ومتى تعذر الرمل استحب أن يتحرك فى مثيه ، ويرى من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل ، نص عليه الشافعى ، واتفق عليه الأصحاب ، قال إمام الحرمين : هو كما قلنا :

(فسرع) لو طاف راكبا أو محمولا فهل يستحب أن يحرك الدابة ليسرع كإسراع الرامل ويسرع به الحامل أم لا ؟ فيه أربع طرق (أصحها) وبه قطع البغوى وآخرون فيهما قولان • ومنهم من حكاهما وجهين (أصحهما) وهو الجديد يستحب ، لأنه كحركة الراكب والمحمول (والثاني) وهو القديم لا يستحب ، لأن الرمل مستحب للطائف لإظهار الجلد والقوة ، وهذا المعنى مقصود هنا ، ولأن الدابة والحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة •

( والطريق الثانى ) وبه قطع الشيخ أبو حامد فى تعليقه وأبو على البندنيجى فى الجامع ، والقاضى أبو الطيب وآخرون : إن طاف راكب حرك دابته قولا واحدا وإن حمل فقولان ( الجديد ) يرمل به الحامل وهو الأصح ( والقديم ) لا يرمل .

( والطريق الثالث ) إن كان المحمول صبيا رمل حامله قطعا ، وإلا فالقولان •

( والطريق الرابع ) يرمل به الحامل ويحرك الدابة قولا واحدا ، وبه قطع المصنف والدارمي وغيرهما ، والله أعلم .

(فسرع) يستحب أن يدعو فى رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة وآكده « اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا » نص على هذه الكلمات الشافعى ، واتفق الأصحاب عليها ، ويستحب أن يدعو أيضا فى الأربعة الأخيرة التى يمشيها ، وأفضل دعائه ، اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب ، وذكره المصنف فى التنبيه ، وعجب كيف أهمله هنا ؟ والله أعلم ،

(فسرع) قال الشافعي والأصحاب: يستحب قراءة القرآن في الطواف ، لما ذكره المصنف ، ونقل الرافعي أن قراءة القرآن أفضل من الدعاء غير الماثور في الطواف ، قال وأما الماثور فيه فهو أفضل منها على الصحيح ، وفي وجه أنها أفضل منه ، وأما في غير الطواف فقراءة القرآن أفضل من الذكر إلا الذكر الماثور في مواضعه وأوقاته ، فان فعل المنصوص عليه حينئذ أفضل ، ولهذا أمر بالذكر في الركوع والسجود ونهي عن القراءة فيهما ، وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الموضع أن الشافعي نص أن قراءة القرآن أفضل الذكر .

ومما يستدل به لتفضيل قراءة القرآن حديث أبى سعيد الخدرى. رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يقول الرب سبحانه وتعالى : من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ، وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » رواه الترمذى وقال : حديث حسن ، والأحاديث فى ترجيح القراءة على الذكر كثيرة .

( فان قيل ) فقد ثبت عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى ؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله و بحمده » رواه مسلم •

وفى رواية لمسلم أيضا عن أبى ذر قال « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده [ أفضل من ] سبحان الله وبحمده » وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحب الكلام إلى الله تعالى أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، لا يضرك بأيهن بدأت » رواه مسلم •

والجواب أن المراد أن هذا أحب كلام الآدميين وأفضله ، لا أنه أفضل من كلام الله ، والله أعلم •

(فسوع) قال المتولى: تكره المبالغة فى الاسراع فى الرمل، بل يرمل على العادة، لحديث جابر السابق عن صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لتأخذوا عنى مناسككم » •

( فسرع ) لو ترك الاضطباع والرمل والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف فطوافه صحيح ولا إثم عليه ، ولا دم عليه ، لكن فاتته الفضيلة، قال الشافعي والأصحاب : وهو مسيء ، يعنون إساءة لا إثم فيها ، ودليل المسألة ما ذكره المصنف .

(فرع) اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن المرأة لا ترمل ولا تضطبع لما ذكره المصنف • قال الدارمي وأبو على البندنيجي وغيرهما: ولو ركبت دابة أو حملت في الطواف لمرض ونحوه لم تضطبع ولا يرمل حاملها • قال البندنيجي: سواء في هذا الصغيرة والحبيرة والصحيحة والمريضة • قال القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان: والخنثي في هذا كالمرأة والله أعلم • واستدل الشافعي ثم البيهتي بما روياه في الصحيح عن ابن عمر أنه قال «ليس على النساء سعى "" بالبيت ولا بين الصفا والمروة » •

#### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( ويجوز الكلام في الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم (( الطواف بالبيت صلاة إلا ان الله تعالى أباح فيه السكلام )) والأفضل أن لا يتكلم ، لما روى أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( من طاف بالبيت سبعا لم يتكلم فيه إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات )) .

(الشرح) حديث « الطواف بالبيت صلاة » سبق بيانه فى أوائل أحكام الطواف ، وذكرنا أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس لا مرفوع • وأما حديث أبى هريرة فغريب لا أعلم من رواه • وذكر الشافعى والبيهقى باسنادهما الصحيح عن ابن عمر قال « أقلوا الكلام فى الطواف إنما أنتم فى صلاة » وباسنادهما الصحيح عن عطاء قال « طفت خلف ابن عمرو وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه » •

(أما الاحكام) فقال الشافعي والأصحاب: يجوز الكلام في الطواف ولا يبطل به ولا يكره ، لكن الأولى تركه إلا أن يكون كلاما في خير ،

 <sup>(</sup>۱) المقصود أن النساء ليس عليهن سعى ولكن عن المثى بفير رمل ولا هرولة وانما هو
 السير هوينا (ط) .

كأمر بمعروف أو نهى عن منكر أو تعليم جاهل أو جواب فتوى ونحو ذلك ، وقد ثبت عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو شيء غير ذلك ، فقطعه النبى صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال : قد بيده » رواه البخارى ومسلم ، وهذا القطع محمول على أنه لم يكره إزالة هذا المنكر إلا بقطعه ، أو أنه أدل على صاحبه فتصرف فيه ، قال أصحابنا وغيرهم : ينبغى له أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره ، فان الطواف صلاة فيتأدب بقاء وستشعر بقلبه عظمة من يطوف بيبته ،

ويكره له الأكل والشرب فى الطواف ، وكراهة الشرب أخف ، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا ، قال الشافعى : لا بأس بشرب المساء فى الطواف ولا أكرهه ، بمعنى المسأثم ، لكنى أحب تركه لأن تركه أحسن فى الأدب ، وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوى ، قال الشافعى فى الإملاء : روى عن ابن عباس أنه شرب وهو يطوف ، قال وروى من وجه لا يثبت « أن النبى صلى الله عليه وسلم شرب وهو يطوف » قال البيهقى : لعله أراد حديث ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شرب ماء فى الطواف » وهو حديث غريب بهذا اللفظ ، والله أعلم ،

(فسرع) يكره للطائف وضع يده على فيه ، كما يكره ذلك فى الصلاة الا أن يحتاج إليه أو يتشاءب ، فان السنة وضع اليد على الفم عند التناؤب ، لحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا تناءب أحدكم فليمسك بيده على فيه ، فان الشيطان يدخله » رواه مسلم .

(فسرع) يكره أن يشبك أصابعه أو يفرقع بها ، كما يكره ذاك.

فى الصلاة ، ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح ، أو وهو شديد التوقان إلى الأكل ، وما فى معنى ذلك ، كما تكره الصلاة فى هذه الأحوال .

(فسرع) يلزمه أن يصون نظره عمن لا يحل النظر إليه ، من امرأة أو أمرد حسن الصورة ، فانه يحرم النظر إلى الأمرد والحسن بكل حال إلا لحاجة شرعية كما جزم به المصنف فى كتاب النكاح ، وسنوضحه هناك إن شاء الله تعالى ، لا سيما فى هذا الموطن الشريف ، ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم ، كمن فى بدنه نقص ، وكمن جهل شيئا من المناسك أو غلط فيه ، وينبغى أن يعلم الصواب برفق ، وقد جاءت أشياء كثيرة فى تعجيل عقوبة كثير ممن أساء الأدب فى الطواف كمن نظر امرأة ونحوها ، وذكر الأزرقى من ذلك جملا فى تاريخ مكة ، وهذا الأمر مما يتأكد الاعتناء به لأنه فى أشرف الأرض والله أعلم ،

## قال المصنف رحمه الله تصالي

( وإن اقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة لابد منها قطع الطواف ، فأن فرغ بني ، لما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما (( كان يطوف بالبيت ، فلما اقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بني على طوافه )) وإن أحدث وهو في الطواف توضا وبني لانه لا يجوز إفراد بعضه عن بعض ، فاذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقي فجاز له البناء عليه) .

(الشرح) قال أصحابنا: ينبغى للطائف أن يوالى طوافه ، فلا يفرق بين الطوفات السبع ، وفى هذه الموالاة قولان (الصحيح) الجديد أنها سنة ، فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه ، بل يبنى على ما مضى منه ، وإن طال الزمان بينهما ، وبهذا قطع كثيرون من العراقيين (والثاني) أنها واجبة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بلا عذر ، فعلى هذا إن فرق يسيرا لم يضر ، وإن فرق كثيرا لعذر ففيه طريقان كما سبق في الوضوء

( والمذهب ) جواز التفريق مطلقا قال إمام الحرمين : التفريق الكثير هو ما يغلب على الظن تركه الطواف •

ولو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو فى أثناء الطواف ، إن كان طواف نفل استحب قطعة ليصليها ثم يبنى عليه ، وإن كان طوافا مفروضا كره قطعه لها • قال المصنف والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو عرضت له حاجة لابد منها وهو فى أثناء الطواف قطعه ، فاذا فرغ بنى إن لم يطل الفصل ، وكذا إن طال وهو المذهب ، وفيه الخلاف السابق •

قال البغوى وآخرون: إذا كان الطواف فرضا كره قطعه لصلاة الجنازة ولسنة الضحى والوتر وغيرها من الرواتب، لأن الطواف فرض عين ولا يقطع لنفل ولا لفرض كفاية، قالوا وكذا حكم السعى، وقد نص الشافعي رحمه الله في الأم على هذا كله، ونقله القاضى أبو الطيب في تعليقه عن الأم فقال: قال في الأم: إن كان في طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة أحببت أن يصلى مع الناس ثم يعود إلى طوافه ويبنى عليه، وإن خشى فوات الوتر أو سنة الضحى أو حضرت جنازة فلا أحب ترك الطواف لشيء من ذلك نئلا يقطع فرضا لنفل أو فرض كفاية والله أعلم و

وأما إذا أحدث فى طوافه \_ فان كان عمدا \_ فطريقان (أحدهما) وهو المشهور فى كتب الخراسانيين ، وذكره جماعة من العراقيين ، فيله قولان (أصحهما) وهو الجديد: لا يبطل ما مضى من طوافه ، فيتوضأ ويبنى عليه (والثانى) وهو القديم يبطل فيجب الاستئناف .

( والطريق الثانى ) وبه قطع الشيخ أبو حامد وأبو على البندنيجى والماوردى والقاضى أبو الطيب فى تعليقه وابن الصباغ وآخرون من العراقيين إن قرب الفصل بى قولا واحدا ، وإن طال فقولان ( الأصح ) الجديد يبنى « والقديم » يجب الاستئناف ، واحتج الماوردى فى البناء على قرب باجماع المسلمين على أن القعود اليسير فى أثناء الطواف

للاستراحة لا يضر • وهذا الاستدلال ضعيف ، لأن المحدث عمدا مقصر ، ومع منافاة (١) الحدث فحشه • هذا كله فى الحدث عمدا ، قال الماوردى. وغيره: وحكم الحدث سهوا كالعمد •

وأما سبق الحدث فان قلنا يبنى العامد فهذا أولى ، وإلا فقولان كسبق الحدث فى الصلاة (أحدهما) يبنى (والثانى) يستأنف وقال الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وغيرهما: إن قلنا سبق الحدث لا يبطل الصلاة فالطواف أولى أن لا يبطل وإن قلنا يبطلها: فهو كالحدث فى الطواف عمدا و وذكر إمام الحرمين نحو هذا فقال: إذا سبقه الحدث فى الطواف .

قال الأصحاب: إن قلنا: سبق الحدث لا يبطل الصلاة فالطواف أولى ، وإن قلنا يبطلها ففى إبطاله الطواف قولان ، قال والفرق أن الصلاة فى حكم خصنة واحدة بخلاف الطواف ، ولهذا لا يبطل بالكلام عصدا وكثرة الأفعال ، وقطع البغوى بأن من سبقه الحدث يبنى على طوافه ، وقال الدارمى: إن أحدث الطائف فتوضأ وعاد قريبا بنى ، نص عليه ، وقال ابن القطان والقيصرى: فيه قولان كالصلاة ، قال: فعلى هذا يفرق بين العمد والسبق كالصلاة ، قال ومنهم من قال قولا واحدا كما نص عليه ، فهذه طرق الأصحاب وهى متقاربة ومتفقة على آن المذهب جواز البناء مطلقا فى العمد والسهو وقرب الزمان وطوله ، قال الشافعى والأصحاب: وحيث لا نوجب الاستئناف فى جميع هذه الصور فنستحبه ، والله تعالى أعلم ،

( فسرع ) حيث قطع الطواف فى أثنائه بحدث أو غيره ، وقلنا يبنى على المساضى فظاهر عبارة جمهور الأصحاب أنه يبنى من الموضع الذى كان وصل إليه • وقال المساوردى فى الحاوى : إن كان خروجه من الطواف

<sup>(</sup>١) يعنى الشبيخ بأن الطواف مناف للحدث إفضلا عن الحشه إطراع

عند إكمال طوفة بوصوله إلى الحجر الأسود عاد فابتدأ الطوفة التى تليها من الحجر الأسود ، وإن كان خروجه فى أثناء طوفة قبل وصوله إلى الحجر الأسود فوجهان (أحدهما) يستأنف هذه الطوفة من أولها ، لأن لكل طوفة حكم نفسها (وأصحهما) يبنى على ما مضى منها ويبتدى من الموضع الذي كان وصله ، وحكى هذين الوجهين أيضا الدارمي وصحح البناء ، كما صححه الماوردى ، وهو مقتضى كلام الجمهور كما ذكرناه أولا ، والله أعلم ،

## قال المصنف رحميه الله تصالي

( وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتى الطواف ، وهل يجب ذلك الم لا ] ؟ فيه قولان ( احدهما ) انها واجبة لقوله عز وجل ( واتخدوا من مقام إبراهيم مصلى ) والامر يقتضى الوجوب ( والثانى ) لا يجب ، لانها صلاة زائدة على الصلوات الخمس فلم تجب بالشرع على الاعيان كسائر النوافل والمستحب ان يصليهما عند المقام ، لما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ) فان صلاهما في مكان آخر جاز لما روى ان عمر رضى الله عنه (( طاف بعد الصبح ، ولم ير ان الشمس قد طلعت فركب ، فلما اتى ذا طوى اناخ راحلته وصلى ركعتين ، وكان ابن عمر رضى الله عنهما (( يطوف بالبيت ويصلى ركعتين في البيت ويصلى ركعتين في البيت ) .

والمستحب ان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ((قل يا أيها الكافرون (١)) وفي الثانية ((قل هو الله أحد )) (١) لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ((قرأ في ركفتي الطواف قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون )) ثم يعود إلى الركن فيستلمه ويخرج من باب الصفا لما روى جابر بن عبد الله ((أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وصلى ركفتين ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ) ثم خرج من باب الصفا )) ،

(الشرح) أحاديث جابر الثلاثة رواها مسلم في صحيحه بمعناه ، وهي

<sup>(</sup>۱) الآیة الاولی من سورة الکافرون .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من سورة الصمد .

كلها بعض من حديثه الطويل فى صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم وهذا لفظه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال « دخلنا على جابر فقال جابر : خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (۱) فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبى يقول ، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ فى الركعتين قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا » هذا لفظ رواية مسلم .

وفى رواية للبيهقى عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « فلما طاف النبى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المقام وقال ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فصلى ركعتين » وإسناد هذه الرواية على شرط مسلم .

وقد ثبت أيضا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر قال «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة » وفي رواية « ثم خرج إلى الصفا » وفي رواية للبيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون • وقل هو الله أحد ) قال البيهقي: كذا وجدته ، وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط مسلم •

وأما حديث عمر رضى الله عنه وصلاته بذى طوى فصحيح ، رواه مالك فى الموطأ باسناد على شرط البخارى ومسلم ، بلفظه الذى فى المهذب . وذكر البخارى فى صحيحه عن عمر رضى الله عنه تعليقا أنه صلى ركعتى الطواف خارج الحرم فقال فصلى عمر خارجا من الحرم .

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٥ من سورة البقرة ..

واستدل البخارى أيضا فى المسألة بما رواه فى صحيحه باسناده عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حين أراد الخروج من مكة إلى المدينة « إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفى على بعيرك والناس يصلون ، ففعلت ذلك ، فلم تصل حتى خرجت » والله أعلم •

واما الفاظ الفصل فقوله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) قرىء فى انسبع بوجهين - فتح الخاء وكسرها - على الخبر وعلى الأمر ( فان قيل ) كيف يصح استدلال المصنف بهذه الآية ؟ مع أن الذى فيها إنما هو الأمر بالصلاة ولا يلزم أن تكون صلاة الطواف ( فالجواب ) أن غير صلاة الطواف لا يجب عند المقام بالإجماع فتعينت هى ( فان قيل ) فأنتم لا تشترطون وقوعها خلف المقام ، بل تجوز فى جميع الأرض ( قلنا ) معنى الآية الأمر بصلاة هناك ، وقامت الدلائل السابقة على أنها يجوز فعلها فى غير المقام ( )

<sup>(</sup>۱) قال الفخر الرازى في مفاتيح الفيب عند قوله تعالى : ( واتخلوا من مقام أبراهيم مصلى ) : فيه مسائل ( الأولى ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم والكسائي (واتخذوا) بكسر النفاء على صيغة الامر ، وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على صيغة الخبر ( أما القراءة الاولى ) فقوله : واتخذوا عطف على ماذا أ وفيه أقوال ( الاول ) أنه عطف على قوله : ( اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين ، واتخسدوا من مقام ابراهيم مصلى ) ( الثاني ) أنه عطف على قوله : ( أني جاعلك للناس أماماً ) والمعنى أنه لما أبتلاه بكلمات واتمهن قال له : جزاء لمسا فعلته من ذلك : اني جاعلك للناس اماما وقال : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى . ويجوز أن يكون أمر بهذا ولده الا أنه تعالى أضمر قوله وقال : ونظيره قوله تعالى ( وظنوا أنه واقع بهم ، حدوا ما آتبناكم بقوة ( الثالث ) أن هذا أمر من الله تعالى لامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذوا من مقام أبراهيم مصلى ، وهو كلام أعترض في خلال ذكر قصة ابراهيم عليه السلام وكأن وجهه : ( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وانخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) والتقدير أنا لمنا شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأمثآ فاتخذوه أنتم قبلة لأنفسكم والواو والعاء قد يذكر كل واحد منهما في هدأ الموضع وأن كانت الفاء اوضح اما من قرأ والمخذوا بالفتح فهو اخبار عن ولد ابراهيم أنهم اتخذوا من مقامه مصلى فيكون هذا عطفا على جعلنا البيت واتخذوه مصلى ، ويجوز أن يكون مطفا على : وأذ جعلنا البيت وأذ اتخلوه مصلى ( المسألة الثافية ) ذكروا أتوالا في أن مقام ابراهيم عليه السلام أي شيء هو ا

« القول الأول » أنه موضع الحجر اللي قام عليه ابراهيم عليه السلام ثم هؤلاء ذكروا وجهين .

( أحدهما ) أنه هو الحجر الذي كانت زوجة اسماعبل وضعته تحت قدم ابراهيم عليه المسلام حين فسلت راسه فوضع ابراهيم عليه السلام دجله عليه وهو راكب فغسلت أحد شقى رأسه ثم رفعته من تحته وقد غاصت رجله في الحجر فوضعته تحت الرجن الاخرى فغاصت رجله أيضا فيه فجمله الله تعالى من معجزاته ، وهذا قول تتادة والحسن والربيع من أنس .

( وثانيهما ) ما روى عن سعبد بن جبر عن أبن عباس أن أبراهيم عليه السلام كان ببسى البيت وأسماعيل بناوله الحجارة ويقولان : ( دبنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم ) فلما أدتفع البنان وضعف أبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة قام على حجر وهو مقام أبراهيم عليه السلام .

« القول الثاني » أن مقام أبرأهبم الحرم كله ، وهو قول مجاهد .

« الثالث » أنه عرفة والمزدلفة والحمار . وهو قول عطاء .

« الرابع » الحج كله مقام ابراهيم وهو نول ابن عباس وانفق المحققون على أن القول
 الأول أولى ، وبدل عليه وجوه :

الاول ) ما روى حابر أنه عليه السلام لما فرع من الطواف أتى المقام وثلا قوله تمالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) فقراءة هذه اللفظة عند ذلك الموضع تدل على أن المراد من هذه اللغظة هو ذلك الموضع ظاهرا.

( وثانيها ) أن هذا الاسم في العرف محتص بذلك الموضع ، والمدليل عليه أن سائلا لو سأل المكي بمكة عن مقام ابراهيم لم يجبه ولم يفهم منه الاهذا الموضع .

(وثالثها) ما روى أنه عليه السلام مر بالمقام وممه عمر فقال : يا رسول الله اليس هدا مقام أبينا أبراهيم ؟ قال : بلى قال : أفلا نتخسفه مصلى ؟ قال : لم أومر بذلك فلم تغب الشممس من يومهم حتى نزلت الآية .

( ورابعها ) أن الحجر صار نحت تدميه في رطوبة الطين حتى غاصت فيه رجلا ابراهيم عليه السلام ، عليه السلام ، عليه السلام ، فكان اختصاصه بابراهيم اولى من اختصاص غيره به فكان اطلاق هذا الاسم عليه اولى .

( وخامسها ) أنه تمالى قال : ( واتخدوا من مقام ابراهيم مصلى ) وليس للصلاة تعلق بالحرم ولا بسائر المواضع الا بهذا الموضع فوجب أن يكون مقام ابراهيم هو هذا الموضع .

( وسادسها ) أن مقام أبراهيم هو موضع قيامه وثبت بالاخبار أنه قام على هذا الحجر عند المغتسل ، ولم يثبت قيامه على غيره فحمل هذا. اللفظ أعنى مقام أبراهيم عليه السلام وقوله « فلم تجب بالشرع » احتراز من النذر و وقوله « على الأعيان » احتراز من صلاة الجنازة فانها فرض كفاية وينكر على المصنف قوله: روى عن عمر بصيغة تمريض ، مع أنه حديث صحيح كما سبق ، وقد سبق التنبيه على أمثال هذا مرات وفى فعل عمر هذا دليل على أنه يرى كراهة ركعتى الطواف فى أوقات النهى ومذهبنا أنه لا كراهة فيها ، وقد سبقت المسألة فى بابها ، وسأعيد بعضها هنا إن شاء الله تعالى فى مسائل مذاهب العلماء وقوله « ثم يعود إلى الركن فيستلمه » المراد به الركن الأسود ، وهو الذى فيه الحجر الأسود ،

( اما الاحكام ) فأجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعده

على الحجر الذي يكون أولى . قال القفال : ومن فسر مقام ابراهيم بالحجر خرح عن دوله : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى على مجاز تول الرجل : اتخذت من قلان صديقا وقد أعطاني الله من قلان اخا صالحا ووهب الله لى منك وليا مشفقا ، وانسا تدخل من البيان المتخسلا الوصوف وتميزه في ذلك المنى من غيره والله أعلم .

<sup>(</sup> المسألة الثالثة ) ذكروا في المراد بقوله ( مصلي ) وجوها :

<sup>(</sup> احدها ) المصلى المدعى فجعله من الصلاة التى هى الدعاء قال تعالى ( يا أيها اللاين المنوا صلوا عليه ) وهو قول مجاهد ، واتما ذهب الى هذا التاويل ليتم له قوله : ان كل الحرم مقام ابراهيم .

<sup>(</sup>وثانيها) قال الحسن: أراد به قبلة ،

<sup>(</sup>وثالثها) قال قتادة والسدى: امروا ان يصلوا عنده قال أهل التحقيق: وهذا القول أولى لأن لفظ الصلاة أذا أطلق يعقل منه الصلاة المعولة بركوع وسجود . ألا ترى أن مصلى المصر وهو الموضع الذي يصلى فيه صلاة العبد ، وقال عليه السلام لاسامة بن زيد: المصلى أمامك . يعنى به موضع الصلاة المفعولة ، وقد دل عليه أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عنده بمد تلاوة الآية ، ولان حملها على الصلاة المعهودة أولى لانها جامعة لسائر المعانى التي فسروا الآية بها ، وههنا بحث فقهى ، وهو أن ركعتى الطواف فرض أم سنة أ ينظر أن كان الطواف فرض أم سنة أ ينظر أن

<sup>(</sup> احدهما ) فرض لقوله تعالى ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) والأمر الوجوب ٠

<sup>(</sup> والثاني ) سنة لقوله عليه السلام للأعرابي حين قال : هل على غيرها ؟ قال : لا ، الا الا تطوع ، وان كان الطواف نقلا مثل طواف القدوم فركعتاه سنة والرواية عن أبى حنيفة مختلفة أيضا في هذه السألة والله أعلم ،

ركعتين عند المقام ، لما سبق من الأدلة . وهل هما واجبتان أم سنتان ؟ فيه قو لأن مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) باتفاق الأصحاب سينة .

( والثاني ) واجبتان • ثم الجمهور أطلقوا القولين ولم يذكروا أبين نص التسافعي عليهما ، مع اتفاقهم على أن الأصح كونهما سنة •

وقال أبو على البندنيجي في جامعه : نص في الجديد أنهما سنة • قال : وظاهر كلامه في القديم أنهما واجبتان •

وشد الماوردى عن الأصحاب فقال: على الشافعى القول في هاتين الركعتين فخرجهما أصحابنا على وجهين ( أحدهما ) واجبتان ( والثانى ) سنتان ، وكذا حكاهما الدارمى وجهين و والصواب أنهما قولان منصوصان و هذا إذا كان الطواف فرضا ، فان كان نفلا كطواف القدوم وغيره ، فطريقان مشهوران في كتب الخراسانيين حكاهما القاضى حسين وإمام الحرمين والبغوى والمتولى وآخرون منهم ، وصاحب البيان وغيره من العراقيين ( أصحهما ) عند القاضى والإمام وغيرهما من الخراسانيين القطع بأنهما سنة ( والثانى ) أن فيهما القولين ، وهذا ظاهر كلام جمهور العراقيين ، وصححه صاحب البيان ونقله القاضى حسين وإمام الحرمين وغيرهما عن ابن الحداد وغلطوه فيه ،

قال إمام الحرمين: إذا كان الطواف نفلا فالأصح أنه لا يجب بعده الركعتان قال: ونقل الأصحب عن ابن الحداد أنه أوجبهما ، قال: وهذا بعيد رده أثمة المذهب قال الإمام: ثم ما أراه يصير إلى إيجابهما على التحقيق ، ولكنه رآهما جزءا من الطواف ، وأنه لا يعتد به دونهما ، قال: وقد قال في توجيه قوله: لا يمتنع أن يشترط في النفل ما يشترط في الفرض كالطهارة وغيرها ، قال الإمام: وقد يتحقق من معاني كلام الأصحاب

خلاف فى أن ركعتى الطواف معدودتان من الطواف ؟ أم لهما حكم الانفصال عنه ؟ هذا كلام الإمام • وقال البغوى فى توجيه قول ابن الحداد: يجوز أن يكون الشيء غير واجب ، ويقتضى واجبا كالنكاح غير واجب ، ويقتضى وجوب النفقة والمهر •

(فسرع) قال الرافعى: ركعتا الطواف وإن أوجبناهما فليستا بشرط في صحته ولا ركنا منه ، بل يصح الطواف بدونهما ، قال وفى تعليل جماعة من الأصحاب ما يقتضى اشتراطهما هذا كلام الرافعى ، وممن صرح بأنهما شرط فيه صاحب البيان ، والصحيح أن القولين فى وجوبهما يجريان ، سواء كان الطواف سنة أم واجبا ، بمعنى أنه لا يصح الطواف حتى يأتى بالركعتين ، هذا كلامه ، هو غلط منه ، والصواب أنهما ليستا بشرط ولا ركنا للطواف ، بل يصح بدونهما ،

قال إمام الحرمين: ومما يتعين التنبيه له أنا وإن فرعنا على وجوب الركعتين وحكمنا بأنهما معدودتان من الطواف فلا ينتهى الأمر إلى تنزيلهما منزلة شوط من أشواط الطواف لأن تقدير هذا يتضمن الحكم بكونهما ركنا من أركان الطواف الواقع ركنا، ولم يصل إلى هذا أحد، قال: وبهذا يبعد عدهما من الطواف، هذا كلام الإمام، والله أعلم،

(فسرع) قال أصحابنا: إذا قلنا: ركعتا الطواف واجبتان لم تسقط بفعل فريضة ولا غيرها ، كما لا تسقط صلاة الظهر بفعل العصر وإذا قلنا هما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنهما كتحية المسجد و هكذا نص عليه الشافعي في القديم وحكاه عن ابن عمر ، ولم يذكر خلافه ، وصرح به جماهير الأصحاب منهم الصيدلاني والقاضي حسين البغوى وصاحبا العدة والبيان والرافعي وآخرون و وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني: ثم قال: وهذا مما انفرد به ، قال: والأصحاب على مخالفته لأن الطواف يقتضى صلاة مخصوصة بخلاف تحية المسجد ، فان حق المسجد أن

لا يجلس فيه حتى يصلى ركعتين • هذا كلام الإمام وهو شاذ ، والمذهب ما نص عليه ونقله الأصــحاب ، وعجب دعوى إمام الحرمين ما ادعاه. • والله أعلم •

(فسرع) إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام كسائر النوافل ، وإن قلنا واجبة فهل يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام ؟ فيه وجهان حكاهما الصيمرى وصاحبه الماوردى فى الحاوى وصاحب البيان (أصحهما) لا يجوز كسائر الواجبات (والثانى) يجوز كما يجوز الطواف راكبا ومحمولا مع القدرة على المشى ، والصلاة تابعة للطواف .

( فسرع ) يستحب أن يقرآ فى هاتين الركعتين بعد الفاتحة فى الأولى « قل يا أيها الكافرون • وفى الثانية قل هو الله أحد » ويجهر فيهما بالقراءة ليلا ويسر نهارا ، كصلاة الكسوف وغيرها •

(فسرع) يستحب أن يصليهما خلف المقام ، فان لم يفعل ففى الحجر تحت الميزاب ، وإلا ففى المسجد ، وإلا ففى الحرم ، فان صلاهما خارج الحرم فى وطنه أو غيره من أقطار الأرض صحت وأجزأته ، لما ذكره المصنف مع ما أضفته إليه ، وذكر القاضى حسين فى تعليقه أنه إذا لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه ، فان قلنا هما واجبتان صلاهما ، وإن قلنا سنة فهل يصليهما ؟ فيه الخلاف فى قضاء النوافل إذا فاتت ، وهذا الذى قاله شاذ وغلط ، بل الذى نص عليه الشافعى وأطبق عليه الأصحاب الجزم بأنه يصليهما حيث كان ومتى كان ، والله أعلم .

( فسرع) قد ذكرنا أنه يجوز فعل هذه الصلاة فى وطنه وغيره من الأرض ، قال أصحابنا : ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا ، قال أصحابنا ولا يجبر تأخيرها بدم ، هكذا قاله

الجمهور تصريحا وإشارة • وقال القاضى حسين فى تعليقه • قال الشافعى : فان لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه صلاهما وأراق دما • قال وإراقة الدم مستحبة لا واجبة • قال : ومن أصحابنا من قال : إن استحباب الإراقة على قولنا : تجب الصلاة ، لا على قولنا سنة ، قال القاضى : وهذا ليس بصحيح ، بل الأصح أن إراقة الدم مستحبة على القولين • هذا كلامه وقال المتولى : لو ترك هذه الصلاة حتى رجع إلى وطنه • حكى عن الشافعى أنه يستحب أن يريق دما • قال وهذا على قولنا : إنهما واجبتان قال : وإنما استحب ذلك للتأخير •

وقال صاحبا العدة والبيان: قال الشافعى: إذا لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه صلاهما وأراق دما • قالا: قال أصحابنا: الدم مستحب لا واجب والله أعلم • وقال إمام الحرمين: صرح الأصحاب بأن هذه الصلاة لو فعلت بعد الرجوع إلى الوطن وتخلل مدة وقعت الموقع ولا تنتهى إلى القضاء والفوات • قال: ولم تتعرض الأئمة لجبران ركعتى الطواف مع الاختلاف في وجوبهما ، والسبب فيه أنهما لا تفوتان ، والجبران إنما يجب عند الفوات ، فان قدر فواتهما بالموت لم يمتنع وجوب جبرهما بالدم ، قياسا على سائر المجبورات • هذا كلام الإمام ، والمذهب ما سبق ، والله أعلم •

(فرع) إذا لم يصل الركعتين حتى رجع إلى وطنه وقلنا: هما واجبتان، فهل يحصل التحلل من الإحرام قبل فعلهما ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يحصل ويبقى محرما حتى يأتى بهما لأنهما كالجزء من الطواف، ولو بقى شيء من الطواف لم يحصل التحلل حتى يأتى به ، وبهذا الوجه قطع الدارمى في كتابه الاستذكار، وحكاه القاضى أبو الطيب في تعليقه عن حكاية ابن المرزبان ذلك عن بعض أصحابنا (والوجه الثانى) أنه يحصل التحلل من غير صلاة ، ولا تعلق للصلاة بالتحلل ، بل هي عبادة منفردة ، وهذا الثانى هو الصحيح بل الصواب ، صححه القاضى أبو الطيب وقطع به سائر

الأصحاب ، والأول غلط صريح ، وإنما أذكره لأبين بطلانه لئلا يغتر به ، والله أعلم .

(فسرع) اتفق الأصحاب على صحة السعى قبل صلاة ركعتى الطواف ووافق عليه الدارمي ووافقه على الوجه الضعيف المذكور في الفرع قبله ، وممن صرح بالمسألة القاضى أبو حامد المروزى والقاضى أبو الطيب في تعليقه والدارمي وآخرون .

(فسرع) إذا أراد أن يطوف فى الحال طوافين أو أكثر استحب أن يصلى عقب كل طواف ركعتين ، فان طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز ، لكن ترك الأفضل ، صرح به جماعات من أصحابنا ، منهم الصيمرى والشيخ أبو نصر البندنيجي وصاحبا العدة والبيان وغيرهم ، قال أصحابنا : ولا يكره ذلك ، ورووه عن عائشة والمسور بن مخرمة ،

قال صاحب البيان: قال الصيمرى: لو طاف أسابيع متصلة ثم ركع ركعتين جاز ، قال صاحب البيان: فيحتمل أنه أراد إذا قلنا: هما سنة ، وهذا الاحتمال الذى قاله متعين ، فانا إذا قلنا هما واجبتان لم يتداخلا ، ولابد من ركعتين لكل طواف ، والله أعلم .

(فرع) قال أصحابنا : تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بشيء : وهي أنها تدخلها النيابة ، فان الأجير في الحج يصليها وتقع عن المستأجر على أصح الوجهين وأشهرهما (والثاني) أنها تقع عن الأجير ، والمذهب الأول لأنها من جملة أعمال الحج ، قال إمام الحرمين : وليس في الشرع صلاة تدخلها النيابة غير هذه ، هذا كلام الإمام ، ويلتحق بالأجير ولي الصبي كما سنذكره في الفرع المتصل بهذا إن شاء الله تعالى .

(فسرع) قال أصحابنا : إذا كان الصبي محرما ، فان كان مميزا

طاف بنفسه وصلى ركعتيه ، وإن كان غير مميز طاف به وليه وصلى الونى ركعتى الطواف بلا خلاف نص عليه الشافعى والأصحاب ، وسبق إيضاحه في أول كتاب الحج في مسائل حج الصبى ، وهل تقع صلاة الولى هذه عن نفسه أم عن الصبى ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره (أحدهما) عن الولى لأنه لا مدخل للنيابة في الصلاة (وأصحهما) عن الصبى ، وهو قول ابن القاص تبعا للطواف ، والله أعلم •

(فرع) يستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام مما أحب من أمر الآخرة والدنيا ، قال صاحب الحاوى : يستحب أن يدعو بساروى عن جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام ركعتين ، ثم قال : المهم هذا بلدك الحرام والمسجد الحرام وبيتك الحرام ، وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ، أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال سيئة ، وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم ، اللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام ، وقد جئت طالبا رحمتك مبتغيا مرضاتك ، وأنت مننت على بذلك ، فاغفر لى وارحمنى إنك على كل شىء قدير » •

(فسرع) وإذا فرغ من الصلاة استحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا للسعى • وسنعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى فى أول فصل السعى والله أعلم •

### (فرع) في مسائل تتعلق بالطواف .

(إحداها) قال الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وسائر الأصحاب: متى كان عليه طواف الافاضة فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره تطوعا أو وداعا أو قدر ما وقع عن طواف الافاضة كما لو أحرم يتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما فانه ينعقد الفرض ولو نذر أن يطوف فطاف عن غيره ، قال الروياني في البحر: إن كان زمان النذر معينا لم يجز

أن يطوف فيه عن غيره ، وإن كان غير معين أو معين وطاف فى غيره قبل أن يطوف عن غيره والنذر فى ذمته ؟ فيه وجهان (أصحهما) لا يجوز كطواف الإفاضة • والله أعلم •

( الثانية ) قال الشافعى رحمه الله فى الأم ، وفى الاملاء وجميع الأصحاب : لو طاف المحرم وهو لابس المخيط ونحوه صح طوافه وعليه الفدية ، لأن تحريم اللبس لا يختص بالطواف فلا يمنع صحته ، قال القاضى. أبو الطيب : هو كالصلاة فى نوب حرير يأثم وتصح ،

(الثالثة) قال الشافعي في الأم والأصحاب: يكره أن يسمى الطواف شوطا وكرهه مجاهد أيضا وقال الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما: قال الشافعي: كره مجاهد أن يقال شوط أو دور ، ولكن يقول طواف وطوافان ، قال الشافعي: وأكره ما كره مجاهد ، لأن الله تعالى سماه طوافا فقال تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) •

وقد ثبت فى صحيحى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم » وهذا الذى استعمله ابن عباس مقدم على قول مجاهد: تم إن الكراهة إنما ثبتت بنهى الشرع ، ولم يثبت فى تسميته شوطا نهى فالمختار أنه لا يكره ، والله أعلم •

(الرابعة) اختلف العلماء في التطوع في المسجد بالصلاة والطواف أيهما أفضل ؟ فقال صاحب الحاوى: الطواف أفضل ، وظاهر إطلاق المصنف في قوله في باب صلاة التطوع «أفضل عبادات البدن الصلاة » أن الصلاة أفضل ، وقال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد: الصلاة لأهل مكة أفضل ، والطواف للغرباء أفضل ، والله أعلم .

( الخامسة ) قال أبو داود في سننه . حدثنا مسدد قال : حدثنا عيسي.

ابن يونس قال: حدثنا عبيد الله بن أبى زياه عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله » هذا الاسناد كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعفا يسيرا ، ولم يضعف أبو داود هذا الحديث ، فهو حسن عنده كما سبق ، وروى الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذا وقال : هو حديث حسن ، وفي بعض النسخ حسن صحيح ، فلعه اعتضد برواية أخرى بحديث اتصف بذلك ، والله تعالى أعلم ،

(السادسة) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » رواه الترمذي وقال هو غريب ، قال وسألت البخاري عنه فقال إنما يروى عن ابن عباس موقوفا عليه .

## (فسرع) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف •

قال العبدرى: أجمعوا على أن الطواف فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها جائز ، وأما صلاة الطواف فمذهبنا جوازها فى جميع الأوقات بلا كراهة ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس والحسين والحسين الزبير وطاوس وعطاء والقاسم بن محمد ، وعروة ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبى ثور ، وكرههما مالك ، ذكره فى الموطأ ، وذكر باسناده الصحيح « أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه طاف بعد الصبح فنظر الشمس فلم يرها طلعت ، فركب حتى أناخ بذى طورهم فصلى » .

(فسرع) أجمع المسلمون على استحباب أستلام الحجر الأسود ، ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه ، فان عجز عن تقبيله قبل اليد بعده ، وممن قال بتقبيل اليد ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وأبوب السختياني والثورى وأحمد وإسحاق ، خكاه

عنهم ابن المنذر قال: وقال القاسم: ابن محمد ومالك يضع يده على فيه من غير تقبيل • قال ابن المنذر وبالأول أقول ، لأن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فعلوه ، وتبعهم جملة الناس عليه • ورويناه أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم •

وأما السجود على الحجر الأسود فحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد • قال ابن المنذر وبه أقول ، قال وقد روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم • وقال مالك هو بدعة • واعترض القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك عن الجمهور في المسألتين ، فقال : جمهور العلماء على أنه يستحب تقبيل اليد إلا مالكا في أحد قوليه والقاسم بن محمد فقالا : لا يقبلها • قال وقال جميعهم : يسجد عليه إلا مالكا وحده فقال : بدعة •

(فسرع) أما الركن اليمانى فمذهبنا أنه يستحب استلامه ولا يقبله ، بل يقبل اليد بعد استلامه و وروى هذا عن جابر وأبي سعيد الخدرى وأبي هريرة وقال أبو حنيفة: لا يستلمه وقال مالك وأحمد يستلمه ولا يقبل اليد بعده ، بل يضعها على فيه ، وعن مالك رواية أنه يقبل يده بعده ، قال العبدرى: وروى عن أحمد أنه يقبله .

( فسرع ) أما الركنان الشاميان ، وهما اللذان يليان الحجر ، فلا يقبلان ولا يستلمان عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد • قال القاضى عياض : هو إجماع أثمة الأمصار والفقهاء ، قال : وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين ، وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان ، وممن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين أبناء على وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء ، ودليلنا ما سبق والله أعلم •

(فرع) الاضطباع مستحب عندنا وأنكره مالك ، وقد سبق دللنا .

(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة لصحة الطواف، وذكرنا خلاف أبى حنيفة وداود فيه •

(فرع) ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الرمل فى الطوفات الشلاث يستحب فى جميع المطاف من الحجر الأسود إليه ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن عبد الله وعروة بن الزبير والنخعى ومالك والثورى وأبى حنيفة وأحمد وإسحاق وأبى يوسف ومحمد وأبى ثور – قال وبه أقول – وقال طاوس وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد والحسن البصرى وسعيد بن جبير: لا يرمل بين الركنين اليمانيين ، وسبق دليل المذهبين .

(فرع) مذهبنا أن الرمل مستجب فى الطوفات الثلاث الأولى من السبع ، وبه قال ابن عمر والجمهور ، وحكى القاضى أبو الطيب عن ابن الزبير أنه كان يرمل فى السبع كلها • وقال ابن عباس : لا يرمل فى شىء من الطواف • وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال « إنما فعله النبى صلى الله عليه وسلم ليرى المشركين قوته » دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « لتأخذوا عنى مناسككم » رواه مسلم ، وسبق بيانه ، وثبت عن الصحابة رضى الله عنهم الرمل بعده صلى الله عيه وسلم وفى صحيح البخارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال « ما لنا والرمل إنما كنا راءبنا به المشركين وقد أهمكهم الله ، ثم فال : شىء صنعه النبى صلى الله عيه وسلم فلا نحب أن نتركه » •

(فسرع) مذهبنا آنه لو ترك الرمل فاتته الفضيلة ولا شيء عليه ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وأيوب السختياني وابن جريج والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأصحابه ، قال ابن

المنذر: وبه أقول ، وقال الحسن البصرى والثورى وعبد الملك الماجشون المالكى: عليه دم » وكان مالك يقول « عليه دم » ثم رجع عنه: وحكى القاضى أبو الطيب عن ابن المرزبان أنه حكى عن بعض الناس أنه قال « من ترك الرمل أو الاضطباع أو الاستلام لزمه دم أ» لحديث « من ترك نسكا فعليه دم » •

( فــوع ) قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المرأة لا ترمل ولا تسعى بل تمشى .

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا استحباب قراءة القرآن فى الطواف ، وبه قال جمهور العلماء ، قال العبدرى : هو قول أكثر الفقهاء ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد والثورى وابن المبارك وأبى حنيفة وأبى ثور ، قال : وبه أقول ، وكره عروة بن الزبير والحسن البصرى ومالك القراءة فى الطواف ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين ،

(فرع) ذكرنا أن مذهبنا أن الطواف ماتسيا أفضل ، فان طاف راكبا بلا عذر فلا دم عليه ، وذكرنا المذاهب فيه فيما سبق.

(فسرع) الترتيب عندنا شرط لصحة الطواف بأن يجعل البيت عن يساره، ويطوف على يمينه تلقاء وجهه فان عكسه لم يصح، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة يعيده إن كان بمكة . فأن رجع إلى وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه ، دليلنا الأحاديث السابقة .

( فسرع) لو طاف فى الحجر لم يصح عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ( منهم ) عطاء والحسن البصرى ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر . ونقله القاضى عن العلماء كافة سوى أبى حنيفة ، وقال أبو حنيفة : إن كان جمكة أعاده ، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دما وأجزأه طوافه .

- (فرع) إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهو فى أثناء الطواف فقطعه ليصليها فصلاها جاز له البناء على ما مضى منه ، كما سبق بيانه قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء ( منهم ) ابن عمر وطاوس وعطاء ومجاهد والنخعى ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى قال ولا أعلم أحدا خالف ذلك إلا الحسن البصرى فقال: يستأنف •
- (فسرع) إذا حضرت جنازة وهو فى أثناء الطواف فمذهبنا أن إتمام الطواف أولى ، وبه قال عطاء وعمرو بن دينار ومالك وابن المنذر ، وقال الحسن بن صالح وأبو حنيفة : يخرج لها ، وقال أبو ثور : لا يخرج ، فان خرج استأنف ،
- (فسرع) قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه يطاف بالصبى ويجزئه ، قال وأجمعوا على أنه يطاف بالمريض ويجزئه إلا عطاء فعنه قولان (أحدهما). هذا (والثانى) يستأجر من يطوف عنه ٠
- (فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أن الشرب فى الطواف مكروه أو خلاف الأولى فان خالف وشرب لم يبطل طوافه ، وقال ابن المنذر : رخص فيسه طاوس وعطاء وأحمد وإسسحاق ، وبه أقول ، قال : ولا أعلم أن أحدا منعسه •
- (فرع) لو طافت المرأة منتقبة وهى غير محرمة فمقتضى مذهبنا كراهته ، كما يكره صلاتها منتقبة • وحكى ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تطوف منتقبة ، وبه قال الثورى وأحمد وإسحاق وابن المنذر • وكرهه طاوس وجابر بن زيد •
- (فسرع) لو حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف بنفسه فقد ذكرنا أن فى المسألة ثلاثة أقوال عندنا (أصحها) يقع الطواف المحامل (والثاني) للمحمول (والثالث) لهما ، وممن قال لهما

أبو حنيفة وابن المنذر ، وقال مالك للحامل ، وعن أحمد روايتان رواية للحامل ورواية لهما •

(فسرع) لو بقى شىء من الطواف المفروض ولو طوفة أو بعضها ، لم يصح حتى يتمه ولا يتحلل حتى يأتى به • هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء، وسبق خلاف أبى حنيفة وغيره فيه •

(فسرع) مذهبنا أنه يكفى للقارن لحجه وعمرته طواف واحد عن الإفاضة وسعى واحد ، وبه قال أكثر العلماء (منهم) ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وطاوس وعطاء والحسن البصرى ومجاهد ومالك والماجشون وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود ، وقال الشعبى والنخعى وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسفيان الثورى والحسن بن صالح وأبو حنيفة: يلزمه طوافان وسعيان ، وحكى هذا عن على وابن مسعود ، قال ابن المنذر: لا يصح هذا عن على رضى الله عنه وأقرب ما احتج به لأبى حنيفة ما جاء عن على رضى الله عنه في ذلك ، وهو ضعيف لا يحتج به ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

واحتج الشافعى والأصحاب بحديث عائشة رضى الله عنها قالت «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا . قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا أطوافا أخر بعدما رجعوا من منى بحجهم ، وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا » رواه البخارى ومسلم ، وعن جابر رضى الله عنه قال «لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة بلا طوافا واحدا طوافه الأول » رواه مسلم ، وهذا محمول على من كان منهم قارنا ،

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد منهما حتى يحل منهما جميعا » رواه الترمذى وقال حديث حسن ، قال: وقد رواه جماعة موقوفا على ابن عمر قال: والموقوف أصح ، هذا كلام الترمذى ، ورواه البيهقى باسناد صحيح مرفوعا ، وأما المروى عن على رضى الله عنه في طوافين وسعيين فضعيف باتفاق الحفاظ ، كما سبق عن حكاية ابن المنذر ،

قال الشافعى: احتج بعض الناس فى طوافين وسعيين برواية ضعيفة عن على وروى البيهقى هذا الذى أشار إليه الشافعى باسناده عن مالك بن الحارث عن أبى نصر قال « لقيت عليا رضى الله عنه وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة ، فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت ؟ قال ذلك لو كنت بدأت بالعمرة ، قلت: كيف أفعل لو أردت ذلك ، قال: تهل بهما جميعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين » •

قال البيهقى: أبو نصر هذا مجهول ، قال وقد روى باسناد ضعيف عن على مرفوعا وموقوفا قال وقد ذكرته فى الخلافيات ، قال: ومداره على [ الحسن بن (١) عمارة ] وحفص بن أبى داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن ، وكلهم ضعفاء لا يحتج بروايتهم •

(فسرع) قد ذكرنا أنه إذا كان عليه طواف فرض ، فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، هذا مذهبنا ، وقال أحمد : لا يقع عن فرضه إلا بتعيين النية قياسا على الصلاة ، وقياس أصحابنا على الإحرام بالحج ، وعلى الوقوف وغيره •

(فسرع) ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا ، وبه قال مالك ، وأحمد وداود وقال أبو حنيفة: واجبتان •

<sup>(</sup>۱) في ش و ق الحارث عمارة وصوابه الحسن بن عمارة (ط) .

(فسرع) قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن ركعتى الطواف تصحان حيث صلاهما إلا مالكا فانه كره فعلهما فى الحجر، وقال الجمهور: يجوز فعلها فى الحجر كغيره، وقال مالك إذا صلاهما فى الحجر أعاد الطواف والسعى إن كان بمكة، فان لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما ولا إعادة عليه، قال ابن المنذر: لا حجة لمالك على هذا لأنه إن كانت صلاته فى الحجر صحيحة فلا إعادة، سواء كان بمكة أو غيرها، وإن كانت باطلة في الحجر الحب إعادتها وإن رجع إلى (١) فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب. فى شىء من أبواب الصلاة، هذا كلام ابن المنذر ونقل أصحابنا عن سفيان الثوري أن هذه الصلاة لا تصح إلا خلف المقام، ونقل ابن المنذر عن سفيان الثورى أنه يصليها حيث شاء من الحرم ه

(فسرع) قد ذكرنا أن الأصح عندنا أن ركعتى الطواف سنة • وفى قول واجبة ، فان صلى فريضة عقب الطواف أجزأته عن صلاة الطواف إن. قلنا هى سنة وإلا فلا ، وممن قال يجزئه عطاء وجابر بن زيد والحسن البصرى. وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الأسود وإسحاق قال ابن المنذر : ورويناه عن ابن عباس قال : ولا أظنه يثبت عنه • وقال أحمد : أرجو أن يجزئه ، وقال الزهرى ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر : لا يجزئه •

(فسرع) قد ذكرنا أن الولى يصلى صلاة الطواف عن الصبى الذي لا يميز ، وقال ابن عمر ومالك لا يصلى عنه .

(فسرع) فيمن طاف أطوفة ولم يصل لها ، ثم صلى لكل طواف ركعتين ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه جائز بلاكراهة ولكن الأفضل أن يصلى. عقب كل طواف ، وحكاه ابن المنذر عن المسور وعائشة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبى يوسف ، قال وكره ذلك ابن عمر

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل ، والسقط « بلاده » المطيعي ،

والحسن والزهرى ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمَّد بن الحسن ، ووافقهم ابن المنذر ، ونقله القاضى عياض عن جماهير العلماء .

دليلنا أن الكراهة لا تثبت إلا بنهى الشارع ولم يثبت في هذا نهى ، فهذا هو المعتمد في الدليل (وأما) الحديث الذي رواه البيهقي باسناده عن أبي هريرة قال «طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباع جميعا ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات ، يسلم من كل ركعتين يمينا وشمالا ، قال أبو هريرة : أراد أن يعلمنا ، فهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . فهو ضعيف أيضا ، والله أعلم ،

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( ثم يسمى وهو ركن من اركان الحج ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ايها الناس اسموا فان السمى قد كتب عليكم » فلا يصح السمى إلا بعد طواف ، فان سعى ثم طاف لم يعتد بالسمى ، كا روى ابن عمر قال (( لمسا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركمتين ثم طاف بين الصفا والروة سبعا ، قال الله تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ) فنحن نصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم » والسعى أن يمر سبع مرات بين الصفا والروة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « نبعا بالذي بدا الله به ، وبدا بالصفا حتى فرغ من آخر سسميه على المروة فان مر من الصفا إلى المروة حسب ذلك مرة ، وإذا رجع من المروة إلى الصفا حسب ذلك مرة اخرى ، وقال أبو بكر للصيرفي: لا يحسب رجوعه من المروة إلى الصفا مرة ، وهذا خطا لأنه استوفي ما بينهما بالسمى فحسب مرة ، كما لو بدا من الصفا وجاء إلى المروة . فإن بدأ بالمروة وسعى إلى الصفا لم يجزه ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ابداوا بما بنا الله به )) ويرقى على الصفاحتي يرى البيت فيستقبله ويقول: الله اكبر الله اكبر الله اكبر ، لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحسده ، انجز وعسده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لما روى جابر قال «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا فبدا بالصفا فرقى, عليه حتى إذا رأى البيت توجه إليه وكبر ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا ثم قال مثل هذا ثلاثا ثم نزل » .

ثم يدعو لنفسه بما احب من امر الدين والدنيا ، لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما انه كان يدعو بعد التهليل والتكبير لنفسه ، فاذا فرغ من الدعاء نزل من الصفا ويمشى حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو من ستة اذرع ، فيسمى سعيا شديدا حتى يحاذى الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشى حتى يصمعه المروة ، لما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى يأتى المروة والمستحب أن يقول بين الصفا يخرج منه فاذا صعد مشى حتى يأتى المروة والمستحب أن يقول بين الصفا والمروة : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الاعز الاكرم ، لما روت صفية بنت شيبة عن امرأة من بنى نوفل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك فأن ترك السعى ومشى في الجميع جاز ، لما روى أن ابن عمر رضى ذلك فأن ترك السعى ومشى في الجميع جاز ، لما روى أن ابن عمر رضى الله عنه ( كان يمشى بين الصفا والمروة وقال : إن أمشى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى وأنا شيخ كبير ) وإن سعى راكبا جاز ، لما روى جابر قال ( طاف النبى صلى الله عليه وسلم في طواف حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس ، ويسالوه )) .

والمستحب إذا صعد المروة أن يفعل مثل ما فعل على الصفا ، لما روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا » قال في الأم: فأن سعى بين الصفا والمروة ولم يرق عليهما أجزاه ، وقال أبو حفص أبن الوكيل: لا يجزئه حتى يرقى عليهما ، ليتيقن أنه استوفى السعى بينهما ، وهذا لا يصح لأن المستحق هو السمى بينهما وقد فعال ذلك ، وإن كانت أمرأة ذات جمال فالمستحب أن تطوف وتسعى ليلا ، فأن فعلت ذلك نهارا مشت في موضع السعى وإن اقيمت الصلاة أو عرض عارض قطع السعى فاذا فرغ بنى ، لما روى أن أبن عمر رضى الله عنهما ((كان يطوف بين الصفا والمروة )) فأعجله البول فتنحى ، ودعا بهاء فتوضأ ثم قام فأتم على ما مضى) .

(الشرح) أما حديث « يا أيها الناس اسعوا ، فان الله كتب عليكم السعى » فرواه الشافعي وأحمد في مسنده والدارقطني والبيهقي من رواية حبيبة بنت تجراء ــ بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم راء ــ وحبيبة بفتح الحاء وتخفيف الباء \_ هذا هو المشور ، ويقال حبيبة \_ بضم الحاء وتشديد الياء ـ وحديثها هذا ليس بقوى • في إسناده ضعف • قال ابن عبد البر فى الاستيعاب : فيه اضطراب • وأما حديث ابن عمر الأول فرواه البخاري ومسلم إلى قوله : أسوة حسنة • وأما حديث جابر الأول فرواه مسلم فى جملة حديث جابر الطويل • وأما حديث « ابدأوا بما بدأ الله به » فرواه مسلم من رواية جابر لكن لفظه « أبدأ » على الخبر والذي في نسخ المهذب « ابدأوا » بواو الجمع على الأمر ، وفى رواية النسائي « فابدأوا » بلفظ الأمر وإسنادها صحيح على شرط مسلم • وأما حديث جابر الثــانى فرواه مسلم لكن في لفظه مخالفة ، وهذا لفظ مسلم قال « فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله تعالى وكبره ، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة » هذا لفظ رواية مسلم ، وفي روايتين للنسائي باسنادين على شرط مسلم قال « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير » زاد : يحيى ويميت كما وقع في المهذب .

وأما دعاء ابن عمر المذكور بعد التكبير والتهليل لنفسه فصحيح ، رواه مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر ه

وأما حديث جابر فى المشى والسعى فصحيح رواه مسلم بمعناه ، وهذا لفظه قال « ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه فى بطن الوادى ، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كل فعل على الصفا » هذا لفظ مسلم ، وفى رواية أبى داود « ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه. رمل فى بطن الوادى حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة » •

وفى رواية النسائى ثم نزل حتى إذا تصوبت قدماه فى بطن المسيل فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتى أتى المروة فصعد عليها ثم بدا له البيت » وأما حديث « رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم » فرواه البيهقى موقوفا على ابن مسعود وابن عمر من قولهما •

وأما حديث ابن عمر «أنه كان يمشى بين الصفا والمروة » إلى آخره فرواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم بلفظه هذا المذكور فى المهذب ، قال الترمذى هو حديث حسن صحيح ، وفيما قاله نظر ، لأن جميع طرقه تدور على عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان بضم الجيم بعن ابن عمر وفى هذا نظر ، لأن عطاء اختلط فى آخر عمره وتركوا الاحتجاج بروايات من سمع منه آخرا ، والراوى عنه فى الترمذى من سمع منه آخرا ولكن رواه النسائى من رواية سنفيان الثورى عن عطاء ، وسفيان ممن سمع منه قديما ، وكثير بن جمهان مستور ، وقد رواه أبو داود ولم يضعفه فهو أيضا حسن عنده ،

وأما حديث جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه » فرواه مسلم بهذا اللفظ وأما حديث جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا » فرواه مسلم بهذا اللفظ • وأما ألفاظ الفصل فقوله: وهزم الأحزاب وحده ، أى الطوائف التى تحزبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصروا المدينة •

وقوله « وحده » معناه هزمهم بغير قتال منكم . بل أرســـل عليهم ريحا وجنودا لم تروها . قوله « فبدأ بالصفا » فرقى عليه ، هو ـــ بكسر

القاف، يقال رقى يرقى كعلم يعلم، قال الله تعالى (أو ترقى فى السماء) وقوله « الميل الأخضر » هو العمود قوله « معلق بفناء المسجد » بكسر الفاء والمد والمراد ركن المسجد، وعبارة الشافعى و المعلق فى ركن المسجد ومعناه المبنى فيه و والمراد بالمسجد المسبجد الحرام قوله « وحذاء دار العباس » هكذا ذكره المصنف هنا و وفى التنبيه و وكذا ذكره كثير من الأصحاب وهو غلط فى اللفظ، وصوابه حذف لفظة حذاء، بل يقال المعلقين بفناء المسجد ودار العباس، وكذا ذكره الشافعى فى مختصر المزنى والدارمى والمساوردى والقاضى حسين وأبو على والمسعودى وصاحب العدة وآخرون بحذف لفظة حذاء، وهو الصواب، لأنه فى نفس حائط دار العباس و

وقال صاحب التتمة : وجدار دار العباس ــ بجيم وبراء بعد الألف ــ وهذا حسن ، والمراد بالجدار الحائط ، والعباس صاحب هذه أندار ، وهو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنه وأما صفية بنت شيبة فصحابية على المشهور ، وقيل تابعية ، وسبق ذكرها في آخر باب محظورات الإحرام ،

( اما الاحكام ) فقال الشافعي والأصحاب: إذا فرغ من ركعتى الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه ، ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى ، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف ، وبيناه في آخر فصل الطواف ، وقال الماوردي في الحاوي: إذا استلم الحجر استحب أن يأتي المنزم ويدعو فيه ويدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب ، وذكر الغزالي في الإحياء أنه يأتي الملتزم إذا فرغ من الطواف قبل ركعتيه ثم يصديه الم

وقال ابن جرير الطبرى: يطوف ثم يصلى ركعتيه ثم يأتى الملتزم ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا، وكل هذا شاذ

مردود على قائله لمخالفته الأحاديث الصحيحة ، بل الصواب الذى تظاهرت. به الأحاديث الصحيحة ثم نصوص الشافعى وجماهير الأصحاب وجماهير العلماء من غير أصحابنا أنه لا يشتغل عقب صلاة الطواف بشىء ، إلا استلام الحجر الأسود ، ثم الخروج إلى الصفا والله تعالى أعلم •

ثم إذا أراد الخروج للسعى فالسنة أن يخرج من باب الصفا ، فيأتى سفح جبل الصفا فيرقى عليه قدر قامة حتى يرى البيت وهو يتراءى له من باب المسجد باب الصفا و لا من فوق جدار المسجد ، بخلاف المروة ، فاذا صعده استقبل الكعبة وهلل وكبر فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له و له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أنجز وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين والدنيا

واستحبوا أن يقول: اللهم إنك قلت (ادعونى أستجب لكم) وإنك لا تخلف الميعاد، وإنى أسألك كما هديتنى إلى الاسلام أن لا تنزعه منى حتى تتوفانى وأنا مسلم، لما روى مالك فى الموطأ عن نافع أنه سمع ابن عمر يقول هذا على الصفا وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم.

وروى البيهقى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفا « اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك ، وجنبنا حدودك ، اللهم اجعننا نحبك ، ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ، ونحب عبادك الصالحين ، اللهم حببنا إنيك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين ، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ، واغفر لنا فى عبادك الصالحين ، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ، واغفر لنا فى

الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين » وباسناده عن نافع أن ابن عمر كان يقول عند الصفا « اللهم أحينى على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوفنى على ملته وأعذنى من مضلات الفتن » قال أصحابنا : ولا يلبى على الصفا ، هذا هو المذهب ، وفيه وجه أنه يلبى إن كان حاجا وهو فى طواف القدوم ، وبه جزم الماوردى والقاضى حسين وأبو على البندنيجى والمتولى وصاحب العدة ،

قال أصحابنا : ثم يعيد هذا الذكر والدعاء ثانيا ويعيد الذكر ثالثا . وهل يعيد الدعاء ثالثًا ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يعيده ، وبه قطع أبو على البندنيجي والقاضي حسين وصاحب العدة والرافعي وآخرون ( وأصحهما ) يعيده ، وبه قطع الماوردي والمصنف في التنبيه والروياني في البحر وآخرون ، وهذا هو الصواب لحديث جابر الذي ذكرنا قريبا عن صحيح مسلم وغيره ، وهو صريح في الدعاء ثلاثًا ، فاذا فرغ من الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة فيمشى على سجية مشيه المعتاد ؛ حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ست آذرع ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما فى ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس رضى الله عنه . ثم يترك شدة السعى ويمشى على عادته حتى يأتي المروة فيصعد عليها حتى يظهر له البيت. إِنْ ظهر ، فيأتى بالذكر والدعاء الذي قاله على الصفا ، فهذه مرة من سعيه ثم يعود من المروة إلى الصفا ، فيمشى في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه ، فاذا وصل إلى الصفا صعده وفعل من الذكر والدعاء ما فعله أولا • وهذ مرة ثانية من سعيه ، ثم يعود إلى المروة كما فعل أولا ثم يعود إلى الصفا ، وهكذا حتى يكمل سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة .

ويستحب أن يدعو بين الصفا والمروة فى مشيه وسعيه • ويستحب قراءة القرآن فيه ، فهذه صفة السعى •

# (فسرع) في بيان واجبات السعى وشروطه وسننه وآدابه •

أما الواجبات فأربعة (أحدها) أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة ، فلو بقى منها بعض خطوة لم يصح سعيه ، حتى لو كان راكب اشترط أن يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إليه ، حتى لا يبقى من المسافة شىء ، ويجب على المساشى أن يلصق فى الابتداء والانتهاء رجله بالجبل ، بحيث لا يبقى بينهما فرجة ، فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه ، ويلصق رءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه ، هذا كله إذا لم يصعد على الصفا وعلى المروة ، فان صعد فهو الأكمل وقد زاد خيرا ، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه فى الأحاديث الصحيحة السابقة ، وهكذا عملت الصحابة فمن بعدهم ، وليس هذا الصعود شرطا واجبا بل هو سنة متأكدة ، ولكن بعض الدرج مستحدث فليحذر من أن يخلفها وراءه ، فلا يصح سعيه حينئذ ، وينبغى أن يصعد فى الدرج حتى يستيقن ،

هذا هو المذهب ولنا وجه أنه يجب الصعود على الصفا والمروة قدرا يسيرا ولا يصح سعيه إلا بذلك ليستيقن قطع جميع المسافة كما يلزمه غسل جزء من الرأس فى غسل الوجه ليستيقن إكمال الوجه ، حكاه المصنف والأصحاب عن أبى حفص ابن الوكيل من أصحابنا ، واتفقوا على تضعيفه والصواب أنه لا يجب الصعود ، وهو نص الشافعى ، وبه قطع الأصحاب للحديث الصحيح السابق أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى راكبا » ومعلوم أن الراكب لا يصعد .

قال أصحابنا: وأما استيقان قطع جميع المسافة فيحصل بما ذكرناه من إلصاق العقب والأصابع، وهذا الذي ذكرناه عن ابن الوكيل أن مذهبه أنه يشترط صعود الصفا والمروة بشيء قليل هو المنسهور عنه ، الذي نقله عنه الجمهور • ونقل البغوى وغيره عنه أنه يشترط صعودهما قدر قامة برجل ، والصحيح عنه الأول • ( والواجب الثاني ) الترتيب ، وهو أن يبدأ

من الصفا كان هذا أول سعيه ، ويشترط أيضا في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة ، وفي الثالثة من الصفا ، والرابعة من المروة ، والخامسة من المروة ، والسادسة من المروة ، والسابعة من الصفا ، والسادسة من المروة ، والسابعة من الصفا ويختم بالمروة ، فلو أنه لما أراد العودة من المروة إلى الصفا للمرة الثانية عدل عن موضع السعى وجعل طريقه في المسجد أو غيره ، وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضا لم يحسب له تلك المرة على المذهب ، وبه قطع ابن القطان وابن المرزبان والدارمي والماوردي والقاضي أبو الطيب والجمهور ، وحكى الروياني وغيره وجها شاذا أنها تحسب والصواب الأول ، لأن النبي صبى الله عليه وسلم سعى هكذا وقال : « لتأخذوا عنى مناسككم » ،

قال الماوردى: ولو نكس السعى فبدأ أولا بالمروة، وختم السابعة بالصفالم تجزه المرة الأولى التى بدأها من المروة، وتصير الثانية التى بدأها من الصفا أولى، ويحسب ما بعدها فيحصل له ست مرات ويبقى عليمه سابعة فيبدؤها من الصفا فاذا وصل المروة تم سعيه •

قال الماوردى: وكذا الحكم فيما لو نسى بعض السبع ، فان نسى. السابعة أنى بها يبدؤها من الصفا ، ولو نسى السادسة وسعى السابعة حسبت نه الخمس الأول ولا تحسب السادسة والسابعة ، لأن الترتيب شرط ، فلا تصح السابعة حتى يأتى بالسادسة ، فيلزمه سادسة يبدؤها من المروة ، ثم سابعة يبدؤها من الصفا ، فيتم سعيه بوصوله المروة ، وقال : لو نسى الخامس لم يعتد بالسادس وجعل السابع خامسا ثم أتى بالسادس تم السابع ،

قال : وكذا الحكم نو ترك شيئا من المسعى لم يستوفه فى سعيه ، فعو ترك ذراعا من المرة انسابعة فله ثلاثة أحوال (أحدها) أن يتركه من آخر السابعة ، فيعود ويأتى بالذراع ويجزئه ، فان رجع إلى بلده قبل.

الإتيان به كان على إحرامه (الثانى) أن يتركه من أول السابعة فيلزمه أن يأتى بالسابعة بكمالها من أولها إلى آخرها ، كمن ترك الآية الأولى من الفاتحة يلزمه استئناف الفاتحة بكمالها • (الثالث) أن يتركه من وسط السابعة فيحسب ما مضى منها ويلزمه أن يأتى بما تركه وما بعده إلى آخر السابعة •

ولو ترك ذراعا من السادسة لم تحسب السابعة ، لأنها لا تحسب حتى تصبح السادسة ، وأما السادسة فحكمها كما ذكرناه في السابعة إذا ترك منها ذراعا ، ويجيء فيها الأحوال الثلاثة والله أعلم .

(الواجب الثالث) إكمال سبع مرات يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة ، والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية . والعود إلى المروة ثالثة ، والعود إلى الصفا رابعة ، وإلى المروة خامسة وإلى الصفا سادسة ، ومنه إلى المروة سابعة ، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين وجماهير العلماء ، وعليه عمل الناس ، وبه تظاهرت الأحاديث الصحيحة ،

وقال جماعة من أصحابنا: يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة ، والعود منها إلى الصفا مرة واحدة ، فتكون المرة من الصفا إلى الصفا ، كما أن الطواف تكون المرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، وكما أن في مسح الرأس يحسب الذهاب من مقدمه إلى مؤخره والرجوع مرة واحدة ، وممن قال هذا من أصحابنا أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو على بن خيران ، وأبو سحيد الاصطخري وأبو حفص ابن الوكيل وأبو بكر الصيرفي ، وقال به أيضا محمد بن جرير الطبري وهذا غلط طاهر ،

دليلنا الأحاديث الصحيحة ، منها حديث جابر فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم « سعى سبعا ، بدأ بالصفا وفرغ على المروة » والفرق بينه وبين الطواف الذى قاسوا عليه أن الطواف لا يحصل في قطع المسافة كلها إلى بالمرور من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، وأما هنا فيحصل قطع المسافة كلها بالمرور إلى المروة ، وإذا رجع إلى الصفا حصل قطعها مرة أخرى ، فحسب ذلك مرتين •

واعلم أنهم اختلفوا في حكاية قول الصيرفى ، فحكى الشيخ أبو حامد والماوردى والجمهور عنه أنه يقول: يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة والعودة إلى الصفا ، كلاهما مرة واحدة ولا يحسب أحدهما مرة و وحكى القاضى أبو الطيب فى تعليقه أنه قال: إذا وصل المروة فى المرة الأولى حصل له مرة من السبع ، قال: وعوده إلى الصفا ليس بشىء فلا يحسب له ، وإنما هو توصل إلى السعى ، قال: حتى لو عاد مارا فى المسجد لا بين الصفا والمروة جاز ، وحسب كل مرة من الصفا إلى المروة ، والمشهور عنه ما قدمناه عن الثبيخ أبى حامد والجمهور ، والروايتان عنه باطنتان ، والصواب فى حكم المسألة ما قدمناه عن الجمهور أن الذهاب مرة والعود أخرى ، والله تعالى أعلم ،

قال أصحابنا : لو سعى أو طاف وشك فى العدد قبل الفراغ نزمه الأخذ بالأقل ، فلو اعتقد إتمام سعيه فأخبره عدل أو عدلان ببقاء شىء ، قال الشافعي والأصحاب : لا يلزمه الإتيان به لكن يستحب والله أعلم .

(الواجب الرابع) قال أصحابنا: يشترط كون السعى بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة، ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع ، لأن طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ المناسك ، فاذا بقى السعى لم يكن المفعول طواف الوداع ، واستدل الماوردى لاشتراط كون السعى بعد طواف صحيح بالأحاديث الصحيحة أن النبى

صلى الله عليه وسلم « سعى بعد الطواف وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عنى مناسككم » وإجماع المسلمين • ونقل الماوردى وغيره الإجماع فى اشتراط ذلك وشذ إمام الحرمين فقال فى كتابه الأساليب: قال بعض أئمتنا: لو قدم السعى على الطواف اعتد بالسعى ، وهذا النقل غلط ظاهر مردود بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع الذى قدمناه عن نقل الماوردى ، والله أعلم •

(فسرع) قال صاحب البيان: قال الشيخ أبو نصر: يجوز لمن آحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعى بعد هذا الطواف ، قال وبمذهبنا هذا قال ابن عمر وابن الزبير والقاسم بن محمد وقال مالك وأحمد وإسحاق: لا يجوز ذلك له ، وإنما يجوز للقادم • دليلنا أنه إذا جاز ذلك لمن أحرم من خارج مكة جاز للمحرم منها • هذا نقل صاحب البيان ، ولم أر لغيره ما يوافقه ، وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يجوز السعى إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة كما سبق ، والله أعلم •

(فسرع) قال أصحابنا: ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه ، فيازمه أن يأتى ببقية الطواف إن قلنا يجوز تفريقه وهو المذهب وإلا فيستأنف ، فاذا أتى ببقيت أو استأنفه أعاد السعى ، والله أعلم .

(فسرع) الموالاة بين مراتب السعى سنة على المذهب ، فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر ، وإن كان شهرا أو سنة أو أكثر ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور • وقال الماوردى : إن فرق يسيرا جاز ، وإن فرق كثيرا ، فان جوزنا التفريق الكثير بين مرات الطواف وهو الأصبح ، فههنا أولى • وإلا ففى السعى وجهان (أحدهما) وهو قول أصحابنا البعداديين : المحصوبين : لا يجوز (والثاني) وهو قول أصحابنا البغداديين : يجوز ، لأن السعى أخف من الطواف ، ولهذا يجوز مع الحدث وكشف

العورة ، هذا نقل الماوردى • وقال أبو على البندنيجي إن فرق يسيرا لم يضر وجاز البناء ، وكذا إن فرق كثيرا لعذر ، كالخروج للصلاة المكتوبة والطهارة وغيرهما ، وإن فرق كثيرا بلا عذر فقولان • قال فى الأم : يبنى ، وفى القديم يستأنف ، والله أعلم •

وأما الموالاة بين الطواف والسعى فسنة ، فلو فرق بينهما تفريق قليلا أو كثيرا جاز وصح سعيه ما لم يتخلل بينهما الوقوف ، فان تخلل الوقوف لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الإفاضة ، بل يتعين حينئذ السعى بعد طواف الافاضة بالاتفاق صرح به القفال وأبو على البندنيجي والبغوى والمتولى وصاحب العدة وآخرون ولا نعلم فيه خلافا إلا أن الغزالى قال في الوسيط فيه تردد ولم يذكر شيخه التردد ، بل حكى قول البندنيجي وسكت عليه ، واحتج له المتولى بأنه دخل وقت الطواف المفروض فلم يجز أن يسعى سعيا تابعا لطواف نفل مع إمكان طواف فرض ، وهذا الذي ذكرناه من الموالاة بين الطواف والسعى سنة ، وأنه لو تخلل ومضوما إلى السعى الأول ، وهو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب في مضموما إلى السعى الأول ، وهو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب في طريقتى العراق وخراسان ، وكلهم يمثلون بما لو أخره سنتين جاز ، وممن صرح بذلك وقطع به الشيخ أبو حامد والقفال ، والقاضيان أبو الطيب وصاحب انعدة والبيان وخلائق لا يحصون ،

وقال الماوردى: هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعى ؟ فيه وجهان (أحدهما) وهو قول أصحابنا البغداديين لا تشترط الموالاة ، بل يجوز تأخيره يوما وشهرا وأكثر لأنهما ركنان فلا تشترط الموالاة بينهما كالوقوف وطواف الافاضة (والثاني) تشترط الموالاة بينهما ، فان فرق كثيرا لم يصح انسعى ، وهو قول أصحابنا البصريين ، لأن السعى لما افتقر إلى تقدم الطواف ليمتاز عما لغير الله تعالى افتقر إلى الموالاة بينه وبينه

ليقع الميز به ، ولا يحصل الميز إذ أخره • هـذا نقل المـاوردى • وقال المتولى : فى اشتراط الموالاة بين الطواف والسعى قولان مبنيان على القولين فى الموالاة فى الوضوء • قال ووجه الشبه أنهما ركنان فى عبادة ، وأمكن الموالاة بينهما فصار كاليد مع الوجه فى الوضـوء ، والصواب ما قدمناه عن الجمهور قياسا على تأخير طواف الإفاضة عن الوقوف ، فانه يجوز تأخيره سنين كثيرة ، ولا آخر له ما دام حيا بلا خلاف ، والله أعلم •

## (فسرع) في سنن السعى .

وهى جميع ما سبق فى كيفية السعى سوى الواجبات المذكورة ، وهى سنن كثيرة (إحداها) يستحب أن يكون عقب الطواف وأن يواليه ، فان أخره عن الطواف أو فرق بين مراته جاز على المذهب ما لم يتخلل بينهما الوقوف كما سبق ، وفيه خلاف ضعيف سبق الآن .

(الثانية) يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث والنجس ساترا عورته ، فلو سعى محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة ، جاز وصح سعيه بلا خلاف ، لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وقد حاضت : (اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت) رواه البخارى ومسلم وسبق بيانه مرات .

(الثالثة) الأفضل أن يتحرى زمان الخلوة لسعيه وطوافه ، وإذا كثرت الزحمة فينبغى أن يتحفظ من أيدى الناس وترك هيئة من هيئات السعى أهون من إيذاء مسلم ومن تعريض نفسه للأذى ، وإذا عجز عن السعى فى موضعه للزحمة تشبه فى حركته بالساعى كما قلنا فى الرمل ، قال الشافعى فى الأم والأصحاب: يستحب للمرأة أن تسعى فى الليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة ، فان طافت نهارا جاز وتسدل على وجهها ما يستره من غير مماسته البشرة .

(الرابعة) الأفضل أن لا يركب فى سعيه إلا لعذر كما سبق فى الطواف ، لأنه أشبه بالتواضع • لكن سبق هناك خلاف فى تسمية الطواف راكبا مكروها ، واتفقوا على أن السعى راكبا ليس بمكروه ، لكنه خلاف الأفضل لأن سبب الكراهة هناك عند من أثبتها خوف تنجس المسجد بالدابة ، وصيانته من امتهانه بها • وهذا المعنى منتصف فى السعى • وهذا معنى قول صاحب الحاوى الركوب فى السعى أخف من الركوب فى الطواف •

ولو سعى به غيره محمولا جاز لكن الأولى سعيه بنفسه إن لم يكن صبيا صغيراً أو له عذر كمرض ونحوه ٠

(الخامسة) أن يكون الخروج إلى السعى من باب الصفا (السادسة) أن يرقى على الصفا وعلى المروة قدر قامة فى كل واحد منهما (السابعة) الذكر والدعاء على الصفا والمروة كما سبق بيانه ويستحب أن يقول فى مروره بينهما رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا فى الدنيا حسنة ، وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، وأن يقرأ القرآن وسبق بيان أدلة كل هذا .

(الثامنة) يستحب أن يكون سعيه فى موضع السعى الذى سبق بيانه سعيا شديدا فوق الرمل و والسعى مستحب فى كل مرة من السبع ، بخلاف الرمل فانه مختص بالثلاث الأول ، كما أن السعى الشديد فى موضعه سنة ، فكذلك المشى على عادته فى باقى المسافة سنة ، ولو سعى فى جميع المسافة أو مشى فيها صح وفاته الفضيلة ، والله أعلم و

(فسرع) أما المرأة ففيها وجهان (الصحيح) المشهور، وبه قطع الجمهور أنها لا تسعى فى موضع السعى، بل تمشى جميع المسافة، سواء كانت نهارا أو ليلا فى الخلوة لأنها عورة، وأمرها مبنى على الستر، ولهذا

لا ترمل فى الطواف (والثانى) أنها إن سعت فى الليل حال خلو المسمعى استحب لها السعى فى موضع السعى كالرجل ، والله أعلم •

(فسرع) قال الشيخ أبو محمد الجوينى: رأيت الناس إذا فرغوا من السعى صلوا ركعتين على المروة ، قال : وذلك حسن وزيادة طاعة ، ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا كلام أبى محمد ، وقال أبو عمر وابن الصلاح : ينبغى أن يكره ذلك لأنه ابتداء شعار ، وقد قال الشافعى رحمه الله ليس فى السعى صلاة ، وهذا الذى قاله أبو عمر وابد أعلم ،

(فسرع) قال الشافعى والأصحاب: لا يجوز السعى فى غير موضع السعى، فلو مر وراء موضع السعى فى زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه، لأن السعى مختص بمكان فلا يجوز فعله فى غيره كالطواف ، قال أبو عبى البندنيجي فى كتابه الجامع: موضع السعى بطن الوادى ، قال الشافعى فى القديم: فاذ البوى شيئا يسيرا أجزآه ، وإن عدل حتى يفارق الوادى المؤدى إلى زقق العطارين لم يجز وكذا قال الدارمى: إن التوى فى السعى يسيرا جز ، وإن دخل المسحد او زقاق العطارين فلا ، والله أعلم ،

(فسرع) قال الدارمي: يكره ان بقف في سعيه احديث ' ونحوء، فأن فعله أجزأه .

( فسرع) قد سبق فى فصل الطواف أنه يسن الاضطباع فى جميع المسعى ، وذكرنا وجها شاذا عن حكاية الدارمي عن ابن القطان أنه إنسا

<sup>(1)</sup> كذا بالأصل ولمل الحديث المراد ها حديث جابر فى وصنا سعى الرسول صلى الله عليه هستم الذى دواه مسلم ، وحديث ابن عمرو ووردا فى قول المصنفم بمعناهما ، كما أشال الله الشارح فى مطلع هذا الفصل ، ويحتمل أن يكون فصد الشارج يكره الوقوقد لحديث أي لكلام مع أحد أو غيره وبذلك لا يكون ثم سقط كما نوهم الشيوخ ( المطيمي ) .

يضطبع فى موضع السعى الشديد دون موضع المشى . وهذا غلط ، والله أعـــلم .

(فسرع) السعى ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ، ولا يجبر بدم ولا يفوت ما دام صاحبه حيا ، فلو بقى منه مرة من السعى أو خطوة لم يصح حجه ، ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتى بسا بقى ، ولا يحل له النساء وإن طال ذلك سنين ، ولا خلاف فى هذا عندنا إلا ما شذ به الدارمى فقال : قال أبو حنيفة : إن ترك السعى عمدا أو سهوا لزمه فى كل شسوط إطعام مسكين نصف صاع إلى أربعة أشواط ففيها الدم ، قال وحكى ابن القطان عن أبى على قولا آخر كمذهب أبى حنيفة وهذا القول شاذ وغلط ، والله أعلم ،

(فسرع) قال الشافعي والأصحاب: إذا أتى بالسعى بعد طواف القدوم وقع ركنا ولا يعاد بعد طواف الإفاضة ، فان أعاده كان خلاف الأولى • وقال الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وغيرهما: يكره إعادته لأنه بدعة ، ودليل المسألة حديث جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول » رواه مسلم ، يعنى بالطواف السعى لقوله تعالى ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) •

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبا جاز ، ولا يقال مكروه ، كنه خلاف الأولى ولا دم عليه ، وبه قال أنس بن مالك وعطاء ومجاهد . قال ابن المنذر : وكره الركوب عائشة وعروة وأحمد وإستحاق ، وقال أبو ثور : لا يجزئه ويلزمه الإعادة ، وقال مجاهد لا يركب إلا لضرورة ، وقال أبو حنيفة : إن كان بمكة أعاده ولا دم ، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم ، دلينن الحديث الصحيح السابق أن النبي صبى الله عليه وسلم «سعى راكبا» ،

## (فسرع) في مذاهب العلماء في حكم السعور •

مذهبنا أنه ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم واحد منهما إلا به ، ولا يجبر بدم ، ولو بقى منه خطوة لم يتم حجه ولم يتحلل من إحرامه ، وبه قالت عائشة ومالك وإسحاق وأبو ثور وداود وأحمد فى رواية ، وقال أبو حنيفة : هو واجب ليس بركن بل ينوب عنه ، وقال أحمد فى رواية : ليس هو بركن ولا دم فى تركه ، والأصح عنه أنه واجب ليس بركن فيجبر بالدم ، وقال ابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وابن الزبير وأنس وابن سيرين : هو تطوع ليس بركن ولا واجب ولا دم فى تركه وحكى ابن المنذر عن الحسن وقتادة والثورى أنه يجب فيه الدم ، وعن طاوس أنه قال : من تركه من السعى أربعة أشواط لزمه دم ، وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع وليس هو بركن ، وهو مذهب أبى حنيفة ، وعن عطاء رواية أنه تطوع لا شىء فى تركه ، ورواية فيه الدم .

قال ابن المنذر: إن ثبت حديث بنت أبى تجراه الذى قدمناه أنها سمعت السبى يقول « اسعوا فان الله كتب عليكم السعى » فهو ركن • قال الشافعى: وإلا فهو تطوع قال: وحديثها رواه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا فيه • واحتج القائلون بأنه تطوع بقوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) وفى الشواذ قراءة ابن مسعود ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) ورفع الجناح في الطواف بهما يدل على انه مباح لا واجب •

واحتج أصحابنا بحديث صفية بنت شيبة من بنى عبد الدار أنهن سمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقبل الناس فى المسعى وقال « يا أيها الناس اسعوا فان السعى قد كتب عليكم » رواه الدارقطنى والبيهقى باسناد حسن : والجواب عن الآية ما أجابت عائشة رضى الله عنها لما سألها عروة بن الزبير عن هذا فقالت « إنما نزلت الآية هكذا ، لأن

الأنصار كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة ، أى يخافون الحرج فيه ، فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى الآية » رواه البخارى ومسلم •

(فرع) لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقدمنا عن الماوردى أنه نقل الإجماع فيه ، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد ، وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح ، حكاه أصحابنا عن عطاء وداود ، دليلنا أن النبى صلى الله عليه وسلم « سعى بعد الطواف ، وقال صلى الله عليه وسلم : لتأخذوا عنى مناسككم » ،

وأما حديث ابن شريك الصحابى رضى الله عنه قال « خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه ، فمن قائل : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف ، أو أخرت شيئا ، أو قدمت شيئا ، فكان يقول : لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم ، فذلك الذى هلك وخرج » فرواه أبو داود باسناد صحيح كل رجاله رجال الصحيحين إلا أسامة بن شريك الصحابى وهذا الحديث محمول على ما حمله الخطابى وغيره ، وهو أن قوله : سعيت قبل أن أطوف ، أى سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة ، والله أعلم ،

(فسرع) مذهبنا أن الترتيب فى السعى شرط ، فيبدأ بالصفا ، فلو بدأ بالمروة لم يعتد به ، وبهذا قال الحسن البصرى والأوزاعى • قال مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن أبى حنيفة أيضا ، والمشهور عن أبى حنيفة : أنه ليس بشرط فيصح الابتداء بالمروة • وعن عطاء روايتان (إحداهما) كمذهبنا (والثانية) يجزى الجاهل • دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم «ابدأوا بما بدأ الله به » وهو حديث صحيح كما سبق ، والله أعلم •

( فسرع) لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو فى أثناء السعى قطعه وصلاها ثم بنى عليه ، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ، منهم ابن عمر وابنه سالم وعطاء وأبو حنيفة وأبو ثور ، قال ابن المنذر : هو قول أكثر العلماء ، وقال مالك : لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها .

(فسرع) مذهبنا ومذهب الجمهور أن السعى يصح من المحدث والجنب والحائض ، وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعى ، وإن كان بعده فلا شىء عليه ، دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها وقد حاضت « اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت » ، واه البخارى ومسلم •

#### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( ويخطب الإمام اليوم السابع من ذى الحجة بعد الظهر بعكة ، ويامر الناس بالفدو من الفـد إلى منى ، وهى إحدى الخطب الاربع المسنونة في الحج ، والدليل عليه ما روى ابن عمر قال (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان التروية بيوم خطب الناس واخبرهم بمناسكهم )) ويخرج إلى منى في اليوم الثامن ويصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويبيت بها إلى أن يصلى الصبح ، لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمغساء والمغداة )) فاذا طلعت الشمس سار إلى الموقف ، لما روى جابر رضى الله عنه قال (( ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم ركب فامر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة فنزل بها )) فاذا زالت الشمس خطب الإمام وهى الخطبة أن تضرب له بنمرة فنزل بها )) فاذا زالت الشمس خطب الإمام وهى الخطبة الثانية ، ويبتدىء المؤذن بالأذان حتى يكون فراغ الإمام مع فراغ المؤذن ، الثانية ، ويبتدىء المؤذن بالأذان حتى يكون فراغ الإمام مع فراغ المؤذن ، المنات الشطبة وعجل الوقوف ، فقال ابن عمر رضى الله عنهما : صدق )) فاقصر الخطبة وعجل الوقوف ، فقال ابن عمر رضى الله عنهما : صدق )) ما الظهر والعصر القتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

(الشرح) أما حديث ابن عمر الأول فى الخطبة قبل يوم التروية بيوم فرواه البيهقى بلفظه المذكور فى المهذب وإسناده جيد . وأما حديث

ابن عباس فصحيح رواه أبوداود باسناد صحيح على شرط مسلم بمعناه وهذا لفظه: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى » ورواه مسلم فى صحيحه من رواية جابر قال « فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج وركب النبى صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة » وروى البخارى ومسلم من رواية أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى » وفى رواية للبخارى «الظهر والعصر» وأما حديث جابر وقوله « ثم مكث قليلا » فرواه مسلم كما ذكرنا الآن عنيه .

وأما حديث سالم فرواه البخارى فى صحيحه بلفظه هنا • وأما حديث الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة ، وهو الذى أشار إليه المصنف بقوله: اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه البخارى من رواية ابن عمر ، ورواه مسلم من رواية جابر فى حديثه الطويل والله أعلم •

وقوله « يوم التروية » هو بفتحالتاء المثناة ، وهو اليوم الثامن من ذى الحجة سمى بذلك لأنهم كانوا يتروون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات ، وسبق بيانه مرات ، ويسمى يوم التروية يوم النفلة أيضا ، لأن الناس ينتقلون فيه من مكة إلى منى ، وأما « نمرة » فبفتح النون وكسر الميم ، ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها ، فتصير ثلاثة أوجه كما سبق مرات في نظائرها ، ونمرة موضع معروف بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات ، والله أعلم ،

( أما الأحكام ) ففيها مسائل ( إحداها ) قال اصحابنا : إذا فرغ المحرم من السعى بين الصفا والمروة ، فأن كان معتمرا متمتعا أو غير متمتع ، فليحلق رأسه أو يقصره ، فأذا فعل صار حلالا تحل له النساء وكل شيء

كان حرم عليه بالاحرام ، سواء كان متمتعا أو معتمرا غير متمتع ، سواء ساق هديا أم لا ، ولا خلاف فى هذا كله عندنا ، وقد قدمت مذاهب العلماء فى ذلك فى الباب الأول من كتاب الحج فان كان المعتمر متمتعا أقام بمكة حلالا يفعل ما أراد من الجماع وغيره ، فان أراد أن يعتمر تطوعا كان له ذلك ، بل يستحب له ذلك ،

ويستحب له الإكثار من الاعتمار ، وقد سبقت المسألة بدلائلها ، ومذاهب العلماء فيها فى الباب الأول من كتاب الحج ، فاذا كان يوم التروية أحرم من مكة بالحج ، وكذا من أراد الحج من أهل مكة يحرم به يوم التروية ، سواء كان من المستوطنين بها أم الغرباء ، وقد سبق بيان هذا واضحا فى باب مواقيت الحج ، وإن كان الذى فرغ من السعى حاجا مفردا أو قارنا ، فان وقع سعيه بعد طواف الافاضة فقد فرغ من أركان الحج كلها ، وإنما بقى عليه المبيت بمنى ورمى أيام التشريق ،

وإن وقع سعيه بعد طواف القدوم فليمكث بمكة إلى وقت خروجهم إلى منى فاذا كان اليوم السابع من ذى الحجة خطب الإمام بعد صلاة الظهر عند الكعبة خطبة فردة ، وهى أول الخطب الأربع المشروعة فى الحج ، ويأمر الناس فى هذه الخطبة بأن يتأهبوا إلى الذهاب إلى منى فى الغد ، وهو اليوم الثامن من ذى الحجة المسمى يوم التروية ، ويعلمهم المناسك التى بين أيديهم إلى الخطبة الثانية المشروعة يوم عرفة بنمرة ، فيذكر أن السنة أن يخرجوا غدا قبل الزوال أو بعده ، كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى إلى منى ، وأن يصلوا بها الظهر والعصر والمفرب والعشاء ، ويبيتوا بها ويصلوا بها الصبح ويمكثوا حتى تطلع الشمس على ثبير ، ثم يسيروا إلى نمرة ويغتسلوا للوقوف ولا يصوموا ولا يدخلوا عرفات قبل صلاتى الظهر والعصر جمعا ، وأن يحضروا الصلاتين والخطبتين مع الإمام ويذكر الهم غير ذلك مما يحتاجون إليه ويأمر المتمتعين أن يطوفوا قبل الخروج ، وهذا الطواف مستحب لهم ليس بواجب ،

قال الماوردى والقاضى أبو الطيب وابن الصباغ والأصحاب: فلو كان اليوم السابع يوم جمعة خطب للجمعة وصلاها ، ثم خطب هذه الخطبة لأن السنة فى هذه الخطبة التأخير عن الصلاة ، وشرط خطبة الجمعة تقدمها على الصلاة ، فلا تدخل إحداها فى الأخرى والله أعلم ،

قال الماوردى: إن كان الإمام الذى خطب هذه الخطبة يوم السابع محرما افتتح الخطبة بالتلبية ، وإن كان حلالا افتتحها بالتكبير • قال : وإن كان الإمام مقيما بمكة استحب أن يحرم ويصعد المنبر محرما ثم يخطب • وهذا الذى ذكره من إحرام الامام غريب محتمل •

(فسرع) الخطب المشروعة فى الحج أربعة (إحداهن) يوم السابع من ذى الحجة بمكة عند الكعبة ، وقد ذكرناها قريبا واضحة (الثانية) يوم عرفة بقرب عرفات (الثالثة) بمنى (الرابعة) يوم النفر الأول بمنى أيضا ، وهو الثانى من أيام التشريق قال أصحابنا : ويذكر لهم فى كل واحدة من هذه الخطب ما بين أيديهم من المناسك وأحكامها ، وما يتعلق بها إلى الخطبة الأخرى • قال الشافعى : وإن كان الذى يخطب فقيها قال : هل من سائل ؟ قال أصحابنا : وكل هذه الخطب الأربع أفراد وبعد صلاة الظهر إلا التى بعرفات ، فانهما خطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال ، وسيأتى إيضاحهن فى موضعهن إن شاء الله تعالى •

(فسرع) أيام المناسك سبعة (أولها) بعد الزوال السابع من ذى الحجة ، وآخرها بعد الزوال الثالث عشر منه وهو آخر أيام التشريق ، فالسابع لا يعرف له اسم مخصوص ، والثامن يسمى يوم التروية كما سبق ، والتاسع يوم عرفة ، والعاشر يوم النحر ، والحادى عشر يوم القمر بفتح انقاف وتشديد الراء مسمى بذلك لأنهم يقرون فيه بمنى أو يقيمون مطمئنين ، والثانى عشر يوم النفر الأول ، والثالث عشر يوم النفر الثانى وأما قول الصيمرى والماوردى وصاحب البيان : إن الناس اختلفوا

فى تسمية الثامن يوم التروية ، فقيل لأنهم يتروون الماء كما قدمناه ، وقيل لأن آدم رأى فيه حواء ، وقيل لأن جبريل أرى فيه إبراهيم المناسك فكلام فاسد ونقل عجيب ، والصواب ما قدمناه .

(فسوع) السنة للخليفة إذا لم يحضر الحج بنفسه أن ينصب أميرا على الحجيج يقيم لهم المناسك ويطيعونه فيما ينوبهم • وسيأتى فى آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى فصل حسن فى صفات هــذا الأمر وشروطه وأحكامه وما يتعلق بولايته ، ودليل ما ذكرناه الأحاديث الصحيحة ، فقد فتحت مكة سنة ثمان من الهجرة فى رمضان « فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد مكة ، وأقام المناسك للناس تلك السنة ، ثم أمر النبى صلى الله عليه وسلم فى السنة التاسعة أبا بكر الصديق رضى الله عنه على الحج ، فحج بالناس وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السنة العاشرة حجة الوداع ، ثم استمر الخلفاء الراشدون على الحج بالناس » • وإذا لم يحضروا استنابوا أميرا ، وولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه الخلافة وإذا لم يحضروا استنابوا أميرا ، وولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه الخلافة عشر سنين حجهن كلهن ، وقيل حج تسع سنين منها ، والله أعلم •

(المسألة الثانية) السنة أن يخرج الامام أو نائبه والحجيج إلى منى. في اليوم الثامن من ذي الحجة وقال الشافعي والأصحاب: ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة بحيث يصلون الظهر في أول وقتها بمنى وهذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي والأصحاب وفيه قول ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه: قال الشافعي: يأمرهم بالغدو إلى منى وقال الشيافعي في موضع آخر: يأمرهم بالرواح وقال أبو حنيفة: وكل هذا قريب إلا أنهم يصلون الظهر بمنى وذكر صاحب البيان هذين النصين للشافعي ثم قال: وليست على قولين وهذا الثاني أولى وهذا كلامه وليس كما قال.

وقال صاحب الحاوى: إذا زالت الشمس فى اليوم الثامن خرج إلى منى ولم يصل الظهر بمكة وإن خرج قبل الزوال جاز ، فحصل خلاف فى وقت استحباب الخروج ( المذهب ) أنه بعد الصبح ، قال أصحابنا : فان كان يوم جمعة خرجوا قبل طلوع الفجر ، لأن السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال إلى حيث لا تصلى الجمعة حرام فى أصح القولين ومكروه فى الآخر ، فينبغى الاحتراز منه بالخروج قبل الفجر ، لأنهم لا يصلون الجمعة بمنى ولا بعرفات » لأن من شروط الجمعة دار الإقامة ،

قال الشافعى والأصحاب: فان بنى بها قرية واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة وصلاها معهم الحجيج وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه: وإذا كان يوم جمعة استخلف الإمام من يصلى الجمعة بالناس بمكة ، وسار هو إلى منى فصلى بها الظهر وهذا كلام القاضى وقال المتولى: ولو تركوا الخروج أول النهار ، وصلوا الجمعة فى وقتها بمكة كان أولى لأنها فرض والخروج إلى منى مستحب ، وهذا خلاف ما قال القاضى أبو الطيب ، وخلاف مقتضى كلام الجمهور ، والله أعلم و

(فسرع) قال الشافعى والأصحاب: يستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلى ركعتين ثم يخرج، نص عليه الشافعى فى البويطى، واتفق الأصحاب عليه، ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه فى البويطى ثم قال: وهذا يتصور فى صورتين، وهما المتمتع والمكى إذا أحرما بالحج من مكة (الثالثة) إذا خرجوا يوم التروية إلى منى فالسنة أن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة وهذا لا خلاف فيه والسنة أن يبيتوا بمنى لينة التاسع، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا شىء عليه لكن فاتته الفضيلة، وهذا الذى ذكرناه من كونه سنة لا خلاف فيه، وأما قول القاضى أبى الطيب فى تعليقه وصاحب الشامل وإمام الحرمين

والغزالى والمتولى إنه ليس بنسك فمرادهم ليس بواجب ولم يريدوا أنه لا فضيلة فيه والله تعالى أعلم •

( الرابعة ) قال الشافعي والأصحاب : فاذا بات بمنى ليلة التاسع وصلى بها الصبح فالسنة أن يمكث بها حتى تطلع الشمس على ثبير \_ بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة ــو هو جبل معروف هناك ، فاذا طلعت. عليه سار متوجها إلى عرفات • قال بعض العلماء يستحب أن يقول في مسيره هذا ( اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت ، فاجعل ذنبي مغفورا ، وحجى مبرورا ، وارحمني ولا تخيبني ، إنــك على ذلك وعلى كل شيء قدير ) ويستحب أن يكثر من التلبية • قال المـــاوردي في كتابه الحاوى • قال الشافعي : واختار أن يسلك الطريق التي سلكها رسول الله صلى الله. عليه وسلم في غدوه إلى عرفات ، وهي من مزدلفة في أصل المـــأزمين على يمين الذاهب إلى عرفات ، يقال له طريق ضب • هذا كلام الماوردي في. الحاوى • وقال في كتابه الأحكام السلطانية : يستحب أن يسير على طريق ضب ويعود على طريق المأزمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليكون عائدًا في طريق غير التي ذهب فيها كالعيد . وذكر الأرزقي نحو هذا • قال الأرزقي : وطريق ضب طريق مختصر من المزدلفة إلى عرفة وهو فى أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة • وأما قول القاضي حسين في تعليقه : يستحب أن يسلك في ذهابه من منى إلى عرفات طريق. المازمين لأنه طريق الأئمة فهو متأول على ما ذكره الماوردي والأرزقي والله أعلم •

قال أصحابنا : (') ويسيرون ملبين ذاكرين الله لحديث محمـــد بن

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في العتج عند باب التلبية ): لم يتعرض المصنف بيعنى البخارى بالتحكم التلبية وفيها مداهب أربعة بمكن توصيلها التي عشرة: الأول: أنها سنة من السنن لا يجب بشركها شيء وهو قول الشاقعي واحمد ، ثانبها: واجبة يجب بشركها دم حكاه الماوردي عن أبن أبي هريرة من الشاقعية ونال: أنه وجد للشاقعي نصا بدل عليه وحكاه

أبى بكر الثقفى أنه « سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون فى هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه » رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية للبخارى وذكرها فى صلاة العيد « كان يلبى الملبى لا ينكر عليه ويكبر المكبر لا ينكر عليه » وهو بمعنى الرواية الأولى • وعن ابن عمر قال « غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبى ومنا المكبر » رواه مسلم •

(الخامسة) قال أصحابنا: يستحب إذا وصنوا نمره أن تضرب بها قبة الإمام ومن كان له قبة ضربها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الماوردى: ويستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منزل الخلفاء اليوم، وهو إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات، وكذا روى الأرزقي في هذا التقييد عن عطاء، قال الأرزقي وغيره: نمرة عند الجبل الذي عليه أنصاف الحرم عن يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفات تريد الموقف وقال أصحابنا:

ابن قدامة عن بعض المسالكية والخطابي عن مالك وابي حنيفة ، واعزب النووي فحكى عن مالك انها سنة وبجب بتركها دم ـ يعنى بدلك ما مضى في الجزء السابع ـ ولا يعرف ذلك عندهم الا ان الجلاب قال: التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة ، وقال ابن التبن : يربد انها ليست من اركان الحج والا فهي واجبة ولذلك يجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم يجب ، وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم وهذا قدر زائد على اصل الوجوب ، ثالثها : واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدر ابن شاس من المسالكية كلامه في الجواهر له وحكى صاحب الهداية من الحنفية مثله لكن زاد القول الذي يقوم مقام الثلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين ، وقال ابن المثلر : قال اصحاب الرأى : أن كبر أو هلل أو سبع ينوى بذلك الاحرام فهو محرم ، رابعها : أنها ركن في الاحرام لا ينعقد بدونها حكاه أبن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وأبن حبيب من المسالكية والزبري من الشافعية وأهل الظاهر ، قالوا : هي نظير تكبيرة الاحرام للصلاة ويقويه ما تقدم من بحث أبن عبد السلام عن حقيقة الاحرام وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور باسناد صحيح عنه قال : التلبية فرض الحج وحكاه أبن المنفر عن أبن عمر وطاوس وعكرمة وحكي . صحيح عنه قال : التلبية فرض الصوت بها ، وهذا قدر زائد على كونها ركنا . أه الفتح صحيح عنه قال : التلبية فرض الصوت بها ، وهذا قدر زائد على كونها ركنا . أه الفتح حـ ٢ ص ١١٤)

ولا يدخل عرفات إلا فىوقت الوقوف بعد الزوال وبعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين ، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى .

وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة ومنابذة للسنة والصواب أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس ويغتسلوا بها للوقوف ، فاذا زالت الشمس ذهب الإمام والناس إلى المسجد المسمى مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ويخطب الإمام فيه قبل صلاة الظهر خطبتين كما قدمنا بيانه ، يبين لهم في الأولى منهما كيفية الوقوف وشرطه وآدابه ، ومتى الدفع من عرفات إلى مزدلفة ؟ وغير ذلك من المناسك التي بين أبديهم إلى الخطبة التي تكون بمنى يوم النحر بعد الزوال ، وهذه المناسك التي يذكرها في خطبة عرفة عمن معظم المناسك ، ويحرضهم فيها على إكثار الدعاء والتهليل وغيرهما من الأذكار والتلبية في الموقف ، ويخفف هذه الخطبة ، لكن لا يبلغ تخفيفها تخفيف الثانية ،

قال الماوردى: قال الشافعى: وأقل ما عليه فى ذلك أن يعلمهم ما يلزمهم من هذه الخطبة إلى الخطبة الآتية ، قال : فان كان فقيها قال : هل من سائل ؟ وإن لم يكن فقيها لم يتعرض للسؤال • قال أصحابنا : فاذا فرغ من هذه الخطبة جلس للاستراحة قدر قراءة سورة الإخلاص ، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ويخففها جدا ، ويأخذ المؤذن فى الأذان مع شروع الإمام فى هذه الخطبة الثانية ، بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان • هذا هو المشهور ، وحكاه ابن المنذر عن الشافعى ، وبه قطع الماوردى والقاضى أبو الطيب وأبو على البندنيجي والمحاملي والمصنف فى التنبيه والبغوى • وقال الفوراني والمتولى وطائفة قليلة : يفرغ مع فراغه من الإقامة •

قال الماوردي وغيره: ويستحب أن يخطب على منبر إن وجد،

وإلا فعلى مرتفع من الأرض أو على بعير ، واستدلوا له بحديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم « ضربت له القبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له ، فأتى بطن الوادى فخطب الناس » رواه مسلم ، قوله « فرحلت » بتخفيف الحاء ، أى جعل الرحل عليها ،

( السادسة ) قال الشافعى والأصحاب: السنة إذا فرغ من الخطبتين أن ينزل فيصلى بالناس الظهر ثم العصر جامعا بينهما ، وقد سبق بيان صفة الجمع وشروطه فى باب صلاة المسافرين ، ودليل استحباب الجمع ما قدمته قريبا فى أول هذا الفصل من الأحاديث الصحيحة ، ويكون هذا الجمع باذان للأولى ، وإقامتين لكل صلاة إقامة ، كما قررناه فى باب الأذان إذا جمع فى وقت الأولى .

قال الشافعي والأصحاب: ويسر القراءة • وهـذا لا خلاف فيــه عندنا ، وقال أبو حنيفة: يجهر كالجمعة •

دليلنا أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر ، فظاهر الحال الأسرار ، وهل هذا الجمع بسبب النسك أم بسبب السفر أ فيه وجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين (أحدهما) بسبب النسك ، فيجوز الجمع لكل أحد هناك ، سواء كان من أهل مكة أو عرفات أو المزدلفة أو غيرهم أو مسافرا ، وبهذا قطع الصيمرى والماوردى فى الحاوى ، والوجه الثانى) أنه بسبب السفر ، فعلى هذا من كان سفره طويلا جمع ، ومن كان قصيرا كالمكى وغيره ممن هو دون مرحلتين ، ففى جواز الجمع له القولان المشهوران فى الجمع فى السفر القصير (الأصح) الجديد لا يجوز والقديم) جوازه وبهذا الوجه قطع الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون ، واحتج من قال بالجواز بأن النبى صلى الله عليه وسلم « جمع بين الظهر والعصر بنمرة وبين المغرب والعشماء بالمزدلفة ، ومعه حينه ذاهل مكة وغيرهم » وأجاب القاضى أبو الطيب وغيره بأن

الأصح أنه لم يثبت أن أهل مكة ومن في معناهم جمعوا : والله أعلم ٠

وأما القصر فلا يجوز إلا لمن كان سفره طويلا ، وهو مرحلتان ، وهذا لا خلاف فيه عندنا • قال أصحابنا : فاذا كان الإمام مسافرا استحب له القصر بالناس ، فاذا سلم قال : يا أهل مكة ومن سفره قصير أتموا فانا قوم سفر ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الظهر والعصر في هذا الموضع ، والله أعلم •

قال أصحابنا: فبحوز للإمام المسافر أن يقصر الصلاتين ويجمعهما في وقت الظهر كما ذكر نا ، و يحوز أن يقصرهما و يحمعهما في وقت العصر ، ويجوز أن يقصرهما ولا يجمعهما ، بل يصلي كل واحدة في وقتها ، ويجوز أن تحممهما ولا بقصرهما بل يتمهما ، ويجوز أن يتم إحداهما ويقصر الأخرى • هذا كله حائز بلا خلاف عندنا كسائر صلوات السفر ، لكن الأفضل والسنة جمعهما في أول وقت الظهر مقصورتين والله أعلم • قال الشافعي والأصحاب: فلو فات إنسانا من الحجيج الصلاة مع الإمام جاز له الجمع والقصر. في صلاته وحده ، إن كان مسافرا كسائر صلوات السفر ، وسنذكر فيه مذهب أبى حنيفة إن شاء الله تعالى قال أصحابنا : فان كان مكيا و نحوه ممن سفره دون مسافة القصر ، فلا يجوز له القصر ولا الجمع إلا إذا قلنا بالضعيف إنه يجوز الجمع في السفر القصير • قال أصحابنا : ولو جمع بعض الناس قبل الإمام منفردا أو في جماعة أخرى ، أو صلى إحدى الصلاتين مع الإمام والأخرى منفردا جمعا وقصرا جاز بشرطه ، وكذلك القول فى الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ، ولكن السنة صلاتهما مع الإمام والله أعلم وإذا كان الإمام مسافرا وصلى بهم قصرا وجمعا لزمه نية القصر والجمع ، كما سبق في اب صلاة المسافر .

وأما المامومون فيلزمهم نية القصر بلا خلاف عندنا ، وهل يلزمهم نية الجمع ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوى (أصحهما) يلزمهم نيــة

الجمع ، كما يلزمهم نية الجمع فى غير عرفات ، فعلى هذا يوصى بعضهم بعضا بذلك ، ويعلم عالمهم بذلك جاهلهم ( والثانى ) لا يلزمهم لأن الموضع موضع (''وللمشقة فى إعلام جميعهم ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هناك من غير آن ينادى بالجمع ، ولا أخبرهم بأن نيته واجبة ، وقد كان فيهم من هو قريب العهد بالإسلام ومن لا يعلم وجوب هذه النية ومن قال بالأول قال : هذا كله ينتقض بنية القصر ، فقد اتفقنا على وجوبها مع وجود هذه الأمور فيها ، والله أعلم .

( فسرع) قال الشافعي والأصحاب: إذا دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا ، لزمهم إتمام الصلاة ، فاذا خرجوا يوم التروية إلى منى ، ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهم ، كان لهم القصر من حين خرجوا لأنهم أنشأوا سفرا تقصر فيه الصلاة .

(فسوع) ويسن له فعل السنن الراتبة للظهر والعصر ، كما يسن لغيره من الجامعين القاصرين ، وقد سبق بيان هذا فى صلاة المسافر وفى صلاة التطوع ، فيصلى أولا سنة الظهر التى قبلها ، ثم يصلى الظهر ، ثم العصر ، ثم سنة الظهر التى بعدها ثم سنة العصر • قال الشافعى والأصحاب : ولا يتنفلون بعد الصلاتين بغير السنن الراتبة ، بل يبادرون بتعجيل الوقوف • وحكى ابن كج والرافعى وجها أنه لا بأس بتنفل الماموم بعد الصلاتين بغير السنن الرواتب ، بخلاف الإمام فانه لا يتنقل بغير الرواتب قطعا لأنه متبرع ، والمذهب الأول •

(فسرع) قال الشافعي والأصحاب: لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة لم يصلوا الجمعة هناك، لأن من شرطها دار الإقامة، وأن يصليها مستوطنون، وقد سبق أن الشافعي والأصحاب قالوا: لو بني بها قرية

<sup>.1.</sup> كدا بالأصل ولعله : موضع سفر وارتحال (ط)

واستوطنها أربعون كاملون صليت بها الجمعة ولم يصل النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة بعرفات مع أنه ثبت فى الصحيحين من رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يوم عرفة الذى وقف فيه النبى صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة • والله أعلم •

## (فسرع) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالفصل •

(إحداها) ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب فى الحج أربع خطب ، وهى يوم السابع بمكة من ذى الحجة ، ويوم عرفة بمبيجد إبراهيم ، ويوم النحر بمنى ، ويوم النفر الأول بمنى أيضا ، وبه قال داود ، وقال مالك وأبو حنيفة: خطب الحج ثلاث ، يوم السابع والتاسع ، ويوم النفر الثانى ، قالا ولا خطبة فى يوم النحر ، وقال أحمد «ليس فى السابع خطبة » وقال زفر خطب الحج ثلاث ، يوم الثامن ، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ولقد ذكرنا دليلنا فى خطبة السابع ، وخطبة يوم عرفة ،

وأما خطبة يوم النحر ففيها أحاديث صحيحة (منها) حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص « أن النبى صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا مم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث ، قال افعل ولا حرج » رواه البخارى ومسلم في صحيحيهما ، يعنى بالثلاث الرمى يوم النحر والحلق ونحر الهدى • وعن أبى بكرة قال « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اننحر فقال: أى يوم هذا ؟ وذكر الحديث في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى • وبيانه وذكر الحديث في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى • وبيانه تحريم الدماء والأعراض والأموال » رواه البخارى ومسلم •

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال « يا أيها الناس أى يوم هذا ؟ قالوا يوم حرام ، قال فأى بلد

هذا ؟ قالوا بلد حرام ؟ قال فأى شهر هذا ؟ قالوا شهر حرام ، قال فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا ، فاعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال : اللهم قد بلغت ، هذا فى شهركم هذا ، فاعادها مرارا ثم رواه البخارى ، وعن ابن عمر قال : اللهم قد بلغت ، وذكر تمام الحديث » رواه البخارى ، وعن ابن عمر قال : قالوا الله قل النبي صبى الله عليه وسلم بمنى « أتدرون أى يوم هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعمم ، قال فان هذا يوم حرام ، وذكر الحديث » رواه البخارى ، وعن أم الحصين قالت « حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأينه حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو عبى راحلته ومعه بلال وأسامه أحدهما يقود به راحلته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول « إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأضيعوا » رواه مسلم ،

وعن الهرماس بن زياد الصحابی ابن الصحابی قال « رأيت النبی صلی الله عليه وسلم يخطب علی ناقته العضباء يوم الأضحی بمنی » رواه أبو داود باسناد صحيح علی شرط مسلم ، ورواه النسائی والبيهقی أيضا باسناد آخر صحيح ، ولفظه ( رأيت النبی صلی الله عليه وسلم وأنا صبی أردفنی أبی ، يخطب الناس بمنی يوم الأضحی علی راحلته ) وعن أبی أمامة قال ( سمعت خطبة رسول الله صلی الله عليه وسلم بمنی يوم النحر ) رواه أبو داود باسناد حسن ورواه الترمذی لكن لفظه ( سمعت النبی صلی الله عليه وسلم يخطب فی حجة الوداع ) وقال حدیث حسن صحيح ، وعن رافع ابن عمرو المزنی رضی الله عنه قال ( رأیت النبی صلی الله عليه وسلم يخطب الناس بمنی حين ارتفع الضحی علی بغلة شهباء ، وعلی رضی الله عنه يعبر علی ، والناس بین قائم وقاعد ) رواه أبو داود باسناد حسن النسائی باسناد صحيح ، وفی المسألة أحادیث كثیرة غیر ما ذكرته ، والله أعلم ،

وأما خطبة اليوم الثاني من أيام التشريق ففيها حديث عبد الله بن أبي

فجيح عن أبيه عن رجلين من بنى بكر قالا (رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أيام التشريق و نحن عند راحلته ، وهى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى خطب بمنى ) رواه أبو داود باسناد صحيح • وعن سراء بنت نبهان الصحابية رضى الله عنها ، وهى بضم السين المهملة وتشديد الراء ، وبالإماله قالت (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال : أى يوم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعمم ، قال : أليس أوسلط آيام التشريق ) رواه أبو داود باسناد حسن ولم يضعفه •

وعن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة (إذا جاء نصر الله والفنح) على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع ، فأمر براحلته القصوى فرحلت له فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس ، فقال يا أيها الناس ، فذكر الحديث فى خطبته ) رواه البيهقى باسناد ضعيف والله أعلم ، ولم ينقل فى الخطبة فى اليوم الثالث من أيام التشريق شىء ، والله أعلم .

(الشرح) مذهبنا أن فى خطبة عرفات يخطب الخطبة الأولى قبسل الأذان ثم يشرع الإمام فى الخطبة الثانية مع شروع المؤذن فى الأذان كما سبق، قال أبو حنيفة: يؤذن قبل الخطبة كالجمعة، واحتج أصحابنا بحديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسسلم خطب يوم عرفة وقال ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى آخر خطبتيه، قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى انعصر، ولم يصل بينهما شيئا، تم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف) رواه مسلم بهذه الحروف.

وفى رواية للشافعى والبيهقى عن إبراهيم بن محمد بن يحيى تن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم (أنه راح إلى. الموقف فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ، ثم أخذ النبى صلى الله عليه وسلم فى الخطبة الثانية ، ففرغ من الخطبة الثانية وبلال من الأذان ،

ثم أقام بلال فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ) قال البيهقى : تفرد بهذا إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى ( قلت ) وهو ضعيف لا يحتج به ، إنسا ذكرته لأبين حال حديثه هذا ، والمعتمد رواية مسلم • والله تعالى أعلم •

(فسرع) مذهبنا ومذهب الجمهور أنه إذا كان الإمام مسافرا فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرا قصر خلفه المسافرون سفرا طويلا ولزم المقيمين الإتمام وقال مالك: يجوز للجميع القصر، واحتج بما نقلوه عن ابن عمر أنه دخل مكة فأتم الصلاة ثم قصر لما خرج إلى منى، دليلنا ما سبق فى اشتراط مسافة القصر مطلقا، وأما ابن عمر فكان مسافرا له القصر، فقصر فى موضع وأتم فى موضع، وذلك جائز.

واحتج مالك فى الموطأ بما رواه باسناده الصحيح (أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف ، فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ، ثم صلى عمر ركعتين بمنى ، ولم يبلغنى أنه قال لهم شيئا ) هذا ما ذكره فى الموطأ ، وهو دليل لنا لا له ، لأنه يحتمل أنه قاله أيضا فى منى ، ولم يبلغ مالكا ويحتمل أنه تركه اكتفاء بقوله فى مكة ، إذ لا فرق بينهما فى حق أهل مكة .

(فسرع) مذهبنا أنه يؤذن للظهر ولا يؤذن للعصر إذا جمعهما فى وقت الظهر عند عرفات ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر ، ونقل الطحاوى الإجماع على هذا لكن قال مالك : يؤذن لكل منهما ويقيم ، وقال أحمد وإسحاق يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما • دليلنا حديث جابر السابق قريبا والله أعهم •

(فسرع) أجمعت الأمة على أن للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر إذا صلى مع الإمام ، فلو فات بعضهم الصلاة مع الإمام جاز له أن يصليهما منفردا جامعا بينهما عندنا ، وبه قال أحمد وجمهور العلماء ، وقال أبو

حنيفة: لا يجوز ، ووافقنا على أن الإمام لو حضر ولم يحضر معه للصلاة أحد جاز له الجمع ، وعلى أن المـــأموم لو فاته الصلاتان بالمزدلفة مع الإمام جاز له أن يصليهما منفردا جامعا ، فاحتج أصحابنا عليه بما وافق عليه ، والله أعلم •

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن الاسرار بالقراءة فى صلاتى الظهر والعصر بعرفات ، ونقل ابن المنذر إجماع العلماء عليه ، قال : وممن حفظ ذلك عنه طاوس ومجاهد والزهرى ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة هذا كلام ابن المنذر • ونقل أصحابنا عن أبى حنيفة الجهر كالجمعة ، وقد سبق دليلنا •

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن يصلى الظهر يوم التروية بمنى ، وبه قال جمهور العلماء ، منهم الثورى ومالك وأبو حنيفة وأحسد وإسحاق وأبو ثور قال ابن المنذر : وقال ابن عباس : إذا زاغت الشمس فسيخرج إلى منى ، قال وصلى ابن الزبير الظهر بمكة يوم التروية وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل ، قال : وأجمعوا على أن من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شىء عليه ، قال : وأجمعوا على أنه ينزل من منى حيث شاء ، والله أعلم .

## قال المصنف رحميه الله تعيالي

(ثم يروح إلى عرفة ويقف ، والوقوف ركن من أركان الحج ، لما روى عبد الرحمن الديلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الحج عرفات ، فمن ادرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد ادرك الحج )) والمستحب أن يغتسل ، لما روى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما ((كان يغنسل إذا ألى عرفة )) ولأنه قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد فشرع لها الفسل كسلاة المجمعة والعيد ، ويصح الوقوف في جميع عرفة ، مما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ((عرفة ، كلها موقف )) والافضل أن يقف عند المصغرات لأن رسول ألله صلى الله عليمه وسلم « وقف عند الصغرات وجمل بطن نافته إلى المصغرات )) ويستحب

ان يستقبل القبلة ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ، ولأنه إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة اولى ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( خير المجالس ما استقبل به القبلة )) ويستحب الإكثار من الدعاء ، وافضله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، لما روى طلحة بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (( افضل الدعاء يوم عرفة ، وافضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له )) .

ويستحب أن يرفع يديه ، لما روى أبن عباس وأبن عمر رضى ألله عنهما أن النبى صلى ألله عليه وسلم قال « ترفع الأيدى عند الموقفين ، يعنى عرفة والمشعر الحرام » وهل الأفضل أن يكون راكبا أم لا ؟ فيه قولان ، قال في الأم : النازل والراكب سواء ، وقلل في القديم والإملاء : الوقوف راكبا أفضل ، وهو الصحيح ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم « وقف راكبا » ولان الراكب أقوى على الدعاء ، فكان الركوب أولى ، ولهذا كان الإفطار بعرفة أفضل ، لان المفطر أقوى على الوقوف والدعاء .

واول وقته إذا زالت الشمس لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم (( وقف بعد الزوال )) وقد قال صلى الله عليه وسلم (( خنوا عنى مناسككم )) وآخر وقته إلى أن يطلع الفجر الشانى لحديث عبد الرحمن الديلى ، فأن حصل بعرفة في وقت الوقوف قائما أو قاعدا أو مجتازا فقد أدرك الحج ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( من صلى هذه الصلاة معنا وقد قام قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه وقضى تفثه )) وإن وقف وهو مغمى عليه لم يدرك الحج ، وإن وقف وهو نائم فقد أدرك الحج لأن المفمى عليه ليس من أهسال العبادات وألنائم من أهل العبادات ، ولهذا لو أغمى عليه في جميع نهسار الصوم لم يصح صومه ، وإن وقف وهو الصوم لم يصح صومه ، وإن نام في جميع النهار صح صومه ، وإن وقف وهو لا يعلم أنه عرفة فقد أدرك لانه وقف بها وهو مكلف ، فأشبه إذا علم أنهسا عرفة .

والسنة أن يقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس ، لما روى على كرم الله وجهه قال (( وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم افاض حين غابت الشمس )) فأن دفع منها قبل الغروب ما نظرت فأن رجع إليها قبل طلوع الفجر ما ثم يلزمه شيء لانه جمع في الوقوف بين الليل والنهاد ، فاشبه إذا قام بها إلى أن غربت الشمس وإن لم يرجع قبل طلوع الفجر أراق دما ، وهل يجب ذلك أو يستحب ؟ فيه قولان ( احدهما ) يجب ، لما روى

ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من ترك. نسكا فعليه دم ، ولانه نسك يختص بمكان فجاز أن يجب بتركه الدم كالإحرام. من الميقات ( والثاني ) أنه يستحب لأنه وقف في احد زماني الوقوف فلا يلزمه دم للزمان الآخر ، كما لو وقف في الليل دون النهار ) .

(الشرح) حديث عبد الرحمن الديلى صحيح رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة ، وهذا لفظ الترمذى «عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه ، فأمر مناديا ينادى : الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج » وفى رواية أبى داود « فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى : الحج الحج يوم عرفة ، من جاء ليلة حج فيتم حجه » ، وفى رواية البيهقى « عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحج عرفات ، الحج عرفات ، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك » وإسناد الحبح عرفات ، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك » وإسناد الثورى قال ابن عيينة ، قلت عن سفيان الثورى قال ابن عيينة : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا ،

وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقى بغير هذا اللفظ مرفوعا وموقوفا عليه ، لكن يغنى عنه حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « وقفت ههنا وعرفة كلها موقف » رواه مسلم • وأما قوله إن النبى صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته إلى الصخرات ، فرواه بهذا اللفظ من رواية جابر • أما قوله إن النبى صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ، فرواه مسلم من رواية جابر أيضا • وأما حديث « خير المجالس ما استقبل به القبلة » (۱) •

وأما حديث « أفضل الدعاء يوم عرفة » فرواه مالك فى الموطأ باسناده

 <sup>(</sup>۱) بیاض بالأصل ، رواه أحمد والحاكم ورواه البخاری في الأدب المفرد بلفظه « حیر المجالس أوسعها » .

عن طلحة بن عبيد الله بن كريز بفتح الكاف وآخره زاى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له » هكذا رواه مالك فى الموطأ وهو آخر حديث فى كتاب الحج من الموطأ وهو مرسل ، لأن طلحة هـذا تابعى خزاعى كوفى ، وكان ينبغى للمصنف أن يقول : لما روى طلحة بن عبيد الله بن كريز ، لئلا يتوهم أنه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضى الله عنهم •

قال البيهقى: وقد روى عن مالك باسناد آخر موصولا قال: ووصله ضعيف ورواه الترمذى أطول من هذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » فضعفه الترمذى فى إسناده ، ورواه البيهقى من رواية على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ، اللهم اجعل فى قلبى نورا » إلى آخر الحديث ، وضعفه البيهقى (۱۱ من وجهين ـ لأنه من رواية موسى بن عبيدة الربذى عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن على قال: تفرد به موسى وهو ضعيف ، وأخوه لم يدرك عليا ه

وأما حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم « وقف راكبا » فصحيح رواه البخارى ومسلم من رواية أم الفضل بنت الحارث امرأة العباس ، ورواه مسلم من رواية جابر أيضا : وأما حديث وقوف النبى صلى الله عليه وسلم بعد الزوال فرواه مسلم من رواية جابر ، ورواه البخارى من رواية ابن عمر • وأما حديث « لتأخذوا عنى مناسككم » فرواه مسلم من رواية ابن عمر • وأما حديث « لتأخذوا عنى مناسككم » فرواه مسلم من رواية

<sup>(1)</sup> الوجه الأول هو تفرد موسى والثاني أن أخاه لم يدرك عليا (ط) .

جابر ، وسبق بیانه مرات فی هذا الباب ، وأن البیهقی رواه باسناد صحیح علی شرط البخاری ومسلم ولفظه « خذوا عنی مناسسککم » کروایة المصنف •

وأما الحديث الآخر ( من صلى هذه الصلاة معنا ) فصحيح ، وهو من رواية عروة بن مضرس بن أوس الطائى الصحابى قال ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج للصلاة فقلت : يا رسول الله إلى جئت من جبل طىء أكبلت راحلتى وأتعبت نفسى ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عبيه ، فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة ، قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ،

وأما حديث على رضى الله عنه فصحيح رواه الترمذى بلفظه هنا ، وهو بعض حديث طويل ، قال وهو حديث حسن صحيح سنذكره بطوله إن شاء الله تعالى فى فصل الدفع من عرفات إلى المزدلفة ، وفى معناه حديث جابر (أن النبى صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادى ، فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصىى الظهر ثم أقام فصى العصر ، ثم ركب حتى أتى الموقف فهم يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ) رواه مسم ،

وأما حديث (من ترك نسكا فعليه دم) فرواه مالك والبيهةى وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفا عليه لا مرفوعا . ولفظه عن مالك عن ايوب عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال « من نسى من نسكه شيئا أو ترك صيهرق دما » قال مالت : لا أدرى قال ترك أم نسى ؟ قال البيهقى : وكذا رواه الثورى عن أيوب « من ثرك شيئا فليهرق له دما » قال البيهقى :

فكأنه قالهما ، يعنى البيهقى أن (أو) ليست للشك كما أشار إليه مالك ، بل للتقسيم ،و المراد به يريق دما » سواء ترك عمدا أو سهوا ، والله أعلم ٠٠

(اما الغاظ الغصل) ففيه عبد الرحمن الديلى الصحابى – بكسر الدال وإسكان الياء المثناة تحت – وهو من ساكنى الكوفة وأبو يعمر – بفتح الميم وضمها – وقوله ولأنه قربة يجتمع لها الخلق فى موضع واحد احتراز من التلبية والأذكار ولكنه ينتقض بالمبيت بمنى ليلة التاسع وقوله لقوله صلى الله عليه وسلم (من صلى هذه الصلاة معنا ، وقد قام قبل ذلك ) هكذا هو فى نسخ المهذب ، وقد قام ، وقد وقف ، كما سبق فى الحديث وله ( قضى تفئه ) هو ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة الشعث والوسخ والحلق وقلم الأظفار ونحوها وقوله ( ولهذا لو أغمى الشعث والوسخ والحلق وقلم الأظفار ونحوها وقوله ( ولهذا لو أغمى عنيه جميع النهار لم يصح صومه ، ولو نام جميعه صح ) هذا هو المذهب فيهما ، وفيهما ما سبق قوله ولأنه نسك يختص بمكان احتراز من التبية فيهما ، وفيهما والله أعلم و

(أما الأحكام) ففيها مسائل (إحداها) إذا فرغوا من صلاتى الظهر والعصر، فالسنة أن يسيروا فى الحال إلى الموقف ويعجلوا المسير، وهذا التعجيل مستحب بالاجماع، لحديث سالم بن عبد الله بن عمر قال (كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر فى الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر، وأنا معه حين زاغت الشمس فصاح عند فسطاطه: أين هذا ؟ فخرج إليه فقال ابن عمر: الرواح، فقال الآن ؟ قال: نعم، فسسار بيني وبين أبى، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر صدق » رواه البخارى، وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى الظهر والعصر ثم أتى الموقف) ،

( الثانية ) وقت الوقوف مــا بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع

الفجر الثانى يوم النحر ، هذا هو المذهب ، ونص عليه الشافعى ، وقطع به جمهور الأصحاب وحكى جماعة من الخراسانيين وجها أنه لا يصح الوقوف فى ليلة النحر ، وحكى الفورانى قولا مثل هذا ، وفيه ما بين زوال الشمس وغروبها •

وحكى الدارمي والرافعي وجها آخر أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال وبعد مضى إمكان صلاة الظهر ، وهذان الوجهان شاذان ضعيفان والصواب ما سبق عن الجمهور ، ودليله الأحاديث الصحيحة السابقة .

قال الشافعى والأصحاب: فمن حصل بعرفات فى لحظة لطيفة من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفه ، وأدرك بذلك الحج ، ومن فاته هذا الزمان فقد فاته الحج ، والأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاتى الظهر والعصر المجموعتين إلى أن تغرب الشمس ، ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة فلو وقف بعد الزوال ثم أفاض قبل الغروب فحجه صحيح بلا خلاف كما ذكرنا .

ثم إن عاد إلى عرفات وبقى بها حتى غربت الشمس فلا دم ، وإن لم يعد حتى طلع الفجر أراق دما ، وهل هذا الدم واجب ؟ أم مستجب ؟ فيه ثلاثة طرق (أصحها) وبه قطع المصنف والجمهور فيه قولان ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) باتفاقهم سنة وهو نصه فى الاملاء (والثانى) واجب وهو نصه فى الأملاء (والثانى) واجب وهو نصه فى الأم والقديم (والطريق الثانى) القطع بأنه مستحب (والثالث) إن أفاض مع الإمام فمعذور فيكون الدم مستحبا قطعا ، وإلا فعلى القولين (فان قلنا) يجب فعاد فى الليل إلى عرفات ففى سقوط الدم عنه طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والعراقيون وطائفة من غيرهم يسقط لما ذكره المصنف .

( والثاني ) حكاه الخراسانيون فيه وجهان ( أصحهما ) هذا (والثاني) لا يسقط أما من لم يحضر عرفات إلا في ليلة النحر فحصل فيها قبل الفجر ،

وقيل بالمذهب إنه يصح وقوفه فلا دم عليه بلا خلاف ، وإنما الخلاف فيمن وقف نهارا ثم انصرف قبل الغروب ، لأنه مقصر بالإعراض ، وقطع الوقوف والله أعلم .

( الثالثة ) الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج وهو أشهر أركان الحج للاحاديث الصحيحة السابقة « الحج عرفة » وأجمع المسلمون على كونه ركنا •

قال الشافعي والأصحاب: والمعتبر فيه الحضور في جزء من عرفات، ولو في لحظة لطيفة ، بشرط كونه أهلا للعبادة ، سواء حضرها عمدا أو وقف مع الغفلة والبيع والشراء والتحدث واللهو ، أو في حالة النوم ، أو اجتاز فيها في وقت الوقوف وهو لا يعلم أنها عرفات ، ولم يمكث أصلا بل مر مسرعا في طرق من أطرافها أو كان نائما على بعير فانتهى البعير إلى عرفات ، فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتازها في طلب غريم هارب بين يديه ، أو بهيمة شاردة أو غير ذلك مما هو في معناه فيصح وقوفه في جميع هذه الصور ونحوها ، هذا هو المذهب ، ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور ، وفي بعض هذه الصور وجه شاذ ضعيف سنذكره إن شاء الله تعالى ( فمنها ) وجه أنه لا يكفى المرور المجرد بسل يشترط لبث يسير حكاه ابن القطان والدارمي والرافعي ، قال الدارمي والمنصوص أنه يصح ولا يشترط اللبث .

( ومنها ) وجه أنه إذا مر بها ولا يعلم أنها عرفات لا يجزئه ، حكاه ابن القطان والقاضى أبو الطيب والدارمى والمتولى وصاحب البيان وغيرهم عن أبى حفص بن الوكيل من اصحابنا ، وهذا شاذ ضعيف .

( ومنها ) وجه أنه لا يصح وقوف النائم حكاه ابن القطان والدارمى والمدارمي والمشهور الصحة ، قال المتولى : هذا الخلاف

فى مسألة النائم ومسألة الجاهل بكونها عرفات مبنى على أنه يشترط فى كل ركن من أركان الحج النية أم لا ؟ وفيه وجهان أصحهما لا يشترط كأركان الصلاة والطهارة (والثانى) يشترط لكل ركن نية لأن أركانه ينفصل بعضها عن بعض ، فيكون كل ركن كعبادة منفردة فان شرطناها لم يصح مع النوم ولا مع الجهل بالمكان وإلا فيصح والمذهب ما سبق .

(أما) إذا حضر فى طلب غريم أو دابة بين يديه فقد ذكرنا أنه يجزئه • هكذا قطع الأصحاب ، قال إمام الحرملين : قال الأصحاب : يجزئه قال : وظاهر النص يشير إليه قال : ولم يذكروا فيه الخلاف السابق فيمن صرف الطواف إلى طلب غريم ونحوه ، قال ولعل الفرق أن الطواف قد يقع قربة مستقلة بخلاف الوقوف قال : ولا يمتنع طرد الخلاف •

(أما) إذا وقف وهو مغمى عليه ففى صحة وقوفه وجهان ، حكاهما ابن المرزبان والقاضى أبو الطيب فى تعليقه والدارمى والبغوى والمتولى وصاحب البيان وآخرون (أصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون لا يصح ، ممن قطع به الشيخ أبو حامد والمصنف هنا وفى التنبيه والرافعى فى المجرد وآخرون وصححه ابن الصباغ والمتولى .

قال صاحب البيان: هو المشهور ( والثانى ) يصح ورجحه البغوى والرافعى فى الشرح ، ولو وقف وهو مجنون فطريقان ( المذهب ) القطع بأنه لا يصح ( والثانى ) فيه الوجهان كالمغمى عليه ، وممن ذكر الخلاف فيه ابن القطان وصاحب الشامل وصاحب البيان والرافعى •

ولو وقف وهو سكران ، قال ابن المرزبان والقاضى أبو الطيب والدارمى : فيه الوجهان كالمغمى عليه ، وقال صاحب البيان إن كان سكره بغير معصية ففيه الوجهان كالمغمى عليه ، وإن كان بمعصية فوجهان حكاهما الصيمرى (أصحهما) لا يجزئه تغليظا عليه (والثانى) يجزئه لأنه كالصاحر. في الأحكام والله أعلم •

وإذا قلنا فى المغمى عليه لا يصح وقوفه ، قال المتولى لا يجزئه عن حج الفرض لكن يقع تفل كحج الصبى الذى لا يميز ، وحكاه أيضا الرافعي عنه وسكت عليه فكأنه ارتضاه والله أعلم •

واتفق أصحابنا على أن الجنون لو تخلل بين الاحرام والوقوف أو بينه وبين الطواف أو بين الطواف والوقوف ، وكان عاقلا فى حال فعل الأركان لا يضر • بل يصح حجه ويقع عن حجة الاسلام • وممن صرح بالمسألة المتولى والله أعلم •

(الرابعة) يصح الوقوف فى أى جزء كان من أرض عرفات باجماع العلماء لحديث جابر السابق أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «عرفة كلها موقف » قال الشافعى والأصحاب وغيرهم من العلماء: وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة فى أسفل جبل الرحمة • وهو الجبل الذى بوسط أرض عرفات ويقال له إلال بكسر الهمزة على وزن هلال • وذكر الجوهرى فى صحاحه أنه بفتح الهمزة والمشهور كسرها •

وأما حد عرفات فقال الشافعي رحمه الله: هي ما جاوز وادي عرنة • بعين مضمومة ثم راء مفتوحة ثم نون • إلى الجبال القابلة مما يلى بساتين ابن عامر • هذا نص الشافعي وتابعه عليه الأصحاب • ونقل الأزرقي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق • بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف اللى ملتقي وصيق ووادي عرنة •

قال بعض أصحابنا: لعرفات أربعة حدود (أحدها) ينتهى إلى جادة طريق المشرق (والثانى) إلى حافات الجبل الذى وراء أرض عرفات (والثالث) إلى البساتين التى تلى قرية عرفات • وهذه القرية على يسار

مستقبل الكعبة • إذا وقف بأرض عرفات (والرابع) ينتهى إلى وادى عرنة قال امام الحرمين ويطيف بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفات • واعلم أنه ليس من عرفات وادى عرنة ولا نمرة ولا المسجد المسمى مسجد إبراهيم ، ويقال له أيضا مسجد عرنة ، بل هذه المواضع خارجة عن عرفات على طرفها الغربى مما يلى مزدلفة ومنى ومكة • هذا الذى ذكرته من كون وادى عرنة ليس من عرفات لا خلاف فيه ، نص عليه الشافعى ، واتفق عليه الأصحاب •

وأما نمرة فليست أيضا من عرفات بل بقربها ، هذا هو الصواب الذى نص عليه الشافعى فى مختصر الحج الأوسط وفى غيره ، وصرح به أبو على البندنيجى والأصحاب ونقله الرافعى عن الأكثرين ، قال وقال صاحب الشامل وطائفة هى من عرفات ، وهذا الذى نقله غريب ليس بمعروف ولا هو فى الشامل ولا هو صحيح ، بل إنكار للحس ، ولما تطابقت عليه كتب العلماء ،

وأما مسجد إبراهيم فقد نص الشافعي على أنه ليس من عرفات ، وأن من وقف به لم يصح وقوفه ، هذا نصه ، وبه قطع الماوردي والمتونى وصاحب البيان وجمهور العراقيين ، وقال جماعة من الخراسانيين منهم الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين في تعليقه ، وإمام الحرمين والرافعي : مقدم هذا المسجد من طرف وادي عرنة لا في عرفات وآخره في عرفات ، قالوا فمن وقف في مقدمه لم يصح وقوفه ، ومن وقف في آخره صح وقوفه ، قالوا: ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت هناك ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وجه الجمع بين كلامهم ونص الشافعي أن يكون زيد في المسجد بعد الشافعي هذا القدر الذي ذكره والله أعلم ،

(قلت) قال الأزرقى فى هذا المسجد ذرع سعته من مقدمه إلى مؤخره مائة ذراع وثلاث وستون ذراعا ، قال ومن جانبه الأيسر من عرفة والطريق مائت ذراع وثلاث عشرة ذراعا ، قال : وله مائة شرفة وثلاث شرفات ، وله عشرة أبواب ، قال : ومن حد الحرم إلى مسجد عرنة ألف ذراع وستمائة وخمس أذرع • قال : ومن مسجد عرفات (١) هذا إلى موقف النبى صلى الله عليه وسلم ميل والله تعالى أعلم •

واعلم أن عرنة ونمرة بين عرفات والحرم ليستا من واحد منهما ( وأما ) جبل الرحمة ففى وسط عرفات • فاذا علمت عرفات بحدودها فقال الماوردى : قال الشافعى حيث وقف الناس من عرفات فى جوانبها ونواحيها وجبالها وسهلها وبطاحها وأوديتها وسوقها المعروفة بذى المجاز أجزأه ، قال : فأما إن وقف بغير عرفات من ورائها أو دونها عامدا أو ناسيا أو جاهلا بها فلا يجزئه ، وقال مالك : يجزئه وعليه دم ، والله أعلم •

(فسرع) واجب الوقوف وشرطه شيئان (أحدهما) كونه فى أرض عرفات وفى وقت الوقوف الذى سبق بيانه (والثانى) كون الواقف أهلا للعبادة وأما سننه وآدابه فكثيرة (أحدها) أن يغتسل بنمرة بنية الغسل للوقوف ، فان عجز عن الغسل تيمم (الثانى) أن لا يدخل أرض عرفات للوقوف ، فان عجز عن الغسل تيمم (الثانى) الخطبتان والجمع بين الصلاتين (الرابع) تعجيل الوقوف عقب الصلاتين وقد سبق هذا كله مبسوطا بأدلته (الخامس) أن يكون مفطرا سواء أطاق الصوم أم لا ، وسواء ضعف به أم لا ، لأن الفطر أعون له على الدعاء ، وقد سبقت المسألة مبسوطة فى باب صوم التطوع وثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم باب صوم التطوع وثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم أو جنب أو حائض أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة صح وقوفه القوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها حين حاضت «اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت » و

<sup>(</sup>۱) كذا في ش و ق ولمله : مسجد عرنة .

قال أصحابنا: ولا تشترط الطهارة فى شيء من أعمال الحج والعمرة إلا الطواف وركعتيه (السابع) السنة أن يقف مستقبل الكعبة (الثامن) أن يطوف حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة عن الدعاء ، وينبغى أن يقدم قضاء أشغاله قبل الزوال ويتفرغ بظاهره وباطنه عن جميع العلائق وينبغى أن يتجنب فى موقف طرق القوافل وغيرهم ، لئلا ينزعج بهم ويتهوش عليه حاله ويذهب خشوعه ، (التاسع) قال أصحابنا: إن كان يشق عليه الوقوف ماشيا أو كان يضعف به عن الدعاء أو كان ممن يقتدى به ويحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به ، فالأفضل له وقوفه راكبا ، فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم « وقف راكبا »

وأما إذا كان لا يضعف بالوقوف ماشيا ولا يشق عليه ولا هو ممن يحتاج إلى ظهوره ، ففى الأفضل فى حقه أقوال للشافعى (أصحها) عند الأصحاب: راكبا أفضل للاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم ولأنه أعوز له على الدعاء ، وهو المهم فى هذا الموضع ، وهذا القول هو المنصوص فى القديم والإملاء كما ذكره المصنف والأصحاب ، وبه قطع المحاملي والماوردي وآخرون وصححه الباقون (والثاني) ترك الركوب أفضل لأنه أشبه بالتواضع والخضوع (والثالث) هما سواء ، وهو نصه فى الأم لتعادل الفضيلتين فيها ، والله أعلم ، (العاشر) أن يحرص على الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات كما سبق بيانه ،

قال أصحابنا : وإن كان راكبا جعل نظر راحلته إلى الصخرات لحديث جابر السابق فى صحيح مسلم • وإن كان راجلا وقف على الصخرات أو عندها بحسب الإمكان بحيث لا يؤذى ولا يتأذى ، قال أصحابنا : فان

تعذر عليه الوصول إليه للزحمة تقرب منه بحسب الإمكان فهذا هو الصواب .

وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذى هو بوسط عرفات كما سبق بيانه ، وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ربما توهم من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه ، فخطأ ظاهر ومخالف للسنة ، ولم يذكر أحد ممن يعتمد فى صعود هذا الجبل فضيلة يختص بها ، بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فانه قال : يستحب الوقوف عليه ، وكذا قال الماوردى فى الحاوى يستحب قصد هذا الجبل الذى يقال له جبل الدعاء ، قال : وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وذكر البندنيجي نحوه ، وهذا الذى قالوه لا أصل له ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف فالصواب الاعتناء بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو الذى خصه العلماء بالذكر وحثوا عليه وفضلوه ، وحديث فى صحيح مسلم وغيره كما سبق ، هكذا نص عليه الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء ، وقد قال إمام الحرمين في وسط عرفات جبل يسمى جبل الرحمة لا نسك في صعوده وإن كان يغتاده الناس ، والله أعلم ،

(الحادى عشر) السنة أن يكثر من الدعاء والتهليل والتلبية والاستغفار والتضرع وقراءة القرآن ، فهذه وظيفة هذا اليوم ولا يقصر فى ذلك ، وهو معظم الحج ومطلوبه ، وقد سبق فى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (الحج عرفة) فينبغى أن لا يقصر فى الاهتمام بذلك واستفراغ الوسع فيه ، ويكثر من هذا الذكر والدعاء قائما وقاعدا ويرفع يديه فى الدعاء ولا يجاوز بهما رأسه ، ولا يتكلف السجع فى الدعاء ، ولا بأس بالدعاء المسجوع إذا كان محفوظا أو قاله بلا تكلف ولا

فكر فيه • بل جرى على لسانه ولم يقصد تكلف ترتيبه وإعرابه وغير ذلك مما يشغل قلبه •

ويستحب أن يخفض صوته بالدعاء ويكره الإفراط فى رفع الصوت لحديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ، رفعت أصواتنا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم ، فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنه معكم إنه سميع قريب » رواه البخارى ومسلم ، اربعوا \_ بفتح الباء الموحدة \_ أى ارفقوا بأنفسكم ويستحب أن يكثر التضرع والخشوع ، والتذلل والخضوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح فى الدعاء ولا يستبطىء الإجابة ، بل يكون قوى الرجاء للإجابة ، لحديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ولم يستجب لى » رواه البخارى ومسلم ،

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم • فقال رجل من القوم: إذن تكثر • قال: الله أكثر » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح • ورواه الحاكم في المستدرك من رواية أبي سعيد وزاد فيه « أو يدخر له من الأجر مثلها » ويستحب أن يكرر كل دعاء ثلاثا • ويفتتح دعاءه بالتحميد والتمجيد لله تعالى والتسبيح • والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختمه بمثل ذلك • وليكن متطهرا متباعدا عن الحرام والشبهة في طعامه وشرابه ولباسه ومركوبه وغير ذلك مما معه ، فان هدفه آداب لجميع الدعوات • وليختم دعاءه بآمين • وليكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ونحوها من الأذكار • وأفضيله ما قدمناه من رواية الترمذي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

« أفضل الدعاء يوم عرفة • وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له • له الملك وله الحمد • وهو على كل شيء قدير » •

وفى كتاب الترمذى عن على رضى الله عنه قال: « أكثر ما دعا النبى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فى الموقف اللهم لك الحمد كالذى نقول وخير مما نقول • اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى • وإليك مآبى ، لك رب قرآنى • اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشيتات الأمر • اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تجىء به الريح » وإسناد هذين الحديثين ضعيف • لكن معناهما صحيح ، وأحاديث الفضائل يعمل فيها بالأضعف كما سبق مرات • ويكثر من التلبية رافعا بها صوته من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وينبغى أن يأتى بهذه الأذكار كلها • فتارة يهلل وتارة يكبر وتارة يسبح وتارة يقرأ القرآن • وتارة يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وتارة يدعو وتارة يستغفر ويدعو مفردا • وفى جماعة وليدع لنفسه ولوالديه ومشايخه وأقاربه وأصحابه وأصدقائه وأحبائه وسسائر من أحسن إليه وسائر المسلمين ، وليحذر كل الحذر من التقصير فى شىء من هذا • فان هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره •

وينبغى أن يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات ، مع الندم بالقلب ، وأن يكثر البكاء مع الذكر والدعاء ، فهناك تسكب العبرات ، وتستقال العثرات وترتجى الطلبات ، وإنه لمجمع عظيم وموقف جسيم ، يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المخلصين والخواص من المقربين ، وهو أعظم مجامع الدنيا ، وقد قيل إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف ،

وثبت فى صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: « ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة • وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة • فيقول ما أراد هؤلاء؟ » وروينا عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما رؤى الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدبر ولا أغيظ منه في يوم عرفة • وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام » وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم « أنه رأى سائلا يسأل الناس يوم عرفة • فقال: يا عاجز • في هذا اليوم يسأل غير الله تعالى ؟! » •

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفة فقال « أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا ؟ أكان يردهم ؟ قيل : لا • قال : والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق » وبالله التوفيق •

(فرع) ومن الأدعية المختارة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار و اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت و فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب على توبة نصوحا لا أنكثها أبدا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا و اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة واكفني بحلالك عن حرامك و أغنني بفضلك عمن سواك و ونور قلبي وقبرى و واغفر لي من الشركله و واجمع لي الخير و اللهم إني أسالك الهدى والتقي والعفاف والفني و اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى و وارزقني طاعتك ما أبقيتني ، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وخواتيم أعمالنا ، وأقوالنا وأبداننا ، وجميع ما أنعمت به علينا ،

(فسرع) ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام

القبيح ، بل ينبغى أن يحترز من الكلام المباح ما أمكنه ، فانه تضييع للوقت المهم فيما لا يعنى مع أنه يخاف انجراره إلى حرام من غيبة ونحوها ، وينبغى أن يحترز غاية الاحتراز عن احتقار من يراه رث الهيئة أو مقصرا فى شىء ، ويحترز من انتهار السائل ونحوه ، فان خاطب ضعيفا تلطف فى مخاطبته ، فان رأى منكرا محققا لزمه إنكاره ، ويتلطف فى ذلك .

(فسرع) ليستكثر من أعمال الخير فى يوم عرفة وسائر أيام عشر ذى الحجة وقد ثبت فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «ما العمل فى أيام أفضل منه فى هذه ، يعنى أيام العشر ، قالوا : ولا الجهاد ؟ قال ولا الجهاد ، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وما له فلم يرجع بشىء » والله تعالى أعلم •

(فسرع) الأفضل للواقف أن لا يستظل ، بل يبرز للشمس إلا للعذر بأن يتضرر أو ينقص دعاؤه أو اجتهاده فى الأذكار • ولم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم استظل بعرفات مع ثبوت الحديث فى صحيح مسلم وغيره عن أم الحصين أن النبى صلى الله عليه وسلم « ظلل عليه بثوب وهو يرمى الجمرة » وقد قدمنا بيان مذهبنا غير ما فى استظلال المحرم بغير عرفات فى باب الإحرام • والله أعلم •

(فسرع) في التعريف بغير عرفات ، وهو الاجتساع المعروف في البلدان بعد العصر يوم عرفة ، وفيه خلاف للسلف رويناه في سنن البيهقي عن أبي عوانة قال : « رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله عز وجل فاجتمع الناس » وفي رواية « رأيت الحسن خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فعرف ، وعن شعبة قال « سألت الحكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقالا : هو محدث » وعن منصور عن إبراهيم النخعي هو محدث وعن قتادة عن الحسن قال : قال من صنع ذلك ابن عباس ، هذا ما ذكره البيهقي ، وقال الأثرم : سألت

أحمد بن حنبل عنه فقال : أرجو أنه لا بأس به ، قد فعله غير واحد ، الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة ، وكرهه جماعات منهم نافع مولى ابن عمر وإبراهيم النخعى والحكم وحماد ومالك ابن أنس وغيرهم ، وصنف الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي الزاهد كتابا في البدع المنكرة ، جعل منها هذا التعريف ، وبالغ في إنكاره ، ونقل أقوال العلماء فيه ، ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه بفاحشات البدع ، بل يخفف أمرها والله أعلم •

(فرع) من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام فى هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها ، ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك ويعتنون به ، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح ( منها ) إضاعة المال فى غير وجهه ( ومنها ) إظهار شعار المجوس فى الاعتناء بالنار ( ومنها ) اختلاط النساء بالرجال ، والشموع بينهم ، ووجوههم بارزة ( ومنها ) تقديم دخول عرفات على وقتها المشروع ، ويجب على ولى الأمر وفقه الله وكل مكلف تمكن من إزالة هذه البدع إنكارها ، والله المستعان .

## (فرع) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف

(إحداها) قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء كالجنب والحائض وغيرهما ، واختلفوا فى صوم يوم عرفة بعرفة وقد ذكرنا المذاهب فيه فى باب صوم التطوع .

( الثانية ) ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يصح وقوف المغمى عليه ، وحكاه ابن المنذر عن الشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور قال : وبه أقول ، وقال مالك وأبو حنيفة يصح .

( الثالثة ) لو وقف بعرفات ، وهو لا يعلم أنها عرفات فقد ذكرنا أن

مذهبنا صحة وقوفه ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وجكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزئه .

(الرابعة) إذا وقف فى النهار ودفع قبل غروب الشمس ، ولم يعد فى نهاره إلى عرفات ، هل يلزمه الدم ؟ فيه قولان سبقا (الأصح) أنه لا يلزمه ، وقال أبو حنيفة وأحمد يلزمه ، فان قلنا يلزمه فعاد فى الليل سقط عندنا وعند مالك وقال أبو حنيفة وأبو ثور : لا يسقط ، وإذا دفع بالنهار ولم يعد ، أجزأه وقوفه وحجه صحيح ، سواء أوجبنا الدم أم لا ، وبه قال عطاء والثورى وأبو حنيفة وأبو ثور ، وهو الصحيح من مذهب أحمد ، قال ابن المندر : وبه قال جميع العلماء إلا مالكا ، وقال مالك : المعتمد فى الوقوف بعرفة هو الليل ، فان لم يدرك شيئا من الليل فقد فاته الحج ، وهو رواية عن أحمد ، واحتج مالك بأن النبى صلى الله عليه وسلم « وقف حتى غربت الشمس ، وقال : لتأخذوا عنى مناسككم » .

واحتج أصحابنا بحديث عروة بن مضرس السابق أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من شهد صلاتنا هذه \_ يعنى الصبح \_ وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه » وهو حديث صحيح ( والجواب ) عن حديثهم أنه محمول على الاستحباب أو أن الجمع بين الليل والنهار يجب لكن يجبر بدم ، ولابد من الجمع بين الحديثين ، وهذا الذى ذكر ناه طريق الجمع والله أعلم .

(الخامسة) وقت الوقوف بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر ليلة النحر، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والجمهور وقال القاضى أبو الطيب والعبدرى: هو قول العلماء كافة إلا أحمد، فانه قال: وقت ما بين طلوع الفجر يوم عرفة، وطلوعه يوم النحر، واحتج بحديث عروة السابق قريبا فى المسألة الرابعة واحتج أصحابنا بأن النبى صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وكذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم إلى اليوم،

وما نقل أن أحدا وقف قبل الزوال • قالوا : وحديث عروة محمول على ما بعد الزوال •

(السادسة) لو وقف ببطن عرنة لم يصبح وقوفه عندنا ، وبه قال جماهير العلماء وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصبح ويلزمه دم وقال العبدرى : هذا الذى حكاه أصحابنا من مالك لم أره له ، بل مذهبه في هذه المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزئه ، قال : وقد نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة .

واحتج أصحابنا بالحديث المشهور عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرفة » وهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه من رواية جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف جدا لأن فيه القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب و أجمعوا على تضعيف القاسم هذا وقال أحمد بن حنبل: هو كذاب كان يضع الحديث ، فترك الناس حديثه وقال يحيى بن معين: هو ضعيف ليس بشىء وقال أبو حاتم هو متروك وقال أبو زرعة هو ضعيف لا يساوى شيئا متروك الحديث ، منكر الحديث ، ورواه البيهقى من رواية محمد بن المنكدر عن النبى صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح مرفوعا ورواه الحاكم فى المستدرك مرفوعا بالإسناد الذى ذكره البيهقى مرفوعا ورواه الحاكم فى المستدرك مرفوعا بالإسناد الذى ذكره البيهقى وقال هو صحيح على شرط مسلم (۱) ، وليس كما قال ، فليس هو على شرط مسلم ولا إسناده صحيح لأنه من رواية محمد بن كثير ، ولم يرو له مسلم ،

<sup>(</sup>۱) قال الحاكم أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا أحمد بن محمد بن سيار ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان بن عيبنة عن زياد بن سعد عن أبى الربير عن أبى معبد عن أبن عباس قال : قال رسول أله صلى أله عليه وسلم الفعوا عن بطن عرفة وارفعوا عن بطن محمر ـ ثم قال ـ هذا باسناد صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه وشاهده على شرط الشيخين صحيح الا أن فيه تنصيرا في سنده ، وساق الشاهد الوقوف على أبن عباس (ط) ،

(قلت) فتحصل الدلالة على مالك بثلاثة أشياء (أحدها) الرواية المرسلة ، فان المرسل عنده حجة (والثانى) الموقوف على ابن عباس وهو حجة عنده (والثالث) أن الذى قلنا به من تحديد عرفات مجمع عليه ، والذى يدعيه من دخول عرنة فى الحد لا يقبل إلا بدليل ، وليس لهم دليل صحيح ولا ضعيف فى ذلك ، والله تعالى أعلم .

## قال المصنف رحميه الله تعيالي

( وإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة ، لحديث على كرم الله وجهه ، ويمشى وعليه السكينة لما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسسلم قال للناس عشسية عرفة وغداة جمع حين دفعوا: (( عليكم بالسكيئة )) فاذا وجد فرجة أسرع لما روى أسامة رضى الله عنه ﴿ أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْيِرِ الْعَنْقُ ﴾ فاذا وجِد فجوة نص ، ويجمع بين الغرب والعشاء بالزدلفة على ما بيناه في كتاب الصلاة ، فان صلى كل واحدة منهما في وقتها جاز ، لأن الجمع رخصة لأجل السفر فجاز له تركه . ويثبت بها إلى أن يطلع الفجر الثاني ، لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم « أتى المزدلفة فصلى بها المفرب والعشساء ، واضطجع حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر » وفي اى موضع من المزدلفة بات أجزأه ، لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( الزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر )) وهل يجب المبيت بمزدلفة أم لا ؟ فيه قولان ( أحدهما ) يجب لأنه نسك مقصود في موضيع فكان واجبا كالرمى ( والثاني ) أنه سنة لانه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة ، فان قلنا إنه يجب وجب بتركه الدم وإن قلنا إنه سنة لم يجب بتركه اللم .

ويستحب أن يؤخذ منها حصى جمرة العقبة لما روى الفضل بن العباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال غداة يوم النحر القط لى حصى ، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف » ولأن السنة إذا أتى منى لا يمرج على غير الرمى ، فاستحب أن يأخذ الحصى حتى لا يشتغل عن الرمى ، وإن أخذ الحصى من غيرها جاز لأن الاسم يقع عليه .

ويصلى الصبح بالزدلفة في اول الوقت وتقديمها افضل ، لما روى

عبد الله قال « ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا ليقاتها إلا المغرب والعشاء بجمع ، وصلاة الفجر يومئد قبل ميقاتها » ولأنه يستحب الدعاء بعدها فاستحب تقديمها ليكثر الدعاء ، فاذا صلى وقف على قزح وهو المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى ، لما روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم ركب القصواء حتى رقى على المسعر الحرام واستقبل القبلة فدعا الله عز وجل وكبر وهلل ووحد ولم يزل وأقفا حتى اسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس » .

والمستحب أن يدفع قبل طلوع الشمس لحديث جابر ، فأن آخر الدفع حتى طلعت الشمس كره لما روى المسود بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس على رءوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم ، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس ليخالف هدينا هدى أهل الأوثان والشرك )) فأن قدم الدفع بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر جاز لما روت عائشة رضى الله عنها ((أن سودة رضى الله عنها كانت امرأة ثبطة ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل الإفاضة ليلا في ليلة المزدلفة فأذن لها )) والمستحب إذا دفع من المزدلفة أن يمشى وعليه السكينة ، لما ذكرناه من حديث الفضل بن عباس ، وإذا وجد فرجة أسرع كما يفعل في الدفع من عرفة ، والمستحب إذا بنع وادى محسر أن يسرع إذا كان ماشها أو يحرك دابته إذا كان راكبا بقدر رمية حجر ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا في وادى محسر ) •

(الشرح) أما حديث على رضى الله عنه فسبق فى فصل الوقوف بعرفات أنه حديث صحيح ومما فى معناه حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص » رواه مسلم وحديث الفضل بن العباس رواه مسلم وحديث أسامة رواه البخارى ومسلم وحديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم «أتى المزدلفة » إلى آخره رواه مسلم بلفظه وثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع بالمزدلفة تلك الليلة بين المغرب والعشاء من رواية جماعات من الصحابة ، منهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو أيوب

الأنصارى وأسامة بن زيد وجابر ، وكل رواياتهم فى صحيح البخارى ومسلم إلا جابرا ففى مسلم خاصة •

وأما حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « المزدلفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن محسر » فرواه البيهقى باسناد فيه ضعف ، وقد ذكرناه قريبا فى المسألة السادسة فى مذاهب العلماء قبل هذا الفصل ، ويغنى عنه حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « نحرت ههنا ومنى كلها منحر ، فانحروا فى رحالكم ، ووقف ههنا وعرفة كلها موقف . ووقفت ههنا وجمع كلها موقف » رواه مسلم ، وجمع هى المزدلفة وسنوضحه إن شاء الله تعالى ،

وأما حديث الفضل بن عباس فى لقط الحصيات فصحيح ، رواه البيهةى باسناد حسن أو صحيح ، وهو على شرط مسلم من رواية عبد الله ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس ، ورواه النسائى وابن ماجه باسنادين صحيحين . إسناد النسائى على شرط مسلم ، لكنهما روياه من رواية ابن عباس مطلقا ، وظاهر روايتهما أنه عبد الله بن عباس لا الفضل ، وكذا ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى الأطراف فى مسند عبد الله بن عباس ، ولم يذكره فى مسند الفضل ، والجميع صحيح كما ذكرناه فيكون ابن عباس وصله فى رواية البيهقى ، وأرسله فى روايتى النسائى وابن ماجه ، وهو مرسل صحابى وهو حجة لو لم يعرف المرسل عنه ، فاذا عرف فأولى مرسل صحابى وهو حجة لو لم يعرف المرسل عنه ، فاذا عرف فأولى بالاحتجاج والاعتماد ، وقد عرف هنا أنه عن الفضل بن عباس فالحاصل أن الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس والله أعلم ،

وأما حديث عبد الله هو ابن مسعود « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها » إلى آخره ، فرواه البخارى ومسلم • وقوله « فى الصبح قبل ميقاتها » أى قبل ميقاتها المعتاد فى باقى الأيام ، وكانت هذه الصلاة عقب طلوع الفجر •

وأما حديث جابر فى الوقوف بالمشعر الحرام فرواه مسلم بلفظه الواقع هنا ، وهو بعض من حديث جابر الطويل • وأما حديث المسور بن مخرمة فرواه البيهقى بمعناه باسناد جيد • وأما حديث عائشة فى قصة سودة فرواه البخارى ومسلم • وأما حديث جابر الذى بعده فى وادى محسر فرواه مسلم ، والله أعلم •

(واما لغات الفصل والفاظه) فالمزدلفة بكسر اللام • قال الأزهرى: سميت بذلك من التزلف والازدلاف ، وهو التقرب ، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أى مضوا إليها وتقربوا منها •

وقيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها فى زلف من الليل أى ساعات ، وسميت المزدلفة جمعا بفتح الجيم وإسكان الميم سميت بذلك لاجتماع الناس بها ، واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم ، قال الأزرقى فى تاريخ مكة والبندنيجى والماوردى صاحب الحاوى فى كتابه الأحكام السلطانية وغيرهما من أصحابنا وغيرهم : حد المزدلفة ما بين وادى محسر ومأزمى عرفة ، وليس الحدان منها ، ويدخل فى المزدلفة جميع تلك الشعاب القوابل والظواهر ، والجبال الداخلة فى الحد المذكور ،

وأما وادى محسر فبضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة وبالراء ، سمى بذلك لأن قيل أصحاب الفيل حسر فيه ، أى أعيى وكل عن السير ومنه قوله تعالى (ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير) ووادى محسر موضع فاصل بين منى ومزدلفة ، وليس من واحدة منهما وقال الأزرقى : وادى محسر خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا لانه

وأما منى فبكسر الميم ، ويجوز فيها الصرف وعدمه والتذكير والتأنيث ، والأجود الصرف · وجزم ابن قتيبة فى آداب الكتاب بأنها

<sup>(</sup>۱) يبلغ الدراع واحدا وخمسين سنتيمترا تقريبا ، اى أنه نحو مائتين وسبعين مترا وسبعة أمتار ، وقد ذكر أن الدراع يبلغ طوله ما بين الخمسين والسبعين سنتيمترا ، وعلى هذا فيكون حوالى ستين سنتيمترا في المتوسط ، اى نحو ثلاثمائة وعشرين مترا وسبعة أمتار تقريبا .

لا تصرف ، وجزم الجوهرى فى الصحاح بأن منى مذكر مصروف و وقال العلماء: سميت منى لما يمن فيها من الدماء ، أى يراق ويصب و هذا هو الصواب الذى جزم به الجمهور من أهل اللغة والتواريخ وغيرهم ونقل الأزرقى وغيره أنها سميت بذلك لأن آدم لما أراد مفارقة جبريل صلى الله عليه وسلم قال له: تمن ، قال: أتمنى الجنة وقيل سميت بذلك من قولهم: منى الله الشيء أى قدره و قسميت منى ، لما جعل الله تعالى من الشعائر فيها وقال الجوهرى: قال يونس: يقال امتنى القوم إذا أتوا منى وقال ابن الأعرابي يقال أمنى القوم أتوا منى و

واعلم أن منى من الحرم وهى شعب ممدود بين جبين (أحدهما) ثبير (والآخر) الصانع، قال الأزرقي وأصحابنا في كتب المذهب: حد منى ما بين جمرة العقبة ووادي محسر، وليست الجمرة ولا وادي محسر من منى وقال البندنيجي والأصحاب: ما أقبل على منى من الجبال فهو منها، وما أدبر فليس منها وقال الأزرقي وغيره: ذرع ما بين جمرة العقبة ومحسر سبعة آلاف ذراع (1) ومائتا ذراع ، قال الأزرقي: وعرض منى من مؤخر المسجد الذي يلى الجبال إلى الجبل بحذائه ألف ذراع وثلاثمائة ذراع (1) ومن جمرة العقبة إلى الجمرة الوسطى أربعمائة ذراع وسبع وثمانون ذراعا ونصف ذراع ، ومن الجمرة الوسطى إلى الجمرة التي تلى مسجد الخيف ونصف ذراع وخمسة أذرع ، ومن الجمرة التي تلى مسجد الخيف أوسط أبواب المسجد الفيف إلى

واعلم أن بين مكة ومنى مسافة فرسخ ، هو ثلاثة أميال (٣) . ومن منى

١١ أى نحو ثلاثة كيلو ونصف الكيلو أو يزيد قليلا .

<sup>(</sup>٢) ودلك نحو ستمالة وسنين مترا .

 <sup>(</sup>٣) الميل ثلاثة كبلو فتكون المسافة من مكة الى منى لحو نسمة كبلومترات .

إلى مزدلفة فرسخ ، ومن مزدلفة إلى عرفات فرسخ ، وقال إمام الحرمين والرافعي : بين مكة ومنى فرسخان ، والصواب فرسخ فقط • كذا قاله الأزرقي والمحققون في هذا الفن • والله أعلم •

وأما المشعر الحرم فبفتح الميم • هذا هو الصحيح المشهور • وبه جاء القرآن وهو المعروف في رواية الحديث • قال صاحب المطالع: ويجوز كسر الميم لكن لم يرد إلا بالفتح • وحكى الجوهرى الكسر • ومعنى الحرام المحرم أى الذي يحرم فيه الصيد وغيره • فانه من الحرم • ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة • واختلف العلماء في المشعر الحرام • هل هو المزدلفة كلها أم بعضها • وهو قزح خاصة • وسنوضح الخلاف فيه قريبا إن شاء الله تعالى • قال العلماء: سمى مشعرا لما فيه من الشعائر ، وهي معانم الدين وطاعة الله تعالى • قوله (فاذا وجد فرجة) وهي بضم الفاء وفتحها • ويقال فرج بلاهاء ثلاث لغات سبق بيانها في موقف الإمام والماموم • وقوله « يسير العنق » بفتح النون وهو ضرب معروف من السير فيه إسراع يسير ، والنص بفتح النون وتشديد الصاد المهملة ، أكثر من العنق •

قوله ( لأنه نسك مقصود في موضعه فكان واجبا كالرمى ) احترز عن الرمل والاضطباع فانهما تابعان للطواف ، وكذا صلاة الطواف وتقبيل العجر ونحوه ولكنه ينتقض بالمبيت بمنى ليلة التاسع ، وبطواف القدوم ، وبالخطب والتلبية قوله صلى الله عليه وسلم « القط لى حصى » هو بضم القاف قوله « ويصلى الصبح في أول الوقت ويقدمها أفضل تقديم » أى أكثر ما يمكنه من التقديم ، وهو أن يصليها أول طلوع الفجر ، قوله « وقف على قزح » هو بضم القاف وفتح الزاى وهو جبل معروف بالمزدلفة قوله : أن النبى صلى الله عليه وسلم ركب القصواء ، هى بفتح القاف وإسكان الصاد وبالمد ، قال أهل اللغة : يقال شاة قصواء وناقة قصواء إذا قطع من أذنها شيء لا يجاوز الربع ، فان جاوز فهي غضباء ، قال العلماء :

ولم تكن ناقة النبى صلى الله عليه وسلم مقطوعا من أذنها شيء ، قال صاحب المطالع: قال الدارودي إنما قيل لها القصواء لأنها كانت لا تكاد تسبق ، قال الجوهري يقال شاة قصواء وناقة قصواء ، ولا يقال جمل أقصى ، وإنما يقال مقصو ومقصى ، كما يقال امرأة حسناء ، ولا يقال رجل أحسن ، وكان يقال لهذه الناقة : القصواء والقصى والجدعا قال العلماء : هي اسم لناقة واحدة وقيل : هن ثلاث والله أعلم •

قوله « رقى على المشعر » هو بكسر القاف ، وسبق بيانه قريبا • قوله « حتى أسفر جدا » هو بكسر الجيم ، وهو منصوب بفعل محذوف أى جيد ، ومعناه إسفارا ظاهرا • قوله « امرأة ثبطة » هى بشاء مثلثة مفتوحة ثم باء موحدة ساكنة أى ثقيلة البدن جسيمة ، والله أعلم •

(اما الاحكام) ففيها مسائل (إحداها) وهي مقدمة لما بعدها في بيان حديث على رضى الله عنه الذي سبق الوعد به ، وهو ما رواه عبد الله بن أبي رافع عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال « وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : هذه عرفة ، وهو الموقف ، وعرفة كلها موقف ، ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول : أيها الناس عليكم المسكينة ، ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا ، فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال : هذا قزح وهو الموقف ، وجمع كلها موقف ، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادى محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادى فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ، ثم أتى المنحر فقال : هذا المنحر ومنى كلها منحر ، واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت : إن أبى المنحر ومنى كلها منحر ، واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت : إن أبى حجى عن أبيك ، ولوى عنق الفضل ، فقال العباس : يا رسول الله لم نويت عنق ابن عمك ؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ، وأتها وأتها وأتها وأتها وأتها وأتها وأتها وأتها وقال ، فقال وأبي عنق الفضل ، فقال الشيطان عليهما ، وأتها وأنها وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ، وأتها وأتها وأتها وأتها وأنها وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ، وأتها وأتها وأتها وأنها وأنها

رجل فقال: يا رسول الله إنى أفضت قبل أن أحلق أو أقصر ، قال احلق ولا حرج • قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمى ، قال ارم ولا حرج ، قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال: يا بنى عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت » رواه الترمذى بهذا اللفظ وقال هو حديث حسن صحيح • ورواه أبوداود مختصرا وفى روايته « والناس يضربون يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم » •

(الثانية) السنة للإمام إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أن يفيض من عرفات ، ويفيض الناس معه ، وأن يؤخر صلاة المغرب بنية الجمع إلى العشاء ، ويكثر كل واحد منهم من ذكر الله تعالى والتلبية لقوله تعالى (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا) •

(الثالثة) السنة أن يسلك فى ذهابه إلى المزدلفة على طريق المأزمين ، وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من تلك الناحية ، والمأزم بهمزه بعد الميم وكسر الزاى هو الطريق بين الجبلين ، وقد نص الشافعى فى المختصر والمصنف فى التنبيه وجميع الأصحاب على أنه يسن الذهاب إلى المزدلفة على طريق المأزمين ، لا على طريق ضب ، وعجب إهمال المصنف هذه المسألة هنا مع شهرتها ، وذكره لها فى التنبيه مع الحاجة إليها ، وقد ثبت معناه فى الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضى الله عنهما ،

(الرابعة) السنة أن يسير إلى المزدلفة وعليه السكينة والوقار على عادة سيره، سواء كان راكب أو ماشيا، ويحترز عن إيذاء الناس فى المزاحمة، فان وجد فرجة فالسنة الاسراع فيها لما ذكره المصنف. ولا بأس بأن يتقدم الناس على الإمام أو يتأخروا عنه، لكن من أراد الصلاة مع الإمام فينبغى أن يكون قريبا منه .

( الخامسة ) السنة أن يؤخروا صلاة المغرب ويجمعوا بينهـا وبين

العشاء فى المزدلفة فى وقت العشاء • هكذا أطلق استحباب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة جمهور الأصحاب لما ذكره المصنف ، وقالت طائفة من أصحابنا : يؤخرهما إلى المزدلفة ما لم يخش فوت وقت الاختيار للعشاء ، وهو ثلث الليل فى أصح القولين ونصفه فى الآخر ، فان خافه لم يؤخر بل يجمع بالناس فى الطريق وممن قال بهذا التفصيل الدارمى وأبوعلى البندنيجي فى كتابه الجامع والقاضى أبو الطيب فى كتابيه التعليق والمجرد وصاحبا الشامل والعدة وصاحب البيان وآخرون ، ونقله أبو الطيب فى تعليقه عن نص الشافعى ، ونقله صاحبا الشامل والبيان عن نصه فى الإملاء ، ولعل إطلاق الأكثرين محمول على ما لم يخش فوت وقت الاختيار ليتفق قولهم مع نص الشافعى ، وهذه الطائفة الكثيرة الكبيرة والله تعالى أعلم •

قال الشافعى والأصحاب: السنة إذا وصلوا مزدلفة أن يصلوا قبل حط رحالهم وينيخ كل إنسان جمله ويعقله ثم يصلون ، لحديث أسامة ابن زيد رضى الله عنهما « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة توضأ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا » رواه البخارى ومسلم وفى رواية لمسلم « أن النبى صلى الله عليه وسلم ركب حتى جئنا المزدلفة فاقام المغرب ثم أناخ الناس فى منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا » •

قال الشافعى: ولو ترك الجمع بينهما وصبى كل واحدة فى وقتها أو جمع بينهما فى وقت المغرب أو جمع وحده لا مع الإمام أو صلى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده جامعا بينهما ، أو صلاهما فى عرفات أو فى الطريق قبل المزدلفة جاز وفاتته الفضيلة • وإن جمع فى المزدلفة فى وقت العشاء أقام لكل واحدة منهما ولا يؤذن للثانية • وفى الأذان للاولى الأقوال الثلاثة

فيمن جمع فى سائر الأسفار فى وقت الثانية والأصح أن يؤذن ، وقد سبقت المسألة واضحة فى ماب الأذان •

واعلم أن هذا الجمع ثابت بالأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين ، وأحاديثه مشهورة فى الصحيحين ، فمن روى فى صحيحى البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « جمع بالمزدلفة تلك الليلة بين المغرب والعشاء » عبد الله بن مسعود وأبو أيوب الأنصارى وابن عمر وأسامة بن زيد ، ورواه مسلم أيضا من رواية جابر فى حديثه الطويل والترمذى من رواية على وهو صحيح كما سبق والله أعلم ،

( السادسة ) إذا وصلوا مزدلفة وحلوا باتوا بها ، وهذا المبيت نسك بالإجماع ، لكن هو واجب أو سنة • فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) واجب (والثاني) سنة ؟ وحكى الرافعي فيه ثلاثة طرق (أصحها) قولان كما ذكرنا (والثاني) القطع بالايجاب (والثالث) بالاستحباب ، فان تركه أراق دما ، فان قلنا المبيت واجب فالدم لتركه واحب وإلا فسنة ، وعلى القولين ليس بركن ، فلو تركه صح حجه • هذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب وجماهير العلماء • وقال إمامان من أصحابنا : هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات ، قاله أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، فأما ابن بنت الشافعي فهو مشهور عنه ، حكاه عنه القاضي أبو الطيب في تعليقه ، والماوردي وغيرهما ، وحكاه الرافعي عنه وعن ابن خزيمة ، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحــه والمذهب أنه ليس بركن ، وأنه واجب فيجب الدم بتركه ثم الصحيح المنصوص فى الأم أن هذا المبيت يحصل بالحضور في مزدلفة في ساعة من النصف الثاني من الليل ، وبهذا قطع جمهور العراقيين وأكثر الخراسانيين ، وفي قول ضعيف

يحصل أيضًا بساعة في النصف الثاني أو ساعة قبل طلوع الشمس حكاه أبو على البندنيجي عن نصه في القديم والإملاء •

وحكى إمام الحرمين عن نقل شيخه أبى محمد وصاحب التقريب فى قدر الواجب من المبيت قولين (أظهرهما) معظم الليل (والثانى) الحضور حال طلوع الفجر وهذا النقل غريب وضعيف ، وقطع صاحب الحاوى بأنه لو دفع من عرفات ولم يحصل بمزدلفة إلا بعد نصف الليل لزمه دم ، قال لأنه لم يحضر فيها إلا أقل الليل ، وهدذا الحكم والدليل ضعيفان ، والمذهب ما سبق واتفق أصحابنا ونصوص الشافعي على أنه لو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه ، وحصل المبيت ، ولا دم عليه بلا خلاف ، وهذا مما يرد نقل إمام الحرمين ، فانهم لا يصلون بمزدلفة غالبا إلا قريب ربع الليل أو نحوه ، فاذا دفع عقب نصف الليل لم يكن قد حضر معظم الليل بمزدلفة وقد اتفقوا على أنه يجزئه ، قال أصحابنا : وسواء كان الدفع بعد نصف الليل لعذر أم لغيره فانه يجزئه المبيت ، واتفقوا على أنه لو دفع بعد نصف الليل بيسير ولم يعد إلى المزدلفة ، فقد ترك المبيت ، فلو دفع قبل نصف الليل وعاد إليها قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شيء عليه بلا خلاف ، والله أعلم ،

وهذا الذى ذكرناه من وجوب الدم بترك المبيت من أصله إذا قلنا المبيت واجب هو فيمن تركه بلا عذر • أما من انتهى إلى عرفات ليسلة النحر ، واشتغل بالوقوف عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه باتفاق الأصحاب • وممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين • ولو أفاض من عرفات إلى مكة وطاف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته المبيت بالمزدلفة بسبب الطواف : قال صاحب التقريب والقفال : لا شيء عليه لأنه اشتغل بركن فأشبه المشتغل بالوقوف • وحكى إمام الحرمين هذا ثم قال : وهذا محتمل عندى لأن المنتهى إلى عرفات فى الليل مضطر إلى التخلف عن المبيت • وأما الطواف فيمكن تأخيره فانه لا يفوت • والله أعلم •

( فسرع ) يحصل هذا المبيت بالحضور فى أية بقعة كانت من مزدلفة • والعمدة فى دليله أنه يصدق عليه اسم مزدلفة • وأما الحديث الذى احتج به المصنف فلا دلالة فيه لما ذكره • لأنه إنما ورد فى الوقوف بالمشعر الحرام بعد الصبح لا فى المبيت • وقد سبق بيانه • وعجب كيف استدل به المصنف • وقد سبق تحديد المزدلفة فى أول الفصل •

( فسرع) قال الشافعي والأصحاب: ويستحب أن يبقى بالمزدلفة حتى يطلع الفجر للأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « بات بها حتى طلع الفجر » •

(السابعة) يستحب أن يغتسل بالمزدلفة بعد نصف الليل للوقوف بالمشعر الحرام وللعيد، ولما فيها من الاجتماع، فان عجز عن الماء تيمم كما سبق وهذه الليلة ليلة عظيمة جامعة لأنواع من الفضل (منها) شرف الزمان والمكان فان المزدلفة من الحرم كما سبق، وانضم إلى هذا جلالة أهل المجمع الحاضرين بها وهم وفد الله تعالى ومن لا يشقى بهم جليسهم، فينبغى أن يعنى الحاضر هناك باحيائها بالعبادة من صلاة أو تلاوة وذكر ودعاء وتضرع، ويتأهب بعد نصف الليل للاغتسال أو الوضوء، ويحصل حصاة الجمار وتهيئة متاعه و

(الثامنة) قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يأخذ من المزدلفة سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر، والاحتياط أن يزيد فربسا سقط منها شيء، وهل يستحب أن يأخذ مع ذلك لرمي أيام التشريق؟ فيه وجهان (أحدهما) يستحب وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر، وب قطع ابن القاص في المفتاح والقاضي حسين في تعليقه والبغوي، فعلى هذا يأخذ سبعين حصاة، سبعا لجمرة العقبة يوم النحر، وثلاثا وستين لأيام التشريق (والثاني) وهو المشهور لا يأخذ إلا سبع حصيات لجمرة العقبة، وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والصيمري والماوردي والقاضي

أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والمحاملي في كتبه الثلاثة: المجموع والتجريد والمقنع وصاحبا الشامل والبيان والجمهور، وهو المنصوص في الأم، ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نصه في الأم، وكذا نقله الرافعي عن الجمهور، قال ونقلوه عن نصه، قال: وجعلوه بيانا لما أطلقه في المختصر، قال وجمع ما بين الكلامين بعضهم فقال: يستحب الأخذ للجميع، لكن ليوم النحر أشد استحبابا هذا كلامه، وهذا الوجه القائل بالجمع بين الكلامين غريب ضعيف مخالف لنصه في الأم ولصريح كلام الأصحاب، وقد صرح الصيمري والماوردي بأنه لا يأخذ زيادة على سبع حصيات والله أعلم،

(فسرع) قال جمهور الأصحاب: يأخذون الحصى من المزدلفة فى الليل لئلا يشتفلوا بالنهار بتحصيله ، وخالفهم البغوى فقال: يأخذونه بعد صلاة الصبح ، والمذهب الأول ،

(فسرع) قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يكون أخذ الحصى من المزدلفة قال الماوردي قال قوم يأخذها من المازمين والصواب الأول قال الشافعي والأصحاب: ومن أي موضع أخذها أجزأه و لكن يكره من أربعة مواضع والمسجد والحل والموضع النجس ومن الجمار التي رماها هو وغيره و لأنه روى عن ابن عباس موقوفا ، وعن أبي سعيد الخدري موقوفا ومرفوعا ، وعن ابن عمر مرفوعا « أن ما تقبل منها رفع وما نم يفبل ترك ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين » قال البيهقي: المرفوعان ضعيفان وكره بعض أصحابنا أخذها من جميع مني لانتشار ما رمي فيها ولم يتقبل وقل الشافعي والأصحاب: ولو رمي بكل ما كرهناه أجزأه و ولنا وجه ضعيف شاذ أنه إذا رمي حصاة ثم أخذها ورماها هو في تلك الجمرة في ذلك اليوم لا يجزئه ووافق هذا القائل على أنه لو اختلف الشخص أو الزمان

أو المكان أجزأه الرمى بالمرمى بلا خلاف · وهذا الوجه ضعيف جدا لأنه يسمى رميا · والله أعلم ·

(فسرع) اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن لا يكسر الحصى بل يلتقطه • ونص عليه الشافعى لأن النبى صلى الله عليه وسلم «أمر بالتقاط الحصيات له » وقد سبق بيان هذا الحديث • وقد ورد نهى فى الكسر ههنا • ولأنه قد يفضى إلى الأذى •

(فسرع) قال الشافعى: ولا أكره غسل حصى الجمار ، بل لم أزل أعمله وأحبه • هذا نصه ، قال أصحابنا: غسله مستحب ، حتى قال البغوى يستحب غسله وإن كان طاهرا •

(فسرع) قال الشافعى والأصحاب: السنة أن يكون الحصى صغارا بقدر حصى الخذف لا أكبر ولا أصغر، ويكره بأكبر منه وسنوضحه إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف فى الفصل الذى بعد هذا .

(فسرع) قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن من مزدنفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس لحديث عائشة قالت « استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدنفة تدفع قبله وقبل خطمة الناس، وكانت امرأة ثبطه فأذن لها » رواه البخاري ومسلم، وسبق بيانه وعن ابن عباس قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدنفة في ضعفة أهله » رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدنفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقوم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فاذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول « أرخص فقدم بعد ذلك، فاذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول « أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخاري ومسلم.

وعن عبد الله مولى أسماء «أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة ، فقامت تصلى فصلت ساعة ثم قالت : يا بنى هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ساعة ثم قالت يابنى هل غاب القمر ؟ قلت ، نعم • قالت : فارتحلوا ، فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلها ، فقلت لها : ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يابنى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للطعن » رواه البخارى ومسلم •

وعن أم حبيبة «أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل » رواه مسلم ، وفى المسألة أحاديث صحيحة سوى ما ذكرته والله أعلم • هذا حكم الضعفة فأما غيرهم فيمكثون بمزدلفة حتى يصلوا الصبح بها كمساسبق بيانه والله أعلم •

(التاسعة) قال الشافعي والأصحاب: السنة إذا طلع الفجر أن يبادر الإمام والناس بصلاة الصبح في أول وقتها ، قالوا: والمبالغة في التبكير بها في هذا اليوم آكد من باقي الأيام ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث الذي ذكره المصنف ، وليتسع الوقت لوظائف هـذا اليوم من المناسك ، فانها كثيرة في هذا اليوم ، فليس في أيام الحج أكثر عملا منه والله أعلم .

(العاشرة) السنة أن يرتحلوا بعد صلاة الصبح من موضع مبيتهم متوجهين إلى المشعر الحرام، وهو قزح بضم القاف وفتح الزاى وبالحاء المهملة وبالمزدلفة، وهو آخر المزدلفة، وهو جبل صغير، فاذا وصله صعده إن أمكنه وإلا وقف عنده وتحته ويقف مستقبل الكعبة فيدعو ويحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويوحده، ويكثر من التلبية واستحب أصحابنا أن يقول: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كمسا هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق (فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن

كنتم من قبله لمن الضالين • ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس • واستغفروا للله إن الله غفور رحيم ) ويكثر من قوله : اللهم آتنا فى الدنيا حسنة • وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار • ويدعو بما أحب ويختار الدعوات الجامعة والأمور المهمة ، ويكرر دعواته ، ودليل المسألة مذكور فى الكتاب •

وقد استبدل الناس بالوقوف على قزح الوقوف على بناء مستحدث في وسط المزدلفة وفي حصول أصل هذه السنة بالوقوف في ذلك المستحدث وغيره من مزدلفة مما سوى قزح وجهان •

(أحدهما) لا يحصل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح وقد قال صلى الله عليه وسلم « لتأخذوا عنى مناسككم » •

(والثانى) وهو الصحيح بل الصواب أنها تحصل ، وبه جزم القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد والرافعى وغيره ، لحديث جابر رضى الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا فى رحالكم ، ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ، ووقفت ههنا وجمع كلها موقف » رواه مسلم وجمع هى المزدلفة ، والمراد وقفت على قزح وجميع المزدلفة موقف وكلها موقف وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات والله أعلم •

قال الشافعي والأصحاب: والسنة أن يبقوا واقفين على قزح للذكر والدعاء إلى أن يسفر الصبح إسفارا جدا . لحديث جابر السابق الذي ذكره المصنف ثم بعد الإسفار يدفعون إلى منى • قال الشافعي والأصحاب: ونو تركوا هذا الوقوف من أصله فاتهم الفضيلة ولا إثم عليهم • ولا دم كسائر الهيئات والسنن والله أعلم قال القاضي حسين في تعليقه: ويكفى من أصل هذا الوقوف بقزح المذكور كما قننا في الموقف بعرفات والله أعلم •

( الحادية عشرة ) إذا أسفر الفجر فالسنة أن يدفع من المشعر الحرام

متوجها إلى منى ويكون ذلك قبل طلوع الشمس • فان دفع بعد طلوع الشمس فهو مكروه كراهة تنزيه ، كذا جزم به المصنف وشيخه أبو الطيب في كتابه المجرد وآخرون وقال الماوردى : هو خلاف السنة ولم يقل : إنه مكروه ، وكذا مقتضى عبارة آخرين والله أعلم •

قال أصحابنا: ويدفع إلى منى وعليه السكينة والوقار وقال المصنف وشيخه القاضى أبو الطيب وغيرهما: فاذا وجد فرجة أسرع كما سبق فى الدفع من عرفات ويكون شعاره فى دفعه التلبية والذكر وليتجنب الإيذاء فى المزاحمة وفاذا بلغ وادى محسر استحب للراكب تحريك دابته قدر رمية حجر ويستحب للماشى الإسراع قدر رمية حجر أيضا حتى يقطعا عرض الوادى وقد سبق ضبط وادى محسر وتحديده وقال أصحابنا وغيرهم: وليس وادى محسر من مزدلفة ولا من منى بل هو مسيل ما بينهما وهذا الذى ذكرنا من استحباب الاسراع فى وادى محسر متفق عليه ولا خلاف فيه إلا وجها شاذا ضعيفا حكاه الرافعى أنه لا يستحب الإسراع للمساشى وليس بشىء ودليل المسألة مذكور فى الكتاب و

قال أصحابنا: واستحب الاسراع فيه للاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم ولأن وادى محسر كان موقف النصارى فاستحبت مخالفتهم واستدلوا بما رواه البيهقى باسناده عن المسور ابن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يوضع ويقول:

إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها

قال البيهقى: يعنى الإيضاع فى وادى محسر ، ومعنى هذا البيت أن ناقتى تعدو إليك يارب مسرعة فى طاعتك قلقا وضينها ، وهو الحبل الذى كالحزام ، وإنما صار قلقا من كثرة السير والإقبال التام والإجهاد البالغ فى طاعتك ، والمراد صاحب الناقة ، وقوله « مخالف دين النصارى دينها ، بنصب دين النصارى ورفع دينها ، أى إنى لا أفعل فعل النصارى ولا أعتقد

اعتقادهم • قال القاضى حسين فى تعليقه : يستحب للمار بوادى محسر أن يقول هذا الذى قاله عمر رضى الله عنه ، والله تعالى أعلم •

وأما تقييدالمصنف والأصحاب مسافة استحباب الإسراع فى وادى محسر بقدر رمية حجر ، فيستدل له بما ثبت فى موطأ مالك عن نافع أن ابن عمر «كان يحرك راحلته فى بطن محسر قدر رمية بحجر » وقد سبق فى حديث على رضى الله عنه فى المسألة الأولى من هذه المسائل أن النبى صلى الله عليه وسلم «لما انتهى إلى وادى محسر قرع راحلته فخبت حتى جاوز الوادى » والله أعلم •

(فسرع) ثم يخرج من وادى محسر سائرا إلى منى • قال أصحابنا : ويستحب أن يسلك الطريق الوسطى التى تخرج إلى العقبة لحديث جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بطن محسر فحرك قليلا ، ثم سسلك الطريق التى تخرج إلى الجمرة الكبرى » رواه مسلم •

(فسرع) قد ذكرنا أن الإسراع فى وادى محسر سنة ، وقد تظاهرت الأحاديث على ذلك ، وقد جاء فى بعض الأحاديث ما يقتضى خلافها ، فمن الأحاديث المثبتة للإسراع حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم « دفع من المشعر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا » رواه مسلم • وفى رواية للبيهقى باسناد على شرط البخارى ومسلم « أن النبى صلى الله عليه وسلم أوضع فى وادى محسر » •

وعن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم «أفاض من قزح حتى انتهى إلى وادى محسر ، فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادى » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ، وعن الفضل بن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم « دفع من المشعر الحرام حتى إذا بلغ محسرا أوضع شيئا » رواه البيهقى • وعن المسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضى

الله عنه «كان يوضع ، قال وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع أخذه عن عمر » رواه البيهقى وقال : يعنى الإيضاع فى وادى محسر • وروى مالك فى الموطئ عن نافع « أن ابن عمر كان يحرك راحلته فى بطن محسر قدر رمية بحجر » وهذا صحيح عن ابن عمر ، رواه البيهقى أيضا عن عائشة ثم قال : ورويناه عن ابن مسعود وحسين بن على رضى الله عنهم •

وأما الأحاديث المعارضة فمنها عن ابن عباس قال « إنساكان بدو الإيضاع من أهل البادية كانوا يقفون حافتى الناس قد علقوا القعاب والعصى ، فاذا أفاضوا يقعقعون فأنفرت بالناس ، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفرى (۱) ناقته ليمس (۲) حاركها وهو يقول : يا أيها الناس عليكم بالسكينة » رواه البيهقى ورواه الحاكم فى المستدرك وقال هو حديث صحيح على شرط [ البخارى (۳) ولم يخرجاه] .

وعن أسامة أن النبى صلى الله عليه وسلم «أردفه حين أفاض من عرفة فأفاض بالسكينة وقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة ، وقال: ليس البر بايجاف الخيل والإبل فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى منى » رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم ، فهذان الحديثان ظاهرهما مخالفة ما سبق ، والجواب عنهما من وجهين (أحدهما) أنه ليس فيهما تصريح بترك الاسراع في وادى محسر فلا يعارضان الصريح باثبات الاسراع (والثاني) أنه لو صرح فيهما بترك الإسراع كانت رواية الإسراع أولى لوجهين ،

( أحدهما ) أنها إئبات وهو مقدم على النفى ( والثانى ) أنها أكثر رواة وأصح أسانيد وأشهر فهى أولى ، والله أعلم •

<sup>(</sup>۱) روایة المستدرك ( وان ذفری ظفری ناقفه ) .

<sup>(</sup>٢) في المستدرك ليمس الأرض حاركها (ط) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من شْ وْ ق (ط) .

(فسرع) في مذاهب العلماء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة

أجمع العلماء على جواز الجمع بينهما بمزدلفة فى وقت العشاء للمسافر ، فلو جمع بينهما فى وقت المغرب أو فى غير المزدلفة جاز ــ هذا مذهبنا ــ وبه قال عطاء وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وأبو ثور وابن المنذر •

وقال سفيان الثورى وأبو حنيفة ومحمد وداود وبعض أصحاب مالك : لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة ولا قبل وقت العشاء ، والخلاف مبنى على أن جمعهم بالنسك أم بالسفر ؟ فعندنا بالسفر ، وعند أبى حنيفة بالنسك .

(فسرع) فى مذاهبهم فى الأذان إذا جمع بين المغرب والعشاء فى المزدلفة .

قد ذكرنا أن الأصح فى مذهبنا أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة ، وبه قال أحمد فى رواية ، وأبو ثور وعبد الملك بن الماجشون المالكى والطحاوى الحنفى وقال مالك : يصليهما بأذانين وإقامتين ، وهو مذهب ابن مسعود ، قال ابن المنذر وروى هذا عن عمر ، وقال عبد الله بن عمر وابنه سالم والقاسم بن محمد وإسحاق وأحمد فى رواية يصليهما باقامنين وقال ابن عمر فى رواية صحيحة عنه وسفيان الثورى: يصليهما باقامة واحدة، والله أعلم ،

دليلنا حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم « جمع بينهما بأذان. وإقامتين » رواه مسلم ، وسبقت المسألة بأدلتها مستوفاة فى باب الأذان .

(فسرع) في مذاهبهم في المبيت بمزدلفة ليلة النحر .

قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ليس بركن ، فلو تركه صــح

حجه • قال القاضى أبو الطيب وأصحابنا : وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف ، وقال خمسة من أئمة التابعين : هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات ، هذا قول علقمة والأسسود والشعبى والنخعى والحسن البصرى ، وبه قال من أصحابنا ابن بنت الشسافعى وأبو بكر ابن خزيمة • واحتج لهم بقوله تعالى ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) وبالحديث المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج » •

واحتج أصحابنا بعديث عروة بن مضرس السابق فى فضل الوقوف بعرفات وهو حديث صحيح كما سبق ، وأجابوا عن الآية بأن المامور به فيها إنما هو الذكر وليس هو بركن بالاجماع ، وأما الحديث فالجواب عنه من وجهين (أحدهما) أنه ليس بثابت ولا معروف (والثاني) أنه لو صح لحمل على فوات كمال الحج لا فوات أصله ،

(فرع) قد ذكرنا أن السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر إلا الضعفة ، فيستحب لهم الدفع قبل الفجر ، فان دفع غير الضعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جاز ولا دم ، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز الدفع قبل طلوع الفجر فان دفع قبل الفجر لزمه دم واحتج أصحابنا عليه بالأحاديث الصحيحة السابقة في دفع النساء والضعفة (فان قبل) إنما أرخص في الدفع قبل الفجر للضعفة (قلنا) لو كان حراما لخناف بالضعفة وغيرهم ،

(فسوع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح ولا يزال واقفا به يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدا، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة وجماهير العلماء • قال ابن المنذر: وهو قول عامة العلماء غير مالك، فانه كان يرى أن يدفع منه قبل الإسفار • دلينا حديث جابر السابق الذي ذكره المصنف، وهو صحيح •

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاسراع فى وادى محسر ، وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه ، وقد نقله ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ، قال : وتبعهم عليه أهل العلم ، وقد قدمنا عن ابن عباس خلاف هذا ، والله أعلم .

(فحرع) المشعر الحرام المذكور فى القرآن الذى يؤمر بالوقوف عليه هو قزح ، جبل معروف بالمزدلفة ، هذا مذهبنا ، وقال جمهور المفسرين وأصحاب الحديث والسير : المشعر الحرام جميع المزدلفة ، ومما يستدل به لأصحابنا ما ثبت فى صحيح البخارى فى باب من قدم ضعفة أهله بليل عن سالم بن عبد الله قال « كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله ، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة ، فيذكرون الله » .

(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب غسل حصى الجمار ، ويستحب التقاطها ، ويستحب أن لا يكسرها ، قال الماوردى : واختار قوم كسرها واختار قوم أن لا تغسل بل كرهوا غسلها ، قال ابن المنذر : لا يعلم فى شىء من الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم غسلها وأمر بغسلها ، قال : وكان عطاء والثورى ومالك وكثير من أهل العلم لا يرون غسلها ، قال : وروينا عن طاوس أنه كان يغسلها ،

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( وإذا أتى منى بدأ برمى جمرة العقبة ، وهو من وأجبات الحج ، لما دوى أن النبى صلى الله عليمه وسلم رمى وقال (( خنوا عنى مناسمككم )) والمستحب أن لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس ، لما روى أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم ((بعث بضعفة أهله فأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس )) وإن رمى بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر أجزأه ، لما روت عائشمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم أجزأه ، لما روت عائشمة رضى الله عنها يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم الهاضت ،

وكان ذلك اليوم الذى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها) والمستحب أن يرمى من بطن الوادى ، وأن يكون راكبا وأن يكبر مع كل حصاة لما روت أم سلمة رضى الله عنها قالت « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة من بطن الوادى وهو راكب وهو يكبر مع كل حصاة » والمستحب أن يرفع ينه حتى يرى بياض إبطه ، لأن ذلك أعون على الرمى ويقطع التلبية مع أول حصاة ، لما روى الفضل بن العباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل يلبى حتى رمى جمرة العقبة » ولأن التلبية للإحرام ، فاذا رمى فقد شرع في التحلل فلا معنى للتلبيسة ، ولا يجوز الرمى إلا بالحجر ، فان رمى بغيره من مدر أو خزف لم يجزه لأنه لا يقع عليه اسم الحجر .

والمستحب أن يرمي بمثل حصى الخذف ، وهو بقدر الباقلا ، لما روى الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم « قال عشبية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا : عليكم بمثل حص الخذف )) فان رمي بحجر كبير اجزاه لأنه يقع عليه اسم الحجر ، ولا يرمي بحجر قد رمي به ، لأن ما قبل منها يرفع ومالا يقبل منها يترك والدليل عليه ما روى أبو سعيد قال « قلنا يا رسول الله إن هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب أنها تنقص . قال : أما إنه ما يقبل منها يرفع ، ولولا ذلك لرايتها مثل الجبال » فان رمي بما رمي به أجزاه لأنه يقع عليه الاسم ، ويجب أن يرمى فأن أخذ الحصاة وتركها في المرمى لم يجزه لأنه لم يرم ، ويجب أن يرميها واحدة واحدة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( رمي واحدة واحدة وقال : خذوا عني مناسككم )) ويجب أن يقصد بالرمي إلى المرمى ، فان رمي حصاة في الهواء فوقعت في المرمى لم يجزه لأنه لم يقصد الرمى إلى المرمى ، وإن رمى حصاة فوقعت على أخرى ووقعت الثانية في المرمى لم يجزه لأنه لم يقصد رمى الثانية . وإن رمي حصاة فوقعت على محمل أو أرض فازدلفت ووقعت على المرمى اجزأه ، لأنه حصل في الرمى بفطه ، وإن رمي فوق الرمي فتدحرج لتصويب المكان الذي أصابه فوقع في الرمي ففيه وجهان ( احدهما ) أنه يجزئه ، لأنه لم يوجد في حصوله في المرمى فعل غيره ( والثاني ) لا يجزئه ، لأنه لم يقع في المرمى بفعله ، وإنما أعان عليه تصويب المكان ، فصار كما لو وقع في ثوب رجل فنفضه حتى وقع في الرمي ) • (الشرح) أما حديث ابن عباس فصحيح ، رواه بلفظه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم بأسانيد صحيحة ، قال الترمذى : حديث حسن صحيح .

( وأما ) حديث عائشة فى إرسال أم سلمة فصحيح ، رواه أبو داود بلفظه باسناد صحيح على شرط مسلم ( وأما ) قوله : لما روت أم سلمة قالت « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى جمرة العقبة من بطن الوادى » إلى آخره ، فرواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى وغيرهم بأسانيدهم عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة من بطن الوادى وهو راكب يكبر مع كل حصاة » هكذا رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى وجميع أصحاب كتب الحديث عن سليمان بن عمرو عن أمه ، ويقال لها أم جندب الأزدية ، ووقع فى نسخ المهذب أم سلمة ، وفى بعضها أم سليم وكلاهما غير صحيح وتصحيف ظاهر •

( والصواب ) أم سليمان بالنون بالون او أم جندب ، وهذا لا خلاف فيه ، وقد أوضحته بأكثر من هذا في تهذيب الأسماء واللغات (۱) و وإسناد حديثها هذا ضعيف ، لأن مداره على يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف ، لكن يغنى عنه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم « أنى الجمرة يعنى يوم النحر ، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، وهي من بطن الوادى ثم انصرف » رواه مسلم بهذا اللفظ ، والله أعلم ه

<sup>(</sup>۱) قال النووى في الاسماء والنفات ( قوله في المهلب في رمى جمرة العقبة لما روت أم سليم قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة من بعن الوادى ، هكذا وقع في النسخ أم سليم آخره ميم وهو خطأ بلا شك فيه وصوابه أم سليمان بعد الميم ألف ثم نون وهدا متفق عليه عند أهل المحديث والاسماء والتواريخ والانساب ، وحديثها هذا في سنن أبى داود وابن ماجه والبيهتى وفيرهم وجميع كتب الحديث يقولون : عن سليمان بن عمرو الاحوص عن

(وأما) الحديث الأول عن الفضل بن عباس فرواه البخارى ومسلم (وأما) الحديث الثانى عن الفضل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للباس عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا « عليكم بعصى الحذف » وفى رواية مسلم « عليكم بعصى الحذف » وفى المهذب : «بمثل حصى الخذف » و (وأما) حديث أبى سعيد فى رفع الجمار و فرواه المذارقطنى والبيهقى باسناد ضعيف من رواية يزيد بن سنان الرهاوى وهو ضعيف عند أهل الحديث ظاهر الضعف ، قال البيهقى : وروى من وجه آخر ضعيف أيضا عن ابن عمر موقوفا وإنما هو مشهور عن ابن عباس موقوفا عليه و (وأما) حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم « رمى واحدة واحدة » فصحيح ثبت فى صحيح مسلم فى حديث جابر الذى ذكرته قبل حديث الفضل ، وقوله فيه « يكبر مع كل حصاة » صريح بأنه رمى واحدة واحدة و (وأما) حديث «خذوا عنى مناسككم » فصحيح رواه مسنم واحدة وابيهقى وغيرهم من رواية جابر ، وقد سبق إيضاحه فى مواضع وقبو داود والبيهقى وغيرهم من رواية جابر ، وقد سبق إيضاحه فى مواضع كثيرة من هذا الباب أولها فضل الطواف ، والله أعلم و

(وأما لفات الغصل وألفاظه) فمنها منى ، وسبق بيان ضبطها واشتقاقها فى فصل المزدلفة ، وسبق هناك ذكر حدها (قوله) بضعفة أهله هو \_ بفتح الفساد والعين \_ جمع ضعيف ، والمراد النساء والصبيان ونحوهم (قوله) يرى بياض إبطه هو \_ بضم أول يرى والإبط \_ ساكنة الباء ويؤنث ويذكر لغتان والتذكير أفصح \_ وفى الباقلا لغتان سبقتا المد والقصر ، والمحمل \_ بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ( وقوله ) التصويت المكان أى لكونه فى حدور و نزول .

## ( اما الأحكام ) ففي الفصل مسائل:

أمه قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة الى آخره وهي ام جندب الازدية صحابية معروفة . 1 هـ .

(إحداها) قد ذكرنا أنه إذا خرج من وادى محسر يسلك إلى منى الطريق الوسطى وشعاره الذكر والتلبية وعليه السكينة والوقار ، فاذا وجد فرجة أسرع فاذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة ، وتسمى الجمرة الكبرى ، ولا يعرج على شىء قبلها ، وهى تحية منى ، فلا يبدأ قبلها بشىء ، بل يرميها قبل نزوله ، وحط رحله وهى على يمين مستقبل الكعبة إذا وقف في الجادة ، والمرمى مرتفع قليل في سفح الجبل .

واعلم أن الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله منى أربعة ، وهى رمى جمرة العقبة ، ثم ذبح الهدى ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة ، وترتيب هذه الأربعة هكذا سنة ، وليس بواجب ، فلو طاف قبل أن يرمى أو ذبح فى وقت الذبح قبل أن يرمى جاز ، ولا فدية عليه ، لكن فاته الأفضل ، ولو حلق قبل الرمى والطواف ، فان قلنا : الرمى استباحة محظور لزمه الفدية على المذهب ، وإن قلنا : إنه نسك لم يلزمه الدم على الصحيح ، وفيه وجه شاذ أنه يلزمه ، حكاه الدارمى والرافعى ، وساعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى فى فصل الحلق ، والله أعلم .

والسنة أن يرمى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح كما سنذكره ، ثم يذبح ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ، فيقع الطواف ضحوة ، ويدخل وقت الرمى والطواف بنصف ليلة النحر ، بشرط تقدم الوقوف بعرفات ، وقال ابن المنذر : لا يجزىء الرمى قبل طلوع الفجر بحال ، والمذهب الأول .

قال أصحابنا: ويدخل أيضا وقت الحلق بنصف الليمة ، إن قمنا: نسك ولا آخر لوقت الطواف والحلق بل يمتد وقتهما ما دام حيا • وإن مضى سنون متطاولة وكذلك السعى • ففى آخر وقته وجهان سنذكرهما قريبا إن شاء الله تعالى •

( المسألة الثانية ) رمى جمرة العقبة واجب بلا خلاف ، لما ذكره

المصنف، وليس هو بركن و فلو تركه حتى فات وقته صح حجه ولزمه الدم، وأما وقت الرمى فقال الشافعى والأصحاب: السنة أن يصلوا منى بعد طلوع الشمس و ويرموا بعد ارتفاعها قدر رمح و فان قدموا الرمى على هذا جاز بشرط أن يكون بعد نصف ليلة النحر وبعد الوقوف و ولو أخروه عنه جاز و ويكون أداء إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلاف و وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك اليلة ؟ فيه وجهان مشهوران ، وممن حكاهما صاحب التقريب والشيخ أبو محمد الجوينى وولده إمام الحرمين وآخرون (أصحهما) لا يمتد (والثانى) يمتد و

( الثالثة ) الصحيح المختار في كيفية وقوفه لرمي جمرة العقبة أن يقف تحتها في بطن الوادي ، فيجعل مكة عن يساره ومني عن يمينــه ويستقبل العقبة ثم يرمى وبهذا جزم الدارمي ، وفيـــه وجه آخر أنه يقف مستقبل الجمرة مستدبر الكعبة ومكة ، وبهذا جزم الشيخ أبو حامد في تعليقه ، والبندنيجي وصاحب البيان والرافعي وآخرون وفيه وجه ثالث أنه يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينــه ، والمذهب الأول ، لحديث عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود « انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع حصيات ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة » رواه البخاري ومسلم ، و فىرواية للبخارى قال عبد الرحمن بن يزيد « رمى عبد الله فى بطن الوادى فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال : والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة » وفى رواية للبخارى عن عبد الرحمن أنه كان مع ابن مسعود حين رمي جمرة العقبة ، فاستبطن الوادى حتى إذا حاذى الشجرة اعترضها فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال : من ههنا \_ والذي لا إله غيره \_ قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة » قلت إنما خص سورة البقرة بالذكر لأن معظم المناسبـك فيها • والله تعالى أعلم •

( الرابعة ) السنة أن يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ، إن كان قدم منى راكبا ، للحديث الصحيح السابق .

(الخامسة) السنة أن يكبر مع كل حصاة للحديث السابق ويقطع التلبية عند أول حصاة ، لماذكره المصنف ، وقال القفال : إذا رحلوا من مزدلفة خلطوا التلبية بالتكبير في مسيرهم ، فاذا افتتحوا الرمي محضوا التكبير قال إمام الحرمين : ولم أر هذا لغير القفال ، قال بعض أصحابنا : يستحب في هذا التكبير مع الرمي أن يقول : الله أكبر الله وحده كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله وحده الا شريك نه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ، وهذا الذي ذكره هذا القائل غريب في كتب الحديث والفقه ، وإنسا في الأحاديث الصحيحة وكتب الفقه ، يكبر مع كل حصاة ، وهذا مقتضاه مطلق التكبير ، والذي ذكره هذا القائل طويل لا يحسن التفريق بين الحصات به ،

وقال الماوردى : قال الشافعى : يكبر مع كل حصاة فيقول : الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، والله أعلم •

قال أصحابنا: ولو قدم الحلق والطواف على الرمى قطع التلبية بشروعه فى أول الطواف ، وكذا فى أول الحلق إذا بدأ به ، وقلن : هو نسك ، لأنهما من أسباب التحلل ، قال أصحابنا : وكذا المعتمر يقطع التلبية بشروعه فى الطواف ، لأنه من أسباب تحللها ، والله أعلم ،

( السادسة ) يستحب أن يرفع يده فى الرمى حتى يرى بياض إبطه ، ويسن أن يكون الرمى بيده اليمنى ، فلو رمى باليسرى أجزأه لحصــول

الرمى ، ودليل استحباب اليمنى ما قدمناه من الأحاديث وغيرها فى باب صفة الوضوء فى استحباب التيمن فى الطهور والتنعل واللباس ونحوها • والله أعلم •

(السابعة) شرط المرمى به أن يكون حجرا ، قال الشافعى والأصحاب: فيجوز الرمى بالمرمر والبرام والكذان (۱) والرخام والصوان ، نص عليه فى الأم وسائر أنواع الحجر ، ويجزى، حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة ، وأما حجر الحديد فالمذهب القطع بإجزائه لأنه حجر فى الحال إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج بالعسلاج ، وتردد فيه الشيخ أبو محسد الجوينى ،

وفيما يتخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد والبللور ونحوها وجهان (أصحهما) الإجزاء لأنها أحجار وبهذا قطع البندنيجي والقاضي حسين والمتولى والبغوى وأما ما ليس بحجر كالماء والنورة والزرنيخ والإثمد والمدر والجص والآجر والخزف والجواهر المنطبعة كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد ونحوها ، فلا يجزىء الرمى بشيء من هذا بلا خلاف ، والله أعلم و

(الثامنة) السنة أن يرمى بحصى مثل حصى الخذف وهذا لا خلاف فيه ودليله ما ذكره المصنف مع أحاديث كثيرة صحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم « رمى بمثل حصى الخذف ، وأمر أن يرمى بمثل حصى الخذف » قالأصحابنا : وحصاة الخذف دون الأصبع طولا وعرضا ، وفى قدر حبة الباقلا وقيل كقدر النواة وقال صاحب الشامل : قال الشافعى : حصاة الخذف أصغر من الأنملة طولا وعرضا وقال : منهم من قال كقدر النواة ومنهم من قال كالباقلا ، قال صاحب الشامل : وهذه المقادير متقاربة ومنهم من قال كالباقلا ، قال صاحب الشامل : وهذه المقادير متقاربة .

<sup>(</sup>١) الكذان ككتان حجارة رخوة كالمدر ، وأكذ القوم صاروا فيها (ط) .

قال أصحابنا: فان رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كره كراهة تنزيه وأجزأه باتفاق الأصحاب ، لوجود الرمى بحجر ، واستدل الأصحاب لكراهة أكبر من حصى الخذف بحديث ابن عباس قال: قال لى النبى صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته «هات القط لى » فلقطت له حصيات من حصى الخذف ، فلما وضعتهن فى يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو فى الدين ، فانما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين » رواد النسائى باسناد صحيح على شرط مسلم ،

(فسرع) فى كيفية الرمى وجهان (أحدهما) يستحب أن يكون كصفة رمى الحاذف فيضع الحصاة على بطن إبهامه ويرميها برأس السبابة، وبهذا الوجه قطع البغوى والمتولى والرافعى (والثانى) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه يرميه على غير صفة الحذف، وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن معقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن الخذف وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن) رواه البخارى ومسلم، وهذا الحديث عام يتناول الحذف فى رمى الجمار وغيره، فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل ولم يصح فيما قاله صاحب الوجه الأول شىء، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم نبه على العلة فى كراهة الحذف وهو أنه لا يأمن أن يفقأ العين أو يكسر السن، وهذه العلة موجودة فى رمى الجمار والله أعهم،

(التاسعة) يجوز الرمى بكل أنواع الحجر ، لكن يكره بأربعة أنواع (أحدها) الحجر الماخوذ من الحلى (والشانى) الماخوذ من مسجد في الحرم (والثالث) الحجر النجس (الرابع) الحجر الذي رمى به هو أو غيره مرة أخرى فهذه الأنواع الأربعة مكروهة كراهة تنزيه ، فان رمى بها أجزأه ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا وجها شاذا ضعيفا حكاه الخراسانيون فيما إذا اتحد الزمان والمكان والشخص ، فاذا

رمى بحصاة فى جمرة ثم أخذها فى الحال ، ورمى بها فى تلك الجمرة لا يجزئه .

ووافق صاحب هذا الوجه على أنه لو اختلف الزمان بأن راى بالحصاة الواحدة فى جمرة واحدة لكن فى يومين ، أو اختلف المكان بأن رمى الشخص الواحد فى يوم واحد بالحصاة الواحدة لكن فى جمرتين ، أو اختلف الشخص بأن رمى بالحصاة فأخذها آخر فرماها فى الحال فى تلك الجمرة أجزأه ، والمذهب الإجزاء مطلقا ، وعلى أنه يتصور أن يرمى جميع الحجاج بحصاة واحدة جميع الرمى المشروع لهم إن اتسع لهم الوقت ، وقاسه أصحابنا على ما لو دفع مد طعام فى كفارة إلى فقير ثم اشتراه ثم دفعه إلى آخر ، ثم فعل ذلك ثالثا ورابعا وأكثر حتى بلغ قدر الكفارة فانه يجزئه بلا خلاف ، لكن يكره له شراء ما أخرجه فى كفارة أو زكاة أو صدقة ، كما يكره الرمى بها رمى به ،

وحكى القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما عن المزنى أنه قال : لا يجوز أن يرمى ما رمى به هو ، ويجوز بما رمى به غيره وغلطوه فيه ، والله أعلم •

(فان قيل) لم جوزتم الرمى بحجر قد رمى به ؟ ولم تجوزوا الوضوء بما توضى، به (قلنا) قال القاضى أبو الطيب وغيره: الفرق أن الوضوء بالماء إتلاف له فأشبه العتق فلا يعتق العبد عن الكفارة بخلاف الرمى، ونظير الحصاة الثوب فى ستر العسورة، فانه يجوز أن يصلى فى الثوب الواحد صلوات والله أعلم .

( العاشرة ) يشترط فى الرمى أن يفعله على وجه يسمى رميا ، لأنه مأمور بالرمى ، فلو وضع الحجر فى المرمى ، فلو وضع الحجر فى المرمى لم يعتد به ، هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه

وجه شاذ ضعيف أنه يعتد به ، حكاه الدارمى وصاحب التقريب وإمام الحرمين والرافعى وغيرهم ، وهو قريب الشبه من الخلاف السابق فى مسح الرأس ، هل يكفى فيه وضع اليد عليه بلا مر ؟ وكذا فى المضمضة لو وضع الماء فى فيه ولم يدره ؟ والأصح الإجزاء فى الرأس والمضمضة ، والصحيح هنا عدم الإجزاء ، والفرق من وجهين (أحدهما) أن مبنى الحج على التعبد بخلافهما (والثانى) أن فى مسألة وضع الحجر لم يأت بشىء من أجزاء الرمى بخلاف مسألة الوضوء ،

قال أصحابنا: ويشترط قصد المرمى ، فلو رمى فى الهواء فوقع الحجر فى المرمى لم يجزه بلا خلاف لما ذكره المصنف ، قال أصحابنا: ولا يشترط بقاء الحجر فى المرمى ، فلو رماه فوقع فى المرمى ثم تدحرج منه وخرج عنه أجزأه لأنه وجد الرمى إلى المرمى وحصوله فيه ، ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل فى الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت فى المرمى أجزأته بلا خلاف لما ذكره المصنف من حصولها فى المرمى بفعله من غير معاونة ، فلو حرك صاحب المحمل محمله أو صاحب الثوب ثوبه فنفضها ، أو تحرك البعير فدفعها فوقعت فى المرمى لم يعتد بها بلا خلاف لأنها لم تحصل فى المرمى بمجرد فعله ، ولو تحرك البعير فوقعت فى المرمى البعير فوقعت فى المرمى البعير فوقعت فى المرمى الم يعتد بها بلا خلاف لأنها لم تحصل فى المرمى بمجرد فعله ، ولو تحرك البعير فوقعت فى المرمى ولم يدفعها فوجهان حكاهما البندنيجى (أصحهما) لا يجزئه ، وهو مقتضى كلام الأصحاب ،

ولو وقعت على المحمل أو على عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى فوجهان (أصحهما) لا يجزئه لاحتمال تأثرها به ، ولو وقعت فى غير المرمى من الأرض المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح فوجهان (أصحهما) يجزئه لحصوله فى المرمى لا بفعل غيره وممن صححه المحاملي فى المجموع والبغوى والرافعي وغيرهم قال أصحابنا : ولا يشترط وقوف الرامى حارج المرمى بل لو وقف فى طرفه ورمى إلى طرفه الآخر أو وسطه أجزأه لوجود

الرمى فى المرمى والله أعلم • ولو رمى حصاة فوقعت على حصاة خارج المرمى فوقعت هذه الحصاة فى المرمى ولم تقع المرمى بها لم تجزه بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، والله أعلم •

(فسوع) لو رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا أفقولان مشهوران فى الطريقتين ، حكاهما الشيخ أبو حامد والدارمى وأبو على البندنيجى والقاضى أبو الطيب والماوردى والمحاملي وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين ، والقاضى حسين والمتولى وآخرون من الخراسانيين ، قالوا كلهم : هما جديد وقديم ( الجديد) الصحيح لا يجزئه ، لأن الأصل عدم الوقوع فيه ، والأصل أيضا بقاء الرمى عليه ( والقديم ) يجزئه لأن الظاهر وقوعه فى المرمى قاله القاضى أبو الطيب فى تعليقه والمحاملي فى المجموع والقاضى حسين فى تعليقه و قال أصحابنا : هذا القول المنقول عن القديم ليس مذهبا للشافعى ، بل حكاه عن غيره و والله أعلم ،

(فسرع) قال أصحابنا: لا يجزئه الرمى عن القوس ولا الدفع بالرجل ، لأنه لا ينطلق عليه اسم الرمى • قال البندنيجى: ولو رمى حصاة إلى فوق فوقعت فى المرمى لم يجزه ، والله أعلم •

(فرع) قال الشافعي رحمه الله: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى ، فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمى أجزأه ، ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه ، والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف ، وهو الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو حول والعياذ بالله ورمى الناس في غيره واجتمع الحصى فيه لم يجزه ، ولو نحى الحصى من موضعه الشرعى ورمى إلى نفس الأرض أجزأه لأنه رمى في موضع الرمى ، هذا الذي ذكرته هو المشهور ، وهو الصواب ، وقال القاضى أبو الطيب في تعليقه إذا رمى حصاة فوقعت في مسيل الماء فيه

قولان • قال فى الأم: لا يجزئه ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم رمى إلى المرمى مع قوله صلى الله عليه وسلم « خذوا عنى مناسككم » ( والقول الثانى ) يجزئه لأن مسيل الماء متصل بالمرمى ليس بينهما حائل فهو كجزء منه ، هذا نقل القاضى وهو غريب ضعيف • والله أعلم •

(الحادية عشرة) قال الشافعي والأصحاب يشترط أن يرمى الحصيات في دفعات لما ذكره المصنف، فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة فان وقعن في المرمى في حالة واحدة حسبت حصاة واحدة بلا خلاف، وأن ترتبن في الوقوع فالمذهب أن المحسوب حصاة واحدة أيضا وهذا نص الشافعي وبه قطع العراقيون وجماهير الخراسانيين، لأنها رمية واحدة وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجها شاذا ضعيفا أنه يحسب بعدد الحصيات المترتبات في الوقوع وقال الإمام: هذا ليس بشيء ولو رمى حصاتين المترتبات في الوقوع والأخرى باليسرى دفعة واحدة لم يحسب إلا واحدة بالاتفاق وذكره الدارمي ولو رمى حصاة ثم أتبعها أخرى فان وقعت الأولى في المرمى قبل الثانية فهما حصاتان بلا خلاف، وإن وقعتا معا أو الثانية قبل الأولى فوجهان مشهوان حكاهما الدارمي والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولى وغيرهم، واتفقوا على أن أصحهما أنه يحسب حصاتان اعتبارا بالرمي ( والثاني ) حصاة اعتبارا بالوقوع و قال الدارمي: يصب حصاتان أبو حامد يعني المروزي، والقائل حصاة () والله أعلم والقائل حصاتان أبو حامد يعني المروزي، والقائل حصاة ()

(فسرع) الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمارات أيام التشريق هل يشترط فيها الخلاف السابق فى الطواف ؟ الصحيح لا يشترط لكن يستحب ( والثانى ) يشترط ، هذا إذا فرق طويلا ، فأما التفريق اليسير فلا يضر بلا خلاف ، وممن ذكر المسألة المتولى والرافعى ،

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعل السقط (الشاقمي في القديم).

(فرع) قد ذكرنا أنه إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبت حصاة واحدة ولو وجب الحد على إنسان فجلد بمائة مشدودة دفعة واحدة حسبت مائة قال أصحابنا: الفرق من وجهين (أحدهما) أن الحدود مبنية على التخفيف (والثاني) أن المقصود منها الإيقاع وقد حصل وأما الرمى فتعبد فاتبع فيه التوقيف والله أعلم و

# (فسرع) فى مذاهب العلماء فى رمى جمرة العقبة

قد ذكرنا أنه واجب ليس بركن ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود • قال العبدرى : وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك « هو ركن » دليننا القياس على رمى أيام التشريق •

(فرع) مذهبنا جواز رمى جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر ، والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس ، وبه قال عطاء وأحمد وهو مذهب أسماء بنت أبى بكر وابن أبى مليكة وعكرمة بن خالد ،

وقال مالك وأبو حنيفة وإسحاق: لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس واحتج لهم بحديث ابن عباس السابق أن النبى صلى الله عليه وسلم « أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس » وهو حديث صحيح كما سبق و واحتج أصحابنا بحديث أم سلمة وغيره من الأحاديث الصحيحة السابقة في مسألة تعجيل دفع الضعفة من مزدلفة إلى منى ( وأما ) حديث ابن عباس فمحمول على الأفضل جمعا بين الأحاديث وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزأه و

## (فسرع) في مذاهبهم في وقت قطع التلبية يوم النحر •

قد ذكرنا أنه يقطعها عند أول شروعه فى رمى جمرة العقبة ، وبه قال الثورى وأبو حنيفة وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن

بعدهم ، وقال أحمد وإسحاق وطائفة : يلبى حتى يفرغ من رمى جمرة العقبة ، وأشار ابن المنذر إلى اختياره ، وقال مالك : يقطعها قبل الوقوف بعرفات ، وحكاه عن على وابن عمر وعائشة ، وقال الحسن البصرى : يقطعها عقب صلاة الصبح يوم عرفة ، دبيننا ما دره المصنف .

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أخذ حصاة الجمار من مزدلفة ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وإسحاق قال : قال عطاء ومالك وأحمد : يأخذ من حيث شاء ، قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم أنه من حيث أخذ أجزأه ، لكن أحب لقطه وأكره كسره . لأنه قد يؤدى (١) .

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصى قدر حصى الخذف ، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، منهم ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو ثور ، قال ابن المنذر ولا معنى لقول مالك (أعجب (٢) من ذلك أكبر إلى) لأن النبى صلى الله عليه وسلم سن الرمى بمثل حصى الخذف فاتباع السنة أولى .

(فسرع) قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة .

(فسرع) مذهبنا أنه يستحب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ، إن كان دخل منى راكبا ، ويرمى فى أيام التشريق ماشيا إلا يوم النفر فراكبا ، وبه قال مالك ، قال ابن المنذر : وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون

<sup>(</sup>٢) كدا بالأصل ولعل فيها قلبا صوابه ( وأكبر من ذلك أعجب الى ) أ المطيعى

مشاة ، واستحبه أحمد وإسحاق ، وكره جابر الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورة ، قال : وأجمعوا على أن الرمى يجزئه على أى حال رماه إذا وقع فى المرمى ، دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة أن النبى صلى الله عليه وسلم « رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا » والله أعلم •

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أن الأفضل فى موقف الرامى جمرة العقبة أن يقف فى بطن الوادى ، وتكون منى عن يمينه ، ومكة عن يساره ، وبهذا قال جمهور العلماء منهم إبن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثورى ومالك وأحمد ، قال ابن المنذر: وروينا أن عمر رضى الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها .

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى بما رمى به هو أو غيره جاز مع الكراهة ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود ، قال المزنى : يجوز بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمى هو به ، قال ابن المنذر : وكره ذلك عطاء والأسود بن يزيد وسعيد بن أبى عروبة والشافعى وأحمد ، قال : ورخص فيه الشعبى ، وقال اسحاق يجزئه ، قال ابن المنذر : يكره ويجزئه ، قال : إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك إعادة .

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات رمية واحدة حسب له حصاة واحدة فقط ، وبه قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : إن وقعن فى المرمى متعاقبات أجزأه وإلا فلا ، وحكى ابن المنذر عن عطاء أنه يجزئه ويكبر لكل حصاة تكبيرة ، قال الحسن : إن كان جاهلا أجزأه .

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز الرمى بكل ما يسمى حجرا ، ولا يجوز بما لا يسمى حجرا ، كالرصاص والحديد والذهب والفضة والزرنيخ والكحل ونحوها ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبوحنيفة يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ولا يجوز

يما ليس من جنسها ، واحتج بالأحاديث المطلقة فى الرمى ، دليلنا حديث الفضل بن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : فى غداة جمع يعنى يوم النحر « عليكم بحصى الخذف الذى يرمى به الجمرة » رواه مسئلم فأمر صلى الله عليه وسلم بالحصى ، فلا يجوز العدول عنه ، والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى •

#### قال الصنف رحميه الله تعيالي

( وإذا فرغ من الرمى ينبع هديه إن كان معه ، لما روى جابر ان دسول الله صلى الله عليه وسلم (( رمى سبع حصيات من بطن الوادى ثم انصرف إلى المنحر فنحر )) ويجوز النحر في جميع منى ، لما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (( قال منى كلها منحر )) .

(الشرح) حديثا جابر رواهما مسلم ، قال أصحابنا فاذا فرغ من الرمى انصرف فنزل فى موضع من منى ، وحيث نزل منها جاز ، لكن أفضلها منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاربه ، وذكر الأزرقى أن منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار مصلى الإمام ، فاذا نزل ذبح ونحر الهدى إن كان معه هدى ، واعلم أن سوق الهدى لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا سنة مؤكدة ، وقد أعرض الناس أو أكثرهم عنها فى هذه الأزمان ، والأفضل أن يكون هديه معه من الميقات مشعرا مقلدا ، ولا يجب الهدى إلا بالنذر ، والأفضل سوق الهدى من بلده ، فان لم يكن فمن طريقه ، وإلا فمن الميقات أو ما بعده ، وإلا فمن منى .

ويستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه ، وينوى عند ذبحها ، فان كان منذورا نوى الذبح عن هديه أو أضحيته المنذورة ، وإن كان تطوعا نوى التقرب به ، ولو استناب فى ذبحه جاز ويستحب أن يخص عند الذبح ، ويستحب أن يكون النائب ذكرا مسلما ، فان استناب امرأة

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ ( ذبح هديا ) (ط)

أو كتابيا جاز لأنهما من أهل العبادة • والمرأة الحائض والنفساء أولى من الكتابى • وينوى صاحب الهدى والأضحية عند الدفع إلى الوكيل أو عند ذبحه • فان فوض النية إلى الوكيل جاز إن كان مسلما • فان كان كافرالم يصح لأنه ليس من أهل النية فى العبادات • بل ينوى صاحبها عند دفعها إليه أو عند ذبحه • وأما صفة الذبح وآدابه وتقليد الهدى وإشعاره وغير ذلك من أحكامه فسنوضحها فى باب الهدى إن شاء الله تعالى •

وأما وقت ذبح الهدى ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) وبه قطع العراقيون وجماعات من غيرهم أنه كوقت الأضحية يختص بيوم العيد وأيام التشريق ويدخل بعد طلوع شمس يوم النحر ومضى قدر صلاه العيد والخطبتين ويخرج بخروج أيام التشريق ، فان خرجت ولم يذبحه فان كان نذرا لزمه ذبحه ويكون قضاء ، وإن كان تطوعا فقد فات الهدى في هذه السنة ، فان ذبحه قال الشافعي والأصحاب كان شاة لحم لا هديا .

( والوجه الثانى ) حكاه الخراسانيون أنه لا يختص بزمان بل يجوز قبل يوم النحر وفيه وبعد أيام التشريق ، كدماء الجبرانات ، والمذهب الأول .

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن ذبح الهدى يختص بالحرم، ولا يجوز فى أي موضع شاء من الحرم، ولا يجوز فى أي موضع شاء من الحرم، ولا يختص بمنى • قال الشافعي رحمه الله: الحرم كله منحر حيث نحر منه أجزأه فى الحج والعمرة، لكن السنة فى الحج أن ينحر بمنى لأنها موضع تحلله، وفى العمرة بمكة وأفضلها عند المروة لأنها موضع تحلله. والله أعلم •

وأما قول المصنف « يجوز النحر فى جميع منى ، فعبارة ناقصة لأنه يوهم الاختصاص بمنى دون سائر الحرم ، وهذا الإيهام غلط ، وكان

ينبغى أن يقول: يجوز ف كل الحرم وأفضله منى • وأفضلها موضع نحر النبى صلى الله عليه وسلم وما قاربه • والله أعلم •

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

(ثم يحلق لما روى أنس قال (( لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة وفرغ من نسكه ناول الحالق شقه الايمن فحلقه ، ثم أعطاه شقه الايسر فحلقه ») فان لم يحلق وقصر جاز ، لما روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم (( أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا )) والحلق أفضل لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( رحم الله المحلقين ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : رحم الله المحلقين ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين ، قال : رحم الله المحلقين ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين ، قال في الرابعة : والمقصرين )) واقل ما يحلق ثلاث شعرات ، لانه يقع عليه اسم الجمع المطلق فأشبه الجمع ، والأفضل أن يحلق الجميع لحديث أنس ، وإن كان أصلع فالستحب أن يمر الموسى على راسه ، لما روى ابن عمر رضى الله عنه أنه (( قال في الأصلع : يمر الموسى على راسه )) ولا يجب عمر رضى الله عنه أنه (( قال في الأصلع : يمر الموسى على راسه )) ولا يجب ذلك لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته كفسل اليد إذا قطعت .

وإن كانت امراة قصرت ولم تحلق لما روى ابن عباس رضى الله عنهما النبى صلى الله عليه وسلم قال «ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير » ولان الحلق في النساء مثلة فلم يفعل ، وهل الحيلاق نسك أو استباحه محظور ؟ فيه قولان ( احدهما ) انه ليس بنسبك لانه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب ، ( والثاني ) انه نسك وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم «رحم الله المحلقين » فان حلق قبل الذبح جاز ، لما دوى عبد الله بن عمر قال «وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى فجاءه رجل فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت رأسى قبل فنحرت قبل أن ادبح ولا حرج ، فجاءه آخر فقال : يا رسول الله لم أشعر فنحة نسك فنحرت قبل أن ادمى قال : ادم ولا حرج ، فما سئل عن شيء قدم أو أخر فتال : افعل ولا حرج ») فأن حلق قبل الرمى ( فأن قلنا ) إن الحلق نسك جاز ، لما روى ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جاز ، لما روى ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل حلق قبل أن ينبح أو قبل أن يرمى فكان يقول : « لا حرج » لا حرج ») ( وإن قلنا ) إنه استباحة محظور لم يجز لانه فعل محظور فلم يجز قبل الرمى من غير عنر كالطب ) .

(الشرح) أما حديث أنس رضى الله عنه فرواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما من طرق (منها) عن أنس قال «لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيسن فحلقه ، ثم دعا أبا طلحة الأنصارى فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق فحلقه ، فأعطى أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس » هذا لفظ إحدى روايات مسلم والباقى بمعناها وقوله فى الرواية التى ذكرها المصنف وفرغ من نسكه \_ يمنى من ذبح هديه \_ كما قال فى رواية مسلم ونحر نسكه ،

وأما حديث جابر فرواه البخارى ومسلم بغير هذا اللفظ و ولفظهما عن جابر أنه حج مع النبى صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم « أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا » هذا لفظهما و وقد روى التقصير جماعات من الصحابة في الصحيحين (منها) عن ابن عمر قال «حلق النبى صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم » رواه البخارى ومسلم وعن معاوية قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة » رواه البخارى ومسلم و وفي رواه البخارى عمرته على المروة بمشقص » وهمرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته على المروة بمشقص » و

وأما حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اللهم ارحم المحلقين » إلى آخره فرواه البخارى ومسلم • وأما الأثر عن ابن عمر في إمرار الموسى فرواه الدارقطنى والبيهقى باسناد ضعيف فيه يحيى بن عمر الجادى \_ بالجيم وتشديد الياء \_ وهو ضعيف • وأما حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير » فرواه أبو داود باسناد حسن • وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه البخارى •

وأما حديث ابن عباس الذي بعده فرواه البخاري ومسلم بنحو معناه

وهذا لفظهما عن ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له فى الذبح والحلق والرمى والتقديم والتأخير فقال: لا حرج » ورواه البخارى ومسلم أيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أنه « شهد النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر فى حجة الوداع وهم يسألونه ، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ، فقال اذبح ولا حرج ، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى ، فقال : ارم ولا حرج ، فما سئل يومئذ عن شىء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج » وفى رواية لمسلم عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال : يا رسول الله إنى خبحت قبل أن أرمى ، فقال : ارم ولا حرج ، وأتاه رجل آخر فقال : إنى ذبحت قبل أن أرمى ، فقال : ارم ولا حرج ، وأتاه رجل آخر فقال : إنى ذبحت قبل أن أرمى ، قال : ارم ولا حرج ، قال فما رأيته سئل يومئذ عن شىء إلا قال : افعلوا ولا حرج » هذا لفظ هذه الرواية لمسلم ، وهى صريحة فيسا استدل له المصنف ، وفيها التصريح بجواز تقديم طواف الإفاضة على الرمى ، والله أعلم ،

واما الفاظ الفصل: فقوله « وفرغ من نسكه » أى من ذبح هديه . وقد سبق بيانه فى رواية مسلم ، وقوله « ناول الحالق » هذا الذى حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله العدوى ، هذا هو الصحيح المشهور ، وفى صحيح البخارى قال « زعموا أنه معمر بن عبد الله » وذكر ابن الأثير فى مختصر الأنساب فى ترجمة الكليبي ، بضم الكاف ـ خراش ابن أمية الكليبي ، والله أعلم ،

قوله « يمر الموسى » قال أهل اللغة : الموسى يذكر ويؤنث • قال. ابن قتيبة : قال الكسائمى :هو فعلى ، وقال غيره : مفعل من أوسيت رأسه أى حلقته • قال الجوهرى : الكسائمى والفراء يقولان : هى فعلى مؤنثة ، وعبد الله بن سعيد الأموى يقول مفعل مذكر • قال أبو عبد الله لم نسمع.

تذكيره إلا من الأموى قوله « لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته » احتراز من الصلاة والصوم ، فان كلا منهما قربة تتعلق بزمان لا بمحل ولا تسقط بالفوات ، وقوله « الحلاق » هو بكسر الحاء بمعنى الحلق ، والله أعلم ،

# (أما الأحكام) ففيها مسائل:

( إحداها ) إذا فرغ الحاج من الرمي والذبح فليحلق رأسه وليقصر ، والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع • وكل واحد منهما يجزى، بالإجماع • والحلق في حق الرجل أفضل لظاهر القرآن في قوله تعالى ( محلقين رؤوسكم ومقصرين ) والعرب تبدأ بالأهم والأفضـــل ، ولحديث ابن عمر المذكور «اللهم ارحم المحلقين قال في الرابعة: والمقصرين» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم « حلق في حجته » والإجماع على أن الحلق أفضل ، والأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الحلق أو يقصر من جميعه إن أراد التقصير لمـــا ذكره المصنف وأقل ما يجزىء ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس فتجزىء الثلاث بلا خلاف عندنا ولا يجزىء أقل منها ، هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب في جميع الطرق • وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجها أنه تجزىء شعرة واحدة وهو غلط ، قال إمام الحرمين : قد ذكرنا وجها بعيدا في الشعرة الواحدة أنه إذا أزالها المحرم في غير وقتها لزمه فدية كاملة كحلق الرأس ، قال : وذلك الوجه عائمد هنا فتجزىء الشعرة ولكنه مزيف غير معدود من المذهب والله أعلم • قال أصحابنا : وليس لأقل المجزىء من التقصير حد ، بل يجزىء منه أقل جزء منه لأنه يسمى تقصيرا ، ويستحب أن لا ينقص على قدر أنملة والله أعلم •

(الثانية) إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه فلا يلزمه فدية ولا إمرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره المصنف، ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف، لأنه حالة التكليف لم يلزمه ، قال الشافعي والأصحاب : ويستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه ، ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا .

قال الشافعى: ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئا كان أحب إلى • ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى • هكذا ذكر الشافعى هذا النص ونقله الأصحاب واتفقوا عليه • وحكاه إمام الحرمين عن نص الشافعى ثم قال: ونست أرى ذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى أثر • وقال المتونى: يستحب أن يأخذ من الشعور التى يؤمر بازالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة لئلا يخلو نسكه عن حلق • وقد روى مالك والشافعى والبيهقى بالاسناد الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا حلق فى حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه والله أعلم •

ولو كان على رأسه شعر وبرأسه علة لا يمكنه بسببها التعرض للشعر لزمه الصبر إلى الإمكان • ولا يفتدى ولا يسقط عنه الحلق بلا خلاف • بخلاف من لا شعر على رأسه فانه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف كما سبق • قال إمام الحرمين. وغيره: والفرق أن النسك هو حلق شعر يشتمل الإحرام عليه والله أعلم •

هذا كله فيمن لم يكن على رأسه شعر أصلا • فأما من كان على رأسه ثلاث شعرات أو شعرتان أو شعرة واحدة فيلزمه إزالتها بلا خلاف • صرح به صاحب البيان وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ولو كان عليه زغب يسير لزمه أن يزيل منه ثلاث شعرات • صرح به صاحب البيان و آخرون • والله أعلم •

( الثالثة ) اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الحلق هنا لا يحصل إلا بشعر الرأس • فلا يحصل بشعر اللحية وغيرها من شعور البدن • ولا بشعر العذار وفي الشعر النابت في موضع التحذيف وشعر

الصدغ خلاف سبق فى باب صفة الوضوء • هل من الوجه أو من الرأس ؟ ( إن قلنا ) من الرأس أجزأه حلقه وإلا فلا • قال الشافعى والأصحاب وإذا قصر ثلاث شعرات فأكثر جاز تقصيره مما يحاذى الرأس • ومما نزل عنه ، ومما استرسل عنه • هذا هو المذهب •

وحكى الدارمى والماوردى وصاحب الشامل والمتولى وآخرون وجها شاذا أنه لا يجزىء المسترسل كما لا يجزىء المستح على المسترسل عن حده • قالوا: وهذا الوجه غلط لأن الواجب فى المستح مستح الرأس وهذا خارج عنه فلا يجزىء والواجب فى الحاق حلق شاعر الرأس أو تقصيره • وهذا من شعر الرأس •

(الرابعة) قال أصحابنا: المراد بالحلق والتقصير إزالة الشعر فيقوم مقامه النتف والإحراق والأخذ بالنورة أو بالمقص والقطع بالأسنان وغيرها ويحصل الحلق بكل واحدة مما ذكرناه بلا خلاف وقد نصعليه الشافعي رحمه الله و

(الخامسة) الأفضل أن يحلق أو يقصر الجميع دفعة واحدة و فلو حلق أو قصر ثلاث شعرات فى ثلاثة أوقات أجزأه وفاتته الفضيلة هذا هو المذهب و قال إمام الحرمين: لو حلق ثلاث شعرات فى دفعات فهو مقيس بحلقها المحظور فإن كملنا الفدية مع التفريق حكمنا بكمال النسك و وإلا فلا وقل أخذ شيئا من شعرة واحدة و ثم عاد وأخذ منها و ثم عاد ثالثة وأخذ منها و فإن كان الزمان متواصلا لم يكمل الفدية ولم يحصل النسك وإن طال الزمان ففى المسألتين خلاف وهذا كلام إمام الحرمين واختصر الرافعي فقال: لو أخذ ثلاث شعرات فى دفعات أو أخذ من شعرة واحدة فى ثلاثة أوقات و فان كملنا الفدية به لو كان محظورا حصل النسك وإلا فلا و

(السادسة) قال أصحابنا: يستحب أن يبدأ بحلق شق رأسه الأيمن من أوله إلى آخره ثم الأيسر و وأن يستقبل المحلوق القبلة و وأن يدفن شعره ويبلغ بالحلق إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين وهذه الآداب ليست مختصة بالمحرم و بل كل حالق يستحب له هذا ودليل الشق الأيمن حديث أنس المذكور فى كتاب (۱) قال صاحب الحاوى: فى الحلق أربع سنن و أن يستقبل القبلة ، وأن يبدأ بشقه الأيمن ، وأن يكبر عند فراغه ، وأن يدفن شعره و قال: قال الشافعى: ويبلغ بالحلق إلى العظمين لأنهما منتهى نبات شعر الرأس ، ليكون مستوعبا لجميع رأسه هذا كلامه وهو حسن إلا التكبير عند فراغه فانه غريب و وقد استحب التكبير أيضا للمحلوق البندنيجي و نقله صاحب البحر عن أصحابنا و

(السابعة) أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق • بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها • قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم : يكر لها الحلق • وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين في تعليقهما : لا يجوز لها الحلق ولعلهما أرادا أنه مكروه ، وقد يستدل للكراهة بحديث على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى أن تحلق المرأة رأسها » رواه الترمذي وقال فيه اضطراب ، ولا دلالة في عذا الحديث لضعفه لكن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم « من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » رواه مسلم ، وبالحديث الصحيح السابق مرات في نهى النساء من التشبه بالرجال •

قال الشافعى والأصحاب: ويستحب للمرأة أن تقصر بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها ، وقال الماوردى: ولا تقطع من ذوائبها ، لأن ذلك يشينها ، لكن ترفع الذوائب وتأخذ من الموضع الذى تحته ، قال أصحابنا:

 <sup>(</sup>۱) كذا بالأصل ولعله المذكور في أول الكتاب أو بالأحرى في أول هذا الفصل أو هـدا الطبعي
 الباب .

فلو حلقت أجزأها قال الماوردى: وتكون مسيئة ، قال القاضى أبو الفتوح فى كتاب الخناثى وظيفة الخنثى التقصير دون الحلق ، قال: والتقصير أفضل كالمرأة والله أعلم .

(الثامنة) هل الحلق نسك ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) باتفاق الأصحاب أنه نسك يثاب عليه ، ويتعلق به التحلل لما ذكره المصنف (والثاني) أنه استباحة محظور ، وليس بنسك وإنما هو شيء أبيح له بعد أن كان حراما كالطيب واللباس ، وعلى هذا لا ثواب فيه ، ولا تعلق له بالتحلل ، قالوا : وعلى هذا القول الجواب عن حديث « اللهم ارحم المحلقين » إنسا دعا لهم لتنظفهم وإزالتهم التفث ، والمذهب أنه نسك يثاب عليه ويتحلل به التحلل الأول فعلى هذا هو ركن من أركان الحج والعمرة « لا يصح الحج ولا العمرة إلا به ، ولا يجبر بدم ولا غيره ، ولا يفوت وقته ما دام حيا ، لكن أفضل أوقاته ضحوة النهار والمعتمر بالمروة ، فلو فعله في بلد آخر إما وطنه وإما غيره جاز بلا خلاف ، ولا يزال حكم الإحرام جاريا عليه حتى يحلق ، وكل هذا لا خلاف فيه على قولنا : الحلق نسك ، إلا أن المصنف جعل الحلق واجبا على قولنا . وكذا ذكره في التنبيه . وليس كما قال ، بل الصواب أنه ركن على قولنا إنه نسك .

قال إمام الحرمين: إذا حكمنا بأن الحلق نسك فهو ركن ، وليس كالرمى والمبيت ، ثم قال فاعلم ذلك فانه متفق عليه ، قال: والدليل على أنه لا تقوم الفدية مقامه أنه لو فرض فى الرأس علة تمنع من الحلق وجب الصبر إلى إمكان الحلق ولا تقوم الفدية مقامه ، هذا كلام إمام الحرمين .

(فسرع) قال أصحابنا : هذا الذي سبق من أحكام الحلق هو كله فيمن لم يلتزم حلقه ، أما من نذر الحلق في وقته فيلزمه حلقه كله ، ولا

يجزئه التقصير ولا حلق بعض الرأس ولا النتف والاحراق ، ولا استئصال بالمقصين ، ولا أخذه بالنورة ، لأن هذا كله لا يسمى حلقا .

وذكر إمام الحرمين في استئصال الشعر بالمقصين وإمرار الموسى من غير استئصال احتمالا ، والمذهب الأول ، لأنه لا يسمى حلقا ، قال الإمام : ولا يشترط الامعان في الاستئصال بل يكفى مايسمى حلقا قال : ويقرب الرجوع إلى اعتبار رؤية الشعر، هذا كله فيما إذا صرح بنذر الحلق، فلو لبد المحرم رأسه فهذا في العادة لا يفعله إلا من أراد حلقه يوم النحر للنسك ، فهل ينزل هذا منزلة نذر الحلق ؟ فيه قولان مشهوران في الطريقتين ، فكل ينزل هذا منزلة نذر الحلق ؟ فيه قولان مشهوران في الطريقتين ، لأصحاب هنا ، وذكرهما الأصحاب في كتاب النذر (أصحهما) باتفاقهم وهو الجديد لا يلزمه حلقه لكن يستحب وله الاقتصار على التقصير (والقديم) أنه يلزمه الحلق كما لو نذره ، ونظير المسألة من قلد الهدى هل يصير منذورا ؟ فيه قولان ذكرهما المصنف والأصحاب في كتاب الندر (أصحهما) باتفاقهم وهو الجديد لا يصير (والثاني) يصير والله أعلم ،

واعلم أن ما ذكرناه من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه • سواء قلنا الحلق نسك أو استباحة محظور • هكذا قطع به الجمهور • وحكى الرافعى وجها أنا إذا قلنا ليس هو بنسك لا يلزم بالنذر • لأنه ليس بقربة والله أعلم •

(التاسعة) قد سبق أن الأفعال المشروعة يوم النحر بعد وصوله منى أربعة وهى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة • والسنة ترتيبها هكذا • فان خالف ترتيبها نظر إن قدم الطواف على الجميع ، أو قدم الذبح على الجميع بعد دخول وقته ، أو قدم الحلق على الذبح ، جاز بلا خلاف للأحاديث الصحيحة السابقة «أنالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك كله فقال لا حرج » وإن طاف ثم حلق ثم رمى جاز بلا خلاف لما

ذكرناه . وإن قدم الحلق على الرمي والطواف ( فان قلنا ) إن الحلق نسك. جاز ولا دم عليه • كما لو قدم الطواف ( وإن قلنا ) ليس بنسك لم يجز ويلزمه به الدم . كما لو حلق قبل نصف ليلة النحر . هذا هو المذهب في الطريقتين ، وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب • وحكى الدارمي والرافعي وغيرهما وجها أنه يلزمه الدم ، وإن قلنا هو نسك ، وهذا شاذ باطل وحكى صاحب الحاوى والدارمي على قولنــا : إن الحلق استباحة محظور وجهين ( أحدهما ) قال وهو قول البغداديين من أصحابنا عليه الدم لما ذكرنا ( والثاني ) وهو قول أصحابنا البصريين : لا دم عليه ، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق عن صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم « سئل عمن حلق قبل أن يرمى فقال لا حرج » فحصل ثلاثة أوجه فيمن حلق قبل الرمي والطواف (أحدها) لا دم (والثاني) يجب ( وأصحها ) وهو المذهب المشهور إن قلنا الحلق ليس بنسك وجب الدم وإلا فلا ، والله أعلم • ويدخل وقت رمى جمرة العقبة وطواف الافاضة بنصف ليلة النحر بشرط تقدم الوقوف بعرفات ، والحلق إن قلنا نسك فكالرمى والطواف ، وإلا فلا يدخل وقته إلا بفعل الرمى أو الطواف ، والله أعلم •

(فسرع) وقت الحلق فى حق المعتمر إذا فرغ من السعى ، فلو جامع بعد السعى وقبل الحلق ، فان قلنا الحلق نسك فسدت عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل (وإن قلنا) ليس بنسك لم تفسد ، والله أعلم .

(فسرع) فى مذاهب العلماء فى الحلق ، هل هو نسك ؟ ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا أنه نسك ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء • وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعى فى أحد قوليه ولكن حكاه القاضى عياض عن عطاء وأبى ور وأبى يوسف أيضا •

(فسرع) أجمعوا على أن الحلق أفضل من التقصير • وأن التقصير يجزىء إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى أنه كان يقول: يلزمه الحلق فى أول حجة ولا يجزئه التقصير • وهذا إن صح عنه باطل مردود بالنصوص واجماع من قبله •

(فسرع) لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه • سواء طال زمنه أم لا • وسواء رجع إلى بلده أم لا • هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد وابن المنذر وغيرهم • وقال أبو حنيفة إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم • وقال سفيان الثورى وإسحاق ومحمد : عليه الحلق ودم دليلنا : الأصل لا دم •

(فسرع) قال ابن المنذر: أجمعوا أن لا حلق على النساء، إنسا عليهن التقصير قالوا: ويكره لهن الحلق لأنه بدعة فى حقهن، وفيه مثلة و واختلفوا فى قدر ما تقصره، فقال ابن عمر والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة وقال قتادة: تقصر الثلث أو الربع، وقالت حفصة بنت سيرين: إن كانت عجوزا من القواعد أخذت نحو الربع، وإن كانت شابة فلتقلل وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء، ولا يجوز من بعض القرون و دليلنا فى إجزاء ثلاث شعرات أنهن مأمورات بالتقصير وهذا يسمى تقصيرا و

( فسرع ) من لا شعر على رأسه لا حلق عليه ولا فدية ، ويستحب إمرار الموسى على رأسه ولا يجب ، ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه •

وحكى أصحابنا عن أبي بكر (١) ابن أبي داود أنه قال : لا يستحب

<sup>(</sup>۱) أثبتنا الألف على ما ذهب المه النووى رحمه الله من أن أبن أذا وتعت بين كثيتين يُلوم ثبوت الألف كما لو وقعت أيضًا بين ذكر وأنثى كاسماعيل أبن علية وعبد ألله أبن بحيثه يوعينى أبن مريم ومحمد أبن المعتقية .

إمراره ، وهو محجوج باجماع من قبله ، وقال أبو حنيفة : هذا الإمرار واجب ، ووافقنا مالك وأحمد أنه مستحب ، واحتج لأبى حنيفة بحديث عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « المحرم إذا لم يكن على رأسه شعر يمر الموسى على رأسه » قالوا ولأنه حكم تعلق بالرأس ، فاذا فقد الشعر انتقل الوجوب إلى نفس الرأس كالمسح فى الوضوء ، ولأنها عبادة تجب الكفارة بافسادها فوجب التشبيه فى أفعالها ، كالصوم فيما إذا قامت بينة فى أثناء يوم الشك برؤية الهلال ،

واحتج أصحابنا بأنه فرض تعلق بجزء من الآدمى فسقط بفوات الجزء ، كفسل اليد فى الوضوء فانه يسقط بقطعها • فان قيل الفرض هناك متعلق باليد . وقد سقطت ، وهنا متعلق بالرأس وهو باق (قلنا) بل الفرض متعلق بالشعر فقط ولهذا لو كان على بعض رأسه شعر دون بعض لزمه الحلق فى الشعر ولا يكفيه الاقتصار على إمرار الموسى على ما لا شعر عليه ، ولو تعلق الفرض عليه لأجزأه •

والجواب عن حدیث ابن عمر أنه ضعیف ظاهر الضعف ، قال الدارقطنی وغیره: لا یصح رفعه إلی النبی صلی الله علیه وسلم وإنما هو مروی موقوفا علی ابن عمر (قلت) وهو موقوف ضعیف أیضا كما سبق بیانه ، ولو صح لحمل علی الندب ، والجواب عن قیاسهم علی المسح فی الوضوء من وجهین (أحدهما) أن الفرض هناك تعلق بالرأس و قال الله تعالی (وامسحوا برءوسكم) وهنا تعلق بالشعر بدلیل ما قدمناه قریبا و الثانی) أنه إذا مسح بشعر الرأس سمی ماسحا فلزمه ، وإذا أمر الموسی حالقا و

وأما الجواب عن قياسهم على الصوم فهو أنه مأمور بامساك جميع النهار فبقيته بعض ما تناوله الأمر ، وهنا إنما هو مأمور بازالة الشعر ، ولم يبق شيء منه • والله تعالى أعلم •

(فسوع) قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ألاث شعرات وبه قال أبو ثور • وقال مالك وأحمد: يجب أكثر الرأس • وقال أبو حنيفة يجب ربعه ، وقال أبو يوسف: نصفه • احتجوا بأن النبى صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه • وقال صلى الله عليه وسلم « لتأخذوا عنى مناسككم » وهو حديث صحيح كما سبق مرات • قالوا: ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره •

واحتج أصحابنا بقوله تعالى ( محلقين رءوسكم ) والمراد شعور رءوسكم ، والشعر أقله ثلاث شعرات ، ولأنه يسمى حالقا ، يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر ، وأما حلق النبى صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه للاستحباب ، وأنه لا يجب الاستيعاب ، وأما قولهم : لا يسمى حلقا بدون أكثره فباطل ، لأنه إنكار للحس واللغة والعرف والله أعلم .

(فسرع) مذهبنا أنه يستحب فى الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق • وقال أبو حنيفة: يبدأ بالشق الأيسر ليكون على يمين الحالق . وهذا منابذ لحديث أنس الذى ذكره المصنف وسناه •

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه ولو قدم الحلق على الرمى فالأصح أيضا أنه يجوز ولا دم عليه ، وقال أبو حنيفة: إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا ولا شيء على المفرد ، وقال مالك إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه ، وإن قدمه على الرمى لزمه الدم .

وقال أحمد : إن قدمه على الذبح أو الرمى جاهلا أو ناسيا فلا دم ، وإن تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه ، وعن مالك روايتان فيمن قدم

طواف الإفاضة على الرمى (إحداهما) يجزئه الطواف ، وعليه دم (والثانية) لا يجزئه ، وقال سعيد بن جبير والحسن البصرى والنخعى وقتادة ورواية ضعيفة عن ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شىء من هذه ، دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة (لاحرج) ولم يفرق النبى صلى الله عليه وسلم بين عالم وجاهل (فان قالوا) المراد لا إثم لكونه ناسيا (قلنا) ظاهره لا شىء عليه مطلقا ، وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمى لا شىء عليه والله أعلم •

(فسرع) ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه ، بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد ، وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة • وأوجب الحلق عمر بن الخطاب وابنه والثورى ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ، ونقله القاضى عياض عن جمهور العلماء •

(فسرع) قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، قال: وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمى الجمرة، والله أعلم •

# قال المصنف رحمه الله تعسالي

( والسنة أن يخطب الإمسام يوم النحر بمنى ، وهى إحسدى الخطب الأربع ، يعلم الناس الرمى والإفاضة وغيرهما من المناسك لمسا روى ابن عمر قال « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد رمية الجمرة ، فكان في خطبته : إنهذا يوم الحج الآكبر » ولأن في هذا اليوم وما بعده مناسك يحتاج إلى العلم بها فسن فيها الخطبة لذلك ) .

(الشرح) حديث ابن عمر رواه البخارى بمعناه ، وقد سبق بيانه مع أحاديث كثيرة صحيحة فى إثبات خطبة يوم النحر ، ذكرناها عند ذكر خطبة اليوم السابع ، وذكرنا هناك أدلة الخطب الأربع مبسوطة وفروعها

ومذاهب العلماء فيها ، وهذا الذي قاله المصنف في هذا الفصل متفق عليه .

ولم يبين متى تكون هذه الخطبة من يوم النحر ؟ وقد سبق أنها تكون بعد صلاة الظهر ، هكذا قاله الشافعى والأصحاب ، واتفقوا عليه ، وهو مشكل لأن المعتمد فى هذه الخطبة الأحاديث الواردة فيها ، والأحاديث مصرحة بأن هذه الخطبة كانت ضحوة يوم النحر لا بعد الظهر (وجوابه) (۱) قال أصحابنا ويستحب لكل أحد من الحجاج حضور هذ الخطبة ، ويستحب لهم وللامام الاغتسال لها ، والتطيب إن كان قد تحلل التحللين أو الأول منهما ، والله أعلم ، وهذه الخطبة تكون بمنى هكذا نص عليه الشافعى والمصنف والأصحاب فى جميع الطرق ، وحكى الرافعى وجها شاذا أن هذه الخطبة تكون بمنى والدليل ،

## قال المصنف رحميه الله تعيالي

(ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ، لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ((رمى الجمرة ثم ركب وافاض إلى البيت )) وهذا الطواف ركن من اركان الحج لا يتم الحج إلا به ، والاصل فيه قوله عز وجل (وليطوفوا بالبيت العتيق) وروت عائشة أن صفية رضى الله عنهما حاضت فقال النبى صلى الله عليه وسلم ((احابستنا هي ؟ قلت : يا رسول الله إنها قد افاضت ، قال : فلا إذا )) فدل على انه لابد من فعله ، واول وقته إذا انتصفت ليلة النحر ، لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ((ارسل أم سلمة (رض) يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم افاضت )) والمستحب أن يطوف يوم النحر لأن النبى صلى الله عليه وسلم ((طاف يوم النحر )) فان آخره إلى ما بعده وطاف جاز ، لأنه أتى عليه وسلم ((طاف يوم النحر )) فان آخره إلى ما بعده وطاف جاز ، لأنه أتى عليه وسلم ((طاف يوم النحر ))

(الشرح) حديث جابر رواه مسلم ، وحديث عائشة الأول في قصة

 <sup>(</sup>۱) كذا بالاصل قحرر قلت : ولعل المقصود بالضحوة على ما فسره الشافعي والاصحاب أول الهاجرة أي حين الزوال على المهرر والله أعلم (ط) .

صفية رواه البخارى ومسلم ( وأما ) حديثها الآخر فى قصة أم سلمة (٢) ( وأما ) قوله : إن النبى صلى الله عليه وسلم « طاف يوم النحر » فصحيح رواه مسلم من رواية ابن عمر ، ومن رواية جابر والله أعلم •

(اما احكام الفصل) فالسنة إذا رمى وذبح وحلق أن يفيض إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة ، وقد سبق فى أوائل الباب أن له خمسة أسماء وقد سبقت كيفية الطواف ، وسبق بيان التفصيل والخلاف فى أنه يرمل ويضطبع فى هذا الطواف أم لا ؟ وهذا الطواف ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به باجماع الأمة ، قال الأصحاب : ويدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر ، ويبقى إلى آخر العمر ، ولا يزال محرما حتى يأتى به ، والأفضل طوافه يوم النحر وأن يكون قبل الزوال فى الضحاء بعد فراغه من الأعمال الثلاثة وهى الرمح والذبح والحلق .

قال أصحابنا: ويستحب أن يعود إلى منى قبل صلاة الظهر فيصلى الظهر بمنى قال أصحابنا: ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة ، وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة ، ومن لم يظف لا يحل له النساء وإن مضت عليه سنون ، قال أصحابنا: ولو طاف للوداع ، ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه ، وقد سبقت المسألة واضحة فى فصل طواف القدوم ، قال أصحابنا: فاذا طاف فان لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعى بعد طواف الإفاضة ، ولا يزال محرما حتى يسعى ، ولا يحصل التحلل الشانى بدونه وإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده بل تكره إعادته كما سبق فى فصل السعى ، والله تعالى أعلم ،

(فرع) قد ذكرنا أنه لا آخر لوقت طواف الإفاضة ، بل يصح

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل فحرر ، قلت : فقد رواه الدارمي والنسائي .

ما دام حيا لكن يكره تأخيره عن يوم النحر ، فاذا أخره عن أيام التشريق . قال المتولى : يكون قضاء ، قال الرافعى : ومقتضى كلام الأصحاب أنه لا يكون قضاء ، بل يقع أداء لأنهم قالوا : ليس هو بمؤقت ، وهذا كما قاله الرافعى .

(فسرع) قد ذكرنا أنه يدخل وقت طواف الإفاضة بنصف نيلة النحر، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، قال القاضيان أبو الطيب وحسين فى تعليقهما وصاحب البيان وغيرهم: ليس للشافعي فى ذلك نص إلا أن أصحابنا ألحقوه بالرمى فى ابتداء وقته (وأما) وقت الفضيلة لطواف الإفاضة فقد ذكرنا أنه ضحوة يوم النحر، وهذا هو الصحيح المشهور الذى تظاهرت به الأحاديث الصحيحة ، وقطع به جمهور الأصحاب، وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه: فى الوقت المستحب وجهان لأصحابنا (أحدهما) ما بين طلوع الشمس يوم النحر وزوالها ، لحديث ابن عمر وجابر اللذين سنذكرهما إن شاء الله تعالى فى الفرع بعده (والثانى) ما بين طبوعها وغروبها ،

( فسرع ) قال الشافعي والماوردي والأصحاب : إذا فرغ من طوافه استحب أن يشرب من سقاية العباس ، لحديث جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد الإفاضة إليهم وهم يسقون على زمزم فناولوه دلون فشرب منه » رواه مسلم •

( فسرع ) قد ذكرنا أن الأفضل أن يطوف الإفاضة قبل الزوال ، ويرجع إلى منى فيصلى بها الظهر ، هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور ، ونقله الروياني في البحر عن نص الشافعي في الاملاء .

وذكر القاضى أبو الطيب فى تعليق فيه وجهين (أحدهما) هـذا (والثاني) الأفضل أن يمكث بمنى حتى يصلى بها الظهر مع الإمام، ويشهد الخطبة ثم يفيض إلى مكة فيطوف ، واستدل هذا القائل بحديث عائشة الذى سنذكره إن شاء الله تعالى ، واختار القاضى أبو الطيب بعد حكايته هذين الوجهين وجها ثالثا أنه إن كان فى الصيف عجل الإفاضة لاتساع النهار ، وإن كان شتاء أخرها إلى ما بعد الزوال لضيقه ، هذا كلامه ، والصواب الأول .

وقد صح فى هذه المسألة أحاديث متعارضة يشكل على كثير من الناس الجمع بينها حتى إن ابن حزم الظاهرى صنف كتابا فى حجة النبى صلى الله عليه وسلم وأتى فيه بنفائس واستقصى وجمع بين طرق الأحاديث فى جميع الحج ، ثم قال : ولم يبق شىء لم يبن لى وجهه إلا الجمع بين هذه الأحاديث ، ولم يذكر شيئا فى الجمع بينها وأنا أذكر طرقها ثم أجمع بينها أن شاء الله تعالى ( فمنها ) حديث جابر الطويل « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة الظهر » رواه مسلم •

وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى • قال نافع : وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلى الظهر بمنى » رواه مسلم • وعن عبد الرحمن ابن مهدى قال « حدثنا سفيان ب يعنى الثورى ب عن ابن الزبير عن عائشة عن ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل » رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن • وذكر البخارى في صحيحه تعليقا بصيغة جزم فقال : وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس « أخر النبى صلى الله عليه وسلم الطواف إلى الليل » •

قال البيهقى: وقد سمع أبو الزبير من ابن عباس وفى سماعه من عائشة نظر • قاله البخارى قال البيهقى: وقد روينا عن أبى سلمة عن عائشة أنها قالت وحججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر » قال وروى محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه

عن عائشة قالت « أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى » ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت ظهيرة وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا » وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « طاف على ناقته ليلا » قال البيهقى وأصح هذه الروايات حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث أم سلمة عن عائشة • هذا كلام البيهقى •

(قلت) فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى بمكة فى أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى إماما لأصحابه كما صلى بهم فى بطن نخل مرتين ، مرة بطائفة ومرة بطائفة أخرى ، فروى جابر صلاته بمكة وابن عمر بمنى ، وهما صادقان ، وحديث أم سلمة عن عائشة محمول على هذا ، وأما حديث أبى الزبير وغيره فجوابه من وجهين (أحدهما) أن روايات جابر وابن عمر وأم سلمة عن عائشة أصح وأشهر وأكثر رواة ، فوجب تقديمها ولهذا رواها مسلم فى صحيحه دون حديث أبى الزبير وغيره ،

( والثانى ) أنه يتأول قوله أخر طواف يوم النحر إلى الليل ، أى طواف نسائه ، ولابد من التأويل للجمع بين الأحاديث ( فإن قيل ) هذا التأويل يرده رواية القاسم عن عائشة فى قوله « وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا » فجوابه لعله عاد للزيارة لا لطواف الإفاضة ، فزار مع نسائه ثم عاد إلى منى فبات بها ، والله أعلم .

(فسرع) قد ذكرتا لطواف الإفاضة خمسة أسماء (منها) طواف الزيارة ولا كراهة فى تسميته طواف الزيارة وهذا مذهبنا ، وبه قال أهل العراق وقال مالك : يكره و دليلنا حديث عائشة فى صحيح مسلم وغيره « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من امرأته صفية مثل ما يريد

الرجل ، فقالوا إنها حائض ، فقال إنها لحابستنا قالوا : يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحــر ، قال : فلتنفر معكن » ومعناه قد طــافت طواف الزيارة .

وعن ابن عباس وعائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل » رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ودلالته ظاهرة ، ودلالة الأول أنه لم ينكره النبى صلى الله عليه وسلم ولأن الأصل عدم انكراهة حتى يثبت دليلها الشرعى •

(فسرع) اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر متى هو ؟ فقيل يوم عرفة ، والصحيح الذي قاله الشافعي وأصحابنا وجماهير العلماء وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة أنه يوم النحر ، وإنما قيل الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة • هكذا أثبت في الحديث الصحيح • ومما يستدل به حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال « بعثني أبو بكر في تلك الحجة \_ يعني حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع من الهجرة ـ في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمني أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ، ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ليراه • قال أبو هريرة : فأذن معنا على في أهل مني يوم النحر ليراه ، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ، وكان حميد يقول : النحر يوم الحج الأكبر من أجل قول أبي هريرة » رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، ومعنى قول حميد إن الله أمر بهذا الأذان يوم الحج الأكبر فأذنوا به يوم النحر ، فدل على أنهم علموا أنه يوم الحج الأكبر المامور بالأذان فيسه في قوله تعالى ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر » الآية ولأن معظم المناسك تفعل فيه ومن قال يوم عرفة احتج بالحديث السابق « الحج عرفة » ولكن حديث أبي هريرة يرده • ونقل القاضي عياض أن

مذهب مالك أنه يوم النحر ، وأن مذهب الشافعي أنه يوم عرفة • وليس كما قال ، بل مذهب الشافعي وأصحابه أنه يوم النحر ، كما سبق . والله أعـــلم •

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته ، بل يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم ، قال ابن المنفذر: ولا أعلم خلافا بينهم فى أن من أخره وفعله فى أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا: لا دم ، ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر ، وهو رواية عن مالك ،

وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف، فيطوف وعليه دم للتأخير. وهو الرواية المشهورة عن مالك، دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به، والله أعلم، وقد قدمنا في فصل طواف القدوم أنه لو طاف الإفاضة وترك من الطوافات السبع واحدة أو بعضها لا يصح طوافه، حتى يكمل السبع بلا خلاف عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وسبق فيه بيان مذهب أبي حنيفة .

# قال المصنف رحميه الله تعيالي

(وإذا رمى وحلق وطاف حصل له التحلل الأول والثانى ، وباى شيء حصل له التحلل ؟ إن قلنا : إن الحلق نسك حصل له [ التحلل ] الأول باثنين من ثلاثة وهى الرمى والحلق والطواف ، وحصل له [ التحلل ] الثانى بالثالث . وإن قلنا : إن الحلق ليس بنسك حصسل له التحلل الأول بواحد من اثنين والطواف - وحصل له التحلل الثانى ، وقال أبوسسميد الإصطخرى : إذا دخل وقت الرمى حصل له التحلل الأول وإن ام يرم ، كما إذا فات وقت الرمى حصل له التحلل الأول وإن ام يرم ، والمذهب الأول لما روت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل له الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء )) فعلق التحلل بغمل الرمى ، ولان ما تعلق به التحلل لم يتعلق بدخول وقته كالطواف ، ويخالف إذا فات الوقت ،

فان بفوات الوقت يسقط فرض الرمى كما يسقط بفعله ، وبدخول الوقت لا يسقط الفرض فلم يحصل به التحلل .

وفيما يحل بالتحلل الأول والثانى قولان ( احدهما ) وهو الصحيح [ انه ] يحل بالأول جميع المحظورات إلا الوطء : وبالثانى يحل الوطء لحديث عائشة رضى الله عنها [ والقول الثانى انه ] يحل بالأول كل شيء إلا الطيب والنكاح والاستمتاع بالنساء وقتل الصيد لما روى مكحول عن عمر ( رض ) لانه قال (إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب والصيد) والصحيح هو الأول ، لأن حديث عمر مرسل ، ولأن السنة مقدمة عليه مهذا إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم ، فاما إذا لم يسع وقف التحلل على الطواف والسعى ، لان السعى ركن كالطواف ) .

(الشرح) أما حديث عائشة رضى الله عنها فرواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا من رواية الحجاج بن أرطأة وقال : هو حديث ضعيف وقد روى النسائى بإسناده عن الحسن بن عبد الله القرنى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) هكذا رواه النسائى وابن ماجه مرفوعا وإسناده جيد إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا : يقال إن الحسن القرنى لم يسمع ابن عباس ، ورواه البيهقى موقوفا على ابن عباس ، والله تعالى أعلم ،

وأما الأثر المذكور عن عمر رضى الله عنه فهو مرسل كما قال المصنف ، لأن مكحولا لم يدرك عمر ، فحديثه عنه منقطع ومرسل ، والله أعلم •

(أما احكام الفصل) فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: للحج تحللان أول وثان يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة ، هذا إن قلنا الحلق نسك ، وإلا فيتعلقان بالرمي والطواف ، وأما النحر فلا مدخل له في التحلل (فإن قلنا) الحلق نسك حصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة ، فأي اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول ، سواء كانا رميا وحلقا ، أو رميا وطوافا ، أو طوافا وحلقا ، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة ،

(وإن قلنا) الحلق ليس بنسك لم يتعلق به التحلل بل يحصل التحللان بالرمى والطواف أيهما فعله حصل به التحلل الأول ، ويحصل الشانى ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فقد فات الرمى ولزمه بفواته الدم ويصير كأنه رمى بالنسبة إلى حصول التحلل به وهل يتوقف تحلله على الإتيان يبدل الرمى ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره (وأصحها) نعم لأنه قائم مقامه (والثانى) لا إذ لا رمى (والثالث) إن افتدى بالدم توقف ، وإن افتدى بالصوم فلا الطول زمنه وأما إذا لم يرم ولم تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول وقت الرمى كالرمى في حصول التحلل ، هذا هو المذهب ، وبه قطع جماهير الأصحاب ، وفيه وجه للأصطخرى حكاه المصنف والأصحاب أن دخول وقت الرمى في حصول التحلل ، وقد ذكر المصنف دليله مع دليل المذهب ، وحكى الرافعى وجها شاذا ضعيفا للداركى أنه إن قلنا الحلق نسك حصل التحللان جميعا بالحلق مع الطواف من غير رمى ، أو بالطواف والرمى ، ولا يحصل بالرمى والحلق إلا أحد التحللين ،

وحكى الرافعى وجها شاذا ضعيفا أنه يحصل التحلل الأول بالرمى فقط أو الطواف فقط ، وإن قلنا الحلق نسك ، وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها أنا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل التحلل الأول بمجرد طلوع الفجر يوم النحر لوجود اسم اليوم ، وهذه الأوجه كلها شاذة ضعيفة والمذهب ما قدمنا أولا ، والحاصل أن المذهب الذى يفتى به أن التحلل يحصل باثنين من الثلاثة والثانى بالثالث ، والله أعلم ،

قال أصحابنا: ولابد من السعى مع الطواف إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم • قال إمام الحرمين والأصحاب: فيعد الطواف والسعى سببا واحدا من أسباب التحلل ، فلو لم يرم ولكن طاف وحلق ولم يسع لم يحصل التحلل الأول لأن السعى كالجزء فكأنه ترك بعض المرات من الطواف ، وهذا لا خلاف فيه والله تعالى أعلم •

وأما العمرة فليس لها إلا تحلل واحــد بلا خلاف ، وهو بالطواف والسعى ويضم إليهما الحلق إن قلنا هو نسك ، وإلا فلا •

قال أصحابنا: وإنما كان فى العمرة تحلل ، وفى الحج تحللان ، لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله ، بخلاف العمرة فأبيح بعض محرماته فى وقت و والله أعلم • قال أصحابنا • ويحل بالتحلل الأول فى الحج اللبس والقلم وستر الرأس والحلق إن لم نجعله نسكا بلا خلاف ، ولا يحل الجماع إلا بالتحللين بلا خلاف ، والمستحب أن لا يطأ حتى يرمى أيام انتشريق • وفى عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة قولان مشهوران •

قال القاضى أبو الطيب: نص عليهما الشافعى فى الجديد (أصحهما) عند أكثر الأصحاب لا يحل إلا بالتحللين ( وأصحهما ) عند المصنف والروياني يحل بالأول وقال المساوردى لا يحل بالأول المباشرة ، ويحل الصيد والنكاح والطيب فى أصح القولين ، قال : وهو الجديد ، ويحل الصيد بالأول على الأصح من القولين باتفاقهم ( وأما ) الطيب فالمذهب القطع بحله بالتحلل الأول ، بل قال أصحابنا هو مستحب بين التحلين للحديث الذى سنذكره إن شاء الله تعالى ، وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور وذكر القاضى أبو الطيب فى تعليقه والبندنيجى والمساوردى والروياني وإمام الحرمين وآخرون فيه طريقين (أصحهما ) حله ( والثاني ) على قولين كالصيد وعقد النكاح ، وهذا باطل منابذ للسنة ، فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت « طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه عين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت » رواه البخارى ومسلم ،

(فرع) فى بيان حديث مشكل مخالف لما ذكرناه • وهو ما رواه أبو داود فى سننه قال : حدثنا أبو عدى عن محمد بن إسحاق قال : حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله

ابن زمعة عن أبيه ، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت «كافت ليلتي التي يصير إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فصار إلى فدخل عبى وهب بن زمعة ومعه رجل متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب ; أفضت أبا عبد الله ؟ قال : لا والله يا رسول الله قال : انزع عنك القميص ، فنزعه من رأسه ، ونزع صاحبه قميصه من رأسه . ثم قال : ولم يا رسول الله ؟ قال : إن هذا يوم رخص فيه لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء ، فإذا أسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كمبيتكم قبل أن ترموا الجموة حتى تطوفوا به » هذا لفظه ، وهذا الإسناد صحيح ، والجمهور على الاحتجاج بمحمد بن إسحاق إذا قال : حدثنا ، وإنما عابوا عليه التدليس ، والمدلس إذا قال : حدثنا احتج به ، وإذا ثبت أن الحديث صحيح فقد قال البيهقي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به ، هذا كلام البيهقي (قلت ) فيكون الحديث منسوخ ، دل الاجماع على نسخه ، فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ، لكن يدل على ناسخ والله تعالى أعلم .

(فسرع) ذكرنا أن فى الحج تحللين ، هكذا قاله الأصحاب فى جميع الطرق ، قال : القاضى أبو الطيب فى تعليقه : قال الشيخ أبو حامد : ليس فيه إلا تحلل واحد قال ، وقولنا تحللان مجاز ، بل إذا رمى جمرة العقبة زال إحرامه ، وبقى حكمه ، فلا يجوز حتى يحلق ويطوف ، كما أن الحائض إذا انقطع دمها زال الحيض وبقى حكمه وهو تحريم وطئها حتى تغتسل ، قال أبو الطيب : هذا غلط لأن الطواف أحد أركان الحج ، فكيف يزول الإحرام وبعض الأركان باق والله أعلم ،

( فسرع ) قال أصحابنا : إذا تحلل التحللين صار حلالا فى كل شىء ، ويجب عليه الإتيان بما بقى من الحج وهو الرمى فى أيام التشريق والمبيت لياليها بمنى مع أنه غير محرم كما يسلم التسليمة الثانية وإن كان قد خرج من الصلاة بالأولى •

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

وإذا فرغ من الطواف رجع إلى منى ، واقام بها ايام التشريق يرمى في كل يوم الجمرات الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات ، فيرمى الجمرة الأولى وهى التى تلى مسجد الخيف ، ويقف قدر سورة البقرة يدعو الله عز وجل ، ثم يرمى الجمرة الوسطى ويقف ويدعو الله تعالى كما ذكرنا ، ثم يرمى الجمرة الوسطى ويقف ويدعو الله تعالى كما ذكرنا ، ثم يرمى الجمرة الثالثة وهى جمرة العقبة ولا يقف عندها ، لما روت عائشة رضى الله عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم اقام بمكة حتى صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى فأقام بها أيام التشريق الثلاث يرمى الجمار فرمى الجمرة الأولى إذا زالت الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم يقف فيدعو الله تعالى تم ياتى الجمرة الثانية فيقول مثل ذلك ، ثم ياتى جمرة العقبة فيرميها ، ولا يقف عندها » .

ولا يجوز أن يرمى الجمار في هذه الأيام الثلاثة إلا مرتبا يبدا بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم رمى هكذا ، وقال ((خنوا عنى مناسككم فأن نسى حصاة ولم يعلم من أى الجمار تركها جعلها من الجمرة الأولى ، ليسقط الفرض بيقين ، ولا يجوز الرمى في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال ، لأن عائشة رضى الله عنها قالت ((اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق الثلاثة يرمى الجمار الثلاث حين تزول الشمس )) فأن ترك الرمى في اليوم الثالث سقط الرمى ، لانه فأت أيام الرمى ، ويجب عليه دم لقوله صلى الله عليه وسلم ((من ترك نسكا فعليه دم)) .

فان ترك الرمى في اليوم الأول إلى اليوم الثانى او ترك الرمى في اليوم الثانى إلى الثالث فالمسهور من المذهب أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد ، فما ترك في الأول يرميه في اليوم الثانى ، وما تركه في اليوم الثانى يرميه في اليوم الثالث والدليل عليه أنه يجوز لرعاة الإبل أن يؤخروا رمى إلى يوم بعده ، فلو لم يكن اليوم الثانى وقتا لرمى اليوم الأول لما جاز الرمى فيه ، وقال في الإملاء رمى كل يوم مؤقت بيومه ، والدليل عليه أنه رمى مشروع في يوم ، فنات بفواته كرمى اليوم الثالث ، فان تدارك عليمه رمى يومين أو نلاثة أيسام .

( فان قلنا ) بالشهور بدا ورمى عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثانى نم عن اليوم الثانث ، فان نوى بالرمى الأول عن اليوم الثاني ففيه وجهان

(احدهما) انه لا يجزئه ، لانه ترك الترتيب (والثانى) انه يجزئه عن الأول لان الرمى مستحق عن اليوم الأول ، فانصرف إليه كما لو طاف بنية الوداع ، وعليه طواف الفرض (فان قلنا) بقوله في الإملاء: إن رمى كل يوم مؤقت بيومه وفات اليوم ولم يرم ففيه ثلاثة أقوال ، (احدها) أن الرمى يسقط ، وينتقل إلى الدم كاليوم الأخير (والثانى) انه يرمى ويريق دما للتأخير ، كما لو اخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر ، فانه يصوم ويفدى (والثالث) انه يرمى ولا شيء عليه ، كما لو ترك الوقوف بالنهار فانه يقف بالليل ولا دم عليه ، فعلى هذا إذا رمى عن اليوم الثانى قبل اليوم الأول جاز ، لانه قضاء فلا بحب فيه الترتيب كالصلاة الفائتة .

į

ŝ

( فاما ) إذا نسى رمى يوم النحر ففيه طريقان ( من ) اصحابنا من قال : هو كرمى أيام التشريق ، فيرمى رمى يوم النحر في أيام التشريق ، وتكون أيام التشريق وقتا له ، وعلى قوله في الإملاء يكون على الاقوال الثلاثة ، ومن اصحابنا من قال : يسقط رمى يوم النحر قولا واحدا ، لانه لما خالف رمى أيام التشريق في المقدار والمحل خالفه في الوقت .

ومن ترك رمى الجمار الثلاث فى يوم لزمه دم لقوله صلى الله عليه وسلم «من ترك نسكا فعليه دم » فان ترك ثلاث حصيات فعليه دم لانه يقع اسم الجمع المطلق عليه فصار كما لو ترك الجميع وإن ترك حصاة ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يجب عليه ثلث دم ( والثانى ) مد ( والثالث ) درهم ، وإن ترك حصاتين لزمه فى أحد الاقوال ثلثا دم ، وفى الشانى مدان ، وفى الشالث درهمان .

وإن ترك الرمى فى أيام التشريق وقلنسا بالقول المسهور: إن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد لزمه دم كاليوم الواحد (فان قلنا) بقوله فى الإملاء إن رمى كل يوم مؤقت بيومه لزمه ثلاثة دماء ، وإن ترك رمى يوم النحر وأيام التشريق (فان قلنا) إن رمى يوم النحر كرمى أيام التشريق لزمه على القول المشهور دم واحد (وإن قلنا) إنه ينفرد عن رمى أيام التشريق (فان قلنا) إن رمى إن رمى أيام التشريق كرمى اليوم الواحد لزمه دمان (وإن قلنا) إن رمى كل يوم مؤقت بيومه لزمه أربعة دماء).

( الشرح ) حديث عائشة رضى الله عنها رواه أبو داود والبيهقى ، ولكنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازى عن عبد الرحمن بن

القاسم عن أبيه عن عائشة بلفظه ، ولكن محمد بن إسحاق مدلس ، والمدلس إذا قال (عن) لا يحتج بروايته ، ويغنى عنه حديث سالم عن ابن عمر « أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسنهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ، ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمى الوسط ، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ، ويرفع يديه ويقوم طويلا ، ثم يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادى ، ولا يقف عندها ، ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله » رواه البخارى فى صحيحه فى ثلاثة أبواب متوالية ، ورواه مالك والبيهفى وغيرهما وفى روايتهم « فيقف عند الجمرتين الأوليين طويلا يكبر الله تعالى ويسبحه ، ويحمده ويدعو الله تعالى » •

( واما ) حدیث أن النبی صلی الله علیه وسلم « رمی الجمار مرتبا » فهو صحیح مشهور من روایة ابن عمر التی ذکرتها الآن ، ومن غیرها ، وأما حدیث « خذوا عنی مناسککم » فصحیح رواه مسلم من روایة جابر . وسبق بیانه فی هذا الباب مرات ، وأما حدیث عائشة « أن النبی صلی الله علیه وسلم أقام أیام التشریق یرمی الجمار إذا زالت الشمس » فرواه أبو داود باسناده الذی فیه محمد بن إسحاق وقد بینته الآن ، ویغنی عنه حدیث جابر « أن النبی صلی الله علیه وسلم رمی الجمرة أول یوم ضحی . ثم لم یرم بعد ذلك حتی زالت الشمس » رواه مسلم ، وعن ابن عمر قال « كنا نتجین ، فإذا زالت الشمس رمینا » رواه البخاری ، وأما حدیث « من ترك نسكا فعلیه دم » فسبق بیانه ،

( وأما ألفاظ الفصل ) فقوله : مسجد الخيف هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان المثناة تحت \_ قال أهل اللغة : الخيف ما انحدر عن غلط الجبل وارتفع عن مسيل الماء ، وبه يسمى مسجد الخيف ، وهو مسجد

عظیم واسع جدا فیه عشرون بابا • وذکر الأزرقی جملا تتعلق به (قوله) رمی مشروع فی یوم احتراز من رجم الزانی •

(اما الاحكام) ففيها مسائل (إحداها) قال الشافعي والأصحاب: إذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة والسعى إن كان لم يسع بعد طواف القدوم، فالسنة أن يرجع إلى منى عقب فراغه، فإذا رجع صلى بها الظهر وحضر الخطبة ثم يقيم في منى لرمى أيام التشريق ومبيت لياليها، وقد سبق أن اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القرب بفتح القاف وتشديد الراء للأنهم قارون بمنى، واليوم الثاني يسمى النفر الأول: واليوم الثالث يوم النفر الثانى .

ومجموع حصى الرمى سبعون حصاة ، سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر والباقى لرمى أيام التشريق ، فيرمى كل يوم الجمرات الثلاث ، كل جمرة سبع حصيات كما سبق وصفه فى رمى جمرة العقبة ، فيأخذ كل يوم إحدى وعشرين حصاة ، فيأتى الجمرة الأولى وهى التى تلى مسجد الخيف ، وهى أولهن من جهة عرفات ، وهى فى نفس الطريق الجادة ، فيأتيها من أسفل منها فيصعد إليها ويعلوها حتى يكون ما عن يساره أقل مما عن يسينه ، ويستقبل الكعبة ثم يرمى الجمرة بسبع حصيات واحدة واحدة . يكبر عقب كل حصاة كما سبق فى رمى جمرة العقبة يوم النحر ، ثم يتقدم عنها ، وينحرف قليلا ويجعلها فى قفاه ، ويقف فى موضع لا يصيبه المتطاير من الحصى الذى يرمى ، فيستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو مع حضور القلب وخضوع الجوارح ، ويمكث كذلك قدر صنع فى الأولى ، ويقف للدعاء كما وقف فى الأولى إلا أنه لا يتقدم عن صنع فى الأولى ، ويقف للدعاء كما وقف فى الأولى إلا أنه لا يتقدم عن يسارها بخلاف ما فعل فى الأولى ، لأنه لا يمكنه ذلك فيها ، بل يتركها عن يسنه ويقف فى بطن المسيل منقطعا عن أن يصيبه الحصى ، ثم يأتى الجمرة يسنه ويقف فى بطن المسيل منقطعا عن أن يصيبه الحصى ، ثم يأتى الجمرة يسبنه ويقف فى بطن المسيل منقطعا عن أن يصيبه الحصى ، ثم يأتى الجمرة يسبنه ويقف فى بطن المسيل منقطعا عن أن يصيبه الحصى ، ثم يأتى الجمرة يسبنه ويقف فى بطن المسيل منقطعا عن أن يصيبه الحصى ، ثم يأتى الجمرة يسبنه ويقف فى بطن المسيل منقطعا عن أن يصيبه الحصى ، ثم يأتى الجمرة يسبنه ويقف فى بطن المسيل منقطعا عن أن يصيبه الحصى ، ثم يأتى الجمرة

الثالثة وهى جمرة العقبة التى رماها يوم النحر فيرميها من بطن الوادى ولا يقف عندها للذكر والدعاء •

وهذه الكيفية هي المسنونة والواجب منها أصل الرمي بصفته السابقة في رمي جمرة العقبة ، وهو أن يرمي بما يسمي حجرا ويسمي رميا •

وأما الدعاء والذكر وغيرهما مما زاد على أصل الرمى فمستحب لا شيء عليه فى تركه لكن فاتته الفضيلة • ويرمى فى اليوم الثانى من أيام التشريق كما رمى فى الأول ، ويرمى فى الثالث كذلك إن لم ينفر فى اليوم الثانى • والله أعلم •

ودليل استحباب الوقوف للدعاء والذكر عنـــد الجمرتين الأوليين مذكور فى الكتاب ( وأما ) كونه قدر ســورة البقرة ، فرواه البيهقى من فعل ابن عمر والله تعالى أعلم •

( والثانية ) يستحب أن يغتسل كل يوم للرمى •

(الثالثة) لا يجوز الرمى فى هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس ويبقى وقتها إلى غروبها ، وفيه وجه مشهور أنه يبقى إلى الفجر الثانى من تلك الليلة (والصحيح هذا) فيما سوى اليوم الآخر و وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه بلا خلاف و وكذا جميع الرمى يفوت بفروب شمس الثالث من التشريق لفوات زمن الرمى ، والله أعلم و

قال أصحابنا: ويستحب إذا زالت الشمس أن يقدم الرمى على صلاة الظهر ثم يرجع فيصلى الظهر، نص عليه الشافعي رحمه الله • واتفق عليه اصحاب، وبدل عليه حديث ابن عمر السابق قريبا •

( الرابعة ) العدد شرط في الرمي ، فيرمى في كل يوم إحدى وعشرين

حصاة إلى كل جمرة سبع حصيات كما ذكرنا ، وتكون كل حصاة برميــة مستقلة ، كما سبق في جمرة العقية •

( الخامسة ) يشترط فى الترتيب بين الجمرات ، فيبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ولا خلاف فى اشتراطه ، فلو ترك حصاة من الأولى أو جهل فلم يدر من أين تركها ؟ جعلها من الأولى ، فيلزمه أن يرمى إليها حصاة ثم يرمى الجمرتين الأخريين ليسقط الفرض بيقين •

( السادسة ) ينبغى أن يوالى بين الحصيات فى الجمرة الواحدة وأن يوالى بين الجمرات ، وهذه الموالاة سنة ليست بشرط على المذهب ، وبه قطع الأكثرون وقيل شرط ، وقد سبق بيانه فى رمى جمرة العقبة .

(السابعة) إذا ترك شيئا من رمى يوم القر عمدا أو سهوا ، هـل يتداركه فى اليوم الثانى أو الشـالث ؟ أو ترك رمى اليوم الشـانى أو رمى اليومين الأولين ، هل يتدارك فى الثالث منه ؟ قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) عند الأصحاب يتدارك (والثانى) نصه فى الإملاء لا يتدارك (فإن قلنا) لا يتدارك فى بقية الأيام فهل يتدارك فى الليلة الواقعة بعده من ليالى التشريق ؟ (إذا قلنا) بالأصح إنوقته لا يمتد فى تتك الليلة ، فيه وجهان حكاهما المتولى وآخرون (وإن قلنا) بالتدارك فتدارك فهل هو أداء أم قضاء ؟ فيه قولان (أصحهما) أداء كما فى حق أهل السقاية والرعاة ،

( فإن قلنا ) أداء فجملة أيام منى فى حكم الوقت الواحد ، فكل يوم للقدر المامور به وقت اختيار ، كأوقات اختيار الصلوات ، ويجوز تقديم رمى يوم التدارك على الزوال ، ونقل إمام الحرمين أن على هذا القول لا يمتنع تقديم رمى يوم إلى يوم ، قال الرافعى : لكن يجوز أن يقال : إن وقته يتسع من جهة الآخر دون الأول ، ولا يجوز التقديم على كلام

الرافعي وهو كما قال ، فالصواب الجزم بمنع التقديم ، وبه قطع الجمهور تصريحا ومفهوما .

وإذا قلنا إنه قضاء فتوزيع الأقدار المعينة على الأيام مستحق ولا سبيل إلى تقديم رمى يوم إلى يوم ولا تقديمه على الزوال ، وهل يجوز بالليل ؟ فيه وجهان (أصحهما) الجواز لأن القضاء لا يتأقت (والثانى) لا يجوز لأن الرمى عبادة النهار كالصوم ، وهل يجب الترتيب بين الرمى المتروك ورمى يوم التدارك ؟ فيه قولان ، ومنهم من حكاهما وجهين (أصحهما) نعم كالترتيب في المكان ، وهما مبنيان على أن التدارك قضاء أم أداء (إن قلنا) أداء وجب الترتيب وإلا فلا ، فإن لم نوجب الترتيب فهل يجب على أهل العذر كالرعاة وأهل السقاية ؟ فيه وجهان ، قال المتولى : فوجهان ، ولو رمى إلى الجمرات كلها عن يوم قبل أن يرمى إليها عن أمسه فوجهان ، ولو رمى إلى الجمرات كلها عن يوم قبل أن يرمى إليها عن أمسه أجزأه إن لم نوجب الترتيب ، فإن أوجبناه فوجهان (أصحهما) يجزئه ويقم عن القضاء (والثانى) لا يجزئه أصلا ،

قال الإمام: ولو صرف الرمى إلى غير النسك بأن رمى إلى شخص أو دابة فى الجمرة ففى انصرافه عن النسك الخلاف المذكور فى صرف الطواف ، والأصح الانصراف ، فإن لم ينصرف وقع عن أمسه ولغا قصده ، وإن انصرف \_ فانلم ينصرف وقع عن أمسه ولغا قصده ، وإن انصرف \_ فان شرطنا الترتيب \_ لم يجزه أصلا ، وإن لم نشترط أجزأه عن يومه و ولو رمى إلى كل جمرة أربع عشرة حصاة سبعا عن يومه وسبعا عن يومه جاز إن لم نشترط الترتيب ، وإن شرطناه لم يجز ، وهو نصه فى المختصر ، هذا كله فى رمى اليوم الأول والشانى من أيام التشريق و أما إذا ترك رمى يوم النحر ففى تداركه فى أيام التشريق طريقان (أصحهما) أنه على القولين (والثانى) القطع بعدم التدارك للمغايرة بين الرميين قدرا

ووقتا وحكما • فان رمي يوم النحر يؤثر في التحلل بخلاف أيام التشريق •

(فسرع) لو ترك رمى بعض الأيام وقلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه قول ضعيف حكاه المصنف والأصحاب أنه يجب دم مع التدارك كمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ، فانه يقضيه ويفدى ، ولو نفر يوم النحر أو يوم النفر قبل أن يرمى ثم عاد ورمى قبل الغروب أجزأه ولا دم ، ولو فرض ذلك يوم النفر الأول فكذا على الأصح ، وفيه وجه ضعيف أنه يلزمه الدم ، لأن النفر في هذا اليوم جائز في الجملة ، فاذا نفر فيه خرج عن الحج فلا يسقط الدم بعوده ، وحيث قلنا : لا يتدارك أو قلنا به فلم يتدارك وجب الدم وكم قدره ؟ فيه صور ، فان ترك رمى يوم النحر وأيام التشريق ــ والصورة فيمن توجه عليه رمى اليوم الثالث من التشريق ــ ففيما يلزمه ثلاثة أقوال ،

(أحدها) دم (والثانى) دمان (والثالث) أربعة دماء ، ودليلها فى الكتاب وهذا الثالث أظهرها عند البغوى • قال الرافعى: لكن مقتضى كلام الجمهور ترجيح الأول • وحكى الدارمى عن حكاية ابن القطان وجها أنه يجب عشرة دماء يجعل كل جمرة مفردة ، وهذا شاذ باطل • ولو ترك يوم النحر أو رمثى يوم من التشريق وجب دم •

وإن ترك رمى بعض التشريق فطريقان (أحدهما) الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث فلا يكمل الدم فى بعضها ؛ بل إن ترك جمرة ففيه الأقوال الثلاثة المشهورة فيمن حلق شمعرة (أظهرها) مد (والشانى) درهم (والثالث) ثلث دم • وإن ترك جمرتين فعلى هذا القياس • وعلى همذا لو ترك حصاة من جمرة قال صاحب التقريب إن قلنا : فى الجمرة ثلث دم ففى الحصاة جزء من أحد وعشرين جزءا من دم (وإن قلنا) فى الجمرة مد أو درهم قال الرافعى : فيحتمل أن نوجب سبع مد أو سبع درهم ، ويحتمل أن لا نبعضهما •

( والطريق الثاني ) تكميل الدم فى وظيفة الجمرة الواحدة ، كما يكمل فى جمرة النحر فى الحصاة والحصاتين الأقوال الثلاثة ، هــذا فى الحصاة والحصاتين من آخر أيام التشريق .

فأما إذا تركها من الجمرة الآخرة يوم القر أو النفر الأول ولم ينفر ( فإن قلنا ) لا يجب الترتيب بين التدارك ورمى الوقت صح رميه • لكن ترك حصاة ففيه الخلاف السابق في أن الرمى بنية اليوم هل يقع عن المساخى ؟ ( إن قلنا ) نعم تم المتروك بما أن الرمى بنية اليوم الذى بعده ، لكن يكون تاركا للجمرة الأولى والثانية فى ذلك اليوم الذى بعده ، لكن يكون تاركا للجمرة الأولى والثانية فى فعليه دم إ وإن قلنا ) لا ، كان تاركا رمى حصاة ووظيفة يوم ، فعليه دم إن لم نفرد كل يوم بدم ، وإن أفردنا فعليه لوظيفة اليوم دم ، وفيما يجب لترك الحصاة الخلاف ، وإن تركها من إحدى الجمرتين الأوليين من أى يوم كان فعليه دم ، لأن ما بعدها غير صحيح لوجوب الترتيب فى من أى يوم كان فعليه دم ، لأن ما بعدها غير صحيح لوجوب الترتيب فى فقيد ألحقه البغوى بسا إذا ترك من الجمرة الآخرة من اليوم الآخر وقال المتولى : يلزمه دم ولو ترك حصاة فقط لأنها من أسباب التحلل ، فاذا وقال المتولى : يلزمه دم ولو ترك حصاة فقط لأنها من أسباب التحلل ، فاذا غريبا ضعيفا أن الدم يكمل فى حصاة واحدة مطلقا وحكاه الدارمى ، وهو غريبا ضعيفا أن الدم يكمل فى حصاة واحدة مطلقا وحكاه الدارمى ، وهو شاذ متروك ، والله أعلم •

قال المتولى: لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام لم يعم موضعها أخذ بالأسوأ ، وهو أنه ترك حصاة من يوم النحر وحصاة من الجمرة الثانية يوم النفر الأولى ، فإن لم يحسب الأولى يوم القر وحصاة من الجمرة الثانية يوم النفر الأول ، فإن لم يحسب

 <sup>(</sup>۱) كذا بالأصل ، والخلاف في وجوب الترتيب أو عدم الوجوب في التدارك والوقت أذا قلنا بالغاء المرة .

ما يرميه بنية وظيفة اليوم عن الفائت فالحاصل ست حصيات من رمى يوم النحر ، سواء شرطنا الترتيب بين التدارك ورمى الوقت أم لا ، وإن حسبناه فالحاصل رمى يوم النحر وأحد أيام التشريق لا غير ، سدواء شرطنا الترتيب أم لا ، ودليله يعرف مما سبق من الأصول والله أعلم .

(فسرع) قال أصحابنا: يستحب أن يكون رميه فى اليومين الأولين من التشريق ماشيا، وأن يكون راكبا فى اليوم الآخر فيرمى بعد الزوال، وقبل صلاة الظهر راكبا ، وينفر عقب الرمى، كما أنه يرمى يوم النحر راكبا ثم ينزل، هكذا قاله جماهير الأصحاب فى كل الطرق، ونص عليه الشافعى فى الإملاء وشذ المتولى عن الأصحاب فحكى عن نص الشافعى فى الإملاء ما ذكرناه، ثم قال والصحيح أنه يرمى ماشيا فى أيام التشريق الثلاثة ، لحديث عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يأتى الجمار فى الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك » رواه أبو داود والبيهتى وغيرهما ، وهو حديث ضعيف ، لأن عبد الله العمرى ضعيف عند والبيهتى وغيرهما ، وهو حديث ضعيف ، لأن عبد الله العمرى ضعيف عند عليه وسلم «كان إذا رمى الجمار مثى إليه ذاهبا وراجعا » رواه الترمذى عليه وسلم «كان إذا رمى الجمار مثى إليه ذاهبا وراجعا » رواه الترمذى بإسناد على شرط البخارى ومسلم ، وقال : هـذا حديث حسن صحيح والله أعلم و

( فسرع ) لا يفتقر الرمى إلى نية على المذهب ، وفيه وجه حكاه الدارمى والقاضى أبو الطيب وغيرهما ، وقد سبق فى فصل طواف القدوم عند ذكر نية الطواف ثلاثة أوجه فى النية فى جميع أعمال الحج والله أعلم •

(فسرع) فى الحكمة فى الرمى ، قال العلماء : أصل العبادة الطاعة وكل عبادة فلها معنى قطعا لأن الشرع لا يأمر بالعبث ثم معنى العبادة قد

يفهمه المكلف وقد لا يفهمه فالحكمة فى الصلاة التواضع والخضوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالى ، والحكمة فى الصوم كسر النفس وقمع الشهوات ، والحكمة فى الزكاة مواساة المحتاج ، وفى الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله ، كإقبال العبد إلى مولاه ذليلا ومن العبادات التى لا يفهم معناها السعى والرمى فكلف العبد بهما ليتم انقياده ، فإن هذا النوع لاحظ للنفس فيه ولا (١) للعقل به ، ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر وكمال الانقياد ، فهذه إشارة مختصرة تعرف بها الحكمة فى جميع العبادات (١) ، والله أعلم ،

وقد سبق فى أواخر فصل طواف القدوم فى المسألة الخامسة حديث عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما جعل الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ورمى الجمار " ، لإقامة ذكر الله » وروينا

 <sup>(</sup>۱) بياص بالأصل قحرر ، فنت : ويحتمل أن يكون البياض ( ولا أذعان للعقل به )
 والله أعنم .

<sup>7)</sup> رأيت في منى الكثرة الكائرة من الامم جاءت من شنى الآفاق في أعداد غير محصورة تقيم في أماكن محدودة ثم تغبل على الرمي بعد الزوال وهنا يكون الزمن محدودا والناس من الكثرة والزحام بحبث لا يعدون ولا يحدون › وقد رأيت بعضهم تنزلق قدمه وهو يرمى فيهوى تحت الاقدام حيث يلقى حتفه والمملكة العربية المسعودية صافها الله وعلى رأسها الملك الشهم الغبور حامى حمى الحرمين الشريفين واللداب عن حياش الاسلام والمسلمين فيصل بن عبد العزيز قد أجرت حكومته توسعة كيرة في منى حيث فتقت من الحبال والصخور وعبدت من الشمات والمهضاب ما يعجز الجن عن مئله ومع ذلك فمكان الرمي محدود ووقت الرمي يعد الزوال وتد جاء في وجه للرافعي من أصحابنا نقله ابن حجر في التحفة وسعيد باعشن في كتاب بشرى الكربم أن الرمي بجوز قبل الزوال اذا لجأت اليه الضرورة وهو وجة شاذ ضعيف بلا شك ويزول عنه شلوذه وضعفه اذا كان فيه وتابة للمسلمين من العطب وتمكين لهم من أداء مناسكهم أذ التوسيق في الزمانو المكان لا محيص عنهما أذ لم يرد نهى عنه صبحت صريح والله تعمالي أعملم بالصواب مله) .

<sup>(</sup>٣) مر بول النووى في تضعيف الحديث في الطواف وقد دفع هذا التضعيف الشيخ محمد الامين الجكني الشنقيطي في تفسيره اضواء البيان بقوله في الجرء الخامس ص ٣١٦ : عبد انه ابن ابي زياد الملكور هو القداح ابو الحصين المكي وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون ، وحديثه

فى سنن البيهقى وغيره مرفوعا وموقوفا على ابن عباس رضى الله عنهما « أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لما أتى المناسبك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم عرض له فى الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ، قال ابن عباس: الشيطان ترجمون ومكة بينكم تبتغون » •

# قال المصنف رحميه الله تعيالي

( ومن عجز عن الرمى بنفسه لمرض مايوس او غير مايوس ، جاز ان يستنيب من يرمى عنه ، لان وقته مضيق ، وربما مات قبل أن يرمى بخلاف الحج فانه على التراخى ، ولا يجوز لفير المايوس ان يستنيب لانه قد يبرأ فيؤديه بنفسه ، والافضل ان يضع كل حصاة في يد الثائب ويكبر ، ويرمى التاثب ، فان رمى عنه التائب ثم برىء من المرض فالمستحب أن يعيد بنفسه ، وإن أغمى عليه فرمى عنه غيره فان كان بغير إذنه لم يجزه ، وإن كان [ قد ] اذن له فيه قبل أن يغمى عليه جاز ) .

(الشرح) فيه مسألتان (إحداهما) قال الشافعي والأصحاب رحمهم

وهنا نفل الجكني الفرع السابق في الحكمة في الرمي الدي ذكره النووي رضي الله عنه

معناه صحيح بلاشك ويشهد لصحة معناه توله تعالى ( وادكروا الله في ايام معدودات ) لانه يدخل في اللكر المسأمور به رمى الجمار بدليل توله بعده ا فمن تعجل في يومين فلا اتم عليه ) الآية . وذلك بدل على أن الرمى شرع لاقامة ذكر الله كما هو واضح ولكن هذه الحكمة اجمالية وقد روى البيهتي رحمه الله في سنمه عن ابن عباس مرفوعا قال : « لما أتى ابراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمره العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض . قال في الارض ثم عرض له عند الجمرة الثانية ورمه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض . قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما : ( الشيطان ترجمون ومله أبيكم تتبعون ) ا هد من السنن الكبرى للبيهتي وقد روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك مرفوعا ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) وعلى هذا الذي ذكره البيهتي فذكر الله الذي شرى الرمي على مرط الشيخين ولم يخرجاه ) وعلى هذا الذي ذكره البيهتي عذكر الله الذي شرى الرمي الموادة عن الرميم والاه إن الشيطان التي المرط لكم اسوة حسنة في ابراهيم في عدارة النصورة عدوا ) وقوله منكرا عنى من والاه ( افتتخلونه اله بها في قوله ( ان الشيطان لكم عدو فانحدوه عدوا ) وقوله منكرا عنى من والاه ( افتتخلونه الحداوة .

الله: العاجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ونحوهما يستنيب من يرمى عنه لمن ذكره المصنف ، وسسواء كان المرض مرجو الزوال أو غيره لمناذكره المصنف ، وسواء استناب بأجرة أو بغيرها ، وسواء استناب رجلا أو امرأة ، قال الشافعى والأصحاب ، ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ، ويكبر العاجز ، ويرمى النائب ، ولو ترك المناولة مع قدرته صحت الاستنابة وأجزأه رمى النائب لوجود العجز عن الرمى قال أصحابنا فى الطريقتين : ويجوز للمحبوس الممنوع من الرمى الاستنابة فيه سواء كان محبوسا ، بحق أو بغيره ، وهذا متفق عليه ، وعللوه بأنه عاجز ، ثم إن جمهور الأصحاب فى طريقتى العراق وخراسان أطلقوا جواز الاستنابة للمريض سواء كان مأبوسا من برئه أم لا ، وقال إمام الحرمين والرافعى وغيره من متابعى الإمام : إنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمى ، قالوا : ولا يضر رجاء الزوال بعد فوات الوقت ، وهذا الذى قاله الإمام ومتابعوه متعين ، وإطلاق الأصحاب محمول عليه ، ولا يمنع من هذا قولهم فلو زال العجز فى أيام الرمى لزمه رمى ما بقى ، لأكه قد لا يرجى زواله فى أيام الرمى ثم يزول نادرا ، والله أعلم ،

(المسألة الثانية) لو أغمى على المحرم قبل الرمى ولم يكن أذن فى الرمى عنه لم يصح الرمى عنه فى إغمائه بلا خلاف ، وإن كان أذن فيه جاز الرمى عنه و هذا هو المذهب ، وبه قطع الجماهير فى الطريقتين و ونقسل الرافعى فيه وجها شاذا ضعيفا أنه لا يجوز وحكى إمام الحرمين الجواز عن العراقيين فقال: قال العراقيون: لو استناب العاجز عن الرمى وصححنا الاستنابة فأغمى على المستنيب دامت النيابة وإن كان مقتضى الإغماء الطارىء على إذن انقطاع إذنه إذا كان أصل الإذن جائزا للوكالة ، ولكن الغرض هنا إقامة النائب مقام العاجز ، قال : وما ذكروه محتمل جدا ولا يستنع خلافه و

قال : وقد قالوا : لو استناب المعضوب في حياته من يحج عنـــه ثم

مات المعضوب لم تنقطع الاستنابة • هكذا ذكروه فى الإذن المجرد ، وهو يعيد ، ولكن لو فرض فى الإجارة فالاجارة تبقى ولا تنقطع ، لأن الاستئجار عن الميت بعد موته ممكن فلا منافاة • وقد استحق منفعة الأجير ، قال : والذى ذكروه فى الإذن جائز وهو محتمل فى الإغماء بعيد فى الموت • هذا كلام الامام •

ثم إن الأصحاب فى الطريقتين أطلقوا أنه إذا استناب قبل الإغماء جاز رمى النائب عنه فى الإغماء • كما ذكرنا • وقال الماوردى : إن كان حين أذن مطيقا للرمى لم يصح الرمى عنه فى الإغماء لأن المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح إذنه ، وإن كان حين الإذن عاجزا بأن كان مريضا فأذن ثم أغمى عليه صحت النيابة ، وصح رمى النائب • هذا كلام الماوردى ، ونقله الروياني فى البحر عن الأصحاب ، وأشار إليه أبو على البندنيجي وآخرون • وفى كلام امام الحرمين الذى حكيته عنه الآن موافقته ، فليحمل إطلاق الأصحاب على من استناب فى حال العجز ثم أغمى عليه • والله أعلم •

واتفق الأصحاب على أنه لو أذن فى حال إغمائه لم يصح إذنه ، وإن رمى عنه بذلك الإذن لم يصح ، لأن إذنه لم يصح ، لأن إذنه ساقط فى كل شىء والله أعلم .

والمجنون كالمفمى عليه فى كل هذا ، صرح به المتولى وغيره .

( فسرع ) استدل أصحابنا على جواز الاستنابة فى الرمى بالقياس على الاستنابة فى أصل الحج • قالوا: والرمى أولى بالجواز •

( فسرع ) قال أصحابنا : وينبغى أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسه ، فإن استناب من لم يرم عن نفسه ، فينبغى أن يرمى النائب

عن نفسه ، ثم عن المستنيب فيجزئهما الرميان بلا خلاف ، فلو اقتصر على رمى واحد وقع عن الرامى لا عن المستنيب • هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور • وقال الماوردى والرويانى : إذا رمى النائب عن المستنيب ثم عن نفسه رميا آخر أجزأه الرمى عن نفسه ، وفى الرمى المحسوب عن نفسه وجهان (أحدهما) أنه الرمى الثانى ، لأنه الذى قصده عن نفسه (والثانى) الأول ، لأن من علمه نسك إذا فعله عن غيره وقع عن نفسه كأصل الحج والطواف • قالا : وفى رميه عن المستنيب وجهان •

(أحدهما) لا يجزئه عنه ، لأنا إن جعلنا الرمى الأول عن النائب فلم يقصد بالثانى ، وإن جعلنا الثانى عن النائب فقد رمى عن غيره قبل الرمى عن نفسه فلا يصح .

( والوجه الثاني ) أنه يجزىء الرمى عن المريض ، لأن المريض أخف من أصل الحج وأركانه ، فجاز فعله عن غيره مع بقائه على نفسه .

( فسرع ) إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمى باقية فطريقان ( أصحهما ) وهو المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور لا ينزمه إعاة الرمى بنفسه لكن يستحب له ، وإنما لم يلزمه لأن رمى النائب وقع عنه فسقط به الفرض .

( والطريق الثانى ) فيه قولان ( أحدهما ) يلزمه إعادة الرمية بنفسه ولا يجزئه فعل النائب ( والثانى ) لا يلزمه • قالوا : وهما كالقولين فى المعضوب إدا أحج عنه ثم برأ • وممن حكى هذا الطريق وجزم به الفورانى والبغوى ووالده وصاحب البحر وحكاه أيضا طائفة وضعفته • ثم إن الخلاف فى الرمى الذى فعله النائب قبل زوال العذر • أما الرمى الذى يدركه المستنيب بعد زوال عذره فيلزمه فعله بلا خلاف صرح به الماوردى والأصحب ، والله أعلم •

#### قال المصنف رحميه الله تعيالي

(( وبيت بعني ليال الرمي (( لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك )) وهل يجب ذلك او يستحب ؟ فيه قولان ( احدهما ) انه مستحب لأنه مبيت فلم يجب كالميت ليلة عرفة ( والثاني ) أنه يجب (( لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك المبيت لاجل السقاية » فدل على أنه لا يجوز لغيره تركه . فان قلنا إنه يستحب لم يجب بتركه دم . وإن قلنا : يجب وجب بتركه الدم ، فعلى هذا إذا ترك المبيت في الليالي الثلاث وجب دم ، وإن ترك ليلة ففيه ثلاثة اقوال على ما ذكرناه في الحصاة ، ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية العباس رضي الله عنه أن يدعوا المبيت ليالي منى ويرموا يوما ويدعوا يوما ثم يرموا ما فاتهم ( والدليل عليه ) ما روى ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسسلم ارخص للعباس أن يبيت بمكة ليسالي مني من أجل سقايته )) وروى عاصم بن عدى « أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في ترك البيتوتة يرمون يوم النحر ، ثم يرمون يوم النفر » فان اقام الرعاة إلى أن تفرب الشمس لم يجز لهم ترك المبيت . وإن أقام أهل السقاية إلى أن تفرب الشمس جاز لهم ترك المبيت ، لأن حاجة أهل السقاية بالليل موجودة ، وحاجة الرعاة لا توجد بالليل ، لأن الرعى لا يكون بالليل ، ومن ابق له عبد ومضى في طلبه او خاف أمرا يفوته ، ففيه وجهان ( احدهما ) انه لا يجوز له ما يجوز للرعاة وأهل سقاية العباس (( لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعى وأهل السقاية )) ( والثاني ) أنه يجوز لأنه صاحب عنر . فاشبه الرعاة وأهل السقاية) •

(الشرح) أما حديث مبيت النبى صلى الله عليه وسلم بمنى ليالى التشريق فصحيح مشهور و وأما حديث ابن عمر فصحيح رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب « استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سيقايته فأذن له » وفى رواية فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « رخص للعباس ابن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته » و وأما حديث عاصم بن عدى فرواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح و

(واما الفاظ الفصل) فالسقاية \_ بكسر السين \_ وهى موضع فى المسجد الحرام يستقى فيه الماء ويجعل فى حياض ويسبل للشناريين ، وكانت السقاية فى يد قصى بن كلاب ثم ورثها منه ابنه عبد مناف ، ثم منه ابنه عبد المطلب ، ثم منه العباس رضى الله عنه ، ثم منه عبد الله ، ثم منه ابنه على ، ثم واحد بعد واحد ، وقد بسطت بيانها شافيا فى تهذيب اللغات ،

قوله (رعاء الإبل) هو بكسر الراء وبالمد ، جمع راع كصاحب وصحاب. ويجوز رعاة ـ بضم الراء وهاء بعد الألف ـ بغير مد ، كقاض وقضاة ، قوله « ومن أبق له عبد » يجوز فيه فتح الباء وكسرها ، لغتان كضرب وشرب ، والأول أفصح وبها جاء القرآن ، قال الله تعالى (إذ أبق) ويجوز لعبد آبق بمد الألف وكسر الباء ،

(أما الأحكام) ففيها مسائل مختصرها أنه ينبغى أن يبيت بمنى ليسالى أيام التشريق وهل المبيت بهسا واجب أم سنة ؟ فيه طريقان (أصحهما وأشهرهما) وبه قطع المصنف والجمهور فيه قولان (أصحهما) واجب (والثانى) سنة ، ودليلهما فى الكتاب (والطريق الثانى) سنة قولا واحدا . حكاه الرافعى ، فإن ترك المبيت جبره بدم بلا خلاف .

( فإن قلنا ) المبيت واجب كان الدم واجبا ، وإن قلنا سنة فسنة . ويؤمر بالمبيت فى الليالى الثلاث ، إلا أنه إذا نفر النفر الأول سقط مبيت الليلة الثالثة . والأكمل أن يبيت بها كل الليل . وفى قدر الواجب قولان حكاهما صاحب التقريب والشيخ أبو محمد الجوينى وإمام الحرمين ومتابعوه ( أصحهما ) معظم الليل ( والثانى ) المعتبر أن يكون حاضرا بها عند طلوع الفجر الثانى .

وأما قدر المبيت بالمزدلفة وحكمه فسبق بيانه ، فإن ترك مبيت ليلة

المزدلفة وحدها جبرها بدم كامل ، وإن ترك ليالى التشريق الثلاث لزمه دم فقط ، هــذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمــاهير ، وحكى إمام الحرمين وغيره عن صاحب التقريب أنه حكى قولا غريبا أنه يجب فى كل ليلة دم ، وليس بشىء ، وإن ترك إحدى الليالى الثلاث فثلاثة أقوال مشهورة ذكرها المصنف والأصحاب كالأقوال فى ترك حصاة ، وفى حلق شــعرة (أصحهما) فى الليلة مد (والثانى) درهم (والثاك) ثلث دم .

وإن ترك ليلتين فعلى الأصح يجب مدان وعلى الثانى درهمان وعلى الثالث ثلثا دم • ولو ترك ليلة المزدلفة وليلى التشريق كلها فقولان (أصحهما) يجب دمان دم لليلة المزدلفة ودم لليالى منى ( والثانى ) يجب دم واحد لليالى الأربع ، هذا من كان بمنى وقت غروب الشمس ، فإن لم يكن حينئذ ولم يبت وقلنا : تفرد ليلة المزدلفة بالدم فوجهان لأنه لم يترك إلا ليلتين (أحدهما) يلزمه مدان أو درهمان أو ثلثا دم على حسب الأقوال الشكاتة •

هذا كله فيمن لا عذر له فى ترك المبيت ، أما من ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر فلا دم ، وهم أصناف (أحدها) رعاء الإبل وأهل سسقاية العباس فلهم إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالى التشريق ، وللصنفين جميعا أن يدعوا رمى يوم القر وهو الأول من التشريق ، ويقضوه فى اليوم الذى يليه قبل رمى ذلك اليوم ، وليس لهم ترك يومين متواليين ، فإن تركوا رمى اليوم الثانى من أيام التشريق بأن نفروا اليوم الأول بعد الرمى عادوا فى اليوم الثالث ، وإن تركوا رمى الأول بأن نفروا يوم النحر بعد رمى جمرة العقبة عادوا فى الثانى ، ثم لهم الأول بأن نفروا يوم النحر بعد رمى جمرة العقبة عادوا فى الثانى ، ثم لهم

أن ينفروا مع الناس • هذا هو الصحيح المشهور ، وفيه وجه أنه ليس لهم ذلك ، حكاه الرافعي • وإذا غربت الشمس والرعاء بمنى لزمهم المبيت تلك الليلة ورمى الغد ، ويجوز لأهل السقاية أن ينفروا بعد الغروب على الصحيح ، لأن عملهم بالليل بخلاف الرعى ، وفيه وجه أنه لا يجوز لهم ذلك ، حكاه الرافعي ، وهذا الوجه غلط مخالف لنص الشافعي والجمهور ، بل للحديث الصحيح السابق •

وقال أصحابنا: ورخصة السقاية لا تختص بالعباسية • هـذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنه يختص بهم ، حكاه البندنيجي وآخرون • وفي وجه ثالث يختص ببني هاشم ، حكاه الشيخ أبو حامد والروياني قال أصحابنا: ولو أحدثت سقاية للحجاج جاز للمقيم بثنانها ترك المبيت ، ذكره البغوى ، قال ابن كج وغيره: ليس له • وذكر الدارمي والبندنيجي وجهين حكاهما الروياني ، ثم قال: والمنصوص في كتاب الأوسط أنه ليس له ، والصحيح ما ذكره البغوى ، والله أعلم •

ومن المعذورين من انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مبيت المزدلفة فلا شيء عليه ، وإنسا يؤمر بالمبيت المتفرغون ، ذكره إمام الحرمين وغيره ، ولو أفاض من عرفة إلى مكة فطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت قال القفال : لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف ، قال الإمام : وفيه احتمال ، ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه ، أو كان به مرض يشق معه المبيت ، أو له مريض يحتاج إلى تعهده ، أو يطلب آبقا أو يشتغل بأمر آخر يخاف فوته ، ففى هؤلاء وجهان (الصحيح) المنصوص يجوز لهم ترك المبيت ولا شيء عليهم بسبه ، ولهم النفر بعد الفروب ، والله أعلم ،

( فسرع ) لو ترك المبيت ناسيا كان كتركه عامدا ، صرح به الدارمى وغيره •

(فسرع) ذكر الروياني وغيره أنه لا يرخص للرعاء في ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر ولا في تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر ، فإن أخروه عنه كان مكروها كما لو أخره غيرهم لأن الرخصة إنما وردت لهم في غير هذا .

(فسرع) قال الرويانى: من لا عذر له إذا لم يبت ليلتى اليومين الأولين من التشريق ورمى فى اليوم الثانى وأراد النفر مع الناس فى النفر الأول ، قال أصحابنا: ليس له ذلك لأنه لا عذر له ، وإنما جوز ذلك للرعاء وأهل السقاية للعذر وجوز لعامة الناس أن ينفروا لأنهم أتوا بمعظم الرمى والمبيت ، ومن لا عذر له لم يأت بالمعظم فلم يجز له النفر .

## قال المصنف رحميه الله تصالى

( والسنة ان يخطب الإمام يوم النفر الاول ، وهو اليوم الاوسط من ايام التشريق ، وهي إحدى الخطب الأربع ، ويودع الحاج ويعلمهم جواز النفر « لأن النبي على خطب () اوسط آيام التشريق )) ولانه يحتاج فيه إلى بيان من يجوز له النفر ومن لا يجوز ، ومن أداد أن ينفر مع النفر الاول فنفر في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل غروب الشمس سقط عنه الرمى في اليوم الثالث ، ومن لم ينفر حتى غربت الشمس لزمه أن يقيم حتى يرمى في اليوم الثالث تقوله عز وجل « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه )) فإن نفر قبل الغروب ثم عاد زائرا أو لياخذ شيئا نسيه لم يلزمه البيت لانه حصلت له الرخصة بالنفر ، فإن بات لم يلزمه أن يرمى ، لأنه لم يلزمه البيت ، فلا يلزمه الرمى ) .

(الشمح) حديث الخطبة أوسط أيام التشريق سبق بيانه فى فصل خطبة اليوم السابع من ذى الحجة ، وذكرنا هناك الأحاديث الواردة فى خطب الحج الأربع ووقتها وصفتها ومذاهب العلماء فيها ، وهذه الخطبة مستحبة عندنا ووقتها بعد صلاة الظهر فى اليوم الثانى من أيام التشريق كما سبق • قال الماوردى : فإن أراد الإمام أن ينفر النفر الأول وعجل الخطبة

<sup>(</sup>١) عدا الخبر لا يوجد في نسخ المهدب المطبوعة (ط) .

قبل الزوال لينفر بعد الزوال جاز قال: وتسمى هذه خطبة الوداع، ويستحب لكل الحجاج حضورها والاغتسال لها ويودع الإمام الحجاج ويعلمهم جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيره، ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى، وأن يكونوا بعد الحج خيرا من قبله وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله عليه من خير و والله أعلم و

قال الشافعى والأصحاب • يجوز النفر فى اليوم الثانى من التشريق ويجوز فى الثالث ، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى « فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه ، قالوا : والتاخر إلى اليوم الثالث أفضل للأحاديث الصحيحة « أن رسول الله في نفر فى اليوم الثالث » قال الماوردى وغيره : والتأخر للإمام أكد منه لغيره لأنه يقتدى به ، ولأنه يقيم الناس أو أكثرهم بإقامته ، فإن تعجل جاز ولا فدية عليه كغيره من الناس ، والله أعلم •

ثم من أراد النفر الأول نفر قبل غروب الشمس ، فإذا نفر قبل غروبها سقط عنه مبيت ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق ، ورمى اليوم الثالث بلا خلاف ، قال أصحابنا : ولا يرمى فى اليوم الثانى عن الثالث ، بل إن بقى معه شىء من الحصى طرحه فى الأرض ، وإن شاء أعطاه لمن لم يرم ، وأما ما يفعله الناس من دفنها فقال أصحابنا : لا أصل له ولا يعرف فيه أثر ، والله أعلم ،

قال الشافعى والأصحاب: ولو لم ينفر حتى غربت الشمس وهو بعد فى منى لزمه المبيت بها تلك الليلة ورمى يومها • ولو رحل فغربت الشمس وهو سائر فى منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار فى السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمى • هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير ، وفيه وجه أنه يلزمه المبيت والرمى فى الغد ، وبه قطع صاحب الحاوى • ولو غربت وهو فى

شغل الارتحال ففى جواز النفر وجهان مشهوران حكاهما القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد وصاحب الشامل والروياتى وآخرون (أحدهما) يلزمه الرمى والميت (وأصحهما) عند الرافعى وغيره، وبه قطع القاضى أبو الطيب فى تعليقه لا يلزمه الرمى ولا المبيت ، لأن فى تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه ولو نفر قبل الغروب فعاد لشغل أو زيارة ونحوها قبل الغروب أم بعده فوجهان (الصحيح) وبه قطع المصنف والجمهور وهو المنصوص لا يلزمه المبيت فإن بات لم يلزمه الرمى فى الغد ، نص عليه الشافعى والأصحاب لما ذكره المصنف (والثانى) يلزمه المبيت والرمى و حكاه الرويانى وآخرون من الخراسانيين و

( فسرع ) لو نفر من منى متعجلا فى اليوم الثانى وفارقها قبل غروب الشمس ثم تيقن أنه رمى يوما وبعضه • قال الماوردى له ثلاثة أحوال •

(أحدها) أن يذكر ذلك قبيل غروب الشمس ويدرك الرمى قبسل الغروب فيلزمه العود إلى منى ورمى ما تركه ثم ينفر منها إن لم تغرب الشمس وهو بها ، فان غربت وهو بها لزمه المبيت بها والرمى من الغد .

( والحال الثانى ) أن يذكره بعد غروب شمس اليوم الثالث فليس عليه العود إلى منى لفوات وقت الرمى ، وقد استقر الدم فى ذمته ٠

( الحال الثالث ) أن يذكره فى اليوم الثالث قبل غروب الشمس منه ( وإن قلنا ) لكل يوم حكم نفسه لم يعد للرمى لفوات وقته ، وقد استقر عليه الدم ( وإن قلنا ) أيام التشريق كالشيء الواحد لزمه العود للرمى • فإن تركه لزمه الدم ، هذا نقل الماوردى •

وجمع إمام الحرمين هــذه المسألة وفصلها أحسن تفصيل فقــال : لو نفر يوم النفر الأول ولم يرم » فإن لم يعد استقرت الفدية عليه في الرمي الذى تركه فى النفر الأول وإن عاد نظر ، إن عاد بعد غروب الشمس فقد فات الرمى ولا استدراك وانقضى أثره من منى ولا حكم لمبيته ، وإن رمى فى النفر الثانى لم يعتد برميه لأنه بنفره أقلع عن منى والمناسك فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت أيام التشريق ، وإن عاد قبل غروب الشمس ، فأجمع الطرق فى ذلك ما ذكره صاحب التقريب إذ قال حاصل الخلاف فيه أربعة أقوال (أحدها) أنه إذا نفر فقد انقطع الرمى ولا ينفعه العود (والثانى) يجب عليه العود ويرمى ما عليه ما لم تغرب الشمس ، فان غربت تعين الدم ( والثالث ) له الخيار إن شاء رجع ورمى وسقط عنه الفرض وإن شاء أن لا يرجع ويريق دما جاز ، قال : وهذه الأقوال الثلاثة تجرى فى النفر الأول والثانى ، ( والرابع ) حكاه عن تخريج ابن سريج أنه إن خرج فى النفر الأول ثم عاد قبل الغروب ورمى لم يقع رميه موقعه ،

وإن خرج فى النفر الثانى ولم يرم ، ثم عاد ورمى قبل الغروب وقع الرمى موقعه ، والفرق أن الخروج فى النفر الثانى لا حكم له ، لأنه منتهى الوقت نفر أم لم ينفر ، فكان خروجه سواء ، وللخروج فى النفر الأول حكم ، لأنه لو لم يخرج فيه بقى إلى النفر الشانى فأثر خروجه فى قطع العلائق منه ، فاذا انقطعت العلائق لم يعد قال : ولا خلاف أن من خرج فى اليوم الأول من التشريق ثم عاد قبل الغروب رمى ، إذ لا حكم للنفر فى اليوم الأول ، وإن عاد بعد الغروب فهذا رجل فاته الرمى ، وفيه الكلام السابق فى التدارك قال : وبالجملة لا أثر للخروج فى اليوم الأول من التشريق .

( وأما ) يوم النحر فالأمر فيه أظهر ، ولا أثر للخروج فيه ، كما لا أثر له في الخروج في أول التشريق ، وإنما يؤثر الخروج في النفرين كما سبق تفصيله ، قال : ثم إذا قلنا من خرج في النفر الأول بلا رمى وعاد قبل الغروب يرمى ، فاذا رمى وغربت الشمس تقيد ولزمه الرمى والمبيت من

الغد (وإن قلنا) لا يرمى إذا عاد قبل الغروب لم يلزمه المبيت ، ولو بات لم يكن لمبيته حكم ، لأنا على هــذا الوجه حكمنا بانقطاع علائق منى لخروجه ، نم لم نحكم بعودها لما عاد .

قال: لو خرج فى النفر الأول قبل زوال الشمس ثم عاد وزالت عليه الشمس وهو بمنى ، فالوجه القطع بأن خروجه لا حكم له ، لأنه لم يخرج فى وقت الرمى وإمكانه ، ولو خرج فى الوقت الذى ذكرناه ولم يعد حتى غربت الشمس فقد انقطعت العلائق ، وإن كان خروجه قبل دخول وقت الرمى ، لأن استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت محل إنشاء الخروج بعد زوال الشمس ، ولو خرج قبل الزوال وعاد قبل الغروب فظاهر المذهب أنه يرمى ويعتد برميه ، بخلاف ما لو خرج بعد الزوال ، ومن أصحابنا من ينزل هذه الصورة منزلة صورة الأقوال ، فانه لو خرج قبل الزوال ولم يعد حتى غابت الشمس كان كخروجه بعد الزوال ولم يعد حتى غابت الشمس كان كخروجه بعد الزوال ولم يعد حتى غربت الشمس ، فاذا تشابها فى ذلك فليتشابها فى العود قبيل الغروب والله أعلم ، هذا آخر كلام إمام الحرمين ،

(فسرع) قال أصحابنا: إذا نفر منى النفر الأول والثانى انصرف من جمرة العقبة راكبا كما هو ، وهو يكبر ويهلل ولا يصلى الظهر بمنى ، بل يصليها بالمنزل وهو المحصب أو غيره ، ولو صلاها بمنى جاز ، لكن السنة ما ذكرناه لحديث أنس الذى سنذكره قريبا فى الفصل الآتى إن شاء الله تعالى ، قال أصحابنا: وليس على الحاج بعد نفره من منى على الوجه المذكور إلا طواف الوداع .

## قال المصنف رحميه الله تعسالي

( ويستحب إذا خرج من منى أن ينزل بالحصب لما روى انس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلى الظهر والعصر والمرب والمشاء ورقد رقدة بالخصب ، ثم ركب إلى البيت فطاف للوداع به ) فان

ترك النزول بالمحصب لم يؤثر ذلك فى نسكه ، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ( المحصب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقالت عائشة رضى الله عنها ( نزول المحصب ليس من النسك إنما ( هو منزل نزله رسول(١٠) الله صلى الله عليه وسلم )) .

(الشرح) حديث أنس رواه البخاري ، وحديث ابن عباس وحديث عائشة رواهما البخاري ومسلم ، وفي حديث عائشة زيادة في الصحيحين قالت « نزل رسول الله ﷺ ليكون أسمح لخروجه » وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قال لنا رسول الله ﷺ و نحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة ، حيث تقاسموا على الكفر ، وذلك أن قريشا وبنى كنانة تحالفت على بنى هاشم وبنى المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله ﷺ ـ يعنى بذلك المحصب » رواه البخاري ومسلم، وعن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال « لم يأمر ني رسول الله ﷺ أن أنزل الأبطح حين خرج من مني ، ولكني جئت فضربت القبة فجاء فنزل » رواه مسلم ، وعن نافع « أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلى الظهر يوم النفر بالمحصبة ، قال نافع : قد حصب رسول الله ﷺ والخلفاء بعده » رواه مسلم ، والمحصب ـ بميم مضمومة ثم حاء مفتوحة ثم صاد مفتوحة مهملتين ثم باء موحدة ــ وهو اسم لمكان متسع بين مكة ومنى ، قال صاحب المطالع وغيره : وهو إلى منى أقرب ، وهو اسم لمسا بين الجبلين إلى المقبرة ، ويقال له : الأبطح والبطحاء ، وخيف بني كنانة ، والله أعلم •

(اما الاحكام) فقال أصحابنا: إذا فرغ الحاج من الرمى ونفر من منى استحب له أن يأتى المحصب ، وينزل به ويصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويبيت به ليلة الرابع عشر ، ولو ترك النزول به فلا شيء عليه ،

<sup>(</sup>١) كل ما بين المعقوفين يكون ساقطا من ش و ق (ط) .

ولا يؤثر فى نسكه لأنه سنة مستقلة ليست من مناسك الحج وهذا معنى ما ذكرناه من حديث ابن عباس وعائشة ، والله أعلم • قال القاضى عياض : النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء • قال : وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين • قال : وأجمعوا على أنه ليس بواجب ، والله أعلم •

## قال المصنف رحميه الله تعيالي

( إذا فرغ من الحج واراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع ، فأن اراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف للوداع وهل يجب طواف الوداع ام لا ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )) . ( والثاني ) لا يجب لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه ، فان قلنا إنه واجب وجب بتركه الدم لقوله صلى الله عليه وسلم (( من ترك نسكا فعليه دم » وإن قلنا: لا يحب لم يجب بتركه دم ، لأنه سنة ، فلا يجب بتركه دم كسائر سنن الحج ، وإن طاف للوداع ثم أقام لم يعتد [ بصد ] بطوافه عن الوداع ، لأنه لا توديم مع المقام ، فاذا أراد أن يخرج أعاد طواف الوداع ، وإن طاف ثم صلى في طريقه أو اشترى زادا لم يعد الطواف ، لأنه لا يصير بذلك مقيما ، وإن نسى الطواف وخرج ثم ذكره ( فان قلنا ) إنه واجب نظرت - فان كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة - استقر عليه الدم ، فان عاد وطاف لم يسقط الدم ، لأن الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزئه عن الخروج الأول ، فان ذكر وهو على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فمساد وطاف سقط عنه الدم ، لأنه في حكم القيم ، ويجوز للحائض أن تنفر بلا وداع ، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن الراة الحائض » فان نفرت الحائض ثم طهرت فان كانت في بنيان مكة عادت وطافت وإن خرجت من البنيسان لم يلزمها الطواف ) .

( الشرح ) حدیث ابن عباس الأول « لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالمبیت » رواه مسلم • وحدیثه الآخر « أمر الناس » إلی آخره رواه البخاری ومسلم • وحدیث « من ترك نسكا فعلیه دم » سبق بیانه

فى هذا الباب مرات ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت « لما أراد النبى على أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثيبة حزينة فقال : عقرنى حلقى إنك لحابستنا ، ثم قال لها : أكنت أفضت يوم النحر ؟ قالت : نعم ، قال فانفرى » رواه البخارى ومسلم والوداع بفتح الواو ، وتنفر بكسر الفاء .

(اما الاحكام) ففيها مسائل (إحداها) قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة ليس عليه طواف الوداع ، وهذا لا خلاف فيه ، سواء كان من أهلها أو غريبا ، وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع ولا رمل فى هذا الطواف ولا اضطباع كما سبق ، وإذا طاف صلى ركعتى الطواف ، وفى هذا الطواف قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) أنه واجب (والثاني) سنة ، وحكى طريق آخر أنه سنة قولا واحدا حكاه الرافعي وهو ضعيف غريب ، والمذهب أنه واجب .

قال القاضى أبو الطيب والبندنيجى وغيرهما : هذا نصه فى الأم والقديم ، والاستحباب هو نصه فى الإملاء ، فان تركه أراق دما ( فان قلنا ) هو واجب فالدم واجب ( وإن قلنا ) سنة فالدم سنة ، ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع إن قلنا هو واجب والله أعلم .

(الثانية) إذا خرج بلا وداع وقلنا: يعجب طواف الوداع عصى ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة ، فان بلغها لم يجب العود بعد ذلك ومتى لم يعد لزمه الدم ، فان عاد قبل بلوغه مسافة القصر سقط عنه الدم ، وإن عاد بعد بلوغها فطريقان (أصحهما) وبه قطع الجمهور: لا سقط .

( والثاني ) حكاه الخراسانيون وجهان ( أصحهما ) لا يسقط

(والثانى) يسقط (الثالثة) ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ولا دم عليها لتركه ، لأنها ليست مخاطبة به للحديث السابق ، لكن يستحب لها أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعو مما سنذكره إن شاء الله تعالى .

ولو طهرت الحائض والنفساء فان كان قبل مفارقة بناء مكة لزمها طواف الوداع لزوال عذرها ، وإن كان بعد مسافة القصر لم يلزمها العود بلا خلاف ، وإن كان بعد مفارقة مكة وقبل مسافة القصر ، فقد نص الشافعي أنه لا يلزمها ، ونص أن المقصر بترك الطوف يلزمه العود ، وللاصحاب طريقان ( المذهب ) الفرق كما نص عليه ، وبه قطع المصنف والجمهور ، لأنه مقصر بخلاف الحائض ،

( والطريق الثانى ) حكاه الخراسانيون فيهما قولان ( أحدهما ) يلزمها ( والثانى ) لا يلزمهما ( فإن قلنا ) لا يجب العود فهل الاعتبار فى المسافة بنفس مكة أم بالحرم ؟ فيه طريقان ( المذهب ) وبه قطع المصنف والجمهور بنفس مكة ( والثانى ) حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان ( أصحهما ) • هذا ( والثانى ) الحرم وأما المستحاضة إذا نفرت فى يوم حيضها فلا وداع عليها ، وإن نفرت فى يوم طهرها لزمها طواف الوداع ، قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه والدارمى : إذا رأت المرأة الدم فتركت طواف الوداع وانصرفت ، ثم اتصل الدم وجاوز خمسة عشر ، فهى مستحاضة فينظر هل هى مميزة أم معتادة أم مبتدأة ؟ وأى مرد ردت إليه إن كان تركها الطواف فى حال حيضها فلا شىء عليها ، وإن كان فى حال طهرها لزمها الدم • والله تعالى أعلم •

( الرابعة ) ينبغى أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال ويعقبه الخروج بلا مكث ، فان مكث نظر إن كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض لزمه

إعادة الطواف ، وإن اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد وشد الرحل ونحوهما فهل يحتاج إلى إعادته ؟ فيه طريقان قطع الجمهور بأنه لا يحتاج وذكر إمام الحرمين فيه وجهين •

ولو أقيمت الصلاة فصلاها معهم لم يعد الطواف ، نص عليه الشافعى ف الإملاء واتفق عليه الأصحاب • والله أعلم •

( الخامسة ) حكم طواف الوداع حكم سائر أنواع الطواف فى الأركان والشروط. وفيه وجه لأبى يعقوب الأبيوردى أنه يصح بلا طهارة ، وتجبر الطهارة بالدم ، وقد سبق بيان الوجه فى فصل طواف القدوم ، وهو غلط ظاهر والله تعالى أعلم .

(السادسة) هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة ؟ فيه خلاف و قال إمام الحرمين والغزالى : هو من المناسك ، وليس على المحاج والمعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة لخروجه ، وقال البغوى والمتولى وغيرهما : ليس طواف الوداع من المناسك ، بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر ، سواء كان مكيا أو أفقيا ، وهذا الثانى أصح عند الرافعى وغيره من المحققين تعظيما للحرم وتشبيها لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام ، قال الرافعى : ولأن الأصحاب اتفقوا على أن المكى إذا حج ونوى على أن يقيم بوطنه لا يؤمر بطواف الوداع ، وكذا الأفقى إذا حج وأراد الإقامة بمكة لا وداع عليه ، ولو كان من جملة المناسك لعم الحجيج ، هذا كلام الرافعى ومسالم يستدل به من السنة لكونه ليس من المناسك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله تنظيقة قال « يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا » وجه الدلالة أن طواف الوداع يكون عند الرجوع ، وسماه قبله قاضيا وحقيقته أن يكون قضاها كلها ،

(فسرع) ذكرنا فى هذه المسألة السادسة عن البغسوى أن طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر • قال : ولو أراد دون مسافة القصر لا وداع عليه ، والصحيح المشهور أنه يتوجه على من أراد مسافة القصر ودونها سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة ، لعموم الأحاديث • وممن صرح بهذا صاحب البيان وغيره •

(فسرع) قد ذكرنا أنه لا يجهوز أن ينفر من منى ويترك طواف الوداع إذا قلنا بوجوبه ، فلو طاف يوم النحر للإفاضة وطاف بعده للوداع ثم أتى منى ثم أراد النفر منها فى وقت النفر إلى وطنه ، واقتصر على طواف الوداع السابق ، فهل يجزئه ؟ قال صاحب البيان : اختلف أصحابنا المتأخرون فيه ، فقال الشريف العثمانى : يجزئه لأن طواف الوداع يراد للمفارقته البيت ، وهذا قد أرادها ، ومنهم من قال : لا يجزئه ، وهو ظاهر كلام الشافعى وظاهر الحديث ، لأن الشافعى قال : وليس على الحاج بعد فراغه من الرمى أيام منى إلا وداع البيت فيودع وينصرف إلى أهله ، هذا كلام صاحب البيان ، وههذا الشانى هو الصحيح ، وهو مقتضى كلام الأصحاب ، والله أعلم ،

(فسرع) قال صاحب البيان: قال الشيخ أبو نصر فى المعتمد: ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع ولا دم عليه فى تركه عندنا وقال سفيان الثورى: يلزم الدم و دليلنا أن النبي هذا «أمر عبد الرحمن ابن أبى بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ، ولم يأمرها عند ذهابها إلى التنعيم بوداع » والله أعلم •

( فسرع ) إذا طاف للوداع وخرج من الحرم ثم أراد أن يعود إليه وقلنا : دخول الحرم يوجب الإحرام • قال الدارمى : يلزم الإحرام لأنه دخول جديد قال : ولو رجع لطواف الوداع من دون مسافة القصر لم يلزمه الإحرام والله أعلم •

(فسرع) إن قلنا طواف الوداع واجب فترك طوفة من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع ، فيلزمه الدم بكماله ، وقال الدارمى : يكون كتارك كل الطواف إلا في الدم ، فإنه على الأقوال إلا ثلاث فدم ، يعنى أنه إذا ترك طوفة ففيها الأقوال (أحدها) يلزمه ثلث دم (والثانى) درهم (وأصحها) مد ، وفي طوفتين الأقوال أيضا ، وفي ثلاث طوفات دم كامل ، هذا كلام الدارمي وهو ضعيف أو غلط (والصواب) أنه لم يحصل طواف الوداع ، والله أعلم ،

(فسرع) إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وأراد الحجاج النفر بعد قضاء مناسكهم فالأولى للمرأة أن تقيم حتى تطهر فتطوف ، إلا أن يكون عليها ضرر ظاهر في هذا ، فإن أرادت النفر مع الناس قبل طواف الإفاضة جاز وتبقى محرمة حتى تعود إلى مكة فتطوف متى ما كان ، ولو طال سنين ، وقد سبق في مواضع من هذا الباب بيان هذا .

وأما قول الماوردى فى الحاوى: ليس لها أن تنفر حتى تطوف بعد أن تطهر فشاذ ضعيف جدا ، والظاهر أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة ، وقد سبق أنه يكره تأخيره ولا يكون مراده التحريم • ويصح أن يقال إن المكروه ليس بجائز ، ويفسر الجائز بمستوى الطرفين ، والله أعلم •

(فسرع) قال أصحابنا: إذا حاضت الحاجة قبل طواف الإفاضة و ونفر الحجاج بعد قضاء مناسكهم وقبل طهرها ، وأرادت أن تقيم إلى أن تطهر ، وكانت مستأجرة جملا ، لم يلزم الجمال انتظارها ، بل له النفر بجمله مع الناس ، ولها أن تركب فى موضعها مثلها ، هذا مذهبنا لا خلاف فيب بين أصحابنا و وممن صرح به الماوردى والشيخ أبو نصر وصاحب البيان وآخرون ، وحكى أصحابنا عن مالك أنه يلزم أن ينتظرها أكثر مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام و

واستدل أصحابنا بقوله على « لا ضرر ولا ضرار » وهو حديث حسن من رواية أبى سعيد الخدرى ، وبالقياس على ما لو مرضت فإنه لا يلزمه انتظارها بالإجماع والله أعلم •

قال القاضى عياض المالكى: موضع الخلاف بين الشافعى ومالك فى هذه المسألة إذا كان الطريق آمنا ومعها محرم لها ، فان لم يكن آمنا أو لم يكن محرم لم ينتظرها بالاتفاق ، لأنه لا يمكنه السير بها وحده • قال ولا يحبس لها الرفقة إلا أن يكون كاليوم واليومين ، والله أعلم •

# قال المصنف رحميه الله تعيالي

(فاذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب ان يقف في المتزم ، وهو ما بين الركن والباب ، فيدعو ويقول ((اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن امتك ، حملتني على ما سخرت لى من خلقك ، حتى سيرتنى في بلادك وبلغتنى بنعمتك حتى أعنتنى على قضاء مناسكك ، فان كنت رضيت عنى فازدد عنى رضى ، وإلا فمن الآن قبل أن تناى عن بيتك دارى ، هذا أوان انصرافي إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا ببيتك ، ولا راغب عنك ولا عن بيتك ، اللهم أصحبنى العافية في بدنى ، والعصمة في دينى وأحسن منقلبى ، وارزقنى طاعتك ما أبقيتنى ) فأنه قد روى ذلك عن بعض السلف ، ولأنه دعاء يليق بالحال ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ) .

(الشرح) هذا الدعاء ذكره الشافعي رحمه الله في الاملاء وفي مختصر الحج واتفق الأصحاب على استحبابه وقوله الملتزم هو بضم الميم وفتح الزاي ، سمى بذلك لأنهم يلزمونه للدعاء ، ويقال له المدعى والمتعوذ بفتح الواو وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة ، وهو من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء هناك ، وسأفردها بفرع مستقل إن شاء الله تعالى قريبا ، وقوله « وإلا فمن الآن » يجوز فيه ثلاثة أوجه ، أجودها ضم الميم وتشديد النون ( والشاني ) كسر الميم وتخفيف النون وفتحها ( والثالث ) كذلك لكن النون مكسورة ، قال أهل

العربية: إذا جاء بعد من الجارة اسم موصول ، فإن كان فيه ألف ولام كان الأجود فيه فتح النون ، ويجوز كسرها ، وإن لم يكن كان الأجود كسرها ، ويجوز الفتح ( مثال الأول ) من الله ، من الرجل ، من الناس ( مثال الثانى ) من ابنك من اسمك من اثنين • وأما الآن فهو الوقت الحاضر ، هذا حقيقته وأصله ، وقد يقع على القريب الماضى والمستقبل ، تنزيلا له منزلة الحاضر ، ومنه قوله تعالى ( فالآن باشروهن ) تقديره فالآن أبحنا لكم مباشرتهن ، فعلى هذا هو على حقيقته ( قبل أن تنآى ) أى تبعد وقوله « هذا أوان انصرافى » قال أهل اللغة : الأوان الحين والوقت وجمعه آونة كزمان وأزمنة •

قال أصحابنا: إذا فرغ من طواف صلى ركعتين الطواف خلف المقام و قال الشافعى والأصحاب: ثم يستحب أن يأتى الملتزم فيلتزمه ويقول هذا الدعاء المذكور فى الكتاب، قال الشافعى والأصحاب: وما زاد على هذا الدعاء فحسن قال الأصحاب: وقد زيد فيه ( واجمع لى خير الدنيا والآخرة إلى قادر على ذلك) وقد ذكر المصنف هذه الزيادة فى التنبيه و وذكر الماوردى هذا الدعاء، وزاد فيه ونقص منه و

وذكره القاضى أبو الطيب ف تعليقه ، وزاد فيه كثيرا ونقص منه والمشهور ما ذكرناه ، وبأى شيء دعا حصل المستحب ويأتى بآداب الدعاء السابقة فى فصل الوقوف بعرفات ، من الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبى على ورفع اليدين وغير ذلك ، قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : قال الشافعى فى مختصر كتاب الحج : إذا طاف للوداع استحب أن يأتى الملتزم فيلصق بطنه وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار ، فيجعل اليمنى مما يلى الباب ، واليسرى مما يلى الحجر الأسود ، ويدعو بما أحب من أمر الدنيا والآخرة والله أعلم ،

قال أصحابنا: فإن كانت حائضا استحب أن تأتى بهذا الدعاء على

باب المسجد وتمضى والله أعلم • ومما جاء فى الملتزم والتزام البيت حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال « كنت مع عبد الله بن عمرو \_ يعنى ابن العاص \_ فلما جئنا دبر الكعبة ، قلت : ألا تتعوذ ؟ قال نعوذ بالله من النار ، ثم مضى حتى استلم الحجر ، وأقام بين الركن والباب، فرفع صدره ووجهه وذراعيه وكميه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال : هكذا رأيت رسول الله على يفعله » رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى ، وهذا الإسناد ضعيف ، لأن المثنى بن الصباح ضعيف ، وعن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال « لما فتح رسول الله على أفاظلقت مكة قلت : لألبسن ثيابى فلأنظرن كيف يصنع رسول الله الله أفاظلقت فرأيت النبى شي قد خرج من الكعبة هو وأصحابه ، قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ، ورسول الله الله وسطهم » رواه أبو داود ، وهذا الإسناد ضعيف لأن يزيد ضعيف •

وعن ابن عباس « أنه كان يلتزم ما بين الركن والباب ، وكان يقول ما بين الركن والباب يدعى الملتزم ، لا يلزم ما بينهما أحد يسال الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه » رواه البيهقى موقوفا على ابن عباس باسناد ضعيف والله أعلم ، وقد سبق مرات أن العلماء متفقون على التسامح فى الأحاديث الضعيفة فى فضائل الأعمال ونحوها ، مما ليس من الأحكام ، والله أعلم ،

(فسرع) ذكر الحسن البصرى رحمه الله فى رسالته المشهورة إلى أهل مكة أن الدعاء يستجاب فى خسسة عشر موضعا \_ فى الطواف \_ وعند الملتزم \_ وتحت الميزاب \_ وفى البيت \_ وعند زمزم \_ وعلى الصنفا والمروة \_ وفى المسعى \_ وخلف المقام \_ وفى عرفات \_ وفى منى \_ وعند الجمرات الثلاث •

### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

(وإن كان محرما بالعمرة وحدها واراد دخول مكة فعل ما ذكرناه ف الدخول للحج . فاذا دخل مكة طاف وسعى وحلق ، وذلك جميع افعال العمرة والدليل عليه ما روت عائشة رضى الله عنها قالت ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بالحج ، ومنا من اهل بالعمرة ، ومنا من اهل بالعمرة ، ومنا من اهل بالعمرة من اهل بالحج والعمرة ، واهل رسول الله على بالحج ، فأما من اهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، وأما من اهل بالحج والعمرة فلم ما يفعله فلم يحلوا إلى يوم النحر » وإن كان قلرنا بين الحج والعمرة فعل ما يفعله المفرد بالحج ، فيقتصر على طواف واحد وسعى واحد ، والدليل عليه ما روى ان النبى على قال : (( من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد ، ويخرج منهما بحلاق واحد وسعى واحد ، ويخرج منهما بحلاق واحد . فوجب أن يطوف لهما طوافا واحدا ، ويسعى لهما سعيا واحدا كالفرد بالحج ) .

(الشرح) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم (وأما) حديث « من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد » فصحيح رواه الترمذى والبيهقى ، وسبق بيانه ، وبيان حديث عائشة الأول ، وغيرهما مما فى معناهما فى فرع من فروع مذاهب العلماء ، عقب مسائل طواف القدوم ، وذكرنا هناك مذاهب العلماء فى هذه المسألة وأدلتها والجواب عنها (وقول المصنف) لأنه يدخل فيهما بتلبية واحدة إلى آخره فهو إلزام لأبى حنيفة بما يوافق عليه فانه أوجب على القارن طوافين وسعيين ، ووافق على أنه يكفيه إحرام واحد وحلق واحد .

(اما الاحكام) ففى الفصل مسألتان (إحداهما) القارن يفعل ما يفعله المفرد للحج، فيقتصر على ما يقتصر عليه المفرد، ولا يزيد عليه شيئا أصلا، فيكفيه للإفاضة طواف واحد، ويكفيه (سعى واحد) إما بعد طواف القدوم وإما بعد الإفاضة، وهذا لا خلاف عندنا فيه، وبه قال أكثر العلماء كما قدمته فى الموضع الذى ذكرته وقال أصحابنا: ويستحب أن يطوف القارن للإفاضة طوافين ويسعى سعيين، ليخرج من خلاف العلماء و

(الثانية) إذا كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة فعل ما ذكره فى الدخول للحج من الآداب، فاذا دخل طاف وسعى وحلق وقد تمت عمرته، هذا إذا قلنا بالمذهب إن الحلق نسك (فإن قلنا) ليس هو نسكا كفاه الطواف والسعى وقد حل، قال الشافعى والأصحاب: صفة الاحرام بالعمرة صفة الاحرام بالحج، فى استحباب الغسل للإحرام ولدخول مكة والتطيب والتنظف عند إرادة الاحرام وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والطيب والصيد وإزالة الشعر والظفر والوطء والمباشرة بشهوة، ودهن الرأس واللحية وغير ذلك مما سبق، فإن كان فى غير مكة أحرم من ميقات بلده حين يبتدىء السير، كما سبق فى الحج، وإن كان فى مكة وأراد العمرة استحب له أن يطوف بالبيت ويصلى الركعتين، فى مكة وأراد العمرة استحب له أن يطوف بالبيت ويصلى الركعتين، ويستلم الحجر الأسود، ثم يخرج من الحرم إلى الحل فيغتسل هناك للإحرام، ويلبس ثوبين للإحرام، ويصلى ركعتيه، ويحرم بالعمرة إذا سار على أصح القولين،

وفى القول الآخر يحرم عقب الصلاة ويلبى ، ويستمر فى السير ملبيا ، وكل هذ الأمور كما سبق فى الحج ، ولا يزال يلبى حتى يبدأ فى الطواف فيقطع التلبية بأول شروعه فيه ، ويرمل فى الطوفات الثلاث الأول من السبع ويمشى فى الأربع كما سبق فى طواف القدوم ، فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتيه خلف المقام ، ثم عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه ، ثم يخرج من باب الصفا فيسعى بين الصفا والمروة كما وصفناه فى الحج ، ثم وشروط سعيه وآدابه هناك كما سبق فى الحج ، فاذا تم سعيه حلق أو قصر عند المروة ، فاذا تم سعيه حلق أو قصر عند المروة ، فاذا تم تعلى واحدا ، وقد سبق أنه ليس لها إلا تحلل واحد ، وهذا لا خلاف فيه ،

قال الشافعي والأصحاب: فان كان معه هدى استحب ذبحه بعسه السعى وقبل الحلق ، وحيث نحر من مكة أو سائر الحرم أجزأه ، لكن

الأفضل عند المروة ، لأنها موضع تحلله ، كما يستحب للحاج الذبح بمنى لأنها موضع تحلله والله أعلم ، ولو جامع المحرم بالعمرة قبل التحلل فسدت عمرته حتى لو طاف وسعى وحلق شعرتين فجامع قبل إزالة الشعرة الثالثة فسدت عمرته إن قلنا الحلق نسك ، وحكم فسادها كفساد الحج فيجب المضى فى فاسدها ويجب القضاء والبدنة والله أعلم ،

ولو أحرم بالعمرة من نفس مكة صح إحرامه وكان مسيئا ويلزمه الخروج إلى أدنى الحل ، فإن لم يخرج بل طاف وسعى وحلق فقولان (أصحهما) يجزئه وعليه دم ، وقد سبقت المسألة مستقصاة بفروعها حيث ذكرها المصنف فى آخر باب المواقيت ، والله أعلم •

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

(اركان الحج اربعة: الإحرام والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والسبعى بين الصفا والمروة ، وواجباته الإحرام من الميقات والرمى ، وفي الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس ، والمبيت بالزدلفة ، والمبيت بمنى في ليالى الرمى ، وفي طواف الوداع قولان (احدهما) إنه واجب (والثانى) ليس بواجب وسننه: الفسل ، وطواف القدوم ، والرمل ، والاضطباع في الطواف والسعى ، واستلام الركن وتقبيله ، والسعى في موضع السعى ، والشي في موضع السعى ، والشي في موضع المعرة المها اركان إلا الحلق ، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه ، ولا يتحلل حتى يأتى كلها اركان إلا الحلق ، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه ، ولا يتحلل حتى يأتى به . ومن ترك واجبا لزمه الدم ، ومن ترك سنة لم يلزمه شيء) ،

(الشرح) قال أصحابنا: أعمال الحج ثلاثة أقسام \_ أركان \_ وواجبات وسنن \_ أما الأركان فخمسة: الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعى والحلق، إذا قلنا بالأصح إن الحلق نسك، وإن قلنا: ليس بنسك فأركانه الأربعة الأولى و وأما الواجبات فاثنان متفق عليهما، وأربعة مختلف فيها و أما الاثنان فإنشاء الاحرام من الميقات والرمى، فهذان واجبان بلا خلاف و وأما الأربعة (فأحدها) الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، لمن أمكنه ذلك كما سبق (الشاني) المبيت بالمزدلفة

( الثالث ) المبيت ليالى منى ( الرابع ) طواف الوداع ، وفى هذه الأربعـة قولان ( أحدهما ) الوجوب ( والثانى ) الاســـتحباب ، والأصح وجوب الثلاثة الآخرة دون الجمع .

وأما السنن فجميع ما سبق مما يؤمر به الحساج سسوى الأركان والواجبات ، وذلك كطواف القدوم والأذكار والأدعية واستلام الحجر وتقبيله والسجود عليه والرمل والاضطباع وسائر ما ندب إليه من الهيئات السابقة فى الطواف ، وفى السعى والخطب وغير ذلك ، وقد سبقت كلها واضحة .

(واما أحكام هـذه الأقسام) فالأركان لا يتم الحج ويجزى، حتى يأتى بجميعها ، ولا يحل من إحرامه مهما بقى منها شى، حتى لو أتى بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع أو مرة من السعى لم يصح حجه ولم يحصل التحلل الثانى • وكذا لو حلق شعرتين لم يتم ولا يحل حتى يحلق شعرة ثالثة ، ولا يجبر شى، من الأركان بدم ولا غيره بل لابد من فعله • وثلاثة منها وهى الطواف والسعى والحلق لا آخر لوقتها ، بل لا تفوت ما دام حيا ، ولا يختص الحلق بمنى والحرم ، بل يجوز فى الوطن وغيره كما سبق •

واعلم أن الترتيب شرط فى هذه الأركان ، فيشترط تقدم الإحرام على جميعها ويشترط تقدم الوقوف على طواف الإفاضة ، ويشترط كون السعى بعد طواف صحيح ، ولا يشترط تقدم الوقوف على السعى بل يصح سعيه بعد طواف القدوم وهو أفضل كما سبق ، ولا ترتيب بين الطواف والحلق ، وهدا كله سبق بيانه ، وإنما نبهت عليه ملخصا ، والله أعلم .

وأما الواجبات فمن ترك منها شيئا لزمه الدم ، ويصح الحج بدونه ،

وسواء تركها كلها أو بعضها عمدا أو سهوا لكن العامد يأثم (وأما) السنن فمن تركها كلها لا شيء عليه ، لا إثم ولا دم ولا غيره ، لكن فاته الكمال والفضيلة وعظيم ثوابها ، والله أعلم •

وأما العمرة فأركانها الإحرام والطواف والسعى والحلق ـــ إن جعلناه نسكا ــ والله أعلم •

( واعلم ) أن المصنف جعل الحلق من الواجبات فى التنبيه ، ولم يذكره هنا فى الواجبات ولا فى أركان الحج ( والصواب ) أنه ركن إذا جعلناه نسكا ، هكذا صرح به .

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

(ویستحب دخول البیت لما روی ابن عباس رضی الله عنهها قال: قال رسول الله عنها قال دسول الله عنها قال دسول الله هم دخل البیت دخل فی حسنة وخرج من سبیئة مففورا له » ویستحب ان یصلی فیه ، لما روی ابن عمر رضی الله عنه قال «سمعت رسول الله علی یقول: صلاة فی مسجدی هذا تعدل الف صلاة فی غیره من المساجد إلا المسجد الحرام ، فانه افضل بمائة صلاة » ویستحب ان یشرب من ماء زمزم ، لما روی ان النبی هی قال «ماء زمزم لما شرب له » ویستحب إذا خرج من مكة ان یخرج من اسفلها ، لما روت عاششة رضی الله عنها « ان النبی هی لما جاء إلی مكة دخلها من اعلاها ، وخرج من اسفلها » قال ابو عبد الله الزبیری: ویخرج وبصره إلی البیت حتی یكون آخر عهده بالبیت ») ،

(الشرح) حديث ابن عباس رواه البيهقى وقال: تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف وأما حديث ابن عمر بلفظه المذكور فغريب ، ويغنى عنه أحاديث كثيرة (منها) حديث أبى هريرة أن رسول الله على قال «صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى غيره من المساجد إلا المسجد الحرام » رواه البخارى ومسلم ، ورواه مسلم أيضا مرفوعا من رواية ابن عمر ومن رواية ميمونة كلهم بهذا اللفظ •

وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال «قال رسول الله نظم صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدى » رواه أحمد فى مسنده والبيهقى باسسناد حسن • وعن ابن عمر قال : قال رسول الله قلا مسجدى هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل » رواه البيهقى ، والله أعلم •

وأما حدیث « ماء زمزم لما شرب له » (۱) فرواه البیهقی بإسسناد ضعیف ، ضعیف من روایة جابر ، قال تفرد به عبد الله بن المؤمل ، وهو ضعیف ، ویغنی عنه ما سنذکره قریبا إن شاء الله تعالی ، وأما حدیث عائشة فرواه البخاری ومسلم ، وسبق بیانه فی أول هذا الباب والله تعالی أعلم ،

وأما زمزم فبئر معروفة فى المسجد الحرام ، بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعا • قيل سميت زمزم لكثرة مائها ، يقال ماء زمزم وزمزوم وزمازم إذا كان كثيرا • وقيل لضم هاجر رضى الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها إياه • وقيل لزمزمة جبريل في وكلامه ، وقيل إنها غير مشتقة ، ولها أسماء أخر (منها) برة وهزمة جبريل ، والهزمة الغمزة بالعقب فى الأرض (ومنها) المضنونة ، وتكتم (وشباعة وغير ذلك ، وقد ذكرت فى تهذيب اللغات نفائس أخرى تتعلق بزمزم والله أعلم •

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه بسند جيد وكلا ابن ابى شيبة عن جابر بن عبد الله واخرجه المدارقطتى عن ابن عباس بزيادة ( ان شربته لتشفى شفاك الله ، وان شربته لشبطك الله وان شربته لقطع ظفئك قطعه الله هى هزمة جبريل وسقيا اسماعيل ) والحديث مع كونه حسنا فان الواقع يؤيده ، وقد جربنا صدق هذه الأحاديث فتحقق لنا كثير من النعم التى سالنا الله عند شربها .

 <sup>(</sup>۲) تكتم بالبناء للمجهلول ، قال في القاموس : على ما لم يسم قاعله اسم لزمزم والشباعة كقدامة ( المطيعي ) .

(أما الاحكام) ففيها مسائل (إحداها) يستحب دخول الكعبة والصلاة فيها ، وأقل ما ينبغى أن يصلى ركعتين ، واستدل المصنف وغيره بحديث ابن عباس المذكور ، وهو ضعيف كما سبق ، ويغنى عنه أحاديث كثيرة فى الصحيح منها حديث ابن عمر قال « دخل رسول الله على البيت هو وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم ، فلما فتحوا كنت أول من ولج ، فلقيت بلالا فسألته : هل صلى فيه رسول الله على ؟ قال نعم ، بين العمودين اليمانيين » رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية « إن ذلك كان يوم فتح مكة » وعن نافع عن ابن عمر « أنه سأل بلالا أين صلى رسول الله يوم فتح مكة » وعن نافع عن ابن عمر « أنه سأل بلالا أين صلى رسول الله يعنى فى الكعبة ؟ \_ فأراه بلال حيث صلى ولم يسأله (١) ، قال : وكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره ثم مشى حتى يكون بينه وبين الجدار قريب من ثلاثة أذرع ، ثم صلى يتوخى المكان الذى أخبره بلال أن رسول الله يه صلى فيه » رواه البخارى •

وعن ابن عباس قال « أخبرنى أسامة بن زيد رضى الله عنهم أن النبى الله عنهم أن النبى الله دخل البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل فيه » قال العلماء : الأخذ برواية بلال فى إثبات الصلاة أولى لأنه مثبت فقدم على النافى ، ولأنه شاهد بعينه ما لم يشاهده أسامة ، وسببه أن بلالا كان قريبا من النبى عن حين صلى، راقبه فى ذلك فرآه يصلى ، وكان أسامة متباعدا مشتغلا بالدعاء والباب مغلق فلم ير الصلاة فوجب الأخذ برواية بلال ، لأن معه زيادة علم ، وعن

<sup>(</sup>٢) قال المنحارى رضى الله عنه فى باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد: حدثنا أبو النعمان وقتيبة قالا حدثنا حماد عن أبوب عن ثافع عن أبن عمر أن النبى صلى الله عليه أبو النعمان وقتيبة قالا حدثنا حماد عن أبوب عن ثافع عن أبن عمل الله عليه وآله وسلم وآله وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة فقتح الباب فلخث فيه ساعة ثم خرجوا قال أبن عمر وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال أبن عمر : فلهب فبدرت بلالا فقال : صلى فيه فقلت : في أى ؟ قال : بين الاسطوانتين قال أبن عمر : فلهب على أن أسامه كم صلى ؟ أ . هـ .

سالم بن عبد الله « أن عائشة رضى الله عنها كانت تقول : عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف ؟ يدع ذلك إجلالا لله تعالى وإعظاما ، دخل رسول الله على الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها » رواه البيهقى •

وأما حديث اسماعيل بن أبى خالد قال « قلت لعبد الله بن أبى أوفى : أدخل النبى على البيت فى عمرته ؟ قال لا » رواه البخارى ومسلم • وعن عائشة قالت « خرج رسول الله على من عندى وهو قرير العين طيب النفس ، ثم رجع إلى وهو حزين ، فقلت : يا رسول الله خرجت من عندى وأنت كذا وكذا • قال : إنى دخلت المسكعبة ووددت أنى لم أكن فعلته ، إنى أخاف أن أكون قد أتعبت أمتى بعدى » رواه البيهقى قال البيهقى : هذا كان فى حجته على ، وحديث ابن أبى أوفى فى عمرته فلا معارضة بينهما ، والله أعلم •

( فسرع ) ينبغى لداخل الكعبة أن يكون متواضعا خاشعا خاضعا ، لما ذكرناه من حديث عائشة ، ولأنه أشرف الأرض ومحل الرحمة والأمان، ويدخل حافيا ويصلى فى الموضع الذى ذكره ابن عمر فى حديثه السابق ، وهو مقابل باب الكعبة على ثلاث أذرع من الجدار المقابل للباب .

( فسرع ) قد سبق فى باب استقبال القبلة أن مذهبنا جواز صلاة الفرض والنفل فى الكعبة ، وأن النفل فيها أفضل من خارجها ، وكذا الفرض الذى لا يرجى له جماعة .

( فسرع ) يستحب الإكثار من دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء ، لأنه من البيت أو بعضه ، وقد سبق أن الدعاء يستجاب فيه •

(فسرع) إذا دخل الكعبة فليحذر كل الحذر من الاغترار بما

أحدثه بعض أهل الضلالة فى الكعبة المكرمة ، قال الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله ابتدع من قريب بعض الفجرة المختالين فى الكعبة المكرمة أمرين باطلين عظم ضررهما على العامة (أحدهما) ما يذكرونه من العروة الوثقى ، عمدوا إلى موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت فسموه بالعروة الوثقى ، وأوقعوا فى نفوس العامة أن من ناله فقد استمسك بالعروة الوثقى ، فأحوجوهم إلى مقاساة عناء وشدة فى الوصول إليها ، ويركب بعضهم بعضا ، وربما صعدت المرأة على ظهر الرجل ، ولامست الرجال ولامسوها ، فلحقهم بذلك أنواع من الضرر دينا ودنيا (الثانى) مسمار فى وسط الكعبة سموه سرة الدنيا ، وحملوا العامة على أن يكشف أحدهم سرته وينبطح بها على ذلك المسمار ، ليكون واضعا سرته على سرة الدنيا ، قاتل الله واضع ذلك ومخترعه ، هذا كلام أبى عمرو ، وهذا الذى قاله كما قال فهما أمران باطلان أحدثوهما لأغراض فاسدة وللتوصل إلى سحت يأخذونه من العامة ، والله أعلم ،

(فسرع) هذا الذي ذكرنا من استجاب دخول البيت هو فيما إذا لم يتضرر هو ، ولا يتضرر به أحد ، فان تأذى أو آذى لم يدخل ، وهذا مما يغلط فيه كثير من الناس فيتزاحمون زحمة شديدة بحيث يؤذى بعضهم بعضا ، وربما انكشفت عورة بعضهم أو كثير منهم ، وربما زاحم المرأة وهى مكشوفة الوجه ولامسها ، وهذا كله خطاً تفعله الجهاة ويغتر بعضهم بعض ، وكيف يحاول العاقل سنة بارتكاب محرم من الأذى وغيره والله أعالم ،

(فسرع) للمجالس فى المسجد الحرام استقبال الكعبة والنظر إليها والقرب منها وينظر إليها إيمانا واحتسابا ، وقد جاءت آثار كثيرة فى النظر إليها .

( فسرع) ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم مدة إقامته بمكة ، ويكثر

الاعتمار والطواف والصلاة فى المسجد الحرام ، وسبق بيان الخلاف فى الطواف والصلاة أيهما أفضل ؟ فى مسائل طواف القدوم • ويستحب أن يزور المواضع المشهورة بالفضل فى مكة ، وهى ثمانية عشر ( منها ) بيت المولد ، وبيت خديجة ، ومسجد دار الأرقم ، والغار الذى فى ثور والغار الذى فى حراء ، وقد أوضحتها فى كتاب المناسك والله أعلم •

(المسألة الثانية) قال الشافعي والأصحاب وغيرهم: يستحب أن يشرب من ماء زمزم، وأن يكثر منه ، وأن يتضلع منه \_ أي يتملى \_ ويستحب أن يشربه لمطلوباته من أمور الآخرة والدنيا ، فاذا أراد أن يشربه للمغفرة أو الشفاء من مرض ونحوه استقبل القبلة ثم ذكر اسم الله تعالى ، ثم قال (اللهم إنه بلغني أن رسولك على قال: «ماء زمزم لما شرب له » اللهم إني أشربه لتغفر لى ، اللهم فاغفر لى أو اللهم إني أشربه مستشفيا به [من] مرض ، اللهم فاشفني ) ونحو هذا ، ويستحب أن يتنفس ثلاثا أما في كل شرب ، فاذا فرغ حمد الله تعالى وقد جاء في هذه المسائل أحاديث كثيرة .

(منها) حدیث جابر قال « ثم رکب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البیت فصلی بمکة الظهر • فأتی بنی عبد المطلب یستقون علی زمزم فقال انزءوا بنی عبد المطلب فلولا أن یغلبکم الناس علی ســقایتکم لنزعت معکم ، فناولوه دولوا فشرب منه » رواه مسلم •

وعن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله على قال فى ماء زمزم « إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم » رواه مسلم ، وعن ابن عباس أن النبى على « أتى زمزم فشرب ، وهم يسقون من زمزم فقال : أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا » وفى رواية « إنكم على عمل صالح » رواه البخارى ومسلم •

وعن جابر أن النبى على قال « ماء زمزم لما شرب له » وقد سبق بيانه • وعن عثمان بن الأسود قال « حدثنى جليس لابن عباس قال : قال لى ابن عباس : من أين جئت ؟ قلت : شربت من زمزم قال : شربت كما ينبغى ؟ قلت : كيف أشرب ؟ قال : إذا شربت فاستقبل القبلة ، ثم اذكر الله تعالى ، ثم تنفس ثلاثا وتضلع منها ، فاذا فرغت فاحمد الله ، فان النبى تلك قال : آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم » وفى رواية عن عثمان بن أبى الأسود عن أبى مليكة قال ( جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : من أين جئت ؟ قال شربت من زمزم ) فذكره بنحوه » رواهما البيهقى والله أعلم •

(فسرع) قال أصحابنا: يستحب أن يشرب من نبيذ سقاية العباس \_ إن كان هناك نبيذ \_ قالوا : والنبيذ الذي يجوز شربه ما لم يسكر (واحتجوا) للمسألة بحديث ابن عباس « أن النبي على أتاهم \_ يعني بعد فراغه من طواف الإفاضة إلى زمزم \_ فاستسقى قال : فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة » •

( الثالثة ) السنة إذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه أن يخرج من أسفلها من ثنية كدى \_ بضم الكاف والقصر \_ وقد سبقت المسألة واضحة في أول الباب ، وعجب كيف ذكرها المصنف في موضعين من الباب .

(الرابعة) قال المصنف عن الزبير « يستحب أن يخرج وبصره إلى البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت » وبهذا قطع جماعة آخرون وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه وآخرون: يلتفت إليه فى حال انصرافه كالمتحزن عليه وقال جماعة من أصحابنا: يخرج ماشيا تلقاء وجهه ، ويولى الكعبة ظهره ، ولا يمشى قهقرى أى كما يفعله كثير من الناس ، قالوا: بل المشى قهقرى مكروه ، لأنه بدعة ليس فيه سنة مروية و ولا أثر لبعض

الصحابة • فهو محدث لا أصل له فلا يفعل • وقد جاء عن ابن عباس ومجاهد كراهة قيام الرجل على باب المسجد ناظرا إلى السكعبة إذا أراد الانصراف إلى وطنه بل يكون آخر عهده الدعاء فى الملتزم ، وهذا الوجه الثالث هو الصواب وممن قطع به من أئمة أصحابنا أبو عبد الله الحليمى والماوردى •

### قال المصنف رحمه الله تعسالي

(الشرح) أما حديث « صلاة فى مسجدى » فسبق بيانه قريبا ، وأنه فى الصحيحين من رواية جماعة ، وينكر على المصنف لكونه حذف منه الاستثناء ، وهو قوله على إلا المسجد الحرام » كما سبق بيانه ، وأما حديث ابن عمر فرواه البراء والدارقطنى والبيهقى بإسنادين ضعيفين (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) فى بعض النسخ ابن عباس وكان كذلك فى ش و ق ولكن الشارح يعتمد ابن عمر كما لرى . (ط) .

<sup>(</sup>۲) قلت : وأخرجه البيهقى فى الشعب ( أخبرنا أبو سعيد المالينى أنبأنا أبو احمد بن مدى الحافظ حدثنا محمد بن موسى الحلوانى حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة حدثنا موسى بن هلال من عبد أله العمرى عن نافع من أبن عمر قال : قال رسول أله صلى أله عليه وسلم من زار قبرى وجبت له شفاعتى ) وهذا الاسناد نعته البيهقى بالنكارة . وإذا كانت النكارة قد جاءته من قبل عبد أله العمرى نقد جاء من طرق أخرى عن عبد أله بالتصغير وله متابعات كثيرة ذكرها الحافظ على بن عبد الكافى السبكى صاحب التكملة الأولى لهذا الكتاب وهى القدر الذي طبعناه في جزءيه المباركين العاشر والحادى عشر .

ولملائصاف نذكر في موضوع الزيارة هذا ما ورد قيه من الأخبار باسانيدها والكلام على من كان فيه جرح وعلى من كان معدلا ، وينبغى أن تعلم ... وفقنى الله واياك للرشاد أن عبد الله العمرى الملكور في الاسناد السابق له أخ تقة هو عبد الله بالتصغير قال اللولابي في الكنى في ترجعة عبد الله العمرى : حدثنا على بن معبد بن نوح ثنا موسى بن هلال ثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسسول الله صلى الله عليه

مما جاء فى زيارة قبر رسول الله الله ومسجده والسلام عليه وعلى صاحبيه أبى بكر وعمر رضى الله عنهما حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تله قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا » رواه البخارى ومسلم ، وعنه قال : قال رسول الله الله ها من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام » رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وعنه قال : قال رسول الله ها حوضى » ها بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ، ومنبرى على حوضى » رواه البخارى ومسلم وروياه أيضا من رواية عبد الله بن زيد الأنصارى ،

وعن يزيد بن أبى عبيد قال « كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التى عند المصحف ، قلت : يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة

وسلم ( من زاد قبرى وجبت له شفاعتي قال : وما بين قبرى ومنبرى ترعة من ترع الجنة ) وقال الدارقطني أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى الحافظ في عدة نسخ معتمدة مي سنته : حدثنا القاضي المحاملي ثنا عبيه بن محمد الوراق ثنها موسى بن هلال المهدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليــه وآله وسسلم ( من زاد فبرى وجبت له شسفاعتي ) هكذا هو في عدة نسسخ معتمدة من سنن الدارقطني عبيد الله مصغرا وكان الضعف من قبل عبد الله ومن هذه نسخة كنيها عنه احدد ابن محمد بن الحارث الأصفهاني قال الشبيخ تقى الدين وعليها طباق كثيرة على ابن عبد الرحين فمن بعده الى شبيخنا قال : ورواه الدارقطني كذلك في غير السنن واتفقت روايته على ذلك في السنن وفي غيره من طريق ابن عبد الرحيم كما ذكرناه ثم ذكره باسناد آخر إلى الداريطني وقال : هكذا أورده اليمن أبن أبي الحسن بن الحسن في كتاب ( اتحاف الزائر واطراق المقيم للسائر ) في زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عندى عليه خط مصنفه وقراءة أبى عمر وعثمان بن محمد المتوزى لجميعه عليه وكذلك أورده الحافظ أبو الحسين القرشي في كتاب الدلائل المبينة في فضائل المدينة . ورواه عن الدارقطني أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد حدثنا أبو الحسن على بن عمر الدارقطني ثنا أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل قال حدثنا عبيد بن محمد الوراق ثنا موسى بن هلال العبدى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال وسول الله صلى الله وآله وسلم ( من زار قبرى وجبت له شفاعتي ) قاذا كانت طريق عبد الله هي الضعيفة فطريق عبيد الله قد زال عنها هذا الوهاء ولعل نافعا سممه من الأخوين فرواه مرة عن الكبير ومرة عن الصغير الثقة والله يهدينا الى أرشد أمورنا ولا يصرفنا هذا الراوي ولا ذاك عن حب نبينا الذي يجري حبه في دمائنا ويعلا علينا أقطار نفوسنا جملنا الله من حزبه وحشرنا تحت رايته (ط) . عند هذه الأسطوانة قال « رأيت النبى ﷺ يتحرى الصلاة عندها » رواه البخارى ومسلم • وعن نافع « أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه » رواه البيهقى والله أعلم •

واعلم أن زيارة قبر رسول الله على من أهم القربات وأنجح المساعى، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته على وينوى الزائر من الزيارة التقرب وشد الرحل إليه والصلاة فيه، وإذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليه في فريقه، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه في وسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة وأن يقبلها منه » ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، ويستحضر في قلبه شرف المدينة، وأنها أفضل الأرض بعد مكة عند بعض العلماء، وعند بعضهم أفضلها مطلقا، وأن الذي شرفت به في خيسر الخلائق والخلائق والخلائق والخلائق والخلائق والخلائق والخلائق والتسليم عليه وسلم الخلائق والخلائق والخلائق والتسليم المطلقا والمها والخلائق والخلائق والمها المطلقا والمها والمها والمؤلفة والمها والمؤلفة والمها والمؤلفة والمها والمؤلفة والم

وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا لتعظيمه ممتلىء القلب من هيبته كأنه يراه ، فاذا وصل باب مسجده في فليقل الذكر المستحب في دخول كل مسجد وسبق بيانه في آخر باب ما يوجب الفسل ، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج كما في سائر المساجد ، فإذا دخل قصد الروضة الكريمة ، وهي ما بين القبر والمنبر فيصلى تحية المسجد بجنب المنبر .

وفى إحياء علوم الدين أنه يستحب أن يجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق ، وتكون الدائرة في

قبلة المسجد بين عينيه ، فذلك موقف رسول الله الله وقد وسع المسجد بمده .

وفى كتاب المدينة أن ذرع ما بين المنبر ومقام النبى الله الذى كان يصلى فيه حتى توفى أربعة عشرة ذراعا وشبرا، وأن ذرع ما بين القبر والمنبر ثلاث وخمسون ذراعا وشبرا فاذا صلى التحية فى الروضة أو غيرها من المسجد شكر الله تعالى على هذه النعمة وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته .

ثم يأتى القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد من رأس القبر نحو أربع أذرع ، ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا ، مستحضرا في قلب جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته ، ثم يسلم ولا يرفع صوته ، بل يقصد فيقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبى الله ، السلام عليك يا خيرة الله ، السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين • السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين • السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين ، السلام عليك وعلى سائر النبيين وجميع عباد الله الصالحين ، جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته ، وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل ، أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنك عبده ورسوله ، وخيرته من خلقه وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت فى الله حق جهاده ، اللهم آته الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته ، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون • اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كمــا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد .

ومن طال عليه هذا كله اقتصر على بعضه ، وأقله السلام عليك يا رسول الله وجاء عن ابن عمر وغيره من السلف الاقتصار جدا . فعن ابن عمر ما ذكرناه عنه قريبا ، وعن مالك يقول :السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ، وإن كان قد أوصى بالسلام عليه تقال : السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان ، وفلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله أو نحو هذه العبارة ، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبى بكر رضى الله عنه ، لأن رأسه عند منكب رسول الله في فيقول : السلام عليك يا أبا بكر صفى رسول الله تا وثانيه فى الغار ، جزاك الله عن أمة رسول الله على أبى خيرا .

ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على عمر رضى الله عنه ، ويقول السلام عليك يا عمر الذى أعز الله به الإسلام ، جزال الله عن أمة نبيه عندا • ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله عني ويتوسل به فى حق نفسه ، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى ومن أحسن ما يقول ما حكاه الماوردى والقاضى أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبى مستحسنين له قال:

« كنت جالسا عند قبر رسول الله على فجاء أعرابى فقال : السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجودوا الله توابا رحيما ) وقد جئتك مستغفرا من ذنبى مستشفعا بك إلى ربى ثم أنشأ يقول :

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم انصرف فحملتنى عيناى فرأيت النبى الله في فالنوم فقال: « يا عتبى الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له » •

ثم يتقدم إلى رأس القبر فيقف بين الأسطوانة ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويمجده ويدعو لنفسه بما شاء ولوالديه ، ومن شاء من أقاربه ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين ، ثم يرجع إلى الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة ويقف عند المنبر ويدعو .

(فرع) لا يجوز أن يطاف بقبره الله الحليمي وغيره الصاق الظهر والبطن بجدار القبر ، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره ، قالوا : ويكره مسحه باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته وهذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ، ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك ، فإن الاقتداء والعمل إنها يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء ، ولا يلتفت إلى محدثات العدوام وغيرهم وجهالاتهم .

وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله على قال : « من أحدث فى ديننا ما ليس منه فهو رد » وفى رواية لمسلم « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على « لا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا على ، فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم » رواه أبو داود باسناد صحيح • وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه : اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ، ولا تغتر بكثرة الهالكين • ومن خطر بباله أن المسح باليد

<sup>(</sup>۱) كان من تمام نعمة الله على المسلمين أن قيض للحرمين الشريفين آل سعود البواسل فمنعوا القبر الشريف كثيرا مما منعه ألمة المسلمين من التمسع والالتصاق به واستلامه وتقبيله وغير ذلك من المخالفات .

ونحوه أبلغ فى البركة ، فهو من جهالته وغفلته ، لأن البركة إنما هى فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل فى مخالفة الصواب .

(فرع) ينبغي له مدة إقامته بالمدينة أن يصلى الصلوات كلها فى مسجد رسول الله على وينبغى له أن ينوى الاعتكاف فيه كما فى سائر المساجد .

(فسرع) يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة، ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله والله الله على ما الجنائز فى زيارة القبور، ومنه: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لا حقون و اللهم اغفر لأهل الغرقد و اللهم اغفر لنا ولهم ويزور القبور الطاهرة فى البقيع كقبر إبراهيم ابن رسول الله وعثمان والعباس والحسن بن على وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وغيرهم رضى الله عنهم ويختم بقبر صفية عمة رسول الله ورضى عنها و

(فسرع) ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد ، وأفضله يوم الخميس ، ويبدأ بالحمزة رضى الله عنه ، وقد ثبت عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبى على أهل أحد صلاته الله عنه أن النبى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف إلى المنبر فقال : إنى فرط لكم وأنا شهيد عليكم » وفي رواية «صلى عليهم بعد ثمان سنين كالوداع للأحياء والأموات ، فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله على المنبر » رواه البخارى ومسلم ، والمراد بالصلاة عليهم الدعاء لهم ، وقوله «صلاته على الميت » أى دعا بدعاء صلاة الميت ، وقد سبق بيان هذا الحديث وتأويله في كتاب الجنائز ،

(فرع) يستحب استحبابا متأكدا أن تأتي مسجد قباء وهو في

يوم السبت آكد ناويا التقرب بزيارته والصلاة فيه ، لحديث ابن عمر قال «كان رسول الله على يأتى مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلى فيه ركعتين » وفى رواية «أنه صلى على فيه ركعتين » رواه البخارى ومسلم • وعن أسيد بن الحضير أن رسول الله على قال « صلاة فى مسجد قباء كعمرة » رواه الترمذى وغيره • قال الترمذى : هو حديث حسسن صحيح • ويستحب أن يأتى بئر أريس التى روى أن رسول الله على تفل فيها وهو عند مسجد قباء » فيشرب منها ويتوضأ •

( فسرع ) يستحب أن يزور المشاهد التي بالمدينة وهي ثلاثون موضعا يعرفها أهل المدينة فيقصد ما قدر عليه منها ، وكذلك يأتي الآبار التي كان رسول الله على يتوضأ منها أو يغتسل وهي سبع آبار فيتوضأ منها ويشرب .

( فسرع ) من جهالات العامة وبدعهم تقربهم بأكل التمر الصيحانى فى الروضة الكريمة ، وقطعهم شعورهم ورميها فى القنديل الكبير (١) ، وهذا من المنكرات المستشنعة والبدع المستقبحة .

(فسرع) ينبغى له فى مدة مقامه بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالتها ، وأنها البلدة التى اختارها الله تعالى لهجرة نبيه على واستيطانه ومدفنه وتنزيل الوحى ، ويستحضر تردده فيها ومشيه فى بقاعها وتردد جبريل على فيها بالوحى الكريم ، وغير ذلك من فضائلها .

( فسرع ) يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتصدق على جيران رسول الله على وهم المقيمون بالمدينة من أهلها ، والغرباء بما أمكنه ،

<sup>(1)</sup> أين هم الآن في عصر الكهرباء فلا قناديل ولا نيران ولا نورا مكدرا باللهب والدخان وانما نور صاف مهذب بحيل الليل نهارا بلمسة أصبع .

ویخص أقاربه ﷺ بمزید ، لحدیث زید بن أرقم رضی الله عنه أن رسول الله قال « أذكركم الله فى أهل بیتی » رواه مسلم • وعن ابن عمر عن أبی بكر الصدیق رضی الله عنه موقوفا علیه قال « ارقبوا محمدا ﷺ فى أهل بیته » رواه البخاری (۱) •

(فسرع) عن خارجة بن زيد بن ثابت أحد فقهاء المدينة السبعة قال « بنى رسول الله على مسجده سبعين ذراعا فى ستين ذراعا أو يزيد » قال أهل السير جعل عثمان بن عفان رضى الله عنه طول المسجد مائة وستين ذراعا، وعرضه مائة وخمسين ذراعا ، وجعل أبوابه ستة كما كانت فى زمان عمر رضى الله عنه ، ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك فجعل طوله مائة ذراع وعرضه فى مقدمه مائتين ، وفى مؤخره مائة وثمانين ، ثم زاد فيه المهدى مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث ،

فإذا عرفت حال المسجد فينبغى أن تعتنى بالمحافظة على الصلاة فى الموضع الذى كان فى زمان النبى على فإن الحديث السابق « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة » إنما يتناول ما كان فى زمانه على لكن إن صلى فى جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل فليتفطن لهذا • والله أعلم •

(فسرع) ليس له أن يستصحب شيئا من الأكر المعمولة من تراب حرم المدينة يخرجه إلى وطنه الذى هو خارج حرم المدينة ، وكذا حكم الكيزان والأباريق المعمولة من حرم المدينة \_ كما سبق فى حرم مكة \_ وكذا حكم الأحجار والتراب .

(فسوع) إذا أراد السفر من المدينة والرجوع إلى وطنـــه أو غيره

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في آخر باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

استحب له أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب ، ويأتى القبر ويعيد السلام والدعاء المذكورين فى ابتداء الزيارة ، ويقول : اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك ، وسهل لى العود إلى الحرمين سبيلا سهلة ، والعفو والعافية فى الآخرة والدنيا ، وردنا إليه سالمين غانمين وينصرف تلقاء وجهه لا قهقرى إلى خلف .

(فسرع) مما شاع عند العامة فى الشام فى هذه الأزمان المتسأخرة ما يزعمه بعضهم أن رسول الله على قال « من زارنى وزار أبى إبراهيم فى عام واحد ضمنت له الجنة » وهذا باطل ليس هو مرويا عن النبى على ولا يعرف فى كتاب صحيح ولا ضعيف ، بل وضعه بعض الفجرة ، وزيارة المخليل على فضيلة لا تنكر وإنما المنكر ما رووه واعتقدوه ولا تعلق لزيارة المخليل (۱) عليه السلام بالحج ، بل هى قربة مستقلة ، والله أعلم ،

ومثل هذا قول بعضهم: إذا حج وقدس حجتين فيذهب فيزور بيت المقدس ويروى ذلك من تمام الحج وهذا باطل أيضا ، وزيارة بيت المقدس فضيلة وسنة لا شك فيها لكنها غير متعلقة بالحج ، والله أعلم .

(فسرع) أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه وعلى فضله ، قال الله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ) وثبت في الصحيحين من رواية أبي سيعيد الخدري ومن رواية أبي هريرة أن رسول الله على قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا » وعن ابن عمرو بن العاص عن رسول الله على « أن سليمان

<sup>(</sup>۱) قد امتحن شيخ الاسلام أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية لانه صنف كتابا أسماه (شد الرحيل إلى قبر الخليل) فسجن بسببه هو وتلميذه أبن قيم الجوزية وقد مات في السجن رحمه ألله .

ابن داود صلى الله عليهما وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثا ، سأل الله تعالى حكما يصادف حكمه فأوتيه ، وسأل الله تعالى ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأوتيه ، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بنا المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه » رواه النسائى بإسناد صحيح ، ورواه ابن ماجه وزاد « فقال النبى على أما اثنتين فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة » •

وعن ميمونة بنت سعد ويقال: بنت سعيد مولاة النبي على قالت «يا نبى الله أفتنا فى بيت المقدس ، قال المنشر والمحشر إيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة ، قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه لو يأتيه ؟ قال: فليهد إليه زيتا يسرج فيه ، فإنه من أهدى له كان كمن صلى فيه » رواه أحمد بن حنبل فى مسنده بهذا اللفظ ، ورواه به أيضا ابن ماجه بإسناد لا بأس به ، ورواه أبو داود مختصرا قالت «قلت: يا رسول الله أفتنا فى بيت المقدس فقال: إيتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك حربا ، فان لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج فى قناديله » هذا لفظ رواية أبى داود وذكره فى كتاب الصلاة باسناد حسن •

(فرع) اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة ، فقال أبو حنيفة وطائفة : تكره المجاورة بمكة ، وقال أحمد وآخرون : تستحب ، وسبب الكراهة عند من كره خوف الملك وقلة الحرمة للأنس وخوف ملابسة الذنوب ، فان الذنب فيها أقبح منه في غيرها ، كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها ، ودليل من استحبها أنه يتيسر فيها من الطاعات ما لا يحصل في غيرها من الطواف وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك ، والمختار أن المجاورة مستحبة بمكة والمدينة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المذمومة أو بعضها ، وقد جاور بهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به •

وينبغى للمجاور أن يذكر نفسه بما جاء عن عمر رضى الله عنه أنه قال « لخطيئة أصيبها بمكة أعز على من سبعين خطيئة بغيرها » وقد ثبت فى صحيح مسلم عن ابن عمر وأبى هريرة رضى الله عنهم أن النبى على قال: « من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة » •

(فصل) مما تدعو إليه الحاجة صفة الإمام الذي يقيم للساس المناسك ، ويخطب بهم وقد ذكر الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوى في كتابه الأحكام السلطانية بابا في الولاية على الحجيج ، أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده قال: ولاية الحاج ضربان .

(أحدهما) يكون على تسيير الحجيج (والثانى) على إقامة الحج، فأما الأول فهو ولاية سياسة وتدبير وشرط المتولى أن يكون مطاعا ذا رأى وشجاعة وهداية ويلزمه فى هذه الولاية عشرة أشياء:

( أحدها ) جمع النــاس فى مســيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا ، فيخاف عليهم •

( الثانى ) ترتيبهم فى السير والنزول وإعطاء كل واحد منهم مقادا حتى يعرف كل فريق مقاده إذا سار ، وإذا نزل ، ولا يتنازعوا ولا يضلوا عنه .

- (الثالث) يرفق بهم فى السير ويسير بسير أضعفهم
  - ( الرابع ) يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها •
  - ( الخامس ) يرتاد لهم المياه ويوفر المياه إذا قلت .
- ( السادس ) يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم متلصص .

( السابع ) يكف عنهم من يصدهم عن المسير بقتال إن قدر عليه أو

ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يحل له إجبار أحد على بذل الخفارة إن امتنع، لأن بذل المال للخفارة لا يجب •

(الثامن) يصلح ما بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم إلا أن يكون قد فوض إليه الحكم وهو قائم بشروط فيحكم بينهم، فإن دخلوا بلدا جاز له ولحاكم البلد الحكم بينهم، ولو تنازع واحد من الحجيج وواحد من البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد .

(التاسع) يؤدب خائنهم ولا يجاوز التعزير إلا أن يؤذن له فى الحد فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه ، فإن دخل بلدا فيه متولك لإقامة الحدود على أهله فإن كان الذى من الحجيج أتى بالخيانة قبل دخول البلد فوالى الحج أولى باقامة الحد عليه ، وإن كان بعد دخوله البلد فوالى البلد أولى به •

(العاشر) يراعى اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات، ولا يلحقهم ضيق من الحث على السير، فإذا وصلوا الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سننه، فإن كان الوقت واسعا دخل بهم مكة وخرج مع أهلها إلى منى ثم عرفات، وإن كان ضيقا عدل إلى عرفات مخافة الفوات، فإذا وصلوا مكة، فمن لم يعزم على العود زالت ولاية والى الحجيج عنه، ومن كان على عزم العود فهو تحت ولايته ملتزم أحكام طاعته فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت العادة بها لإنجاز حوائجهم ولا يعجل عليهم في الخروج، فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله على لايارة قبره على (١) وذلك

<sup>(</sup>۱) لابن تيمية واصحابه داى فى القبر وزيادة المسجد وهو قرق يتحرى به ابن تبعيسة الا يكون شد الرحال لعين القبر وانها للمسجد واذا بلغه استحب له زيادة قبره صلى الله عليه وسلم بصورة حكاها صاحب الصارم المنكى ابن عبد الهادى الحنبلى لا تخرج عما أورده امامنا النووى رضى الله عنه وقد رد الامام الحافظ على بن عبد الهادى السبكى صاحب التكملة الاولى لهذا الكتاب على ابن تيمية اعتباره زيارة القبر مع السفر اليه معصية لا تقصر فيسه

وإن لم يكن من فروض الحج ، فهو من مندوبات الشرع المستحبة ، وعادات الحجيج المستحسنة ، ثم يكون فى عوده بهم ملتزما من الحقوق لهم ما كان ملتزما فى ذهابه حتى يصل البلد الذى سار بهم منه وتنقطع ولايته بالعود إليه .

(الضرب الثانى) أن تكون الولاية على إقامة الحج فهو بمنزلة الإمام وإقامة الصلوات، فمن شروط هذه الولاية مع الشروط المعتبرة فى أئمسة الصلوات أن يكون عالما بمناسك الحج وأحكامه ومواقيت وأيامه، وتكون مدة ولايته سبعة أيام أولها من صلاة الظهر اليوم السابع من ذى الحجة وآخرها الشالث من أيام التشريق، وهو فيما قبلها وبعدها من الرعية، ثم إن كان مطلق الولاية على الحج فله إقامته كل سنة ما لم يعزل عنه، وإن عقدت ولايته سنة لم يتجاوزها إلا بولاية والذى يختص بولايته ويكون نظره عليه مقصورا خمسة أحكام متفق عليها، وسادس مختلف فيه ه

(أحدها) إعلام الناس بوقت إحرامهم ، والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا معه مقتدين بأفعاله • (والثانى) ترتيبه المناسك على ما استقر الشرع عليه فلا يقدم مؤخرا، ولا يؤخر مقدما ، سواء كان التقديم مستحبا أو واجبا ، لأنه متبوع •

( الثالث ) تقدير المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنها ، كما تتقدر صلاة المام ( الرابع ) اتباعه في الأذكار المشروعة والتأمين على

الصلاة وذلك بكتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدى هذا والمسجد الأقصى ) فقوله صلى الله عليه وصلم ( ومسجدى ) باضافة المسجد الى ذاته الشريفة تفيسد استمداد شرفه من هذه النسبة والا لقال : وهذا المسجد ، ولا شك انه لا يشد الرحال الى الحجارة والعين والحير والسجاد واله أعلم .

دعائه (الخامس) إقامتهم الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها وجمعهم لها ، وهي أربع خطب سبق بيانهن ، أولاهن بعد صلاة الظهر يوم السابع من ذي الحجة ، وهي أول شروعه في مناسكه بعد الإحرام ، يفتتحها بالتلبية إن كان محرما ، وبالتكبير إن كان حلالا ، وليس له أن ينفر النفر الأول ، بل يقيم بمني ليلة الثالث من أيام التشريق ، وينفر النفر الثاني من غده بعد رميه لأنه متبوع فلم ينفر إلا بعد إكمال المناسك ، فاذا نفر النفر الشاني انقر الشاني من فدة النفر الشاني من فدة ولايته ولايته و

وأما الحكم السادس المختلف فيه فثلاثة أشياء .

(أحدها) إذا فعل بعض الحجيج ما يقتضى تعزيرا أو حدا فان كان لا يتعلق بالحج له يكن له تعزيره ولا حده ، وإن كان له تعلق بالحج فله تعزيزه ، وهل له حده ؟ فيه وجهان ه

( والثانى ) لا يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه مما لا يتعلق بالحج وفى المتعلق بالحج كالزوجين إذا تنازعا فى إيجاب الكفارة بالوطء ومؤنة المرأة فى القضاء وجهان .

( الثالث ) أن يفعل بعضهم ما يقتضى فدية فله أن يعرفه وجوبها ويأمره بإخراجها ، وهل له إلزامه ؟ فيه الوجهان .

واعلم أنه ليس لأمير الحج أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله وليس له حمل الناس على مذهبه ، ولو أقام المناسك وهو حلال كره ذلك وصح الحج ، ولو قصد الناس التقدم على الأمير أو التأخر كره ذلك ، ولم يحرم ، هذا آخر كلام الماوردى رحمه الله ، والله أعلم .

(فسرع) ذكر الماوردي والبيهةي والقاضي أبو الطيب وغيرهم من

أصحابنا فى هذا الموضع نبذة صالحة من آداب السفر والمسافر وما يتعلق بمسيره وغير ذلك وقد قدمت فى هذا الشرح فى آخر باب صلاة المسافر بابا حسنا فى ذلك والله تعالى أعلم •

(فسرع) يجوز أن يقال لمن حج : حاج بعد تحلله ولو بعد سنين ، وبعد وفاته أيضا ، ولا كراهة فى ذلك • وأما ما رواه البيهقى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسمعود قال : « لا يقولن أحدكم إنى صرورة ، فإن المسلم ليس بصرورة • ولا يقولن أحدكم إنى حاج فإن الحاج هو المحرم » فهو موقوف منقطع والله أعلم •

والمسألة تتخرج على أن بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق المشتق منه أو لا ؟ وفيه خلاف مشهور للأصوليين ، الأصح أنه شرط ، وهو مذهب أصحابنا ، فلا يقال لمن ضرب بعد انقضاء الضرب ضارب ، ولا لمن حج بعد انقضائه حاج إلا مجازا ، ومنهم من يقال له : ضارب وحاج حقيقة ، وهذا الخلاف فى أنه حقيقة أم مجاز كما ذكرنا ، وأما جواز الاطلاق فلا خلاف فيه ، والله أعلم ،

(فرع) قال الشيخ أبو حامد (۱) في آخر ربع العبادات من تعليقه والبندنيجي وصاحب العدة: يكره أن تسمى حجة النبي على حجة الوداع، وهذا الذي قالوه غلط ظاهر وخطأ فاحش، ولولا خوف اغترار بعض الأغبياء به لم أستجز حكايته فإنه واضح البطلان ومنابذ للاحاديث الصحيحة في تسميتها حجة الوداع، ومنابذ لإجماع المسلمين، ولا يمكن إحصاء الأحاديث المشتملة على تسميتها حجة الوداع.

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «كنا تتحدث

<sup>(</sup>۱) والشبيخ أبو حامد هو الاسفرايني وليس الفزالي وقد قسم الغزالي الاحباء أرباعا (ط) .

عن حجة الوداع والنبى على بين أظهرنا ، ولا ندرى ما حجة الوداع ، حتى حمد الله رسول الله على وأثنى عليه ، ثم ذكر تمام الحديث فى خطبة النبى على والله أعلم .

### (فروع) في مذاهب العلماء في مسائل سبقت .

(منها) أن مذهبنا جواز رمى الجمار بجميع أنواع الحجارة من الرخام والبرام وغير ذلك مما يسمى حجرا ، ولا يجوز بما لا يقع عليه اسم الحجر كالكحل والذهب والفضة وغير ذلك مما أوضحناه فى موضعه ، وبهذا قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما هو من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ، ولا يجوز بما ليس من جنسها ، واحتج بأن النبى على قال « إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » وقد سبق بيان هذا الحديث قال : فأطلق الرمى ، قال أصحابنا : شبت أن النبى على رمى الحجر ، وقال كلى « لتأخذوا عنى مناسككم » والرمى المطلق فى قوله (ارموا) محمول على الرمى المعروف ،

(فرع) إذا رمى حصاة فوقعت على محل فتدحرجت بنفسها فوقعت في المرمى أجزأه بالإجماع ، نقله العبدرى ، وإن وقعت على ثوب فنفضها صاحبه فوقعت في المرمى لم يجزه عندنا ، وبه قال داود ، وعن أحمد يجزئه .

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أن أول وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر • وآخره آخر عمر الإنسان ، وإن بقى خمسين سنة أو أكثر ، ولا دم عليه فى تأخيره ، وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة : أوله طلوع فجر يوم النحر وآخره اليوم الثانى من أيام التشريق ، فإن أخره عنه لزمه دم • دليلنا قوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت ) وهذا قد طاف •

(فرع) لا يجوز رمى جمرة التشريق إلا بعد زوال الشمس ، وبه

قال ابن عمر والحسن وعطاء ومالك والثورى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر وعن أبى حنيفة روايتان (أشهرهما) وبه قال إسحاق: يجوز فى اليومين الأولين (الثانية) يجوز فى اليومين الأولين (الثانية) يجوز فى الجميع • وسبق دليلنا حيث ذكر المصنف المسألة (١١)•

(فرع) ترتیب الجمسرات فی أیام التشریق شرط ، فیشترط رمی الأولی ، ثم الوسطی ، ثم جمرة العقبة ،وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنیفة : هو مستحب ، قال فان نكسه (۱) استحب إعادته ، فان لم یفعل أجزأه ولا دم وحكی ابن المنذر عن عطاء والحسن وأبی حنیفة وغیرهم أنه لا یجب الترتیب مطلقا ،

( فرع) يشترط عندنا تفريق الحصيات ، فيفرد كل حصاة برمية ، فان جمع السبع برمية واحدة حسبت واحدة ، وبه قال مالك وأحمد . وقال داود (٣) يحسب سبعا ، وقال أبو حنيفة : إن وقعن متفرقات حسبن سبعا ، وإلا فواحدة .

(فسرع) إذا ترك ثلاث حصيات من جمرة لزمه دم ، وبه قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلا بترك أكثر جمرة العقبة يوم النحر ، أو بترك أكثر الجمار الثلاث في أيام التشرق .

(فسرع) أجمعوا على الرمى عن الصبى الذى لا يقدر على الرمى لصغره • وأما العاجز عن الرمى لمرض وهو بالغ فمذهبنا أنه يرمى عنه كالصبى وبه قال الحسن ومالك وأحمد وإسحاق ، وقال النخعى : يوضع الحصى فى كفه ثم يؤخذ ويرمى فى المرمى •

 <sup>(</sup>۱) في شرح مسائل التعليم للشيخ سعيد باعشن على المقدمة الحضرمية ج ٢ ص ١٠٧ .
 أن الرافعي برى جواز الرمي قبل الزوال (ط) .

<sup>(</sup>٢) نكسة أي عكسة .

<sup>(</sup>٣) كان في ش و ق والوحيد ، ابو داود .

(فرع) أجمعوا أنه يقف عند الجمرتين الأوليين للدعاء كما سبق بيانه قريبا ، واختلفوا فيمن ترك هذا الوقوف للدعاء ، فمذهبنا لا شيء عليه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور • وقال الثورى : يطعم شيئا ، فان أراق دما كان أفضل ومذهبنا أنه يستحب رفع يديه فى هذا الدعاء كما يستحب فى غيره ، وبه قال ابن عمر وابن عباس ومجاهد وأبو ثور وابن المنذر والجمهور ، قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أنكر ذلك غير مالك • قال ابن المنذر : واتباع السنة أولى وذكر الحديث الصحيح فيه ، وقد سبق فى موضعه وعن مالك فى استحبابه روايتان •

# ( فسرع )في مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتين ٠

قد ذكرنا أن الأصح فى مذهبنا أن فى حصاة مدا ، وفى حصاتين مدين ، وفى ثلاث دما ، وبه قال أبو ثور ، قال ابن المنذر : وقال أحمد وإسحاق : لا شىء عليه فى حصاة ، وقال مجاهد لا شىء عليه فى حصاة ولا حصاتين ، وقال عطاء : من رمى ستا يطعم تمرة أو لقمة .

وقال الحكم وحماد والأوزاعى ومالك والماجشون: عليه دم فى الحصاة الواحدة وقال عطاء فيمن ترك حصاة: إن كان موسرا أراق دما، وإلا فبيصم (١) ثلاثة أيام •

(فسرع) يجوز له التعجيل فى النفر من منى فى اليوم الثانى ما لم تغرب الشمس ولا يجوز بعد الغروب، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة: له التعجيل ما لم يطلع فجر اليوم الثالث و دليلنا قوله تعالى (فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه) واليوم اسم للنهار دون الليل، وقال ابن المنذر:

<sup>(</sup>۱) يلحظ أن هنا روايتين عن عطاء متناقضتين وعطاء أذا أطلق كان أبن أبى رباح وأصا المطاؤن فهم عدة منهم عطاء بن يسار وعطاء بن السائب وعطاء بن يزيد ، أكتب هـ لذا وأنا مهاجر إلى ألك في فندق عرفات بالخرطوم وليس لى مراجع واستففره تعالى من التقصير .

ثبت أن عمر رضى الله عنه قال: « من أدركه المساء فى اليوم الثانى بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس » قال: وبه قال ابن عمر وأبو الشعثاء وعظاء وطاوس وأبان بن عثمان والنخعى ومالك وأهل المدينة والثورى وأهل العراق والشافعى وأصحابه وأحمد وإسحاق ، وبه أقول • قال: روينا عن الحسن والنخعى قالا: « من أدركه العصر وهو بمنى فى اليوم الثانى لم ينفر حتى الفد » قال: ولعلهما قالا ذلك استحبابا والله أعلم • هذا كلام ابن المنذر •

وقد تبت فى الموطأ وغيره عن ابن عمر أنه كان يقول « من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمى الجمار من الغد ، وهو ثابت عن عمر كما حكاه ابن المنفر وروى مرفوعا من رواية ابن عمر ، قال البيهقى : ورفعه ضعيف ، وأما الأثر المذكور عن طلحة عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس قال : « إذا انسلخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمى والصدر » فقال البيهقى وغيره : هو ضعيف لأن طلحة بن عمر المكى هذا الراوى ضعيف ،

(فسرع) يجوز لأهل مكة النفر الأول كما يجوز لغيرهم ، هذا مذهبنا ، وبه قال أكثر العلماء ، منهم عطاء وابن المنذر ، وعن عمر بن الخطأب رضى الله عنه أنه منعهم ذلك ، وقال مالك إن كان لهم عذر جاز ، وإلا فلا ، دليلنا عموم قوله تعالى (فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه) .

(فسرع) ذكرنا أن الأصح فى مذهبنا أن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم ، وبه قال الحسن البصرى والحكم وحماد والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شىء فى تركه ، وعن مجاهد روايتان كالمذهبين ، دليلنا الأحاديث التى ذكرها المصنف وذكرناها .

(فسرع) مذهبنا أنه ليس على الحائض طواف الوداع ، قال ابن المنذر : وبهذا قال عوام أهل العلم ، منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم ، قال وروينا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضى الله عنه أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع ، قال وروينا عن ابن عمر وزيد الرجوع عن ذلك ، قال : وتركنا قول عمر للأحاديث الصحيحة السابقة في قصة صفية .

(فسرع) مذهبنا أنه إذا ترك طواف الوداع وقلنا بوجوبه لزمه أن يرجع إليه إن كان قريبا ، وهو دون مرحلتين ، وإلا فلا يعجب الرجوع ويلزمه الدم ، وقال الثورى إن خرج من الحرم لزمه دم وإلا فلا •

(فسرع) إذا طاف للوداع فشرط الاعتداد به أن لا يقيم بعده ، فان أقام لشغل ونحوه لم يحسب عن الطواف ، وإن أقيمت الصلاة بعد طوافه فصلاها معهم لم يضره (1) يسير لعذر ظاهر مأمور به ، ووافقنا مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : إذا طاف للوداع بعد أن دخل وقت النفر لم يضره الإقامة بعده ، ولو بلغت شهرا وأكثر وطوافه ماض على صحته ، دليلنا الحديث السابق « فليكن آخر عهده بالبيت » •

( فسرع ) إذا حاضت ولم تكن طافت للإفاضة ، فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزم من أكراها الإقامة لها ، بل لها أن تجعل مكانها من شاءت ، وبه قال ابن المنذر • وقال مالك : يلزم من أكراها الإقامة أكثر مدة الحيض ، وزيادة ثلاثة أيام ، والله تعالى أعلم •

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفيه سقط لعله ﴿ لأنَّه تأخير ﴾ .

## باب الفوات والاحصسار

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

(ومن احرم بالحج ولم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ، وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ، وهي الطواف والسعى والحلق ، ويسقط عنه المبيت والرمى ، وقال المزنى : لا يسقط المبيت والرمى ، كما لا يسقط الطواف والسعى ، وهذا خطأ لما روى الاسود(۱) عن عمر رضى الله عنه أنه قال لن فاته الحج (( تحلل بعمل عمرة وعليك الحج من قابل وهدى )) ولأن المبيت والرمى من توابع الوقوف ، ولهذا لا يجب على المعتمر حين لم يجب عليه الوقوف ، وقد سقط الوقوف ههنا فسقطت توابعه بخلاف يجب عليه الوقوف ، وقد سقط الوقوف فبقى فرضهما ، ويجب عليه القضاء لحديث عمر رضى الله عنه ، ولأن الوقوف معظم الحج ، والدليل القضاء لحديث عمر رضى الله عنه ، ولأن الوقوف معظم الحج ، والدليل القضاء على الفور أم لا ؟ فيه وجهان كما ذكرناه فيمن أفسد الحج ، ويجب عليه هدى ، لقول عمر رضى الله عنه ، ولأنه تحلل من الإحرام قبل الإتمام عليه هدى ، لقول عمر رضى الله عنه ، ولأنه تحلل من الإحرام قبل الإتمام مع القضاء لقول عمر رضى الله عنه ، ولأنه كالمتمتع ، ودم التمتع لا يجب مع القضاء لقول عمر رضى الله عنه ، ولأنه كالمتمتع ، ودم التمتع لا يجب مع القضاء لقول عمر رضى الله عنه ، ولأنه كالمتمتع ، ودم التمتع لا يجب مع القضاء لقول عمر رضى الله عنه ، ولأنه كالمتمتع ، ودم التمتع لا يجب مع القضاء لقول عمر رضى الله عنه ، ولأنه كالمتمتع ، ودم التمتع لا يجب مع القضاء لقول عمر رضى الله عنه ، ولأنه كلم الإحصار) .

(الشرح) أما الأثر المذكور أولا عن عمر رضى الله عنه فصحيح رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة • وأما حديث « الحج عرفة » فسبق بيانه في فصل الوقت بعرفات •

(أما الاحكام) فاذا أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالاجماع ويلزمه أن يتحلل بأعمال عمرة ، وهى الطواف والسعى والحلق فأما الطواف فلابد منه بلا خلاف • وأما السعى فان كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك ولا يسعى بعد الفوات • وقد

 <sup>(</sup>۱) الأسود بن يزيد التابعي مذكور في المهذب هنا وفي ميراث الاخوات . وقد اتينا على ترجمته هناك في كتاب الغرائض (ط) .

أهمل المصنف بيان هذا ، ولابد من التنبيه عليه كما قاله الأصحاب ، وإن لم يكن سعى وجب السعى بعد الطواف هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والعراقيون •

وقال الخراسانيون: للشافعي نصان (أحدهما) نصه في المختصر أنه يطوف ويسعى ويحلق (والثاني) نصه في الإملاء أنه يطوف ويحلق، قال القاضي حسين نص عليه في الإملاء وحرملة، ونقله القفال وصاحب البحر عن نصه في القديم قال الخراسانيون: للأصحاب في هذين النصين طريقان (أصحهما) باتف قهم أنه يجب السعى لحديث عمر رضى الله عنه، ولأن السعى ملازم للطواف في النسك (والثاني) لا يجب لأنه ليس من أسبب التحلل، والطريق الثاني: يجب قولا واحدا،

واختلفوا على هذا فى تأويل نص الشافعى فى الإملاء وحرملة والقديم فذكر القاضى حسين والبغوى والرويانى والأكثرون أنه محمول على من كان سعى بعد طواف القدوم ، وذكر إمام الحرمين تأويلا آخر أنه اقتصر على الطواف فى اللفظ ومراده الطواف مع السعى ، وإنما حذفه اختصارا للعلم به ، قال : وهذا معتاد فى الكلام والله أعلم .

وأما الحلق: فإن قلنا: هو نسك وجب وإلا فلا والحاصل مسا ذكرناه أنه يجب الطواف قطعا، وفي السعى طريقان ( المذهب ) وجوبه ( والثاني ) على قولين وفي الحلق قولان (أصحهما ) وجوبه ( والثاني ) لا، وإن اقتصرت على الراجح ( قلت ) يجب الطواف والسعى والحلق، وأما المبيت والرمى، فإن فات وقتهما لم يجبا، وإن بقى فوجهان ( الصحيح ) المنصوص، وبه قطع جمهور أصحابنا لا يجبان ( والثاني ) يجبان ، قاله المزنى والاصطخرى، ودليل الجميع في الكتاب والله تعالى أعلم ،

قال أصحابنا : وإذا تحلل بأعمال العمرة لا ينقلب حجه عمرة ؛ ولا

تجزئه عن عمرة الإسلام ، ولا تحسب عمرة أخرى ، هـذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الأصحاب ، وحكى إمام الحرمين عن الشيخ أبى على السنجى أنه حكى فى شرح التلخيص وجها أنه ينقلب عمرة مجزئة ، وهذا شاذ ضعيف جدا ، وعلى هـذا الشاذ لابد من الطواف والسعى ، وكذا الحلق إذا جعلناه نسكا والله أعلم ٠

قال الشافعى والأصحاب: ومن فاته الحج وتحلل يلزمه القضاء ، هكذا أطلقوه • ودليله ما ذكره المصنف ، وعبر بعض الخراسانيين عبارة أخرى توافق هذه فى الحكم فقالوا: إن كان تحلله من حجة واجبة بفيت فى ذمته كما كانت ، وإن كان من حجة تطوع لزمه قضاؤها كما لو أفسدها •

وفى وجوب القضاء على الفور \_ وهو فى السنة الآتية \_ وجهان كما سبق فى الإفساد (أصحهما) يجب على الفور ، لحديث عمر رضى الله عنه • وممن صرح بتصحيحه الماوردى والرويانى والرافعى ، ولا يلزمه قضاء عمرة مع قضاء الحج عندنا بلا خلاف ، ويجب عليه دم للفوات وهو شاذ • وهل يجب فى سنة الفوات أم فى سنة القضاء ؟ فيه خلاف ، منهم من يحكيه وجهين كما حكاه المصنف (أصحهما) يجب تأخيره إلى سنة القضاء وهو نصه فى الاملاء والقديم (والشانى) يجب فى سنة الفوات ، وله تأخيره إلى سنة القضاء ، فعلى الأول فى وقت يجب فى سنة الفوات ، وله تأخيره إلى سنة القضاء ، فعلى الأول فى وقت وجوبه وجهان حكاهما البندنيجى وغيره •

(أحدهما) يجب فى سنة الفوات ، وإن وجب تأخيره كما يجب فيها القضاء (وأصحهما) أن الوجوب فى سنة القضاء ، لأنه لو وجب فى سنة الفوات لجاز إخراجه فيها فانه ممكن بخلاف القضاء ، فانه لا يمكن فيها وقد سبق فى آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام بيان هذا الخلاف وما يتفرع عليه و وبيان بدل هذا الدم إذا عجز عنه والله أعلم .

ثم إنه إنما يلزم دم واحد كما ذكرنا • هذا هو المذهب المنصوص • وبه قطع الأصحاب فى الطريقين • وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه قولا آخر غريبا ضعيفا : أنه يلزمه دمان (أحدهما) فى مقابلة الفوات (والثانى) لأنه فى قضاء يشبه التمتع لكونه تحلل بين النسكين والله أعلم •

(فسرع) قال أصحابنا: لا فرق فى الفوات بين المعذور وغيره فيما ذكرناه • لكن يفترقان فى الإثم • فلا يأثم المعذور • ويأثم غيره • كذا صرح بإثمه القاضى أبو الطيب وغيره ، والله أعلم •

(فسرع) قال أصحابنا: المكى وغير المكى سواء فى الفوات و وترتب الأحكام ووجوب الدم بخلاف التمتع و فان المسكى لا دم عليه فيه ، لأن الفوات يحصل من المكى كحصوله من غيره ( وأما ) دم التمتع فانسا يجب لترك الميقات والمكى لا يترك الميقات لأن ميقاته موضعه والله أعلم و

( فسوع) إذا أحرم بالعمرة فى أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج ففاته لزمه قضاء الحج دون العمرة • لأن الذى فاته الحج دون العمرة يلزمه دمان دم الفوات ودم التمتم •

(فسرع) هذا الذي سبق كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته • فأما من أحرم بالعمرة فلا يتصور فواتها • لأن جميع الزمان وقت لها (وأما) من أحرم بالحج والعمرة قارنا ففاته الوقوف ، فان العمرة تفوت بفوات الحج لأنها مندرجة فيه وتابعة له • ولأنه إحرام واحد فلا يتبعض حكمه • هذا هو المذهب ، وبه قطع جمهور العراقيين وجماعات من الخراسانيين •

وحكى الماوردى فى الحاوى والدارمى والقفال والقاضى حسين

والفورانى والبغوى والمتولى والرويانى وآخرون من الخراسانيين فى العمرة قولين (أصحهما) وجوب قضائها لما ذكرناه (والثانى) لا يستحب بل إذا تحلل بالطواف والسعى والحلق حصلت العمرة • لأنها لا تفوت بخلاف الحج •

قال القاضى حسين: هذان القولان مبنيان على أن النسك الواحد هل يتبعض حكمه إذا جمع بينهما بأن استأجر من يحج ويعتمر • وكان المستأجر قد أدى عن نفسه أحد النسكين فأحرم الأجير بهما وفرغ منهما ؟ وفيه قولان (أحدهما) لا يتبعض • فيكونان عن المستأجر • فعلى هذا تفوته العمرة بفوات الحج (والثاني) يتبعض • فيقع أحدهما عنه • فعلى هذا لا تفوت العمرة • وقال المتولى: أصل القولين أن العمرة هل يسقط اعتبارها في القران ؟ أم يقع العمل عنهما جميعا وفيه خلاف سبق بيانه (فان قلنا) يسقط اعتبارها فاتت بفوات الحج (وإن قلنا) لا يسقط اعتبارها عنهما حسبت عمرته والله أعلم •

قال أصحابنا: وعليه القضاء قارنا ، ويلزمه ثلاثة دماء: دم للفوات ، ودم للقران الفائت ، ودم ثالث للقران الذي أتى به فى القضاء ، فان قضاهما مفردا أجزأه عن النسكين ، ولا يسقط عنه الدم الثالث الواجب بسبب الفوات فى القضاء لأنه توجه عليه القران ودمه ، فاذا تبرع بالإفراد لا يسقط الدم الواجب ، وقد قال الشافعى رحمه الله: فان قضاه مفردا لم يكن له ، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: مراده أنه لا يسقط الدم الثالث ، لأنه بالفوات لزمه القضاء قارنا مع دم ، فاذا قضى الحج والعمرة مفردا أجزأه ، لأنه أكمل من القران ، ولا يسقط الدم لما ذكرناه ،

قال الرويانى : قال ابن المرزبان : وقد نص الشافعى على هـذا فى الإملاء • وشذ الدارمى فحكى وجها غريبا أنه إذا قضاه مفردا سقط ألدم الثالث • وهذا ضعيف جدا ، والصواب ما سبق • قال الرويانى : ولو قضاه

مفردا فأتى بالعمرة بعد الحج ، قال الشافعى فى الإملاء: يحرم بالعمرة من الميقات ، لأنه كان أحرم بها من الميقات فى سنة الفوات ، قال : فان أحرم بها من أدنى الحل لم يلزمه أكثر من الدماء الثلاثة ، لأنه وإن ترك الإحرام من الميقات فالدم الواجب بسبب الميقات ، ودم القران بسبب الميقات ، فتداخلا : قال : وإن قضاه متمتعا أجزأه إلا أنه يحرم بالحج من الميقات ، فان أحرم به من جوف مكة وجب دم التمتع ، ودخل فيه دم القران لأنه بمعناه ، فالحاصل أنه يلزمه ثلاثة دماء ، سواء قضى مفردا أو متمتعا أو قارنا ، والله أعلم ،

(فسرع) قال القفال والروياني وغيرهما: كما أن العمرة تابعة للحج للفوات في حق القارن ، فهي أيضا تابعة له في الإدراك في حق القارن حتى لو رمى القارن وحلق ، ثم جامع لم تفسد عمرته كما لا يفسد حجه ، وإن لم يكن أتى بأعمال العمرة وهذا الذي ذكروه هو المذهب ، وفي المسائلة وجه ضعيف جدا غريب ، سبق بيانه في باب محظورات الإحرام في مسائل الجماع أنه يفسد عمرته والله أعلم .

( فسرع ) قد ذكرنا أن من فاته الحج تحلل بطواف وسعى وحلق قال الماوردى وغيره : فان كان معه هدى ذبحه قبل الحلق كما يفعل من لم بفته .

(فحرع) قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم: لو أراد صاحب الفوات استدامة إحرامه إلى السنة الآتية لم يجز ، لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره والبقاء على الإحرام كابتدائه ، ونقسل أبو حامد هذا عن نص الشافعي قال: وهو إجماع الصحابة .

( فسرع ) قال القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد والرويانى : قال ابن المرزبان : صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأول ، لأنه لما

فاته الوقوف سقط عنه الرمي فصار كمن رمى فان وطىء لم يفسد إحرامه ، وإن تطيب أو لبس لم يلزمه الفدية ، قال القاضى والرويانى : وهذا على قولنا الحلق ليس بنسك (فان قلنا) (۱۱ احتاج إلى الحلق أو الطواف حتى يحصل التحلل الأول ، وقد صرح الدارمى بما قاله القاضى والرويانى ،

( فسرع) لو أفسد حجه بالجماع ثم فاته ، قال الأصحاب : عليه دمان • دم للإفساد وهو بدنه ، ودم للفوات وهو شاة •

### ( فسرع) في مذاهب العلماء .

قد ذكرنا أن مذهبنا أن من فاته الحج لزمه التحلل بعمل عمرة وعليه القضاء ودم ، وهو شاة ، ولا ينقلب إحرامه عمرة ، وهو مذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس ومالك وأبى حنيفة ، إلا أن أبا حنيفة ومحمدا قالا : لا دم عليه ، ووافقا فى الباقى • وقال أبو يوسف وأحمد فى أصح الروايتين : ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة سبق وجوبها ، ولا دم • وقال المزنى كقولنا ، وزاد وجوب المبيت والرمى كما سبق عنه •

دليلنا ما روى البيهقى باسناده الصحيح عن ابن عمر أنه قال: « من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج ، فليأت البيت فليطف به سبعا ، وليطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن ثاء ، وإن كان معه هدى فلينحره قبل أن يحلق ، فاذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله ، فان أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه ، فان لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ،

وروى مالك فى الموطأ والشافعي والبيهقي وغيرهم بأسانيدهم

ابیاض ولعله « ان الحلق نسك » کما یفهم من سیاق الکلام (ط) .

الصحيحة عن سليمان بن يسار « أن أبا أبوب الأنصارى خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته ، فقدم على عمر بن الخطاب رخى الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له ، فقال له عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فاذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهدما استيسر من الهدى » •

وروى مالك أيضا فى الموطأ باسناده عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه ، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة ، فقال له عمر : اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك ، واسعوا بين الصفا والمروة ، وانحروا هدبا إن كان معكم ، ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع » .

وعن الأسود قال « سألت عمر عن رجل فاته الحج قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل • ثم سألت في العام المقبل زيد بن ثابت عنه قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل » رواه البيهقي باسناد صحيح ، ورواه هكذا من طرق • قال البيهقي : وروى عن إدريس الأودى عنه قال : ويهريق دما • قال البيهقي روايات الأسود عن عمر متصلات ، ورواية سليمان بن يسار عنه منقطعة • قال الشافعي : الرواية المتصلة عن عمر فيها زيادة ، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ ممن لم يزد • وقد رويناه عن ابن عمر كما يزيد في الحديث أولى بالحفظ ممن لم يزد • وقد رويناه عن ابن عمر كما يسبق متصلا ، ورواية إدريس الأودي إن صحت تشهد لرواية سليمان بن يسار بالصحة • وروى إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع (۱) عن سليمان بن يسار عن هبار بن الأسود أنه حدثه أنه فاته الحج ، فذكره موصولا • هذا آخر كلام البيهقي ، والله أعلم •

<sup>(</sup>١) قلت وفي النفس شيء من رواية موسى عن نافع ٠ ( المطيعي )

### قال المصنف رحمه الله تعسالي

( وإن اخطأ الناس الوقوف فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر لم يجب عليهم القضاء ، لأن الخطأ في ذلك إنما يكون بأن يشهد اثنان برؤية الهلال قبل الشهر بيوم ، فوقفوا في الثمامن بشهادتهما ثم بان كذبهما ، أو يغم الهلال فوقفوا في اليوم العاشر ، ومثل هذا لا يؤمن في القضاء فسقط ) .

(الشرح) قال أصحابنا: إذا غلطوا فى الوقوف نظر إن غلطوا فى المكان، فوقفوا فى غير أرض عرفات، يظنونها عرفات لم يجزهم بلا خلاف لتفريطهم، وإن غلطوا فى الزمان بيومين بأن وقفوا فى السابع أو الحادى عشر لم يجزهم بلا خلاف لتفريطهم، وإن غلطوا بيوم واحد، فوقفوا فى اليوم العاشر من ذى الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا قضاء مهذا إذا كان الحجيج على العادة، فان قلوا أو جاءت طائفة يسيرة فظنت أنه يوم عرفة وأن الناس قد أفاضوا فوجهان مشهوران حكاهما المتولى والبغوى وآخرون (أصحهما) لا يجزئهم، وبه قطع المصنف فى التنبيه وآخرون، لأنهم مفرطون، ولأنه نادر يؤمن مثله فى القضاء (والثانى) يجزئهم كالجمع الكثير و

قال أصحابنا: وحيث قلنا: يجزئهم فلا فرق بين أن يتبين الحال بعد اليوم العاشر أو فى أثناء الوقوف و ولو بأن الحال فى اليوم العاشر قبل زوال الشمس فوقفوا عالمين بالحال و قال البغدوى: المذهب أنه لا يحسب وقوفهم ، لأنهم وقفوا متيقنين الخطأ بخلاف ما لو علموا فى حال الوقوف فانه يجزئهم لأن وقوفهم قبل العلم وقع مجزئا و هذا كلام البغوى، وأنكر عليه الرافعى وقال: هذا غير مسلم له ، لأن عامة الأصحاب قالوا: لو قامت بينة برؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة بحيث لا يمكنهم الوقوف فى الليل وقفوا من الغد وحسب لهم الوقوف ، كما لو قامت البينة بعد الغروب يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال ليلة الثلاثين ، فان الشافعى نص أنهم يصلون من الغد العيد ، فاذا لم يحكم بالفوات لقيام البينة ليلة نص أنهم يصلون من الغد العيد ، فاذا لم يحكم بالفوات لقيام البينة ليلة

العاشر لزمه مثله يوم العاشر \_ هذا كلام الرافعي ، وهذا الذي قاله هو الصحيح خلاف ما قاله البغوى والله أعلم •

قال أصحابنا : لو شهد واحد أو جماعة برؤية هلال ذي الحجـة فردت شهادتهم لزم الشهود الوقوف فى اليوم التاسع عندهم والناس يقفون بعده ، فلو اقتصروا على الوقوف مع الناس في اليوم الذي بعده لم يصح وقوف الشهود بلا خلاف عندنا • وحكى أصحابنا عن محمد بن الحسن أنه قال: يلزمهم الوقوف مع الناس ، أي وإن كانوا يعتقدونه اليوم الذي يقف الناس فيه العاشر فلم يجز وقوفهم فيه ، كما لو قبلت شهادتهم • هذا كله إذا غلطوا فوقفوا في العاشر • أما إذا غلط الحجيج فوقفوا فى الثامن بأن شهد بالرؤية فساق أو كفار أو عبيد ولم يعلم حالهم ثم علم ، فان بان الحال قبل فوات وقت الوقوف لزمهم الوقوف فيه لتمكنهم منه ، وإن بان بعده فوجهان مشهوران في طريقتي العراقيين والخراسانيين (أحدهما) يجزئهم كالعاشر وبهذا قطع المصنف والعبدرى ، ونقله صاحب البيان عن أكثر الأصحاب ( وأصحهما ) لا يجزئهم لأنه نادر ، وبهذا قطع ابن الصباغ والروياني وكثيرون • وصححه البغوى والمتولى والرافعي وآخرون فهو الصحيح المختار ، والخلاف هنا كالخلاف فيمن اجتهد فصلى أو صام فبان قبل الوقت ، والصحيح هناك أيضًا أنه لا يجزئه • والله أعلم •

(فسوع) قال الرويانى: قال والدى رحمه الله: إذا أحرم الناس بالحج فى أشهر الحج بالاجتهاد فبان الخطأ فى الاجتهاد خطأ عاما ففى انعقاد الإحرام بالحج وجهان (أحدهما) ينعقد كما لو وقفوا فى اليوم العاشر غلطا، ووجه الشبه أن كل واحد منهما ركن يفوت الحج بفواته (والثانى) لا ينعقد حجا وينعقد عمرة، والفرق أنا لو أبطلنا الوقوف فى

العاشر أبطلناه من أصله ، وفيه إضرار • وأما هنا فينعقد عمرة ، والله أعلم •

( فسرع ) في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف •

اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا فى العاشر وهم جمع كثير على العادم أجزأهم ، وإن وقفوا فى الثامن فالأصح عندنا لا يجزئهم ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والأصح من مذهب مالك وأحمد أنه لا يجزئهم .

#### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( ومن أحرم فاحصره العدو — نظرت فإن كان العدو من المسلمين — فالأولى أن يتحلل ولا يقاتله ، لأن التحلل أولى من قتال المسلمين ، وإن كان من المشركين لم يجب عليه القتال ، لأن قتال الكفار لا يجب إلا إنا بسداوا بالحرب ، فإن كان في المسلمين ضعف وفي العدو قوة فالأولى الا يقاتلهم ، لاته ربما أنهزم المسلمون فيلحقهم وهن ، وإن كان في المسلمين قوة وفي المشركين ضعف فالأفضل أن يقاتلهم ليجمع بين نصرة الإسلام وإتمام الحج ، فأن طلبوا ملا لم يجب إعطاء المال لأن ذلك ظلم ولا يجب الحج مع احتمال الظلم ، فإن كانوا مشركين كره أن يدفع إليهم لأن في ذلك صفارا على الإسلام فلا يجب احتماله من غير ضرورة ، وإن كانوا مسلمين لم يكره ) .

(الشرح) قال أهل اللغة: يقال أحصره المرض وحصره العدو. وقيل حصر وأحصر فيهما والأول أشهر • وأصل الحصر المنع (١) • قال الشافعي

#### جن لدى باب الحصير فيسام

<sup>(</sup>۱) قال الفخر الرازى الشافعى ابن خطيب الرى: قال ابن يحيى: اصل الحصر والاحصار الحبس ومنه يقال للذى لا يبوح بسره: حصر ـ لانه حبس نفسه عن النوح ولحصر احتماس الغائط والحصر الملك لانه كالمحصور بين حجابه وفى شعر لبيد:

والحصير معروف وسمى لانضمام بعض اجزائه الى بعض تشبيها باحتباس الشيء مع غيره . اذا عرفت هذا فنقول : انفقوا على أن لفظ الحصر مخصوص بمنع العدو اذا منمه عن مراده وضيق عليه أما الاحصار فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال :

<sup>(</sup> الأول ) وهو اختيار أبى عبيدة وأبن السكيت والزجاج وأبن نتيبة وأكثر أهل النضة —

## والأصحاب: إذا أحصر العدو المحرمين عن المضى في الحج من جميع الطرق

أنه مختص بالمرض قال ابن المسكيت : يقال احصره المرض اذا منعه من المسفر ، وقال ثملب في فصيح الكلام احصر بالمرض وحصر بالعدو .

( الثاني ) أن لفظ الاحصار يفيد الحبس والمنع سواء كان بسبب المدو أو بسبب المرض وهو قول الغراء .

(الثالث) انه مختص بالمنع والحاصل من جهة المدو وهو قول النسافعي رضي الله عنه وهو الروى عن ابن عباس وابن عمر فانهما قالا : لا حصر الا حصر العدو واكثر اهسل اللغة بردون هذا القول على الشافعي رضى الله عنه وقائدة هذا البحث تظهر في مسئلة فقهية وهي انهم انفقوا على أن حكم الاحصار عند حبس المدو ثابت ، وهل يثبت بسبب الرض وسائر الموانع أقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يثبت وقال الشافعي لا يثبت . وحجة ابي حنيفة ظاهرة وعلى ملهب اهل اللغة وذلك لان أهل اللغة رجلان (أحدهما) قال : الاحصار مختص بالحبس الحاصل بسبب المرض فقط وعلى هذا المذهب تكون هذه الآية نصا صريحا في أن احصار المرض يفيد هذا الحكم (والثاني) اللين قائوا : الاحصار اسم لمطلق الحبس سواء كان حاصلا بسبب المرض أو بسبب المدو وعلى هذا القول حجة أبي حنيفة تكون ظاهرة أيضا لأن الله تعالى علق الحسكم على مسمى الاحصار ، فوجب أن يكون الحكم ثابتها عند حصول لان الله تعالى علق الحصار ، سواء حصل بالمدو أو بالمرض وأما على القول الثالث هو أن الاحصار اسم للمنع الحصار بالمدو فهذا المقول باطل باتفاق أهل اللغة وبتقدير ثبوته فنحن نقيس المرض على العدو بجامع دفع الحرج ، وهذا قياس جلى ظاهر ، فهذا تقرير قول أبي حنيفة رضى الله عنه وهو ظاهر توى .

وأما تقرير ملهب الشافعي رضى الله عنه فهو أنا ندعى أن الراد بالاحصار في هذه الآية منع العدر فقط والروايات المنقولة عن أهل اللفة معارضة بالروايات المنقولة عن أبن عبساس وأبن عمر ولا شك أن قولهما أولى لتقدمهما على هؤلاء الادنى في معرفة اللفة وفي معرفة تفسير القرآن ثم أنا بعد ذلك نؤكد هذا القول بوجوه من الدلائل .

#### الحجج المؤيدة لقول الشافعي رضي الله عنسه

( الحجة الأولى ) أن الاحصار افعال من الحصر والافعال تارة تجىء بمعنى التعدية نحو ذهب زبد واذهبته أنا ويجىء بمعنى صار ذا كلا نحو أعد البعير اذا صار ذا غدة وأجرب الرجل أذا صار ذا أبل جربى ، ويجىء بمعنى وجدته بصبغة كذا نحو أحمدت الرجل أى وجدته محمودا ، والاحصار لا يمكن أن يكون للتعدية فوجب بما حمله على الصيرورة أو على الوجدان ، والمعنى أنهم صاروا محصورين أو وجدوا محصورين ، ثم أن اللغة اتفقوا على أن المحصور هو الممنوع بالعدو لا بالمرض فوجب أن يكون معنى الاحصار هو أنهم صاروا ممنوعين بالعدو أو وجدوا محصورين بالعدو وذلك يؤكد مذهبنا .

( الحجة الثانية ) أن الحصر عبارة عن المنع وأنها يقال للانسان أنه معنوع من فعله ومحبوس عن مراده أذا كان قادراً عن ذلك الفعل متمكنا منه ثم أنه منمه مانع عنه ) والقدرة عبارة عن الكيفية الحاصلة بسبب اعتدال المزاج وسلامة الأعضاء وذلك مفقود في حق المريض فهو غير قادر البتة على الفعل فيستحيل الحكم عليه بأنه معنوع لأن احالة الحكم على المسانع

# فلهم التحلل ، سواء كان الوقت واسعا أم لا ، وسواء كان العدو مسلمين

نستدعى حصول المقتضى أما اذا كان معنوعا بالعدو فههنا القدرة على الفعل حاصلة الا أنه تعار الفعل لاجل مدافعة العدو في المرض .

( الحجة الثالثة ) أن معنى قبوله : احصرتم أى حبستم ومنعتم والحبس لابد له من حابس والمنع لله الله عن حابس والمنع لله الله عن مانع ويمتنع وصف المرض بكونه حابسا ومانعا لان الحبس والمنع فعل واضافة الفعل الى المرض محال عقلا ، لان المرض عرض لا ببقى زمانين فكيف يكون واعلا وحابسا ومانعا أما وصف العدو بأنه حابس ومانع فوصف حقيقى وحمل الكلام على حقيقته أولى من حمله على مجازه .

( الحجة الرابعة ) أن الاحصار مستق من المحصر ولفظ المحصر لا اشعار فيه بالمرض فلفظ الاحصار وجب أن يكون خالبا عن الاشعار بالمرض قياسا على جميع الالفاظ المستقة .

( الحجة الخامسة ) أنه تمالى قال بعد هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من دأسه ) فعطف عليه المريض ، فلو كان المحصر هو المريض أو من يكون المريض داخلا ديب لكان هذا عطفا للشيء على نفسه ، فان قيل : أنه خص هذا المرض باللكر لأن له حكما خاصا وهو حلق الرأس غصار تقدير الفرض الا أنه مع ذلك يلزم عطف الشيء على نفسه . أما أذا لم يكن المحصر مفسرا بالمريض لم يلزم عطف الشيء على نفسه فكان حمل المحصر على غير المريض يوجب خلو الكلام عن هذا الاستدلال فكان ذلك أولى .

( العجة السادسة ) قال تعالى في آخر الآية ( قاذا أمنتم فمن نمتع بالعمرة الى الحج ولفظ الأمن أنعا يستعمل في الخوف من العدو لا في المرض فانه بقال في المرض شسفي وعني ولا يقال : أمن ، فان قبل : لا يسلم أن لفظ الأمن لا يستصمل الا في الخوف فانه يقال : أمي المريض من الهلاك وأيضًا خصوص آخر الآية لا يقدم في عموم أولها . قلنًا : لفظ الأمن أذا كان مطلقًا غير مقيد فانه لا يفيد الا الأمن من العدو ، وقوله خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أولها . قلنا : بل يوجب لأن قوله فاذا أمنتم ليس فيه بيان أنه حصل الأمن فماذا 1 فلابا- وأن يكون المراد حصول الأمن من شيء تقدم ذكره ، والذي نقدم ذكره هو الاحصار فصار التقدير : فاذا أمنتم من ذلك الاحصار ، ولما ثبت أن لفظ الامن لا يطلق الا في حق العدو وجب أن يكون المراد من هذا الاحصار منع العدو ، فثبت بهذه الدلائل أن الاحصار المذكور في الآية هو منع العدو فقط أما قول من قال : انه منع المرض صاحبه خاصة فهو باطل بهــذه الملائل ، وفيه دليل آخر وهو أن المفسرين أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية أن الكفار احسروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية والناس وان اختلفوا في ان الآية الناؤلة في سبب هل تتناول غير ذلك السبب الا أنهم انفقوا على أنه لا يجوز أن ذلك السبب خارجا عنه فلو كان الاحصار اسما لمنع المرض لكان سبب نزول الآية خارجا عنها وذلك باطل بالاجماع ، فثبت بما ذكرنا أن الاحصار في هذه الآية عبارة عن منع المعدو واذا ثبت هذا فنقول لا يعكن تياس منع المرض عليه وبيانه من وجهين (الأول) أن كلمة أن شرط عند أهل اللفسة وحكم الشرط انتفاء المشروط عند انتفائه ظاهرا فهدا بقنضي أن لا يثبت الحكم الا في الاحصار الذي دلت الآبة عليه ، فلو اثبتنا هذا الحكم في غيره قياسا كان ذلك نسخا للنص بالقياس وهسو غير جائز ( الوجه الثاني ) أن الاحرام شرع لازم لا يحتمل النسخ قصدا الا ترى أنه أذا جامع امرائه حتى نسد حجه لم يخرج من احرامه ، وكذلك لو قائه الحج حتى لزمه القضاء والمرض أو كفارا ، لكن إن كان الوقت واسعا فالأفضل تأخير التحلل فلعله يزول المنع ويتم الحج ، وإن كان الوقت ضيقا فالأفضل تعجيل التحلل خوفا من فوات الحج .

ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار بلا خلاف ، ودليل التحلل وإحصار العدو نص القرآن والأحاديث الصحيحة المشهورة فى تحلل النبى في وأصحابه عام الحديبية وكانوا محرمين بعمرة وإجماع المسلمين على ذلك ، وأما إذا منعوا وطلب منهم مال ولم يمكنهم المضى إلا ببذل مال فلهم التحلل ولا يلزمهم بذله بلا خلاف ، سواء قل المطلوب أم كثر ، فان كان الطالب كفارا قال الشافعي والأصحاب : كره ذلك ولا يحرم ، قال الشافعي : كما لا تحرم الهبة للكفار ، وإن كانوا مسلمين لم يكره لما ذكره المصنف ،

وأما إذا احتاج الحجيج إلى قتال العدو ليسيروا فينظر \_ إن كان الما أعون مسلمين \_ جاز لهم التحلل ، وهو أولى من قتالهم لتعظيم دماء المسلمين ، فان قاتلوه جاز لأنهم صائلون ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله قال « من قتل دون ماله فهو شهيد » وفى حديث صحيح « ومن قتل دون دينه فهو شهيد » •

وإن كان العدو كفارا فوجهان (أحدهما) وهو مشهور فى كتب الخراسانيين أنه إن كان العدو أكثر من مثلى عدد المسلمين لم يجب قتالهم، وإلا وجب وقال إمام الحرمين: هذا الإطلاق ليس بمرض، بل شرطه

ليس كالمعدو ولان الريض لا يستفيد بتحلله ورجوعه أمنا من مرضه أما المحصر بالعدو فانه خائف من القتل ان أقام فاذا رجع فقد تخلص من خوف القتل فهذا ما عندى في هذه المسألة على ما يليق بالتفسير . هكذا أفاده في مفاتيح الفيب (ط) .

وجدانهم السلاح وأهبـة القتال • قال : فان وجدوا ذلك فلا سبيل إلى التحلل •

( والوجه الثانى ) وهو الصحيح ، وبه قطع المصنف وسائر العراقيون وآخرون من غيرهم ، ونقله الرافعى عن أكثر الأصحاب أنه لا يجب القتال ، سواء كان عدد الكفار مثلى المسلمين أو أقل ، لكن إن كان بالمسلمين قوة فالأفضل أن لا يتحللوا بل يقاتلوهم ليجمعوا بين الجهاد ونصرة الإسلام والحج ، وإلا فالأفضل التحلل لما ذكره المصنف .

قال أصحابنا: وحيث قاتلوا المسلمين أو الكفار فلهم لبس الدروع والمغافر وعليهم الفدية ، كمن لبس لحر أو برد ، وهذا الذي ذكرناه من جواز التحلل بلا خلاف هو فيما إذا منعوا المضى دون الرجوع ، فأما إذا أحاط بهم العدو من الجوانب كلها فوجهان مشوران ، حكاهما البندنيجي والماوردي وإمام الحرمين والبغوى والمتولى وغيرهم ، وقيل هما قولان (أصحهما) جواز التحلل لعموم قوله تعالى « فان أحصرتم » (والثاني) لا، إذ لا يحصل به أمن ، والله أعلم ،

(فسرع) هذا الذي ذكرناه هو فيما إذا صدوهم ولم يجدوا طريقا آخر ، فأما إن وجدوا طريقا غيره لا ضرر في سلوكها ـ فان كانت مشل طريقهم التي صدوا عنها ـ لم يكن لهم التحلل لأنهم قادرون على الوصول ، فان كان أطول من طريقهم قال صاحب الفروع والروياني وصاحب البيان وغيرهم : إن لم يكن معهم نفقة تكفيهم لذلك الطريق فلهم التحلل ، وإن كان معهم نفقة تكفيهم الآخر لم يجز لهم التحلل ولزمهم سلوك كان معهم نفقة تكفيهم لطريقهم الآخر لم يجز لهم التحلل ولزمهم سلوك الطريق الآخر ، سواء علموا أنهم بسلوك هذا الطريق يفوتهم الحج أم لا ، لأن سبب التحلل هو الحصر لا خوف الفوات ، ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة وهو بالشام لم يجز له التحلل بسبب الفوات ، قال أصحابنا : حتى لو أحصر بالشام في ذي الحجة ووجد طريقا آخر كما ذكرنا لزمه السير

فيه ووصول الكعبة والتحلل بعمل عمرة • قال أصحابنا : فاذا سلك هذا الطريق كما أمرناه ففاته الحج بطول الطريق الثانى أو خشونته أو غيرهما مما يحصل الفوات بسببه فقولان مشهوران ، ذكرهما المصنف فى الفصل الآتى والأصحاب (أصحهما) لا يلزمه القضاء بل يتحلل تحلل المحصر لأنه محصر ، ولعدم تقصيره •

(والثانى) يلزمه القضاء كما لو سلكه ابتداء ففاته بضلال فى الطريق ونحوه ولو استوى الطريقان من كل وجه وجب القضاء بلا خلاف ، لأنه فوات محض ولو أحصر ولم يجد طريقا آخر إلا فى البحر ، قال أصحابنا : ينبنى على وجوب ركوب البحر للحج ، وقد سبق بيان الخلاف فيه وتفصيله فى أوائل كتاب الحج فحيث قلنا : يجب ركوبه يكون كقدرته على طريق أمن فى البر وإلا فلا والله أعلم ولو أحصر فصابر الاحرام متوقعا زواله ففاته الحج ، والإحصار دائم ، تحلل بأعمال العمرة ، وفى القضاء طريقان (أصحهما) طرد القولين فيمن فاته يطول الطريق الثانى (والطريق الثانى) القطع بوجوب القضاء لأنه تسبب بالمصابرة فى الفوات ، والله أعلم •

(فسرع) قالأصحابنا: إذا لم يتحلل بالإحصار حتى فاته الحج، فحيث قلنا: لا قضاء عليه ، يتحلل وعليه دم الاحصار دون دم الفوات ، وحيث أوجبنا القضاء فان كان قد زال العدو وأمكنه وصول الكعبة لزمه قصدها ، والتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات دون دم الإحصار ، وإن كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دمان ، دم الفوات ودم الإحصار ، والله أعلم .

(فرع) قال أصحابنا: إذا تحلل الحاج فان لم يزل الاحصار فله الرجوع إلى وطنه ، وإن انصرف العدو \_ فان كان الوقت واسعا بحيث يمكنه تجديد الإحرام وإدراك الحج ، فان كان حجه تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان حجه تقدم وجوبها بقى وجوبها كما كان ، والأولى أن يجدد الإحرام بها فى هذه السنة وله التأخير وإن كانت حجة وجبت فى هذه السنة

بأن استطاع فى هذه السنة دون ما قبلها فقد استقر الوجوب فى ذمت الشمكنه ، والأولى أن يحرم نها فى هذه السنة وله التأخير لأن الحج عندنا على التراخى ، وإن كَان الوقت صيقا بحيث لا يمكنه إدراك التحج سنقط عنه الوجوب فى هذه السنة ، فإن استطاع بعده لزمه ، وإلا فلا ، إلا أن يَكُون سَبَقَ وَجُوبها قبل هذه السنة واستقرت ، والله أعلم .

(فسرع) قال أصحابنا: إذا قال العدو الصادون بعد صدهم: قد آمناكم ، وخلينا لكم الطريق ، فأن وثقوا بقولهم فأمنوا غدرهم لم يجز التحلل لمن لم يكن تحلل ، لأنه لا صد ، وإن خافوا غدرهم فلهم التحلل .

(فسرع) اعترض أبو سعيد ابن أبي عصرون على المصنف في قوله لأن قثال الكفار لا يجبّ إلا إذا بدأوا بالحرب ، وقال : هذا سهو منه ، بل قتال الكفار لا يتوقف غلى الابتداء ، وهذا الاغتراض غلط من قائله ، بل الذي قالة المصنف هو عبارة الأصحاب في الطريقتين ، لكن زاد القاضي أبو الطيب والجمهور فيها لفظة فقالوا : لأن قتال الكفار لا يجب إلا إذا بدأوا به أو استنفر الإمام أو الثمور النامن لقتالهم ، فهذه عبارة الأضحاب ، بدأوا به أو استنفر الإمام أو الثمور النامن لقتالهم ، فهذه عبارة الأضحاب ، ومرادهم لا يجب على الحاد الرعبة والطائفة منهم ، وأما الإمام فيلزمه الغزو بالناس بنفسه أو بسراياه كل سنة مرة إلا أن تدعو خاجة إلى تأخيره ، كما هو مقرر في كتاب التنبر والله أعلى .

## قال الصنف رحميه الله تميالي

﴿ وَإِن أَحْصَرِهُ الْعَدُو عَن الوقوف أو الطواف أو السعى فإن كان له طريق آخر يمكنه الوصول منه إلى مكة لم يجز له التحلل قرب أو بعد ، لأنه قادر على أداء النسك ، فلا يجوز له التحال ، بل يمضى ويتمم النسك ، وإن سلك الطريق الآخر ففاته الحج تحلل بعمل عمرة ، وفي القضاء قولان :

( احدهما ) يجب عليه . لأنه فاته الحج فأشبه إذًا أخطأ الطريق أو اخطأ العند .

( والثاني ) لا يجب عليه لأنه تحلل من غير تفريط فلم يلزمه القضاء ، كما لو تحلل بالإحصار ، فإن احصر ولم يكن له طريق آخر جار له أن يتحلل لقوله عز وحل ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ) (١) ولأن النبي على أحصره المشركون في الحديبية فتحلل ، ولأنا لو الزمناه البقاء على الإحرام ربما طال الحصر سنين فتلحقه المشقة العظيمة في البقاء على الإحرام . وقد قال الله عز وجل (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) (٢) . فإن كان الوقت وأسعا فالأفضل أن لا يتحلل ، لانه ربما زال الحصر وأتم النسك . وإن كان الوقت ضبقا فالأفضل أن يتحلل حتى لا يفوته الحج ، فإن اختار التحلل ــ نظرت فإن كان واجدا للهدى ــ لم يجز له أن يتحلل حتى يهدى ، لقوله تعالى ﴿ فَإِن احصرتم فما استيسر من الهدى ) (٢) فإن كان في الحرم نبح الهدى فيه ، وإن كان في غير الحرم ولم يقدر على الوصول إلى الحرم نبح الهدى حيث احصر ، لأن النبي على نحر هديه بالحديبية ، وهي خارج الحرم ، وإن قدر على الوصول إلى الحرم ففيه وجهان . ( أحدهما ) يجوز له أن ينبح في موضعه، لانه موضع تحلله فجار فيه الذبح كما لو أحصر في الحرم . ( والثاني ) لا يجوز أن ينبح إلا في الحرم لانه قادر على الذبح في الحرم فلا يجوز أن ينبح في غيره كما لو أحصر فيه ، ويحب أن ينوى بالهدى التحلل لأن الهدى قد يكون للتحليل وقد یکون لفیره ، فوجب آن ینوی لیمیز بینهما ثم یحلق ۱ روی ابن عمر رضى الله عنهما (( أن رسول الله عليه خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق راسه بالحديبية » ( فإن قلنا ) إن الحلق نسك حصل له التحلل بالهدى والنية والحلق ( وإن قلنا ) إنه ليس بنسك حصل له التحلل بالنية والهدى ، وإن كان عادما للهدى ففيه قولان .

( احدهما ) لا بدل للهدى ، لقوله عز وجل « فإن احصرتم فما استيسر من الهدى » فذكر الهدى ولم يذكر له بدلا ، ولو كان له بدل لذكره كما ذكره في حزاء الصيد .

( والقول الثانى ) له بدل لأنه دم يتعلق وجوبه بإحرام ، فكان له بدل كدم التمتع ( فإن قلنا ) لا بدل للهدى فهل يتحلل ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا يتحلل حتى يجد الهدى ، لأن الهدى شرط في التحلل ، فلا يجوز التحلل قبله ( والثاني )

<sup>(</sup>۱) من الآية ۱۹۹ من سورة البقرة . . .

<sup>(</sup>۲) من الآية ۷۸ من سورة الحج

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٩٦ من سورة البقرة .

آنه يتحال لآنا لو الزمناه البقاء على الإحرام إلى ان يجد الهدى ادى ذلك إلى المشقة ، فإن قلنا ) له بعل ففى بعله ثلاثة أقوال (أحدها) الإطعام (والثانى) الصيام (والثالث) انه مخير بين الصيام والإطعام (وإن قلنا) إن بعله الإطعام ففى الإطعام وجهان (أحدهما) إطعام التعديل ، كالإطعام في جزاء الصيد ، لأنه أقرب إلى الهدى ولانه يستوفى فيه قيمة الهدى (والثانى) إطعام فعية الأذى ، لانه وجب للترفه فهو كفعية الأذى (وإن قلنا) إن بعله الصوم ففى الصوم ثلاثة أوجه (أحدها) صوم التمتع لانه وجب للتحلل كما وجب صوم التمتع لانه وجب للتحلل كما وجب صوم التمتع التحلل بين الحج والعمرة فى أشهر الحج (والثانى) صوم التعديل لأن ذلك أقرب إلى الهدى ، لانه يستوفى قيمة الهدى ثم يصوم عن كل مد يوما (والثالث) صوم فدية الأذى ،

فإن قلنا: إنه مخير فهو بالخيار بين صوم فدية الأذى وبين إطعامها ، لانا بينا أنه في معنى فدية الأذى ، فإن اوجبنا عليه الإطعام وهو واجد أطعم وتحلل ، وإن كان عادما له فهل يتحال أم لا يتحال حتى يجد الطعام ؟ على المقولين كما قلنا في الهدى ، وإن أوجبنا الصيام فهل يتحال قبل أن يصوم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يتحال كما لا يتحال بالهدى حتى يهدى ( والثاني ) يتحال لانا لو ألزمناه البقاء على الإحرام إلى أن يفرغ من الصيام أدى إلى المشقة لان الصوم يطول ، فإذا تحال — نظرت فإن كان في هج تقدم وجوبه — بقى الوجوب في ذمته ، وإن كان في تطوع لم يجب القضاء لاته تطوع أبيح له الخروج منه ، فإذا خرج لم ياتهم القضاء كصوم التطوع .

وإن كان الحصر خاصا بان منعه غريمه ففيه قولان (احدهما) لا يلزمه القضاء كما لا يلزمه في الحصر العام (والثاني) يلزمه لانه تحلل قبل الإتمام بسبب يختص به فلزمه القضاء كما لو ضل الطريق ففاته الحج ، وإن احصر فلم يتحلل حتى فاته الوقوف — نظرت فإن زال العذر وقدر على الوصول — تحلل بعمل عمرة ولزمه القضاء وهدى للفوات ، وإن فاته — والعذر لم يزل — تحلل ولزمه القضاء ، وهدى للفوات ، وهدى للاحصار ، فإن أفسد الحج ثم احصر تحلل ، لاته إذا تحلل من الحج الصحيح فلان يتحلل من الفاسد أولى ، فإن لم يتحلل حتى فاته الوقوف لزمه ثلاثة دماء ، دم الفساد ودم الإحصار ، ويلزمه قضاء واحد لأن الحج واحد) .

(الشرح) حديث تحلل النبي ﷺ بالحديبية حين صده المشركون

ثابت فى الصحيحين ، وكذا حديث نحرة لهديه بالحديبية ، وحديث ابن عمر كلها ثابتة فى الصحيحين من روايات جماعة من الصحابة رضى الله عنهم وكانت قصة الحديبية فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة ، وسبق ييان الحديبية فى باب المواقيت ، وأنها تقال بتخفيف الياء وتشديدها والتخفيف الحديبية فى باب المواقيت ، وأنها تقال بتخفيف الياء وتشديدها والتخفيف أقصب من وقول المصنف لأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام فيه احتراز من حج الأضحية والعقيقة وقوله « تطوع أبيت الخروج منه » احتراز من حج التطوع إذا تحلل منه بالفوات فانه يجب قضاؤه ، وقوله « بسبب يختص به » احتراز من الحصر العام ، وقوله فى أول الفصل ، فأشبه إذا أخطأ الطريق أو أخطأ العدد ، وهو وحده أو فى طائفة يسيرة ، فأما الجمع الكثير فلا يلزمهم القضاء بالخطأ كما سبق بيانه قريبا ،

( أما الاحكام ) فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يكون قبل الوقوف أو بعده ، ولا بين الإحصار عن البيت فقط أو الموقف فقط أو عنهما أو عن المسعى ، فيجوز التحلل في جميع ذلك بلا خلاف ، فأن لم يكن له طريق آخر يمكنه سلوكه ، فأن كان ففيه تفصيل سبق بيانه قبل هذا القصل واضحا ، وذكرنا هناك أيضا أن تعجيل التحلل أفضل أم تأخيره على نحو ما ذكره المصنف ،

قال أصحابنا: وإذا كان حصره قبل الوقوف وأقام على إحرامه حتى فاته الحج فان أمكنه التحلل بطواف وسعى مع الحلق إذا جعلناه نسكا لزمه وعليه القضاء ودم الفوات ، وإن لم يزل الحصر تحلل بالهدى وعليه مع القضاء هديان ، هدى للقوات وهدى للتحلل بالأحصار ، وقد سبقت هذه المسألة قريبا .

وإن كان الاحصار بعد الوقوف فان تحلل فذاك ، وهل له البناء على ما مضى إذا زال الاحصار بغد ذلك ؟ فيه القولان السابقان ( الجديد )

الأصبح لا يجوز (والقديم) البعولز، وعلى هذا يحرم إجراما ناقصا ويأتى ببقية الأعمال، وعلى هذا لو بنى مع الإمكان وجب القضاء على المذهب وقيل فيه وجهان، وإن لم يتحلل حتى فاته الرمى والمبيت فهو فيما يرجع إلى وجوب الدم لفواتهما كغير المحصر، ويماذا يتحلل ؟ يبنى على أن الحلق نسك أم لا ، وعلى فوات زمان الرمى كالرمى أم لا ، فيهما خلاف سبق •

(فان قلبنا) فوات زمان الرمى كالرمى وقلنا: الحلق نسك حلق وحصل التحلل الأول (وإن قلنا) ليس بنسك حصل التحلل الأول بمضى زمان الرمى وعلى التقديرين فالطواف باق عليه ، فمتى أمكنه طاف فيتم حجه ، ولابد من السعى إن لم يكن سعى و ثم إذا تحلل بالإحصار الواقع بعد الوقوف (فللذهب) أنه لا قضاء عليه ، وبه قطع العراقيون وآخرون من غيرهم ، لكن لا تجزئه حجته ، لأنه لم يكملها وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوهما من الخراسانيين في وجوب القضاء قولين ، وطردوهما في كل صورة أتى فيها بعد الإجرام بنسك لتأكدها الإحرام بذلك النسك و

ولو صد عن عرفات ولم يصد عن مكة ، قال البندنيجي والروياني : نص عليها في الأم لزمه دخول مكة ويتحلل بعمل عمرة ، وفي وجوب القضاء قولان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب (أصحهما) لا قضاء لأنه محصر (والثاني) يجب القضاء لأنه أخل بالوقوف وحده فأشبه الفوات ، وهذا القائل بفوات المحصر هو المصدود عن الكعبة ، والله أعلم ٠

(فبرع) من تحلل بالاجصار لزمه دم وهو شاة ، وسبق بيانها في آخر باب ما يجب بمعظورات الاحرام ، ولا يجوز العدول عن الشاة إلى صوم ولا إطعام مع وجودها ، ولا يحصل التحلل قبل ذبحها إذا وجدها ،

فان كان المحصر فى الحرم وجب ذبحها فيه وتفرقتها هناك ، وإن كان فى غير الحرم ولم يمكنه إيصال الهدى وهو الشاة إلى الحرم جاز ذبحه وتفرقته حيث أحصر ويتحلل ، وهكذا الحكم فيما لزمه من دماء المحظورات قبل الإحصار ، وكذا ما معه من هدى فكله يذبحه فى موضع إحصاره ويفرقه على المساكين هناك ، وإن أمكنه إيصاله إلى الحرم وذبحه فيه ، فالأولى أن يوصله أو يبعثه إليه ، فان ذبحه فى موضع احصاره ففى إجزائه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما ، وهما مشهوران (أصحهما) جوازه ،

قال الدارمى وغيره: ولو أحصر فى موضع غير الحرم فذبح الهدى فى موضع آخر غير الحرم لم يجزه ، لأن موضع الإحصار صار فى حقسه كنفس الحرم ، هذا كله إذا وجد الهدى بثمن مثله ومعه ثمنه فاضلا عما يحتاج إليه ، فان لم يجده أو وجده مع من لا يبيعه ، أو يبيعه بأكثر من نمن مثله فى ذلك الموضع وذلك الحال أو بثمن مثله وهو غير واجد للثمن أو واجد وهو محتاج إليه لمؤنة سفره فهل له بدل أم لا ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحها) له بدل ، وفى بدله ثلاثة أقوال (أصحها) الإطعام ، نص عليه الشافعي فى كتاب الأوسط (والثاني) الصيام نص عليه فى مختصر الحج (والثالث) مخير بينها ، قال الشيخ أبو حامد والروياني وغيرهما : هذا الثالث مخرج من فدية الأذى ،

( فان قلنا ) الاطعام ففيه وجهان ( أصحهما ) إطعام بالتعديل ، وتقوم الثانى الثانة دراهم ويخرج بقيمتها طعاما ، فان عجز صام عن كل مد يوما (الثانى) إطعام فدية الأذى ، وهو ثلاثة آصع لستة مساكين كسا سبق ، ويجىء فى كيفية تفرقتها الخلاف السابق فى موضعه ( الأصح ) لكل مسكين نصف صاع ، وقيل : يجوز المفاضلة ( وإن قلنا ) هو مخير بين صوم فدية الأذى وإطعامها ، وصومها ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة آصع ، ودليل الجمع فى الكتاب ،

( وإن قلنا ) بدله الصوم ففيه ثلاثة أقوال مشهورة ذكرها المصنف بدلائلها ( أحدها ) عشرة أيام كالمتمتع ( والثاني ) ثلاثة ( والثالث ) بالتعديل عن كل مد يوما ، ولا مدخل للطعام على هذا القول ، لكن يعتبر به قدر الصيام ، وحيث انكسر بعض مد وجب بسببه صوم يوم كامل ، وقد سبق نظيره في باب محظورات الاحرام ، قال الروياني والرافعي : الأصح على الجملة أن بدله الإطعام بالتعديل ، فان عجز صام عن كل مد يوما ، والله أعلم ،

قال المصنف والأصحاب: أما وقت التحلل فينظر إن كان واجدا للهدى ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه ، وهذه النية شرط باتفاق الأصحاب إنما كره المصنف ثم يحلق ، وهو شرط للتحلل إن قلنا إن الحلق نسك ، وإلا فلا حاجة إليه ، فان قلنا بالأصح إن الحلق نسك حصل له التحلل بثلاثة أشياء: الذبح والنية والحلق ، وإلا فالذبح والنية ، وهذا كله لا خلاف فيه إلا ما انفرد به الروياني فقال ما ذكرناه ثم قال: وقال بعض أصحابنا بخراسان: في وقت تحلل واجد الهدى قولان (أحدهما) هذا (والثاني) يجوز أن يتحلل ثم يذبح ، وهذا غلط ، وأما إذا فقد الهدى (فان قلنا) لا بدل له ، فهل يتحلل في الحال بالنية والحلق إذا جعلناه نسكا ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) إذا تحلل في الحال ، فعلى هذا يشترط النية قطعا ، وكذا الحلق إن جعلناه نسكا (والثاني) لا يتحلل هذا يشترط النية والحلق ،

(و إن قلنا ) للهدى بدل ، فان قلنا هو الاطعام توقف التحلل عليه ، وعلى النية والحلق إن وجد الإطعام ، فان فقده فهل يتحلل فى الحال ؟ قال المصنف والأصحاب : فيه قولان كما إذا قلنا لا بدل ( الأصح ) يتحلل فى الحال ( والثانى ) لا ، حتى يطعم ( وإن قلنا ) بدله الصوم أو مخير واختار

الصوم، فهل يتحلل في الحال أم لا يتجلل حتى يفرغ من الصوم؟ فيه خلاف مشهور حكاه المصنف هنا والأكثرون وجهين • وحكاه في التنبيه قولين (اصحهما) يتحلل في الحال، فعلى هذا يجتاج إلى النية بلا خلاف، وكذا الحاق إن قلنا هو نسك وإلا فالنية وحدها، والله تعالى أعلم •

(فسرع) قال المصنف والأصحاب: الحصر ضربان عام وخاص ، فالعام سبق حكمه ، والخاص هو الذي يقع لواحد أو شرذمة من الرففة ، فينظر إن لم يكن المحصور معذورا فيه ، كمن حبس في دين يمكنه أداؤه فليس له التحلل ، بل عليه أداء الدين والمضى في الحج ، فان تحلل لم يصح تجلله ولا يخرج من الحج بذلك بلا خلاف ، فان فاته الحج وهو في الحبس كان كغيره ممن فاته الحج بلا إحصار فيلزمه قصد مكة والتحلل بأفعال عمرة ، وهو الطواف والسعى والحلق كما سبق ، ون إكان معذورا كمن حبسه السلطان ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه فطريقان المذهب وبه قطع العراقيون يجوز له التحلل لأنه معذور ( والثاني ) حكاه الخراسانيون فيه قولان أصحهما جواز التحلل ( والثاني ) لا ، لأنه قادر والصواب الجواز والله أعلم ،

(فرع) إذا تحلل المحصر قال الشافعي والمصنف والأصحاب: إن كان نسكه تطوعا فلا قضاء، وإن لم يكن تطوعا نظر إن كان واجبا مستقرا كالقضاء والنذر وحجة الإسلام التي استقر وجوبها قبل هذه السنة بقي الوجوب في ذمته كما كان ونما أفاده الاحصار جواز الخروج منها، وإن كان واحبا غير مستقر، وهي حجة الاسلام في السنة الأولى من سني الإمكان سقطت الاستطاعة فلا حج عليه إلا أن تجتمع فيه شروط الاستطاعة بعد ذلك، فلو تحلل بالاحصار ثم زال الاحصار والوقت واسع وأمكنه الحج من سنته استقر الوجوب عليه لوجود الاستطاعة لكن له أن يؤخر

الحج عن هذه السنة • لأن الحج على التراخي • وقد سبقت المسالة قريبا والله أعلم •

وهذا الذي ذكرناه في حج التطوع أنه لإ يجب قضاؤه ، وهو فى الحصر العام والخاص جميعا وفي الخاص قول مشهور حكاه المصنف والأصحاب ، وبعضهم يحكيه وجها أنه يجب فيه القضاء لندوره وهذا ضعيف ودليله ممنوع والله تعالى أعلم •

قال الروياني : هذا الخلاف مبني على أنه لو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه ؟ فيه قولان (أصحهما) لا يستقر .

(فرع) ذكرنا أن من تحلل بالإجصار لزمه الدم، وهذا متفق عليه عندنا إن لم يكن سبق منه شرط، فان كان شرط عند إجرامه أنه يتجلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدم طريقان (أصحهما) وبه قطع الأكثرون لا أثر له فيجب الدم ، لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط، فشرطه لغو .

( والطريق الآخر ) فيه وجهان كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيمن شرط التحلل بالمرض ( أصحهما ) يلزمه الدم ( والثانى ) لا • والله أعلم •

(فسرع) قال المصنف والأصحاب: يجوز التحلل من الاحرام الفاسد كما يجوز من الصحيح وأولى ، فاذا جامع المحرم بالحج جماعا مفسدا ثم أحصر تحلل ويلزمه دم للإفساد ودم للإحصار ، ويلزمه القضاء بسبب الإفساد ، فلو لم يتحلل حتى فاته الوقوف ولم يمكنه لقاء الكعبة تحلل في موضعه تحلل المحصر ، ويلزمه ثلاثة دماء: دم للإفساد ، ودم للفوات ،

ودم للإحصار ، فدم الإفساد بدنة والآخران شاتان ويلزمه قضاء واحد لمسا ذكره المصنف ، والله أعلم •

(فسرع) قال الروياني وغيره: لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما سوى الطواف والسعى ومكن منهما لم يجز له التحلل بالإحصار لأنه متمكن من التحلل بالطواف والحلق ، وفوات الرمى بمنزلة الرمى ، ويجبر الرمى بدم وتقع حجته مجزئة عن حجة الإسلام .

(فسرع) لو أفسد حجه بالجماع ثم أحصر فتحلل ثم زال الحصر والوقت واسع فأمكته الحج من سنته لزمه أن بقضى الفاسد من سنته بناء على المفور •

قال القاضى أبو الطيب والرويانى : ولا يمكن قضاء الحج فى سنة الإفساد إلا فى هذه المسألة .

(فسرع) لو أحصر فى الحج أو العمرة فلم يتحلل وجامع لزمت البدنة والقضاء بخلاف ما لو جامع الصائم المسافر فى نهار رمضان فانه لا كفارة عليه إن قصد الترخص بالجماع • وكذا إن لم يقصده على الأصح كما سبق فى بابه • قال الرويانى : والفرق بينهما إن الجماع فى الصوم بخلاف الحج •

## قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( ومن أحرم فأحصره غريمه وحبسه ولم يجد ما يقضى دينه فله أن يتحال لآنه يشق البقاء على الإحرام كما يشق بحبس العدو ، وإن أحرم وأحصره المرض لم يجز له أن يتحلل لآنه لا يتخلص بالتحال من الأذى الذى هو فيه [ فلا يتحال ] فهو كمن ضل الطريق ) .

(الشرح) في الفصل مسألتان (إحداهما) قد سبق قريبا أن الحصر

نوعان ، عام وخاص ، وسبق بيان النوعين ( الثانية ) فى الإحصار بالمرض وقد ثبت فيه أحاديث كثيرة فينبغى تقديمها وقد ذكر المصنف المسألة بعد هذا مسموطة فى فصل مستقل .

فأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضى الله عنها قالت « دخل النبى على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت : يا رسول الله إنى أريد الحج وإنى شاكية ، فقال النبى على حجى واشترطى أن تحل حيث حبستنى ، وكانت تحت المقداد » رواه البخارى () ومسلم وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبى الله فقالت « إنى امرأة ثقيلة وإنى أريد الحج فما تأمرنى ؟ قال أهلى بالحج واشترطى أن تحلى حيث تحبسنى ، قال : فأدركت () » رواه مسلم ،

وعن ابن عباس أيضا أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبى خطف فقالت : يا رسول الله إنى أريد أن أحج فاشترط ، قال : نعم ، قالت فكيف أقول ؟ قال قولى : لبيك اللهم لبيك محلى من الأرض حيث تحبسنى » رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى بأسانيد صحيحة ، قال الترمذى : حسن صحيح ، ورواه البيهقى أيضا من رواية جار وأنس .

<sup>(</sup>۱) ورد فی الجامع الکبیر للحافظ السیوطی بصیغة (حجی واشترطی وقولی : اللهم محلی حیث حبستنی )فلکروا به البخاری ومسلم والنصالی وابن حبان عن عائشة ومسلم وابو داود والترمدی والنسائی وابن ماجه وابن حبان عن ابن عبساس والبیهتی وابن ماجه عن ضساعة وابن ماجه عن ضاعة

<sup>(</sup>۲) كذا بالاصل فحرد (ش) قلت : كذا ورد في ش و ق بهذا التعليق وليس الحديث ناتصا وانها هكذا هو بتمامه وقد كان المشايخ سامحهم الله لا يجشمون انفسهم الرجوع الى المراجع والمكان مثل صحيح مسلم وقد ورد في ( باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعدر المرض ونحوه ) هذا العديث من طريق أبي كريب ومن طريق لعبد بن حميد ومن طريق محمد بن بشار ومن طريق هرون بن عبد الله ومن طريق اسحق بن ابراهيم وأبي أيوب والمغيلاني ولفظ الشارح اللي أورده هو رواية اسحق بن ابراهيم وكان في العبارة خلط بين رواية اسحق بن ابراهيم وقبها ( حيث تحبسني ) ورواية غيره ( حيث حبستني ) مع أن بقية الحديث بلغظ اسحق فرجمناه الي أصله (ط) .

وعن سويد بن غفلة \_ بفتح الغين المعجمة والفاء \_ قال « قال لى عمر بن الخطاب: يا أبا أمية حج واشترط ، فان لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت » رواه الشافعى والبيهقى باسناد صحيح ، وعن ابن مسعود قال « حج واشترط ، وقل : اللهم الحج أردت ، ولك عمدت ، فان تيسر وإلا فعمرة » رواه البيهتى باسناد حسن ، وعن عائشة أنها قالت لعروة « هل تستثنى إذا حججت ، فقال : ماذا أقول ؟ قالت : قل : اللهم الحج أردت وله عمدت ، فان يسرته فهو الحج ، وإن حبسنى حابس فهو عمرة » رواه الشافعى والبيهقى باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم ،

( وأما ) حديث سالم عن ابن عمر « أنه كان ينكر الاشتراط فى الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله عليه البخاري ومسلم ، فقال البيهقى : عندى أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة فى الاشتراط لم ينكره ، فما لم ينكره أبوه ، وحاصله أن السنة مقدمة عليه .

(وأما) قول ابن عباس « لا حصر إلا حصر العدو » فروام الشافعى والبيهةى باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم ، وهو محمول على من لم يشترط ، وأما ما رواه مالك في الموطأ والشافعى والبيهقى بالأسانيد الصحيحة على شرط البخارى ومسلم عن ابن عمر أنه قال « من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة » يحتمل أنه أراد إذا لم يشترط ( والأظهر ) أنه أراد مطلقا ، ويؤيده ما قدمناه عن ابن عمر قريبا ، والسنة مقدمة على قوله .

( وأما ) حديث عكرمة قال « سمعت الحجاج بن عمرو الأنصارى الصحابى رضى الله عنه أنه سبم رسول الله على يقول « من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ، قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال : صدق » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

والبيهة ي وغيرهم بأسانيد صحيحة ، فقال البيهة ي حمله بعض أهل العلم على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير سرض ، وهذا التأويل الذي خكاه البيهة ي محتمل ولكن المشهور في كتب أصخابنا خمله على ما إذا شرط التحلل به والله أعلم .

اما حكم المسالة فقال أصحابنا إذا مرض المحرم ، ولم يكن شرط التحلل ، فليس له التحلل بلا خلاف ، لما ذكره المصنف مع ما ذكرناه من الآثار ، قالوا : بل يصبر حتى يبرأ ، فان كان محرما بعمرة أتمها ، وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة ، وعليه القضاء ، وأما إذا شرط فى إحرامه أنه إن مرض تحلل ، فقد نص الشافعي في القديم على صحة الشرط ، لحديث ضباعة ، ونص في كتاب المناسك من الجديد على أنه لا يتحلل ، وروى الشافعي حديث ضباعة مرسلا فقال « عن عروة بن الزبير أن رسول الله قال لضباعة » الحديث قال الشافعي : لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره ، لأنه لا يحل عندى خلاف ما ثبت عن النبي على قال البيهقي : وثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي على ثم روى الأحاديث الصحيحة السابقة فيه هذه نصوص الشافعي ،

(وأما) الأصحاب فلهم فى المسألة طريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أشهرهما) وبه قال الأكثرون: يصبح الاشتراط فى قوله القديم، وفى الجديد قولان (أصحهما) الصحة (والثانى) المنع (والطريق الثانى) قاله الشيخ أبو حامد وآخرون: يصبح الاشتراط قولا واحدا لصحة الحديث فيه ، قالوا: وإنسا توقف الشافعي لعدم وقوفه على صحة التحديث ، وقد صرح الشافعي بهنذا الطريق في نصنه الذي يحكيته الآن عنه ، وهو قوله (لو صبح حديث عروة لم أعده ) فالصواب الجزم بصحة الاشتراط للاحاديث ،

وأجاب إمام الحرمين عن الحديث بأنه محمول على أن المراد حيث حبستنى بالموت ، معناه حيث أدركتنى الوفاة أقطع إحرامى ، وهذا تأويل باطل ظاهر الفساد وعجب من جلالة إمام الحرمين كيف قال هذا ؟؛ وكيف حكمه على أمرها باشتراط كون الموت قاطع الإحرام ؟! والله أعلم •

قال أصحابنا: ولو شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق ، وفراغ النفقة والخطأ فى العدد ونحو ذلك فله حكم اشتراط التحلل بالمرض وفيصح على المذهب هكذا قطع به أصحابنا العراقيون والبغوى وجمهور الخراسانيين و وذكر إمام الحرمين هذا عن العراقيين قال: قالوا: بأن كل مهم يحل محل المرض الثقيل يجرى فيه الخلاف المذكور فى المرض قال: وكان شيخى يقطع بأن الشرط لاغ ، وأنه لا يجوز التحلل على القول إلا بالمرض للحديث ، والله تعالى أعلم و

قال أصحابنا: وحيث صححنا الشرط فتحلل فان كان شرط التحلل بالهدى يلزمه الهدى ، وإن كان شرط التحلل بلا هدى لم يلزمه الهدى ، وإن أطلق فهل يلزمه الهدى ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والماوردى والقاضى أبو الطيب والأصحاب (أحدهما) يلزمه كالمحصر ، وبهذا قطع المصنف والبغوى (وأصحهما) لا يلزمه لظاهر حديث ضباعة ، قال الماوردى والأصحاب وهذا هو المنصوص وصححوه ، وقطع به الدارمى وغيره ، وينكر على المصنف والبغوى جزمهما بوجود الشرط ، وأنه لا يلزمه بعد ذلك شيء من أفعال النسك ، (وأما) المحصر فقد ترك الأفعال التي كان يقتضيها إحرامه والله أعلم ،

ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض ، نص الشافعي على صحته ، وقطع به الدارمي والبندنيجي والروياني وآخرون • ونقل الرافعي عن الأصحاب أنه أولى بالصحة من شرط المرض • فيقتضي إثبات خلاف ضعيف

فيه • والمذهب القطع بالصحة كما نص عليه • ويؤيده ما قدمته عن ابن مسعود وعائشة رضى الله عنهما قال الروياني : ولو قال : إن مرضت وفاتنى الحج كان عمرة ، كان على ما شرط •

قال أصحابنا: فاذا وجد المرض هل يصير حلالا بمجرد وجوده ؟ أم يشترط إنشاؤه كالمحصر ؟ ينظر إن قال: إن مرضت تحللت من إحرامى • فلا يخرج من الإحرام إذا وجد المرض لا بالتحلل ، وهو أن ينوى الخروج ويحلق إن جعلناه نسسكا ويذبح إن أوجبناه على ما سبق من التفصيل والخلاف • وممن صرح بالمسألة الشيخ أبو حامد فى تعليقه والبندنيجي والروياني وآخرون • قالوا: وكذا لو قال: محملي من الأرض حيث حبستنى ، لا يتحلل عند الحبس إلا بالنية مع ما ذكرناه ، فلو قال: إن مرضت فأنا حلال ، أو قال إن حبسنى مرض فأنا حلال فوجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والمصنف وإمام الحرمين والبغوى والمتولى والروياني وآخرون (أصحهما) يصير حلالا بنفس المرض ، وهو المنصوص ، ونقلوه عن المصنف وصححوه لقوله نقف أمن كسر أو عرج فقد حل) وهو حديث صحيح كما سبق •

قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: لا يمكن حمل الحديث إلا على هذا ، وفيه تأويل البيهقي الذي قدمناه .

( والوجه الثانى ) لابد من التحلل • قال الرويانى والأصحاب : فإن قلنا بالوجه الأول لم يلزمه الدم بلا خلاف ، وإن قلنا بالثانى فهل يلزمه الدم ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب ( الأصح ) لا يلزمه فيلزمه النية فقط ، ونقل الماوردى وغيره هذا عن نص الشافعى ، وغلط الرويانى وغيره القائل بوجوب الدم • قال البغوى : وكذا الحلق إن جعلناه نسكا • وقطع البغوى بوجوب الدم على هذا الوجه ، والمذهب الأول والله أعلم •

أما إذا شرط التحلل بلا عذر بأن قال فى إخرامه متى شئت خرجت منه ، أو إن ندمت أو كسلت ونحو ذلك فلا يجوز له التحلل بلا خلاف ، صرح به المصنف والشيخ أبو حامد والقساضى أبو الطيب والمساوردى والدازمتي والروياني والبغوى وخلائق • ونقل الروياني الاتفاق عليه ، والله أعلم •

( فَسَرَع ) إِذَا صَحَفَنا اشتراط التَّحَلَل بِالمَرْضُ وَنَحُوهُ ، فَانَمَا يَنْفُعُ الشَّرِطُ وَيَجُوزُ التَّحَلُلُ بِهِ إِذَا كَانَ مَقَتَّرَنَا بِالْحَرَامِهِ ، فَإِنْ تَقَدَّمُهُ أَو تَأْخَرُ عَنْهُ لَمُ يَنْعُقَدُ الشَّرَطُ بِلا خَلاف ، وصرَح به المساوردي وغيره .

( فسرع ) إذا فرض التحلل بالمرض ونحوه فقد ذكرنا خلافا فى صحة الشرط قال أصحابنا : ينعقد الحج بلا خلاف ، ســواء صححنا الشرط أم لا .

(فسرع) أمما استثدل به أضحابنا الجواز اشتراط التحلل بالمرض وصحة الشرط أنه لو نذر صوم يوم أو أيام بشرط أن يخرج منه بتعذر صح الشرط وجاز الخروج منه بذلك العذر بلا خلاف • قال الرويائي : يجوز الخروج منه بالإجماع •

(فسرع) ذكرنا أن إمام الحرمين تأول حديث ضباعة أنه يحمل على أن (محلى حيث حبستنى بالموت) وذكرنا أن هذا التأويل خطأ فاحش، وتأوله الرويائي على أنه مخصوص بضباعة ، وهذا تأويل باطل أيضا ومخالف لنص الشافعي ، فإن الشافعي إنما قال : لو صح الحديث لم أعدد، ولم يتأوله ولم يخصه .

(فسرع) قال أصحابنا: التحلل بالمرض ونحوه إذا ما صححناه له حكم التحلل بالإحصار، فان كان الحج تطوعا لم يُجب قضاؤه، وإذ كان واجبا فحكمه ما سبق.

(فرع) قال إمام الحرمين والغزالى فى الوسيط: قال النبى على الضباعة الأسلمية « اشترطى أن محلى حيث حبستنى » وهذا غلط فاحش ، فليس ضباعة أسلمية بل هى هاشمية ، وهى بنت عم رسول الله على فبياعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، وهــذا لا خلاف فيه وقد سبق بيانها عن روايات البخارى ومسلم وغيرهما ، وإنما بهت عليه لئلا يغتر به ، والله أعلم •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وإن أحرم العبد بغير إنن المولى جاز المولى أن يحلله لأن منفعته مستحقة له فلا يملك إبطالها عليه بغير رضاه ، فإن ملكه السيد مالا وقلنا : إنه يملك تحلل بالهدى وإن لم نملكه أو ملكه — وقلنا إنه لا يملك — فهو كالحر المسر ، وهل يتحلل قبل الهدى أو الصوم ؟ على ما نكرناه من القولين في الحر ومن أصحابنا من قال : يجوز العبد أن يتحلل قبل الهدى والصوم قولا واحدا لأن على المولى ضررا في بقائه على الإحرام ، لانه ربما يحتاج أن يستخدمه في قتل صيد أو إصلاح طيب وإن أحرم بإذن المولى لم يجز أن يحلله ، لاته لارم عقده بإذن آلمولى فلم يملك إخراجه منه كالتكاح .

وإن أحرم المكاتب بغير إذن المولى ففيه طريقان ( أحدهما ) انه على قولين بناء على القولين في سفره للتجارة • ومن اصحابنا من قال : له أن يمنعه قولا واحدا • لأن في سفر الحج ضررا على المولى من (١) غير منفعة ، وسفر التجارة فيه منفعة للمولى) •

(الشرح) قوله (لأنه عقد) احتراز مما لو رآه يحتطب أو يحتش فمنعه إنمامه وقوله ( لازم ) احتراز من الجعالة إذا شرع العبد فيها • وقوله ( عقد باذن ) احتراز من غير الماذون •

( اما الأحكام ) فقد سبق بيان شرح جميع ما ذكره المصنف مع جمل من

<sup>(</sup>١) في ش و ف (عن غير منفعة ) (ط) ٠

الفوائد والفروع والمستكثرات فى أول كتاب الحج عند ذكر المصنف أن العبد لا يلزمه الحج ويصح منه ، والله أعلم •

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( وإن احرمت المراة بفير إذن الزوج فإن كان في تطوع جاز له أن يحللها ، لأن حق الزوج واجب فلا يجوز إيطاله عليه بتطوع ، وإن كان في حجة الإسلام ففيه قولان ( احدهما ) أن له أن يحللها لأن حقه على الفور والحج على التراخى، فقدم حقه ( والثانى ) أنه لا يملك لاته فرض فلا يملك تحليلها منه كالصوم والصلاة ) .

( الشرح ) قوله ( لأنه فرض فلا يملك تحليلها منه ) ينتقض بصوم الكفارة والنذر في الذمة والقضاء الذي لم ينتقض ، فإن له منعها من كل ذلك في الأصح وكان ينبغي أن يقول : فرض بأصل الشرع والله أعلم .

(اما الاحكام) فقال أصحابنا: ينبغى للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجها ويستحب له أن يحج بها واحتجوا فيه بحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يخطب فقال « لا يخلون رجل بامرأة ، ولا تسافر امرأة إلا مع محرم ، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإنى كتبت فى غزوة كذا ، قال: فانطلق فاحجج مع امرأتك » رواه البخارى ومسلم ، فان أرادت حج إسلام أو تطوع فأذن الزوج وأحرمت به لزمه تمكينها من إتمامه بلا خلاف ، سواء كان فرض أو نفلا كما سبق فيما لو أذن لعبده فى الإحرام فأحرم وكما لا يجوز له تحليلها لا يجوز لها التحلل ، فأن تحللت لم يصح تحللها ولم تخرج من الحج ، كما لو نوى غيرها الخروج من الحج بلا إحصار فأنه لا يخرج منه بلا خلاف وإن أرادت حج الإسلام فمنعها الزوج فهل له المنع ؟ فيه قولان مشهوران ، وعجب كيف الإسلام فمنعها الزوج فهل له المنع ؟ فيه قولان مشهوران ، وعجب كيف أهماهما المصنف !! قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : المنصوص فى باب الحج المرأة والعبد من المناسك الكبير أن للزوج منعها ، ونص الشافعي

فى باب خروج النساء إلى المساجد من اختلاف الحديث على أنه ليس له منعهـا .

وقال البندنيجى: نص الشافعى فى عامة كتبه أن له منعها ، واتفقوا على أن الصحيح من هذين القولين أن له منعها ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحامى وآخرون ، قال القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد والروياتى وغيرهما: هذا القول هو الصحيح المشهور ، واحتجوا له بحديث ابن عمر أن النبى عني قال « ليس لها أن تنطلق إلى الحج إلا باذن زوجها » رواه الدارقطنى والبيهقى ، ولأن حق الزوج على الفور والحج على التراخى ، فقدم ما كان على الفور ، كما تقدم العدة على الحج بلا خلاف ،

( والقول الثانى ) ليس له منعها لعموم قوله على « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عمر ، وقياسا على الصوم والصلاة • وأجاب الأولون عن الحديث بأنه محمول على أنه تنزيه أو على غير المتزوجات ، لأن غير المتزوجات لم يتعلق بهن حق على الفور ، وذلك كالبنت والأخت ونحوهما ، وأن المراد لا تمنعوهن مساجد الله للصلوات ، وهذا هو ظاهر سياق الحديث ، والله أعلم •

قال أصحابنا : والفرق بين الحج والصوم والصلاة أن مدته طويلة بخلافهما ، والله تعالى أعلم •

فان أحرمت بحج الإسلام بغير إذنه قال أصحابنا: إن قلنا: ليس أه منعها من الابتداء فليس له تحليلها ( وإن قلنا ) له منعها فهل له تحليلها ؟ فيه قولان مشهوران وهما اللذان ذكرهما المصنف هنا وفى التنبيه ، قال القاضى أبو الطيب والروياني وغيرهما: نص عليهما الشافعي في باب حج المرأة والعبد ، قال أصحابنا (أصحهما ) أن له تحليلها ، وهو نصه في مختصر المزنى ومما صرح بتصحيحه الجرجاني في التحرير والغزالي في الخلاصة

والروياني في الحلية وأبو على الفارقي في فوائد المهذب والرافعي في كتابيه وغيرهم • وشذ عنهم المحاملي في المقنع ، فجزم بأنه ليس له تحليلها لأنه يضيق بالشروع ( والمذهب ) أن له تحليلها ، كما صححه الجمهور ، لأن حق الزوج سابق والله أعلم •

قال الدارمى والجرجانى فى التحرير: وحجة النذر كالإسلام، فاذا أحرمت بها بغير إذنه فله تحليلها فى أصح القولين، وينبغى أن يكون القضاء كذلك والله أعلم.

أما إذا أحرمت بحجة تطوع فله منعها منه بلا خلاف ، فان أحرمت به فهل له تحليلها منه ؟ فيه طريقان مشهوران حكاهما القاضى أبو حامد المروذى والشيخ أبو حامد الإسفراينى والدارمى والقاضى أبو الطيب فى كتابيه المجموع والتجريد والماوردى والقاضى أبو على البندنيجى والقاضى حسين والفورانى وإما مالحرمين والغزالى وابن الصباغ والمتولى والبغوى وصاحب العدة والرويانى الشاشى وخلائق آخرون (أصحهما) باتفاقهم له تحليله (والثانى) لا ، لأنها لما أحرمت بها صارت كحجة الإسلام ، لأن حجة التطوع تلزم بالشروع والله أعلم .

(فسرع) قال أصحابنا: حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تتعلل حتى يأمرها ، فاذا أمرها تحللت كما يتحلل المحصر سواء ، فتذبح الهدى وتنوى عنده الخروج من الحج ، وتقصر رأسها أو ثلاث شعرات إذا قلنا الحلق نسك ، فان كانت واجدة للهدى فلابد مما ذكرناه ، وإن كانت عادمة له فهى كالحر المحصر ، إذا عدم الهدى ، وقد سبق إيضاحه ، واتفق أصحابنا على أن تحللها لا يحصل إلا مما يحصل به تحلل المحصر ، وأنها لو تطيبت أو جومعت أو قتلت صديدا أو فعلت غير ذلك من محظورات الإحرام أو فعل الزوج ذلك بها لا تصير متحللة بل يلزمه الفدية فيما ارتكبته ، والله أعلم ، قال أصحابنا : ومتى أمرها بالتحلل حيث جوزناه ارتكبته ، والله أعلم ، قال أصحابنا : ومتى أمرها بالتحلل حيث جوزناه

له لزمها المبادرة به وإن امتنعت منه مع تمكنها جاز للزوج وطؤها وسائر الاستمتاعات بها ولا إثم عليه وعليها هى الإثم لتقصيرها وكذلك الأمة إذا امتنعت من التحلل فللسيد وطؤها ولا إثم عليه وعليها هى الإثم •

وحكى إمام الحرمين هذا عن الصيدلانى ثم قال الإمام: وهذا فيه نظر ، لأن المحرمة حرام لحق الله تعالى ، كما أن المرتدة حرام لحق الله تعالى ، فيحتمل تحريمها على الزوج والسيد ، هذا كلام الإمام والمذهب القطع بالجواز كما قاله الصيدلانى وغيره ، وبه جزم الغزالى وغيره ، والله أعلم ،

(فسرع) ليس للأمة المزوجة الإحرام إلا بإذن السيد والزوج جميعا بلا خلاف لأن لكل واحد منهما حقا ، فان أذن أحدهما فللآخر المنع بلا خلاف ، فان أحرمت بغير إذنهما ، قال الدارمى : إن اتفقا على تحليلها فلهما ذلك ، وإن اتفقا على بقائها وذهابها فى الحج جاز ، وإن أراد السيد تحليلها فله ذلك ، وإن أراده الزوج ، قال ابن القطان : نص الشافعى أن له ذلك ، قال ابن القطان : فيحتمل هذا ويحتمل أن يقال : لا يحللها ، لأن للسيد المسافرة بها ، نقله الدارمى ، ونقل الروياني عن القفال أن المذهب أن للزوج تحليلها ، كما هو للسيد ، وأن من الأصحاب من قال بالنسبة إلى الزوج كالزوجة الحرة إذا أحرمت بتطوع ، هل له تحليلها ؟ فيه طريقان ، والمذهب الأول .

(فسرع) قال الدارمى: إذا أحرمت فى العدة فان كانت رجعية فلم يراجعها ، فليس له تحليلها ، وله منعها من الخروج ، فان قضت العدة ولم براجعها مضت فى الحج ، فان أدركته فذلك ، وإن فاتها فلها حكم الفوات وإن راجعها فهل له تحليلها ؟ فيه القولان السابقان ، وإن كانت مطلقة بائنا فليس له تحليلها بلا خلاف ، وله منعها ، فان أدركت الحج بعد انقضاء العدة وإلا فهى كذات الفوات ، ولو أحرمت ثم طلقها فوجبت العدة

أقامت على إحرامها ، ولم يجز لها التحلل ، فان انقضت عدتها فأدركت الحج فذال ، وإن فاتها ـ قال ابن المرزبان : إن كانت هى سبب وجوب العدة بخيار ونحوه فهى المفوتة وإن طرأت بغير اختيارها ففى القضاء وجهان بناء على القولين فى المحصر إذا سلك طريقا ففاته ، هذا كلام الدارمى •

وكذا قال الروياني والرافعي وغيرهما إن المعتدة الرجعية إذا أحرمت فللزوج منعها من الذهاب في الحج ، وليس له تحليلها ولكن له رجعتها ، فاذا رجع هل له تحليلها ؟ فيه القولان ، وجزم الرافعي بأنه يحللها بعد المراجعة ، وهو تفريع على الأصح وإلا فالقولان لابد منهما كما ذكره الدارمي والروياني وغيرهما • ونقل الروياني فيما إذا حرمت بحج تطوع ثم طقت ثم اعتدت ففاتها قولين (أحدهما) يجب القضاء كالخطأ في العدد (والثاني) لا ، لعدم تقصيرها ، وهذا موافق لما ذكره ابن المرزبان والله أعلم •

وقال المساوردى : إذا أحرمت ثم وجبت العدة بوفاة زوج أو طلاقه لزمها المضى فى الإحرام وأعمال النسك ، ولا تكون العدة مانعة لأن الإحرام سابق ، قال : فان منعها حاكم من إتمام الحج بسبب العدة صارت كالمحصر ، فتتحلل وعليها دم الإحصار .

(فسرع) لو أذن لزوجته فى الإحرام ثم رجع عن الإذن أو اختلفا فادعت الاذن وأنكره ، ففيه التفصيل الذى قدمته فى أول كتاب الحج فى مثل ذلك بين العبد والسيد ، كذا قاله الدارمى والله أعلم .

(فسرع) إذا أرادت الحج ، قال المساوردى والمحاملي وغيرهما من الأصحاب : إن كان الحج فرضا جاز لهسا الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات ، ويجوز مع امرأة ثقة قال المساوردي ومن الأصحاب من قال :

إذا كان الطريق أمنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم ، وبغير امرأة ثقة ، قال : هذا خلاف نص الشافعي قالوا : فان كان الحج تطوعا لم يجز أن تخرج إلا مع محرم ، وكذا السفر المباح كسفر الزيارة وانتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج ، قال المساوردي : ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات ، كسفرها للحج الواجب ، قال : وهذا خلاف نص الشافعي ، وكذا قال الشيخ أبو حامد في تعليقه لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا مع محرم ، نص عبيه الشافعي في كتاب العدد من الأم ، فقال : لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم ، حج التطوع إلا مع محرم ،

قال أبو حامد: ومن أصحابنا من قال: لها الخروج بغير محرم فى أى سفر كان واجبا كان أو غيره ، وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون وحاصله أنه يجوز للخروج للحبج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة ، ولا يجوز من غير هؤلاء ، وإن كان الطريق أمنا ، وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان أمنا ، وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم ، وقيل : يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب ، وقد سبقت هذه المسألة مختصرة فى أول كتاب الحج فى ذكر استطاعة المرأة والله أعلم ،

(فسرع) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا فى حج المرأة ، وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها فى سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات ، أو امرأة ثقة ، ولا يشترط المحرم ولا يجوز فى التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم ، وقال بعض أصحابنا : يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق أمنا ، وبهذا قال الحسن البصرى وداود ، وقال مالك : لا يجوز بامرأة ثقة ، وإنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات ، وقال أبو حنيفة

وأحمد: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم ، قال الشيخ أبو حامد: والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة أيام فان كان أقل لم يشترط واحتج لهم بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله يَجْتَجُ « لا تسافر امرأة نلاثا إلا معها ذو محرم » رواه البخارى ومسلم وفي رواية لمسلم « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم » و

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله الله الله محرم و فقال: يا رسول الله إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج قال: اخرج معها » رواه البخارى ومسلم و وعن أبى سعيد أن النبى على قال: « لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم » رواه البخارى ومسلم و وعن أبى هريرة عن النبى على قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة » رواه البخارى ومسلم و فى رواية لمسلم « مسيرة يوم » وفى رواية له رواه البخارى ومسلم و فى رواية لمسلم « مسيرة يوم » وفى رواية له حرمة » وفى رواية وفى رواية له المناه » وفى رواية صحيحة فى سنن أبى داود « مسيرة بريد » وقياسا على حج التطوع وسفر التجارة والزيارة و نحوهما و

واحتج أصحابنا بحديث عدى بن حاتم قال « بينما أنا عند النبي يَنِيمَ إِذَ أَتَى رَجِلُ فَشَكَا إِلَيهِ الفَاقَة ، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل ، فقال : با عدى هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها وقد أنبئت عنها ، قال : فان طال بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ، لا تخاف إلا الله ، قال عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » رواه البخارى ، وسبق ذكره في استطاعة المرأة ( فإن قيل ) لا يلزم من حديث عدى جواز سفرها بغير محرم ، لأن النبي تَنِيمَ

أخبر بأن هـذا سيقع ووقع ولا يلزم من ذلك جوازه ، كمـا أخبر على المنا أخبر المنا المعابنا : فجوابه أن هذا الحديث خرج فى سياق ذم الحوادث •

(وأما) حديث عدى فخرج فى سياق المدح والفضيلة واستعلاء الإسلام ورفع مناره، فلا يمكن حمله على ما لا يجوز وقال الشيخ أبو حامد (فان قيل) هذا الخبر متروك الظاهر بالإجماع لأن فيه أنها تخرج بغير جوار ولا خلاف أنها لا تخرج بغير جوار، ولو امرأة واحدة (فالجواب) من بعض أصحابنا جوز خروجها وحدها بغير امرأة كما سبق، وعلى مذهب الشافعي ومنصوصه يشترط المرأة ولا يلزم من ذلك ترك الظاهر ونحن لا نشترط في المرأة التي تخرج معها كونها ملازمة لها ، فان مشت قدام القافلة أو بعدها بعيدة عن المرأة جاز، فحصل من هذا أنا نقول بظاهر العديث ، هذا كلام أبى حامد وقال أصحابنا : ولأنه سفر واجب فلم يشترط فيه المحرم كالهجرة وقال أصحابنا : وقياسا على ما إذا كانت المسافة مرحلتين ، فإن الحنفية وافقونا على أنه لا يشترط المحرم (فان الصحيحة السابقة والمحبحة السابقة والمحبحة السابقة والمحبحة السابقة والمحبحة السابقة والمسابقة والمحبحة السابقة و المحبحة السابقة والمحبحة السابقة والمحبوبة والمحبحة السابقة والمحبحة السابقة والمحبحة السابقة والمحبوبة والم

(وأما) الجواب عن الأحاديث التى احتجوا بها فمن أوجه (أحدها) جواب الشيخ أبى حامد وآخرين أنها عامة فنخصها بما ذكرناه (والثانى) أنه محمول على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الأسفار غير سفر الحج الواجب (الثالث) ذكره القاضى أبو الطيب أنه محمول على ما إذا لم يكن الطريق أمنا (والجواب) عن قياسهم على حج التطوع وسفر التجارة وأنه ليس بواجب بخلاف حج الفرض والله أعلم •

## قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( وإن أحرم الولد بفير إذن الأبوين — فإن كان في حج فرض — لم يكن لهما تحليله ، لأنه فرض ، فلم يجز إخراجه منه كالصوم والصلاة ، وإن كان في حج تطوع ففيه قولان ( أحدهما ) يجوز لهما تحليله ، لأن النبي عَنَى قال لمن أراد أن يجاهد وله أبوان : ( ففيهما فجاهد ) فمنع الجهاد لحقهما وهو فرض ، فدل على أن المنع من التطوع لحقهما أولى ( والثاني ) لا يجوز ، لأنه قربة لا مخالفة عليه فيها ، فلا يجوز لهما تحليله منها كالصوم ) .

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه ( وقوله ) لأنه قربة لا مخالفة عليه فيها احتراز من الجهاد .

(اما الاحكام) فقال أصحابنا: من كان له أبوان أو أحدهما استحب أن لا يحرم إلا باذنهما أو إذن الحى منهما ، فان أذنا له فى حج فرض أو تطوع فأحرم لم يكن لهما تحليله ولا منعه بلا خلاف ، كما سبق فى العبد والزوجة ، وإن منعاه الإحرام أو منعه أحدهما فان كان فى حج تطوع فلهما المنع على المذهب ، وبه قطع الجماهير فى الطريقتين ، وحكى الرافعى وجها شاذا أنه ليس لهما منعه منه ، وهذا ليس بشىء فان أحرم بالتطوع فهل لهما تحليله ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) لهما ، وأكل واحد منهما تحليله ، وأشار إليه الشافعى فى الإملاء وممن نص على تصحيحه القاضى حسين فى تعليقه والجرجانى فى التحرير وغيرهما (والثانى) ليس لهما تحليله ، نص عليه فى الأم وصححه الفارقى والصحيح الأول ،

أما إذا أراد حج فرص الإسلام أو قضاء نذر ، فليس لهما منعه ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجماهير في الطريقتين • وحكى صاحب العدة والروياني والرافعي فيه وجها شاذا أن لهما منعه من الفرض كالتطوع وليس بشيء ، فان أحرم به فليس لهما تحليله منه على المذهب ، وبه قطع الجمهور •

وحكى القاضى حسين والروياني والرافعي وغيرهم فيه طريقا آخر أنه على قولين كالزوجة وليس بشيء ، والله أعلم ·

وإذا أحرم بالتطوع وأراد الأبوان تحليله كان لهما ذلك على الأصح كما ذكرنا فلو أراده أحدهما فهو كما لو أراده وهذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، وقال الماوردى: إن أراد الأب تحليله فله ذلك على قولنا لهما تحليله وإن أرادته الأم فلا، وحكاه الروياني عن الماوردى ثم قال: وهذا مشكل، وهو كما قال الروياني فالصحيح أن الأم كالأب في هذا، والله أعلم و

(فسرع) قال أصحابنا ، حيث جوزنا لهما تحليله فهو كتحليل الزوجة فيؤمر الولد بأن يتحلل بما يتحلل به المحصر من النية والذبح والحلق ، وقد سبق بيانه واضحا ٠

( فسرع ) تحليل الولد من العمرة ومنعه منها كالحج في كل ما ذكر ناه باتفاق الأصحاب •

(فسرع) إذا أراد الولد السفر لطلب العلم فقد جزم المصنف فى أول كتاب السير بأنه يجوز بغير إذن الأبوين ، قال : وكذلك سفر التجارة لأن الغالب فيها السلامة ، وبسط البغوى المسألة هنا فقال : إن أراد الولد الخروج لطلب العلم بغير إذن الأبوين لل نظر إن كان هناك من يتعلم منه لم يجز ولهما منعه ، وإن لم يكن نظر ، فان أراد تعلم ما هو فرض عين لم يكن لهما منعه ،

وفى فرض الكفاية وجهان (أصحهما) لا يجوز لهما منعه لأنه فرض عليه ما لم يبلغ واحد هناك درجة الفتوى ، حتى لو كبر المفتى وشاخ جاز لشاب أن يخرج لطلب العلم إن لم يمكنه التعلم من الشيخ • قال : ولو

خرج واحد للتعلم هل لآخر أن يخرج بغير إذن الأبوين ؟ فيه وجهان : (أحدهما) لا ، لأنه قام به غيره كالجهاد (والثاني) نعم ، لأن قصد إقامة الدين لا خوف فيه ، هذا كلام البغوى .

(فسرع) قال أصحابنا: من عليه دين حال وهو موسر ، يجوز لستحق الدين منعه من الخروج إلى الحج وحبسه ، ما لم يؤد الدين ، فان كان أحرم فليس له التحلل كما سبق ، بل عليه قضاء الدين والمضى فى الحج ، وإن كان معسرا فلا مطالبة ولا منع ، وإن كان مؤجلا فلا منع ولا مطالبة ، لكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضى الدين عند حلوله ،

(فسرع) حيث جوزنا تحليل الزوجة والولد فتحللا ، فلهما حكم المتحلل بحصر خاص ، فان كان حج تطوع لم يجب قضاؤه على أصــح القولين ، وإن كان فرضا ففيه التفصيل السابق في حكم الحاج المحصر .

(فسرع) قال إمام الحرمين وغيره: قول الأصحاب للسيد تحليل العبد، وللزوج تحليل الزوجة وللوالد تحليل الولد • هذا كله مجاز، ولا يصح التحليل من هؤلاء المذكورين، بل معناه أنهم يأمرون العبد والزوجة والولد بالتحلل، فيتحلل المأمور بالنية مع الذبح والحلق على تفصيله السابق، وهذا واضح لا شك فيه والله أعلم •

# قال المصنف رحمه الله تعسالي

( إذا أحرم وشرط التحلل لفرض صحيح مثل أن يشترط أنه إذا مرض تحلل ، أو إذا ضاعت نفقته تحلل ، ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه على قولين ( أحدهما ) لا يثبت الشرط ، لاته عبادة لا يجوز الخروج منها بفير عذر ، فلم يجز الخروج منها بالشرط كالصلاة المفروضة ( والثاني ) أنه يثبت الشرط ، لما روى أبن عباس (( أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت : يا رسول الله إنى أمراة ثقيلة ، وإنى أريد الحج ، فكيف تأمرنى أن أهل قال أهلى واشترطى

ان محلى حيث حبستنى » فدل على جواز الشرط ( ومنهم ) من قال : يصح الشرط قولا واحدا لانه علق أحد القولين على صحة حديث ضباعة [ وقد صح حديث ضباعة ] (۱) فعلى هذا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل لم يتحلل إلا بالهدى، وإن شرط أنه إذا مرض صار حلالا فمرض ، صار حلالا ، ومن أصحابنا من قال : لا يتحلل إلا بالهدى ، لأن مطلق كلام الآمى يحمل على ما تقرر في الشرع، والذى تقرر في الشرع أنه لا يتحلل إلا بالهدى ، فأما شرط آنه يخرج منه إذا شاء ، فلا يجوز له ، لانه خروج من غير عذر ، فلم بصح شرطه ) .

(الشرع) حديث ضباعة رواه البخارى ومسلم وتقدمت طرقه ، وبيان ما يتعلق به مع بيان الأحاديث والآثار الواردة فى المسألة مع بيان الفصل جميعا وبسطناها واضحة فى فصل إحصار الغريم والمريض ، ويحصل مما قررناه هناك ، أن قول المصنف لم يتحلل إلا بالهدى اختيار منه للضعيف من القولين (الأصح) أنه لا دم ، هذا إذا أطلق أنه يتحلل ، أما إذا قال: أتحلل بالهدى لزمه بلا خلاف وإن قال: أتحلل بلا هدى ، فلا يلزمه بلا خلاف كما سبق إيضاحه هناك .

( وقوله ) لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر احتراز من صلاة التطوع وصومه ( وقوله ) كالصلاة المفروضة تصريح منه بما هو مذهب الشافعي وجميع أصحابه أنه لا يجوز لمن دخل في صلاة مفروضة مؤداة في أول وقتها أو مقتضية أو صوم واجب بقضاء أو نذر أو كفارة المخروج بلا عذر ، وإن كان الوقت واسعا وقد سبقت المسألة واضحة في باب التيمم ، وفي آخر باب مواقيت الصلاة وآخر كتاب الصيام ، والله أعلم ،

١١ ما بين المعقوفتين ساقط من ش و ق (ط) ٠

## قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( إذا احرم ثم ارتد فغيه وجهان ( احدهما ) بيطل إحرامه ، لاته إذا بطل الإسلام الذي هو اصل فلان بيطل الإحرام الذي هو فرع اولى (والثاني) لا يبطل كما لا يبطل بلجنون والموت ، فعلى هذا إذا رجع إلى الإسلام بنى عليه ) .

(الشرح) قوله: (فلأن يبطل الإحرام) وهو فرع ينتقض بالوضوء فانه فرع ولا يبطل بالردة على المذهب كما سبق بيانه فى باب ما ينقض الوضوء، وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف (أصحهما) عند الأكثرين يبطل وفى المسألة وجهان آخران، وقد سسبق ذكر الأوجه الأربعة مع فروعها فى باب ما يجب بمحظورات الإحرام فى مسائل إفساد الحجج بالجماع والله أعلم و

# (فصل) في مسائل من مذاهب العلماء في الاحصار .

(منها) المحرم بالحج له التحل إذا أحصره عدو بالإجماع ، وينزمه دم وهو شاة ، هذا مذهبنا ، ومذهب أبى حنيفة وأحمد والجمهور • وعن مالك لا دم عليه دليلنا قوله تعالى « فإن أحصرتم فما استبسر من الهدى » وتقرير الآية الكريمة « فإن أحصرتم » فلكم التحلل ، وعليكم « ما استيسر من الهدى » •

(فسرع) إذا أحرم بالعمرة فأحصر فله التحلل عندنا وعند الجمهور ، ومنعه مالك لأنها تفوت ، دليلنا قوله تعالى « فإن أحصرتم » ونزلت عام الحديبية حين كان النبي يَهِينَ وأصحابه أحرموا بالعمرة ، فتحللوا وذبحوا الهدايا ، وحديث هذه القصة في الصحيح مشهورة .

(فرع) يجوز عندنا التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده ، سواء أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط أو عنهما • وقال أبو حنيفة : لا يتحلل بالإحصار بعد الوقوف عن الكعبة وعرفات تحلل ، وإن أحصر عن أحدهما لم يجز له التحلل ، دليلنا قوله تعالى « فإن أحصر تم » الآية ولم يفرق •

(فسرع) ذبح هدى الإحصار حيث أحصر ، سواء كان فى الحرم أو غيره وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذبحه إلا فى الحرم ، قال: ويجوز قبل النحر ، وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز قبل يوم النحر ، دليلنا الأحاديث الصحيحة أن النبي يك « نحر هديه هو وأصحابه بالحديبية وهى خارج الحرم » .

(فسرع) إذا تحلل بالإحصار ، فان كان حجه فرضا بقى كما كان قبل هذه السنة ، وهذا مجمع عليه ، وإن كان تطوعا لم يجب قضاؤه عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة ومجاهد والشعبى وعكرمة والنخعى: يلزمه قضاء التطوع أيضا .

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز التحلل بالمرض وغيره (۱) سواء العذر من غير شرط ، وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد وإسحاق .

وقال عطاء والنخعى والثورى وأبو حنيفة وأبو ثور وداود: يجوز التحلل بالمرض وكل عذر حدث، وسبق دليل المسألة •

(فسرع) يجوز للمكى التحلل إذا أحصر عن عرفات ، هذا مذهبنا ، وبه قال أبو ثور وابن المنذر ، وقال محمد بن الحسن وغيره (٢) .

(فسرع) ذكرنا أن الأصح عندنا أنه له منع زوجت من حجة الإسلام • قال مالك وأبو حنيفة وداود: ليس له ذلك • وأما اشتراط المحرم مع المرأة في السفر فقد سبق قريبا بيانه ، ومذاهب العلماء فيه ، والله أعلم •

 <sup>(</sup>۱) كذا في ش و ق ولعل العبارة حدث فيها تحريف وكانت ( لا يجوز التحلل سواء للندر بالمرض وغيره من غير شرط) فليحرر (ط) .

١١ سانى بالأصل والسقط « لا يجوز التحلل للمكى اذا أحصر عن عرفات » .
 ( الطيعي )

# باب الهسدى

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( يستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدى إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه ، للسا روى أن رسول الله على ( اهدى مائة بدنة )) ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا لقوله تعالى ( ومن يعظم شعائر ألله ) قال أبن عباس فى تفسيرها : الاستسمان والاستحسان والاستعظام ، فإن نذر وجب عليه لاته قربة فلزمت بالنذر ) .

(الشرح) حديث «أهدى النبي ين مائة بدنة » صحيح رواه البخارى ومسلم والتصريح بالمائة فى رواية البخارى « وشعائر الله » معالم دينه ، واحدتها شعيرة ، وأصل الشعائر والأشعار ، والشعار الأعلام • وقوله « قربة » بإسكان الراء وضمها للغتان مشهورتان ، قرىء بهما فى السبع الأكثرون بالإسكان وورش بالضم • والهدى بإسكان الدال مع تخفيف الياء ، وبكسر الدال مع تشديد الياء لغتان مشهورتان حكاهما الأزهرى وغيره • قال الأزهرى : الأصل التشديد والواحدة هد ية وهد ية و ويقال فيه أهديت الهدى •

قال العلماء: والهدى ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا ما يجزىء فى الأضحية من الإبل والبقر والغنم خاصة، لهذا قيده المصنف بقوله أن يهدى إليها من بهيمة الأنعام فخصه ببهيمة الأنعام لكونه يطلق على كل ما يهدى والأنعام هى الإبل والبقر والغنم، والله أعلم و

(اما الاحكام) فاتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدى هديا من الأنعام وينحره هناك، ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم • ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا كاملا نفيسا ، لما ذكره المصنف، ولا يجب الهدى إلا بالنذر، والله أعلم •

(فسرع) يستحب أن يكون الهدى معه من بلده ، فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة ، ثم من مكة ، ثم عوفات ، فإن لم يسقه أصلا بل اشتراه من منى جاز وحصل أصل الهدى • ههذا مذهبنا وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو ثور والجمهور • وقال ابن عمر وسعيد بن جبير : لا هدى إلا ما أحضر عرفات •

#### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( فان كان من الإبل والبقر فالمستحب ان يشعرها في صفحة سنامها الايمن ويقلدها نطين ، لمساروى ابن عباس أن النبى على ( صلى الظهر في ذى الحليفة ثم أتى ببدنة فاشعرها في صفحة سنامها الايمن ، ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين ) ولاته ربما اختلط بغيره ، فإذا أشعر وقلد تبيز ، وربما ند فيعرف بالإشعار والتقلد فيرد ، وإن كان غنما قلده ، لمسا روت عائشة رضى الله أن النبى يَهِ ( اهدى مرة غنما مقلدة ، وتقلد الغنم خرب القرب ) لان الفنم يثقل عليها حمل النعال ولا يشعرها ، لان الإشعار لا يظهر في الغنم الكثرة شعرها وصوفها ) .

(الشرح) حديث ابن عباس رضى الله عنهما رواه مسلم بلفظه . وحديث عائشة رواه مسلم بلفظه والبخارى بمعناه • وقوله « يشعرها » بضم الياء ، وأصل الإشعار الإعلام • وقوله « صفحة سنامها الأيمن » كان ينبغى أن يقول اليمنى ، لأن الصفحة مؤنثة ، وهذا وصف لها ، ولكن قد ثبت في صحيح مسلم في حديث ابن عباس « هذا صفحة سنامها الأيمن » فيتعين تأويله ، وهو أن يكون المراد بالصفحة الجانب • وخرب القرب فيتعين تأويله ، وهو أن يكون المراد بالصفحة الجانب • وخرب القرب وضم الخاء المعجمة وفتح الراء ، وهي عراها واحدتها خربة كركبة وركب • وقوله « ند » هو بفتح النون وتشديد الدال \_ أي هرب •

( اما الاحكام) فاتفق الشافعى والأصحاب على أنه يسن لمن أهدى شيئا من الإبل والبقر أن يشعره ويقلده ، فيجمع بين الإشعار والتقليد ، وأنه إذا أهدى غنما قلدها ولا يشعرها •

قال أصحابنا: ويستحب كون الإشعار والتقليد فى الجميع والهدى مستقبل القبلة ، وصح ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما ، وهذا كله لا خلاف فيه وأما قول المصنف فى التنبيه: ويقلد البقر والغنم ولا يشعرها ، فجعل البقر كالغنم فغلط للذهول لا أنه تعمده ، وأنه وجه فى المذهب وقد نبهت عليه فى التحرير فى صحيح التنبيه والله أعلم •

ولا فرق فيما ذكرناه بين هدى التطوع والمنذور قال المصنف والأصحاب: المراد بالإشعار هنا آن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدة، وهى باردة مستقبلة القبلة فيدميها ثم يلطخها بالدم، لما ذكره المصنف قالوا وتقليد الإبل والبقر يكون بنعلين من هذه النعال التى تلبس فى الرجلين فى الإحرام، ويستحب أن يكون له قيمة ويتصدق بها بعد ذبح الهدى، وتقليد الغنم بخرب القرب، وهى عراها وآذانها، والخيوط المفتولة ونحوها، قالوا: ولا يقلدها النعل ولا يشعرها لما ذكره المصنف، ولو ترك التقليد والإشعار فلا شيء عليه لكن فاته الفضيلة،

ويجوز فى الإبل والبقر تقديم الاشعار على التقليد وعكسه • وفى الأفضل وجهان (أحدهما) وهو نص الشافعى تقديم التقليد أفضل (والثاني) تقديم الإشعار أفضل • حكاه صاحب الحاوى عن أصحابنا كلهم ولم يذكر فيه خلافا ، وصح هذا عن النبي الشي وصح الأول عن ابن عمر من فعله • رواه مالك فى الموطأ والبيهقى •

(فرع) قد ذكرنا أنه يستحب كون الشمار في صفحة السنام اليمنى • نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب • فلو أهدى بعيرين مقرونين في حبل قال أبو على البندنيجي في كتابه الجامع ، والروياني في البحر : يشعر أحدهما في الصفحة اليمنى والآخر في اليسرى ليشاهد ، والله أعلم •

( فسرع ) قال الماوردى : قال الشافعى : فإن لم يكن للبقرة والبدنة سنام أشعر موضع سنامها •

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الإشعار والتقليد فى الإبل والبقر، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأحمد وأبى يوسف ومحمد وداود • قال الخطابى : قال جميع العلماء : الإشعار سنة • ولم ينكره أحد غير أبى حنيفة ، وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة ، ونقل العبدرى عنه أنه قال : هو حرام لأنه تعذيب للحيوان ومثلة ، وقد نهى الشرع عنهما •

واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضى الله عنها قالت « فتلت قلائد بدن رسول الله ينظيبيدى ثم أشعرها وقلدها ، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا » رواه البخارى ومسلم ، وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : « خرج النبي التي زمن الحديبية من المدينة مع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كان بذى الحليفة قلد النبى الهدى وأشعره وأحرم بعمرة » رواه البخارى ،

وعن ابن عباس قال « صلى رسول الله عنى بذى الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها فى صفحة سنامها الأيمن . وسلت الدم وقلدها نعلين . ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج » رواه مسلم ورواه أبو داود باسلناد صحيح وقال : « ثم سلت الدم بيديه » وفى رواية بأصبعيه ، وعن نافع « أن ابن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذى الحليفة ، يقلده قبل أن يشعره ، وذلك فى مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده نعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فاذا قدم فى غداة نحره » رواه مالك فى الموطأ عن نافع فهو صحيح بالإجماع .

وعن مالك عن نافع أن ابن عمر «كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن يكون صعابا مقرنة ، فاذا لم يستطع أن يدخل منها أشعر من الشق الأيسن ، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة ، وإذا أشعرها قال : باسم الله والله أكبر وأنه كان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما » وروى مالك والبيهقى وغيرهما بالاسناد الصحيح عن ابن عمر أنه قال «الهدى ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة » وروى البيهقى باسناده الصحيح عن عائمسة «لا هدى لا ما قلد ووقف به بعرفة » وباسناده الصحيح عنها قالت «إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة » وأما الجواب عن احتجاجهم بالنهى عن المثلة وعن تعذيب الحيوان فهو أن ذلك عام » وأحاديث الإشعار خاصة فقدمت ، وأجاب الشيخ أبو حامد بجواب آخر ، وهو أن النهى عن المثلة كان عام غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة والإشعار كان عام الحديبية سنة ست ، غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة والإشعار كان عام الحديبية سنة ست ، نائن النبخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع والتأويل ، ولأن النهى عن المثلة كان باق ، والله أعلم ،

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الإشعار في صفحة السنام اليمنى ، وبه قال أحسد وداود ، وقال ابن عمر ومالك وأبو يوسف : يشعرها في الصفحة اليسرى دليلنا حديث ابن عباس السابق في الفرع قبله ،

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا إشعار البقر مطلقا ، فان كان الها سنام أشعرت فيه وإلا ففى موضعه ، وقال مالك : إن كان لها سنام أشعرت فيه ، وإلا فلا إشعار .

(فسرع) مذهبنا تقليد الغنم للأحاديث السابقة • وقال أبو حنيفة ومالك : «لا ستحب » •

(فسرع) يستحب فتل قلائد الهدى لحديث عائشة قالت « فتلت قلائد بدن رسول الله على بيدى ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وآقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا » رواه البخارى ومسلم ، وفي رواية « كنت أفتل القلائد للنبي فيقلد الغنم ، ويقيم في أهله حلالا » رواه البخارى ومسلم .

(فسرع) إذا قلد الهدى وأشعره لم يصر هديا واجبا على المذهب الصحيح المشهور الجديد بل يبقى سنة ، كما قبل التقليد والإشعار ، وفيه قول شاذ أنه يصير واجبا كما لو نذره باللفظ ، وسيأتى إيضاح المسألة حيث ذكرها المصنف في أول كتاب النذر .

(فسرع) إذا قلد هديه وأشعره لا يصير محرما بذلك ، وإنما يصير محرما بنية الإحرام ، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، ونقل الشيخ أبو حامد عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أنهما قالا : يصير محرما بمجرد تقليد الهدى ، وهدذا النقل الذى ذكره أبو حامد وتابعه عليه الأصحاب فيه تساهل ، وإنما مذهب ابن عباس أنه إذا قلد هديه حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه ، وكذا مذهب ابن عمر إن صح عنه في هذه المسألة شيء ، ودليل ما ذكرته حديث عمرة بنت عبد الرحمن «أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه ، قالت عمرة : قالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس ، أنا فتلت قلائد هدى رسول الله عني يبدى ثم قلدها رسول الله عني يبده ، ثم بعث بها مع أبى فلم يحرم على رسول الله عني نحر الهدى » رواه البخارى ومسلم ،

وفى رواية مسلم « أن ابن زياد كتب إلى عائشة » وفى رواية لمسلم « أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله حلالا

يأتى ما يأتى الحلال من أهله أو يأتى ما يأتى الرجل من أهله » وفى رواية لمسبلم عن عروة وعمرة أن عائشة قالت: «كان رسول الله يَنِيَ يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا شيء مما يتجنب المحرم » وعن الأسود عن عائشة مثله ، والله أعلم •

(فسرع) السنة أن يقلد هديه ويشعره عند إحرامه ، سواء أحرم من الميقات أو قبله للاحاديث السابقة ، والله أعلم •

(فسرع) يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى الحيج أن يبعث هديا الاحاديث الصحيحة السابقة ويستحب أن يقلده ويشعره من بلده بخلاف من يخرج بهديه فإنه إنما يشعره ويقلده حين يحرم من الميقات أو غيره كما ذكرنا فى الفرع قبله ، ودليل الجميع الأحاديث السابقة ، والله أعلم •

(فسرع) قال الشافعي رضي الله عنه: ويجزي، في الهدى الذكر والأنثى ، لأن المقصود اللحم ، والذكر أجود لحما وأكثر ، ويخالف الزكة حيث لا يجزى، الذكر ، لأن المقصود تسليم الحيوان في الزكاة حيا لينتفع المساكين بدره ونسله وصوفه وغير ذلك « قال الشافعي : والأنثى أحب إلى من الذكر لأنها أزكى لحما والضأن أفضل من المعز ، والفحل أفضل من الخصى ، قال أصحابنا لم يرد الفحل الذي يضرب لأن الضراب يهزله ويضعفه ، وإنما أراد الفحل الذي لا يضرب ،

(فسرع) ثبت عن على رضى الله عنه قال «أمرنى رسول الله عنى أن أقوم على بدنه أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها • وأن لا أعطى الجزار منها وقال: نحن نعطيه من عندنا » رواه البخارى ومسلم •

وفى رواية للبخارى قال : أهدى النبى ﷺ مائة بدنة ، فأمرنى بلحومها فقسمتها ، ثم أمرنى بجلودها فقسمتها ، واتفق

الثنافعى والأصحاب وغيرهم من العلماء على استحباب تجليل الهدى والصدقة بذلك الجل، ونقل القاضى عياض عن العلماء أن التجليل يكون بعد الإشعار، لئلا يتلطخ بالدم، وتكون نفاسة الجلال بحسب حال المهدى، وكان بعض السلف يجلل بالوشى • وبعضهم بالحبرة، وبعضهم باللادن والأرز، وكان ابن عمر يجلل بالأنماط، ويستحب أن يشق على الأسمة إن كانت قيمتها قليلة لئلا يسقط، وليظهر الإشسعار وإن كانت نفيسه لم يشق والله أعلم •

#### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( فإن كان تطوعاً فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر ، وإن كان ننرا زال ملكه عنه وصار للمساكين ، فلا يجوز له بيمه ولا إيداله بفيره ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أتى النبي عليه فقال (( يارسول الله اهديت نجيبة وأعطيت بها ثلاثمالة دينار أغابيعها وابتاع بثمنها بدنا وأنحرها: قال : لا ، ولكن انحرها إياها )) فإن كان مما يركب جار له أن يركبه بالمعروف إذا احتاج ، لقوله تعالى (( ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى )) (١) وسئل جابر رضى الله عنه عن ركوب الهدى فقال: سمعت رسول الله يرفي يقول: اركبا بالمعروف إذا ألجئت إليها ، فإن نقصت بالركوب ضمن النقصان ، وإن نتجت تبعها الولد وينحره معها سواء حدث بعد النفر او قبله ، لما روى ان عليا رضي الله عنه (( رأى رجلا يسوق بعنة ومعها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر فانبحها وولدها )) ولانه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد كالبيع أو المتق ، فإن لم يمكنه أن يمشى حمله على ظهر الأم لما روى أن أبن عمر كان يحمل ولد البدئة إلى أن يضحى عليها ولا يشرب لبنها إلا مالا يحتاج إليه الولد ، ولقول على كرم الله وجهه ، ولأن اللبن غذاء الولد ، والولد كالأم ، فإذا لم يجز أن يهنع الأم علفها لم يجز أن يهنع الولد غذاءه ، وإن فضل عن الولد شيء فله ان يشربه لقوله عز وجل (( ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى )) ولقول على رضى الله عنه . والأولى أن يتصدق به .

وإن كان لها صوف ــ نظرت فإن كان فى تركه صلاح بان يكون فى الشتاء، وتحتاج إليه للدفء ــ لم يجزه ، لاته ينتفع به الحيوان فى دفع البرد عنه ،

<sup>(1)</sup> من آلاية ٣٣ من سورة الحج ،

وينتفع به المساكين عند الذبح ، وإن كان الصلاح في جزه أن يكون في وقت الصيف وقد بقى إلى وقت النحر مدة طويلة جزه لأنه يترفه به الهدى ويستمر فتنفع به المساكين فإن أحصر نحره حيث أحصر كما قلنا في هدى المحصر ، وإن تلف من غير تفريط لم يضمنه لأنه أمانة عنده ، فإذا هلكت من غير تفريط لم تضمن كالوديعة ، وإن أصابه عيب نبحه وأجزاه ، لأن ابن الزبير أتى في هداياه بناقة عوراء فقال ((إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فامضوها : وإن كان أصابها بعد ما شتريتموها فامضوها : وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها » ولاته لو هلك جميعه لم يضمنه ، فإذا نقص بعضه لم يضمنه )

(الشرح) حديث ابن عمر فى قصة نجيبة بنت عمر رواه أبو داود وغيره باسناد صحيح ، إلا أنه من رواية جهم بن الجارود عن سالم بن عبدالله ابن عمر قال البخارى : لا يعرف له سماع مرسل • ووقع فى المهذب نجيبة والذى قاله المحدثون ووقع فى رواياتهم نجيبا بغيرها •

( وأما ) حدیث جابر فرواه مسلم ولفظه « سمعت جابر بن عبد الله یسأل عن رکوب الهدی فقال سمعت رسول الله یش یقول ارکبها بالمعروف إذا ألجئت إلیها حتی تجد ظهرا » وعن أنس رضی الله عنه قال « مر رسول الله یمنی برجل یسوق بدنة فقال : ارکبها فقال : إنها بدنة قال : ارکبها مرتین أو ثلاثا » رواه البخاری ومسلم • وفی الصحیحین عن أبی هریرة عن النبی یمنه ( وأما ) حدیث علی رضی الله عنه فرواه البیهقی •

( وأما ) الأثر عن ابن عمر فى حمل ولد البدنة فصحيح ، رواه مالك فى الموطأ باسناده الصحيح ، وهو مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول « إذا أنتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فان لم يجد له محلا فليحمل على أمه حتى ينحر معها » • ( وأما ) الأثر عن ابن الزبير فصحيح رواه البيهقى باسناد صحيح •

(واما الفاظ الفصل) فقوله (لأنه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد) احتراز من التدبير ، فان ولد المدبرة من نكاح أو زنا لا يتبعها فى التدبير على أصبح القولين ، وقوله (يحتاج للدفأ) هكذا هو فى نسخ المهذب للدفأ وهو بفتح الدال والفاء وبعدها همزة بعلى وزن الظمأ ، قال الجوهرى : الدفء السخونة يقول فيه : دفى دفا مثل ظمى عظما ، والاسم الدفء بالكسر وهو الشىء الذى يدفئك ، والجمع الدفاء ، والله تعالى أعلم ،

( أما الاحكام ) ففيها مسائل ( إحداها ) إذا كان الهدى تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه فله ذبحه وأكله وبيعه وسائر التصرفات لأن ملكه ثابت ولم ينذره وإنما وجد منه مجرد نية ذبحه ، وهذا لا يزيل الملك كما لو نوى أن يتصدق بماله أو يعتق عبده أو يطلق امرأته أو يقف داره ، وقد سبق قريبا حكاية قول شاذ أنه إذا قلد الهدى صار كالمنذور ، والصواب الأول ،

(أما) إذا نذر هدى هذا الحيوان فانه يزول ملكه بنفس النذر ، وصار الحيوان للمساكين فلا يجوز للناذر التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا وصية ولا رهن ولا غيرها من التصرفات التي تزيل الملك أو تؤول إلى زواله كالوصية والهبة والرهن ولا يجوز أيضا إبداله بمثله ولا بخير منه ، هذا هو المشهور وهو الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي ، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق .

وحكى الرافعى وجها أنه لا يزول ملكه حتى يذبحه ويتصدق باللحم ، كما لو قال : لله على إعتاق هذا العبد ، فانه لا يزول ملكه عنه إلا باعتاقه ، وهذا الوجه غلط والصواب ما سبق ، وفرق الأصحاب بين الهدى والإعتاق بأن الملك ينتقل فى الهدى إلى المساكين ، فانتقل بنفس النذر كالوقف ، وأما الملك فى العبد فلا ينتقل إلى العبد ولا إلى غيره ، بل ينفك عن الملك ،

قال أصحابنا ولو نذر أضحية معينة فحكمها حكم الهدى فيما ذكرناه ، وفيها الوجه الذي حكاه الرافعي .

قال أصحابنا: ولو نذر إعتاق عبد معين لم يجز له بيعه وإبداله ، وإن كان لم يزل الملك فيه بنفس النذر لأنه ثبت بالنذر لهذا العبد حق فلا يجوز إبطاله عليه قال أصحابنا: فان خالف فباع الهدى أو الأضعية المعينين لزمه استرداده إن كانت عينه باقية ويلزمه رد الثمن ، فان تلف الهدى عند المشترى أو أتلفه لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ، ويشترى الناذر بتلك القيمة مثل التالف جنسا ونوعا وسنا ، فأن لم يجد بالقيمة المثل لغلاء حدث لزمه أن يضم من ماله إليها تمام الثمن ، وهذا معنى قول الأصحاب: يضمن ما باعه بأكثر الأمرين من قيمته ومثله ،

وإن كانت القيمة أكثر من ثمن المثل لرخص حدث لزمه أن يشترى ، وفيما يفعل بالزيادة خلاف سنذكره مع تمام فروع المسألة فى باب الأضحية ، حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى • ثم إن اشترى المثل بعين القيمة صار المشترى ضحية بنفس الشراء ، وإن اشتراه فى الذمة ونوى عند الشراء أنها ضحية فكذلك وإلا فليجعله بعد الشراء ضحية ، والله أعلم •

(فسرع) لا يجوز إجارة الهدى والأضحية المنذورين لأنها بيع للمنافع ، وقد نقل القاضى عياض إجماع المسلمين على هذا ، ويجوز إعارتها لأنها إرفاق كما يجوز الارتفاق بها ، فلو خالف وأجرها فركبها المستأجر فتلفت ضمن المؤجر قيمتها والمستأجر الأجرة ، وفى قدرها وجهان (أصحبما) أجرة المثل ( والثانى ) الأكثر من أجرة المثل والمسمى ، ثم فى مصرفها وجهان (أحدهما ) الفقراء فقط ( وأصحهما ) مصرف الضحايا ، والله أعلم ،

( المسألة الثانية ) يجوز ركوب الهدى والأضحية المنذورين ويجوز

إركابها بالعارية كما سبق ، ويجوز الحمل عليهما ولا يجوز إجارتها لذلك ، ويشترط فى الركوب والإركاب والحمل أن يكون مطيقا لذلك لا يتضرر به ، ولا يجوز الركوب والعمل عليه إلا لحاجة للحديث السابق ، وممن صرح به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمتولى وصاحب البيان وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي ، فانه قال : يركب الهدى إذا اضطر إليه ، قال المساوردي ويجوز بلا ضرورة ما لم يهزلها ، وأما الشيخ أبو حامد فقال : لا يجوز أن يركب الهدى ، قال الشافعي : فان اضطر إلى ركوبه ركب لا يجوز أن يركب الهدى ، قال الشافعي : لا يجوز ركوبه إلا لضرورة وقال الروياني : قال الشافعي : الأوسط ليس له ركوبه إلا من ضرورة ، وله حمل المضطر والمعيي () قال : وقال القفال : هل يجوز الركوب ؟ فيه وجهان المضطر والمعيي () قال : وقال القفال : هل يجوز الركوب ؟ فيه وجهان (أصحهما ) له الركوب بحيث لا يضر الهدى ، سواء كان ضرورة أم لا ، قال الروياني : هذا خلاف النص والله أعلم ، واتفق أصحابنا مع نصوص الشافعي على أنه إذا ركبها حيث أذنا له فنقصت بركوبه ضمن النقصان ، والله أعلم ،

(الثالثة) إذا ولد الهدى أو الأضحية المتطوعة بهما فالولد ملك له كالأم، فيتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالأم، ولو ولدت التى عينها ابتداء بالنذر هديا أو أضحية تبعها ولدها بلا خلاف، وسواء كانت حاملا عند النذر أو حدث الحمل بعده لما ذكره المصنف، فان ماتت الأم بقى حكم الولد كما كان، ويجب ذبحه فى وقت ذبح الأم، ولا يرتفع حكم الهدى فيه بموت أمه، كما لا يرفع حكم ولد أم الولد بموتها ولو عينها بالمذر عما كان التزمه فى ذمته فثلاثة أوجه (الصحيح) أن حكم ولدها حكمها كولد المعينة بالنذر ابتداء (والثانى) لا يتبعها، بل هو ملك المضحى والمهدى، لأن ملك الفقراء ليس بمستقر فى هذه، فانها لو غابت عادت

اسم فاعل من أعيا الماشي أي كل وهو هنا قعل لازم ، ويأتي متعديا في نحو أعناه السبي ،

إلى ملكه (والثالث) يتبعها ما دامت حية ، فان ماتت لم يبق حكم الهدى ولا الأضحية فيه والمذهب الأول ، قالوا : ويجرى هذا الخلاف فى ولد الأمة المبيعة إذا ماتت فى يد البائع ، والله أعلم ،

قال المصنف والأصحاب: وإذا لم يطق ولد الهدى المشى حمل على أمه أو غيرها حتى يبلغ الحرم لما ذكره المصنف، والله أعلم وإذا ذبح الأم والولد فى أضحية التطوع ففى تفرقة احمهما ثلاثة أوجه (أحدها) لكل واحد أضحية مستقلة، فيتصدق من كل واحدة بشىء لأنهما ضحيتان (والثانى) يكفى التصدق من إحداهما لأنه بعضها (والثالث) لابد من التصدق من الأم لأنها الأصل وهذا هو الأصح عند الغزالى، وصحح الرويانى الأول وهو المختار ويشترك الوجهان الأخيران فى جواز أكل جميع الولد أما إذا ذبحها فوجد فى بطنها جنينا فقال الرافعى: يحتمل أن يكون فيه الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعضها، هذا كلام الرافعى، والمختار أنه يبنى على القولين المعروفين أن الحمل له حكم وقسط من ويحتمل القطع بأنه بعضها المحكم وقسط من ويحتمل القطع بأنه بعضها على الجملة أنه لا يجوز أكل ويحتمل القطع بأنه بعض كبدها وإلا فالظاهر طرد الخلاف، ويحتمل القطع بأنه بعض منها (والأصح) على الجملة أنه لا يجوز أكل جيعه هنا، والله أعلم و

(الرابعة) إذا كان لبن الهدى أو الأضحية المنذورين قدر كفياية الولد لا يجوز حلب شيء منه ، فان حلب فنقص الولد بسببه لزمه (۱) وإن فضل عن رى الولد حلب الفاضل ، ثم قال المصنف والجمهور: له شربه ، لأنه يشتى نقله ولأنه يستخلفه بخلاف الولد ، وفيه وجه ضعيف أنه لا يجوز شربه ، بل يجب التصدق به ، وممن حكى هذا الوجه القفال وصاحبه الفوراني والروياني وصاحب البيان وغيرهم ، وقال المتولى: إن أم نجوز أكل لحم الهدى لم يجز شرب لبنه ، بل يجب نقله إلى مكة إن

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل ولعل العبارة « لزمه ضمان النقصان » . ( المطيعي )

أمكن ، أو تجفيفه ونقله جافا ، فان تعذر تصدق به على الفقراء في موضع الحلب ، وإن جوزنا أكل لحمه جاز شربه ، فهذه ثلاث طرق (المذهب) منها القطع بجواز شرب الفاضل عن حاجة الولد ، نص عليه الشافعي في كتابه الأوسط وفي غيره ، قال الشافعي والأصحاب : ولو تصدق لكان أفضل ، قال الشافعي والأصحاب : وحيث جاز شربه جاز أن يسقيه لغيره بلا عوض ولا يجوز عبلا خلاف ، قال الشافعي والأصحاب : ولو مات الولد كان حكم لبنة حكم الزائد على حاجة الولد كما ذكرنا ، والله أعلم ،

(الخامسة) قال أصحابنا: إن كان فى بقاء صوف الهدى المنذور مصلحة لدفع ضرر حر أو برد أو نحوهما ، أو كان وقت ذبحه قريبا ولم يضره بقاؤه لم يجزه جزه وإن كان فى جزه مصلحة بأن يكون فى وقت الذبح بعد جزه وله الانتفاع به ، والأفضل أن يتصدق به ، هكذا قاله المصنف والجمهور ، وقال المتولى: يستصحب الصوف إلى الحرم ويتصدق به هناك على المساكين كالولد ، وقطع الدارمي بأن لا يجز الصوف مطلقا والمذهب الأول ، والله أعلم +

( السادسة ) إذا أحصر ومعه الهدى المنذور أو المتطوع به فيحل نحر الهدى هناك ، كما ينحر هدى الإحصار هناك .

(السابعة) إن تلف الهدى المنذور أو الأضحية المنذورة قبل المحل بتفريط لزمه ضمانه ، وإن تلف بلا تفريط لم يلزمه ضمانه ، وإن تعب ذبحه وأجزأه ، ودليل الجميع فى الكتاب ، ولا خلاف فى شىء من هذا إلا وجها شاذا حكاه البندنيجى وصاحب البيان وغيره عن أبى جعفر الاستراباذى من أصحابنا أنه يجب إبدال المعيب ، وهذا فاسد لأنه لم يلتزم فى ذمته شيئا وإنما التزم هذا ، فاذا تعيب من غير تفريط لم يلزمه شىء كما لو تلف ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) لعله بريد (في وقت يسبهل الذبح بعد جزه) (ط) .

( فسرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا زال ملكه عنه ولم يجز له بيعه وقال أبو حنيفة : لا يزول ملكه عنه ، بل يجوز له التصرف فيه مالبيع والهبة وغيرهما ، لكن إذا باعه لزمه أن يشترى بثمنه مثله هديا . دليلنا ما سبق .

# ( فسرع ) في مذاهب العلماء في ركوب الهدى المنذور •

ذكرنا أن مذهبنا جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص . وبه قال ابن المنذر ، وهو رواية عن مالك ، وقال عروة بن الزبير ومالك وأحمد وإسحاق : له ركوبه من غير حاجة بحيث لا يضره . وبه قال أهل الظاهر ، وقال أبو حنيفة : لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا وحكى القاضى عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ماكانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام ، دليلنا على الأولين الأحاديث السابقة ، وعلى الموجبين أنه في «أهدى الهدايا ولم يركبها » ،

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه إبداله ، وبه قال عبد الله بن الزبير وعطاء والحسن والنخعى والزهرى والثورى ومالك وإسحاق وقال أبو حنيفة : ينزمه إبداله ، وبه قال الاستراباذى من أصحابنا كما سبق .

(فسرع) ذكرنا أن المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من لبن الهدى عن الولد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بل ينضح ضرعها بالماء ليخف اللبن • دليلنا ما سبق •

## قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( وإن عطب وخاف ان يهلك نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته للساروى أبو قبيصة أن رسول الله ين ( كان يبعث بالهدى ثم يقول : إن عطب منها شيء غفشيت عليه موتا فانحرها اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها

ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك )) ولأنه هدى معكوف عن الحرم فوجب نحره مكانه كهدى المحصر ، وهل يجوز أن يفرقه على فقراء الرفقة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لحديث أبى قبيصة ، ولأن فقراء الرفقة يتهمون في سبب عطبها فلم يطعموا منها ( والثاني ) يجوز لاتهم من أهل الصدقة ، فجاز أن يطعموا كسائر الفقراء ، فإن آخر ذبحه حتى مات ضمنه لانه مفرط في تركه فضمنه كالمودع إذا راى من يسرق الوديعة فسكت عنه حتى سرقها .

وإن اتلفها لزمه الضمان لاته اتلف مال المساكين فلزمه ضمانه ، ويضمنه باكثر الأمرين من قيمته او هدى مثله ، لاته لزمه الإراقة والتفرقة وقد فوت الجميع فلزمه ضمانهما ، كما لو اتلف شيئين ، فإن كانت القيمة مثل ثمن مثله اشترى مثله واهداه ، وإن كانت اقل لزمه ان يشترى مثله ويهديه ، وإن كانت اكثر من ذلك نظرت فإن كان يمكنه أن يشترى به هديين اشتراهما ، وإن لم يمكنه أشترى هديا ، وفيما يفضل ثلاثة أوجه ( أحدها ) يشترى به جزءا من حيوان ، ويذبح لأن إراقة الدم مستحقة ، فإذا أمكن لم يترك ( والثانى ) أنه يشترى به اللحم لأن اللحم والإراقة مقصودان والإراقة نتسق فسسقطت ، والتفرقة لا تشق فلم تسقط ( والثالث ) أن يتصدق بالفاضل ، لانه إذا سقطت الإراقة كان اللحم والقيمة واحدا .

وإن أتلفها أجنبى وجبت عليه القيمة ، فإن كانت القيمة مثل ثمن مثلها أشترى بها مثلها ، وإن كانت اكثر ولم تبلغ ثمن مثلين اشترى المسل ، وفي الفاضل الأوجه الثلاثة ، وإن كانت أقل من ثمن المثل ففيه الأوجه الثلاثة ، وإن كانت أقل من ثمن المثل ففيه الأوجه الثلاثة ، وإن كان ألهدى الذى نذره اشتراه ووجد به عيبا بعد النذر لم يجز له الرد بالميب ، لأنه قد أيس من الرد لحق الله عز وجل ويرجع بالأرش ويكون الأرش للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائت ألذى التزمه بالنذر ، فإن لم يمكنه أن يشترى به هديا ففيه الأوجه الثلاثة ) .

(الشرح) حديث أبى قبيصة رواه مسلم فى صحيحه واسم أبى قبيصة دؤيب بن حلحلة الخزاعى والد قبيصة بن ذؤيب الفقيه المشهور التابعى ، وافظ الحديث فى صحيح مسلم «عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله على كان يبعث معه بالبدن ثم يقول : إن عطب منها شىء فخشيت عنيه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها فى دمها ثم اضرب به صفحتها

ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك » وعن ناجية الأسلمى أن رسول الله يه « بعث معه بهدى فقال : إن عطب فانحره ، ثم اصبغ نعله فى دمه ، ثم خل بينه وبين الناس » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه ، قال الترمذى : حديث حسن صحيح ،

4

üſ

چَ

واما الغاظ الغصل فق وله : خاف أن يهلك هو بكسر اللام وقوله (غمس نعله) يعنى النعل المعلقة فى عنقه ، كما سبق أنه يسن أن يقلدها نعلين ، قوله ولا تطعمها) هو بفتح التاء والعين ، أى لا تأكلها ، والرفقة بضم الراء وكسرها قوله (هدى معكوف عن الحرم) أى محبوس ، وقوله (بأكثر الأمرين من قيمته وهدى) هكذا وقع فى بعض النسخ هنا ، وهدى بالواو ، ووقع بعضها أو ، وهذا هو الذى ينكر فى كتب الفقه مثله ، ولكن الصواب هو الأول ، والله أعلم ،

# ( اما الاحكام ) ففيها مسائل :

(إحداها) إذا عطب الهدى فى الطريق وخاف هلاكه ، قال أصحابنا : إن كان تطوعا فله أن يفعل به ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وتركه وغير ذلك لأنه ملكه ، ولا شيء عليه فى كل ذلك ، وإن كان منذورا لزمه ذبحه ، فان نركه حتى هلك لزمه ضمانه ، كما لو فرط فى حفظ الوديعة حتى تنفت ، وإذا ذبحه غمس النعل التي قلده إياها فى دمه وضرب بها صفحة سنامه وتركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدى فيأكله ، قال أصحابنا : ولا يجوز للهدى ولا لسائق هذا الهدى وقائده الأكل منه بلا خلاف للحديث ، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه بلا خلاف ، لأن الهدى مستحق للفقراء فلا حق للاغنياء فيه ، ويجوز للفقراء من غير رفقة صاحب الهدى الأكل منه بالإجماع لحديث ناجية السابق ،

وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدى الأكل منه ؟ فيه وجهان

مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) لا يجوز، وهو المنصوص المشافعي وصححه الأصحاب للحديث و ومن جوزه حمل الحديث على أن النبي على أن رفقة ذلك المخاطب لا فقير فيهم و هذا تأويل ضعيف وفي المراد بالرفقة وجهان حكاهما الروياني في البحر (أحدهما) وهو الذي استحسنه الروياني أن المراد الرفقة الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة (وأصحهما) وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث، وظاهر نص الشافعي وكلام الأصحاب أن المراد جميع القافلة ، لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيلهم إياه وهذا موجود في جميع القافلة (فان قيل) إذا لم يجز لأهل القافلة أكلها وترك في البرية كان طعمة للسباع وهذا إضاعة مال قلنا) ليس فيه إضاعة ، بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحوه ، وقد تأتي قافلة في إثر قافلة ورالله تعالى أعلم و

وإذا ذبح الهدى الواجب وغمس نعله فى دمه وضرب به صفحته وتركه فهل يتوقف إباحة أكله على قوله: أبحته لمن يأكل منه ؟ فيه قولان (أصحهما) لا يتوقف بل يكفى ذبحه وتخليته ، لأنه بالنذر زال ملكه وصار للفقراء • أما إذا عطب هدى التطوع فذبحه فقال صاحب الشامل والأصحاب: لا يصير مباحا للفقراء بمجرد ذلك ، ولا يصير مباحا لهم إلا بلفظ بأن يقول أبحته للفقراء أو المساكين أو جعلته لهم أو سبلته لهم ونحو ذلك ، قالوا: ولا خلاف في هذا ، قالوا: فاذا قال هذا اللفظ جاز لمن سمعه الأكل منه بلا خلاف ، وهل يجوز لغيره ؟ قولان ، قال في الإملاء: حتى يعلم الإذن ، وقال في الأم والقديم : يحل ، وهو الأصح لأن الظاهر أنه أباحه ، وقياسا على ما إذا رأى ماء في الطريق موضوعا وعليه أمارة الإباحة ، فان له شربه باتفاقهم ، والله أعلم •

( فسوع ) قد ذكرنا أنه إذا عطب الهدى المنذور فلم يذبحه حتى هلك

ضمنه ، وإن أكله ضمنه ، قال الرويانى : قال أبو على الطبرى فى الإفصاح : قال الشافعى : يوصل بدله إلى مساكين الحرم ، قال أبو على : وعندى القياس أنه يجعله لمساكين موضعه ، قال الرويانى : هذا غلط لأنه يمكن إيصال ثمنه إلى مساكين الحرم بخلاف الذبيحة ، وكما يجب إيصال الولد إليهم دون اللبن •

(المسألة الثانية) إذا أتلف المهدى الهدى لزمه ضمانه بآكثر الأمرين من قيمته ومثله كما لو باع الأضحية المعينة وتلفت عند المشترى وهدا هو المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه ضعيف مشهور أنه يلزمه قيمته يوم الإتلاف ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا أتلفه أجنبى ، وبهذا الوجه قال مالك وأبو حنيفة ودليل المذهب ما ذكره المصنف و فعلى المذهب إن كانت القيمة مثل ثمن مشله ، بأن لم يتغير السعر لزمه شراء مثله ، وإن كانت القيمة أقل لزمه شراء مثله ، وإن كانت أكثر بأن رخص السعر فان أمكن أن يشترى بها هديين لزمه ذلك أو هديا واحدا نفيسا ، فان لم يمكنه فاشترى واحدا وفضلت فضلة بنظر إن أمكنه أن يشترى بهذه الفضلة شقصا من هدى مثلها فهيه خمسة أوجه (أصحها) يلزمه شراؤه وذبحه مع الشريك ولا يجوز إخراج القيمة دراهم يتصدق بها ، هكذا قاله الجمهور وقال إمام الحرمين : على هذا الوجه يصرفها مصرف الضحايا حتى لو أراد أن يتخذ منها خاتما يقتنيه ولا يبيعه جاز له ذلك و

قال الرافعى: وهذا وجه من قول الجمهـور • وقال: ويشبه أن لا يكون فيه خلاف محقق ، بل المراد أنه لا يجب شقص ويجوز إخراج الدراهم ، وقد يتساهل فى ذكر المصرف فى مثل هذا • وهذا الذى قاله الإمام تفريع على جواز الأكل من الهدى الواجب (۱)

 <sup>(</sup>۱) هكذا بالأصل وانظر اين الوجه الثاني أ ولعل الوجه الثاني جواز اخراج القيمة
 ويتصدق بها .

( والوجه الثالث ) يجب أن يشترى بها لحما ويتصدق به (والرابع) أن له صرفها فى جزء من غير المثل ، لأن الزيادة على المثل كابتداء هدى ( والخامس ) أنه يهلك هذه الفضلة ، حكاه الرافعي • هذا كله إذا أمكن شراء شقص بهذه الفضلة ، فان لم يمكن ففيه الأربعة ويسقط الأول ( أصحها ) الثانى ، وهو جواز إخراج القيمة دراهم ويتصدق بها ، ويحكى كلام إمام الحرمين ، والله أعلم •

أما إذا أتلفه أجنبى فلا يلزمه إلا القيمة بلا خلاف والفرق بينه وبين المهدى حيث قلنا: إن المذهب أنه يلزمه أكثر الأمرين أن المهدى التزم الإراقة ، قال أصحابنا : فيأخذ المهدى القيمة من الأجنبى فيشترى بها مثل الهدى المتلف ، فإن حصل مثله من غير زيادة ولا نقص ذبحه ، وإن زادت القيمة فإن بلغت الزيادة مثلين لزمه شراؤهما ، وإن لم تبلغ مثلين اشترى مثلا ، وفى الزيادة الأوجه السابقة فيما إذا أتلفها المهدى ، أما إذا لم تف القيمة بمثله لغلاء حدث ، فيشترى دونه ، قال أصحابنا والفرق بين هذا وبين ما إذا نذر إعتاق عبد بعينه فقتل ذلك العبد ، فإن القيمة تكون ملكا للنادر يتصرف فيها بما شاء ، ولا يلزمه أن يشترى بها عبدا يعتقه ، الأن ملكه لم يزل عن العبد ، والذي يستحق العتق هو العبد وقد مات ،

وإن لم يجد بالقيمة ما يصلح هديا فوجهان (أحدهما) وهو الذي ذكره الماوردي أنه يلزم المهدى أن يضم إلى القيمة من ماله ما يحصل به هدى لأنه التزمه قال الرافعي: ومن قال بهذا يمكن أن يطرده في التلف (والوجه الثاني) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه لا يلزمه ضم شيء من ماله لعدم تقصيره ، فعلى هذا إن أمكن أن يشترى شقص هدى فثلاثة أوجه (أصحها) يلزمه شراؤه وذبحه مع شريكه ولا يجوز إخراج القيمة (والوجه الثاني والثالث) كما سبقا في إتلاف المهدى ، وإن لم يمكن أن

يشترى به شقص هدى ففيه الوجه الثانى والثالث وقد رتب الماوردى هذه الصور ترتيبا حسنا فقال: إن كان المتلف ثنية ضأن مثلا ولم يمكن أن يشترى بها جذعة ضأن وثنية معز، أن يشترى بها جذعة ضأن وثنية معز، تعين الضأن رعاية للنوع ، وإن أمكن ثنية معز دون جذعة ضأن ودون ثنية الأول ، لأن الثانى لا يصلح هديا ، وإن أمكن دون جذعة ضأن ودون ثنية معز وأمكن شراء سهم فى شاة تعين الأول ، لأن كلا منهما لا يصلح للهدى فترجح الأول ، لأن فيه إراقة دم كامل ، وإن أمكن شراء سهم وشراء لحم تعين الأول لأن فيه شركة فى إراقة دم ، وإن لم يمكن إلا شراء اللحم وتفرقة الدراهم تعين الأول ، لأنه مقصود الهدى ، وإنه أعلم .

(الثالثة) إذا اشترى هديا ثم نذر إهداءه ثم وجد به عيبا لم يجز له رده بالعيب لأنه تعلق به حق لله تعالى فلا يجوز إبطاله ، كما لو عتق المبيع أو وقفه ثم وجد به عيبا فانه لا يجوز رده ويجب الأرش هنا كما يجب فيما إذا أعتق أو وقف ، وفي هذا الأرش وجهان (أحدهما) وبه قطع المصنف والأكثرون يجب صرفه إلى المساكين لما ذكره المصنف ، فعلى هذا إن أمكنه شراء هدى لزمه وإلا ففيما يفعل به الأوجه السابقة في المسألة قبلها فيما إذا أتلفه وفضل عن مثله شيء .

( والوجه الثانى ) يكون الأرش للمشترى النادر لأن الأرش إنسا وجب له ، لأن عقد البيع اقتضى سلامته وذلك حق للمشترى ، وإنما تعلق به حق الفقراء وهو ناقص ، ولأن العيب قد يكون مؤثرا فى اللحم الذى هو المقصود • قال الرافعى : وبالوجه الأول قال الأكثرون ، لكن الثانى أقوى ، قال ونسبه إلى المراوزة ولا يصح غيره • قال : وإليه ذهب ابن الصباغ والغزالى والرويانى ، هذا كلام الرافعى • وقد نقل ابن الصباغ الصباغ مذا الثانى عن أصحابنا مطلقا ولم يحك فيه خلافا فهدو الصحيح ، والله أعلم •

(فسرع) إذا قال: جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية أو نذر أن يضحى بشاة أو بدنة عينها فماتت قبل يوم النحر أو سرقت قبل تمكنه من ذبحها يوم النحر فلا شيء عليه ، وكذا الهدى المعين إذا تلف قبل بلوغ المنسك أو بعده ، وقبل التمكن من ذبحه فلا شيء عليه لأنه أمانة لم يفرط فيها .

#### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( وإن نبحه اجنبى بغير إذنه اجزاه عن النذر ، لأن نبحه لا يحتاج إلى قصده ، فإذا فعله بغير إذنه وقع الموقع ، كرد الوديعة وإزالة التجاسة ، ويجب على الذابح ضمان ما بين قيمته حيا ومنبوحا لأنه لو اتلفه ضمنه فإذا نبحه ضمن نقصانه كشاة اللحم ، وفيها يؤخذ منه الأوجه الثلاثة ) .

(الشرح) قال أصحابنا: إذا نذر هديا معينا فذبحه غيره باذنه وقع موقعه ولا شيء على الذابح ، وإن ذبحه إنسان بغير إذنه وقع الموقع أيضا وأجزأ الناذر لما ذكره المصنف ، ويلزم الذابح أرش نقصه ، وهو ما بين قيمته حيا ومذبوحا لما ذكره المصنف ، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور •

وحكى الخراسانيون قولا أنه لا يلزم الأجنبى أرش ، لأنه لم يفوت مقصودا بل خفف مؤنة الذبح ، وحكوا قولا قديما أن لصاحب الهدى أن يجعله عن الذابح ويفرق القيمة بكمالها بناء على وقف العقود ، وهذان القولان شاذان ضعيفان ، فهذا مختصر ما يتعلق بشرح كلام المصنف ،

وقد فرع أصحابنا فى المسألة تفريعا كثيرا ، وقد لخصه الرافعى وأنا أختصر مقصوده هنا إن شاء الله تعالى • قال : إذا ذبح أجنبى أضحية معينة ابتداء فى وقت التضحية أو هديا معينا بعد بلوغ النسك فقولان (الصحيح) المشهور أنه يقع الموقع ، فيأخذ صاحب الأضحية لحمها فيفرقه ، لأنه

مستحق الصرف إلى هذه الجهة ، فلا يشترط فعل صاحبه كرد الوديعة ( والثانى ) وهو قول قديم أن لصاحب الهدى والأضحية أن يجعله عن الذابح ويغرمه القيمة بكمالها ، بناء على وقف العقود ، وهذا القول ضعيف ، والمذهب الأول .

فعلى المذهب هل يلزم الذابح أرش ما نقص بالذبح ، فيه طريقان (أحدهما) فيه قولان ، وقيل : وجهان (أحدهما) لا • لأنه لم يفوت مقصودا ، بل خفف مؤنة الذبح (وأصحهما) وهو المنصوص ، وهو الطريق الثانى ، وبه قطع الجمهور نعم ، لأن إراقة الدم مقصودة ، وقد فوتها فصار كما لو شد قوائم شاة ليذبحها ، فجاء آخر فذبحها بغير إذنه ، فانه يلزمه أرش النقص • وقال الماوردى : عندى أنه إن ذبحه وفى الوقت سعة لزمه الأرش ، وإن ضاق الوقت فلم يبق إلا ما يسع ذبحها فذبحها فلا أرش لتعين الوقت •

وإذا أوجبنا الأرش ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه للمهدى لأنه ليس من نفس الهدى ولا حق للمساكين فى غيره (والثانى) أنه للمساكين ، لأنه بدل نقصه ، ليس للمهدى إلا الأكل (والثالث) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه يسلك به مسلك الهدى والأضحية ، فعلى هذا يشترى به شاة ، فان تعذرت عاد الخلاف السابق قبل هذا الفصل فى أنه يشترى به جزءا من هدى وأضحية أو لحم ، أو يفرق بنفسه دراهم .

هذا كله إذا ذبح الأجنبى واللحم باق ، فان أكله أو فرقه فى مصارف الهدى وتعذر استرداده فهو كالإتلاف بغير ذبح وقد سبق بيانه قريبا لأن تعيين المصروف إليه إلى المهدى والمضحى ، فعلى هذا يلزم الذابح الضمان ويأخذ المهدى منه القيمة ويشترى بها هديا ويذبحه ، هذا هو المذهب ، وفى وجه ضعيف تقع التفرقة عن المهدى كالذبح ، والصحيح الأول ،

وفى قدر الضمان الواجب قولان ( الصحيح المشهور ) واختيار الجمهور يضمن قيمته عند الذبح ، كما لو أتلفه بلا ذبح ( والثانى ) يضمن أكثر الأمرين من قيمتها وقيمة اللحم لأنه فرق اللحم متعديا ، وفيه وجه ضعيف جدا أنه يلزمه أرش الذبح وقيمة اللحم وقد يزيد الأرش مع قيمة اللحم على قيمة الشاة وقد ينقص وقد يتساويان قال أصحابنا : ولا اختصاص لهذا الخلاف بصورة الهدى والأضحية ، بل يطرد فى كل من ذبح شاة غيره ثم أتلف لحمها • هذا كله تفريع على أن الشاة التى ذبحها الأجنبي تقع هديا وأضحية ، فان قلنا لا تقع فليس على الذابح إلا أرش النقص ، وفى حكم اللحم وجهان •

(أحدهما) أنه مستحق لجهة الأضحية والهدى (والثانى) يكون ملكا له، ولو التزم هديا أو أضحية بالنذر، ثم عين شاة عما فى ذمته فذبحها أجنبى يوم النحر أو فى الحرم، فالقول فى وقوعها عن الناذر، وفى أخذه اللحم وتصدقه به وفى غرامة الذابح أرش ما نقص بالذبح على ما ذكرناه إذا كانت معينة فى الابتداء، فان كان اللحم تالفا، قال البغوى يأخذ القيمة ويملكها ويبقى الأصل فى ذمت وقال الرافعى: وفى هذا اللفظ ما يبين أن قولنا فى صورة الإتلاف بأخذ القيمة ويشترى بها مثل الأول نريد به أن يسترى بقدرها، وأن نفس الماخوذ ملكه فله إمساكه و

(فرع) إذا جعل شاته أضحية أو نذر الضحية بشاة معينة ، ثم ذبحها قبل يوم النحر لزمه التصدق بلحمها ، ولا يجوز له أكل شيء منه ، ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها ، وكذا لو ذبح الهدى المعين قبل بلوغ المنسك لزمه التصدق بلحمه ولزمه البدل فى وقته ، ولو باع الهدى أو الأضحية المعينين فذبحه المشترى واللحم باق أخذه للبائع وتصدق به وعلى المشترى أرش ما نقص بالذبح ، ويضم البائع إليه ما يشترى به

البدل ، وفي وجه ضعيف أنه لا يغرم المشترى شيئا لأن البائع سلطه والمذهب الأول .

ولو ذبح أجنبى الأضحية المعينة قبل يوم النحر لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح ، قال الرافعى : ويشبه أن يجىء فيه الخلاف فى أن اللحم يصرف إلى مصارف الضحايا ؟ أم ينفك عن حكم الأضحية ويعود ملكا كما سبق ؟ فيما إذا ذبح الأجنبى يوم النحر وقلنا : لا يقع أضحية ثم ما حصل من الأرش ومن اللحم إن عاد ملكا له فيشترى به أضحية ثم ما يذبحها يوم النحر ، ولو نذر أضحية ثم عين شاة عما فى ذمته فذبحها أجنبى قبل يوم النحر أخذ اللحم ونقصان اللحم بالذبح وملك الجميع ، وبقى الأصل فى ذمة الناذر ، والله أعلم .

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( وإن كان في ذمته هدى فعينه بالنذر في هدى تعين ، لأن ما وجب به ممينًا جاز أن يتمين به ما في النمة كالبيع ، ويزول ملكه عنه فلا يملك بيمه ولا إبداله كما قلنا فيما أوجبه بالنذر ، فإن هلك بتفريط أو بغير تفريط رجع الواجب إلى ما في الذمة ، كما لو كان عليه دين فباع به عينا ثم هلكت العين قبل التسليم ، فإن الدين يرجع إلى الذمة ، وإن حدث به عيب يمنع الإجزاء لم يجزه عما في الذمة . لأن الذي في الذمة سليم فلم يجزه عنه معيب ، وإن عطب فنحره عاد الواجب إلى ما في النمة ، وهل يعود ما نحره إلى ملكه ؟ فيه وجهسان : ( احدهما ) يعود إلى ملكه لأنه إنما نحره ليكون عما في ذمته ، فإذا لم يقع عما ى ذمته عاد إلى ملكه ( والثاني ) أنه لا يعود . لأنه صار للمساكين ، فلا يعود إليه ( فإن قلنا ) إنه يعود إلى ملكه جار له أن يأكله ويطعم من شاء ، ثم ينظر فيه ، فإن كان الذي في ذمته مثل الذي عاد إلى ملكه نحر مثله في الحرم ، وإن كان اعلى مما في ذمته ففيه وجهان ( احدهما ) يهدى مثل ما نحر ، لأنه قــد تمين عليه فصار ما في ذمته زائدا فلزمه نحر مثله (والثاني) أنه يهدى مثل الذي كان في نمته ، لأن الزيادة فيما عينه وقد هلك من غير تفريط فسقط ، وإن نتجت فهل يتبعها ولدها أم لا ? فيه وجهان ( احدهما ) أنه يتبعها وهو الصحيح لأنه تعين بالنذر فصار كما لو وجب في النذر ( والثاني ) لا يتبعها ، لأنه غير

مستقر ، لاته يجوز أن يرجع إلى ملكه بعيب يحدث به ، بخلاف ما وجب بنذره لأن ذلك لا يجوز أن يعود إلى ملكه بنذره والله تعالى أعلم) .

(الشرح) قال أصحابنا: إذا لزم ذمته أضحية بالنذر أو هدى بالنذر أو دم تمتع أو قران ، أو لبس أو غير ذلك مما يوجب شاة فى ذمته • فقال: لله على أن أذبح هذه الشاة عما فى ذمتى لزمه ذبحها بعينها لما ذكره المصنف ، ويزول ملكه عنها فلا يجوز له بيعها ولا إبدالها ، هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور وحكى الخراسانيون وجها أنها لا تتعين ، ووجها أنه لا يزول ملكه ، والصحيح المشهور الأول • فعلى هذا إن هلكت قبل وصولها الحرم بتفريط أو غير تفريط أو حدث بها عيب يمنع الإجزاء رجع الواجب إلى ذمته ، ولزمه ذبح شاة صحيحة •

هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره أنها إذا تلفت لا يلزمه إبدالها لأنها متعينة فهى كما لو قال : جعلت هذه أضحية ، وحكى الخراسانيون وجها شاذا أنها إذا عابت يجزئه ذبحها ، كما لو نذر ابتداء شاة فحدث بها عيب ، والصحيح الأول •

فعلى هـذا هل تنفك تلك المعيبة عن الاستحقاق ؟ فيـه وجهان (أحدهما) لا بل يلزمه ذبحها والتصدق بها وذبح صحيحة ، لأنه التزمها بالتعيين (وأصحهما) وهو المنصوص تنفك ، فيجوز له تملكها ويعها وسائر التصرف ، لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداء ، بل عينها عما عليه ، وإنما يتأدى عنه بشرط السلامة ، ولو عين عن نذره شاة فهلكت بعد وصولها الحرم ، أو تعيبت ففى إجزائها وجهان : (أحدهما) وهو قول ابن الحداد تجزئه فيذبحها ويفرقها ، ولا يلزمه إبدالها لأنها بلغت محلها (وأصحهما) لا تجزئه هذه ، ويلزمه صحيحة واختاره القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما ، لأنها تلفت أو تعيبت قبل وصولها إلى المساكين ، وابن الصباغ وغيرهما الحرم (فان قلنا) لا تجزئه المعيبة لزمه سليمة ،

وهل تعود المعيبة إلى ملكه ، فيه الوجهان السابقان ( الأصح ) تعــود فيملكها ويتصرف فيها بالبيع والأكل وغيرهما .

ولو عطب هذا الهدى المتعين قبل وصوله الحرم فنحره رجع الواجب إلى ذمته ، وهل يملك المنحور ؟ فيه الوجهان ( الأصح ) يملكه ( والثانى ) لا • فعلى هذا يتصدق به مع ذبح صحيح عما فى ذمته ، ولو ضل هذا الهدى المعين لزمه إخراج ما كان فى ذمته ، وكأنه لم يعينه لأنه لم يصل المساكين ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور • وذكر إمام الحرمين وصاحب الشامل وغيرهما فى وجوب إخراج بدله وجهين (أصحهما) هذا ( والثانى ) لا يلزمه لعدم تقصيره ، فان ذبح واحدة عما عليه ثم وجد الضالة فهل يلزمه ذبحها ؟ فيه وجهان ، وقيل قولان (أصحهما) عند البغوى لا يلزمه ، بل يتملكها كما سبق فيما لو تعيبت لا والثانى ) يلزمه ، وبه قطع صاحب الشامل لإزالة ملكه بالتعيين ولم تخرج عن صفة الإجزاء بخلاف التعيب ، فلو عين عن الضال واحدة ثم وجد الضال هل يذبح البدل ؟ فيه أربعة أوجه ( أحدها ) يلزمه ذبح الأول فقط ( والرابع ) يتخير فيهما ، والأصح من ( والثالث ) يلزمه ذبح الأول فقط ( والرابع ) يتخير فيهما ، والأصح من هذه الأوجه الثالث والله أعلم •

وهذا كله إذا كان الذى عينه مثل الذى فى ذمت ، فان كان الذى عينه دون الذى فى ذمت ، فان كان الذى عينه دون الذى فى ذمته بأن عين شاة معيبة ، قال ابن الحداد والأصحاب : يلزمه ذبح ما عينه ولا يجزئه عما فى ذمته ، كما إذا كان عليه كفارة فأعتق عنها عبدا معيبا ، فانه يعتق ولا يجزئه عن الكفارة ، وإن عين أعلى مسافى ذمته بأن كان عليه شاة فعين عنها بدنة أو بقرة ، لزمه نحوها فان هلكت قبل وصولها فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) يلزمه مثل التى كان عينها (وأصحهما) لا يلزمه إلا مشل التى كانت فى ذمته ، كما لو نذر معيبة ابتداء فهلكت بغير تفريط ، هذه طريقة الجمهور،

وقال الشيخ أبو حامد فى التعليق والبندنيجي إن فرط لزمه مشل الذى عين • وإلا ففيه الوجهان والله أعلم •

أما إذا ولدت التي عينها عن نذره فهل يتبعها ولدها ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) أنه يتبعها ( والثاني ) لا يتبعها ، فعلى هذا يكون الولد ملكا للمهدى • وإذا قلنا بالأول فهلكت الأم أو أصابها عيب ، وقلنها : تعود هي إلى ملك المهدى ففي الولد وجهان ، حكاهما صاحب الشامل وآخرون (أصحهما ) أنه يكون ملكا للفقراء ، كما لو ولدت الأمة المبيعة في يد البائع ثم هلكت ، فان الولد يكون للمشترى ( والثاني ) إلى ملك المهدى تبعا لأمه والله تعالى أعلم •

## (فسرع) في ضلال الهدى والأضحية •

وفيه مسائل (إحداها) إذا ضل هديه أو أضحيته المتطوع بهما لم يلزمه شيء لكن يستحب ذبحه إذا وجده ، والتصدق به ، فان ذبحها بعد أيام التشريق كانت شاة لحم يتصدق بها (الثانية) الهدى المعين بالنذر أولا إذا ضل بغير تقصيره لم يلزمه ضمانه ، فان وجده لزمه ذبحه ، والأضحية إن وجدها في وقت الأضحية لزمه ذبحها ، وإن وجدها بعد الوقت فله ذبحها في الحال قضاء ولا يلزمه الصبر إلى قابل ، وإذا ذبحها صرف لحمها مصارف الضحايا • هذا هو المذهب • وفيه وجه لأبي على ابن أبي هريرة أنه يصرفها إلى المساكين فقط ، ولا يأكل ، ولا يدخر وهو شاذ ضعيف • (الثالثة) متى كان الضلال بغير تفريط لم يلزمه الطلب إن كان فيه مؤنة ، فان لم يكن لزمه ، وإن كان بتقصيره لزمه الطلب ، فان لم يعد لزمه الضمان ، فإن علم أنه لا يجدها في أيام التشريق لزمه ذبح بدلها في أيام التشريق لزمه ذبح

قال أصحابنا : وتأخير الذبح إلى مضى أيام التشريق بلا عذر تقصير

يوجب الضمان ، وإن مضى بعض أيام التشريق ثم ضلت فهل هو تقصير ؟ فيه وجهان (أصحهما) ليس بتقصير ، كمن مات فى أثناء وقت العسلاة الموسع لا يأثم على الأصح (الرابعة) إذا عين هديا أو أضحية عما فى ذمته فضلت المعينة ، ففيه خلاف وتفريع سبق قريبا قبل هذا الفرع • والله أعلم •

(فسرع) لو عين شاة عن هدى أو أضحية فى ذمته وقلنا : يتعين فضحى بأخرى عما فى ذمته • قال إمام الحرمين : يتخرَّج على الخلاف فى المعينة لو تلف هل تبرأ ذمته ؟ (إن قلنا) نعم لم تقع الثانية عما عليه ، كما لو قال : جعلت هذه أضحية ثم ذبح بدلها (وإن قلنا) لا ، وهو الأصح ففى وقوع الثانية عما عليه تردد (فان قلنا) تقع عنه فهل تسقط الأولى عن الاستحقاق ؟ فيه الخلاف السابق •

(فسرع) لو عين من عليه كفارة عبدا عنها ففى تعينه وجهان (أصحهما) وبه قطع الشيخ أبو حامد أنه يتعين ، فعلى هذ لو عاب هذا المعين لزمه إعتاق سليم ، لو مات بقيت ذمته مشغولة بالكفارة ، وإن أعتق عبدا آخر عن كفارته مع تمكنه من إعتاق المعين فوجهان (الصحيح) إجزاؤه وبراءة ذمته به ، والله أعلم •

(فرع) فى وقت ذبح الهدى طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر وأيام التشريق (والثانى) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثانى) لا يختص بزمان كدماء الجبران، فعلى الصحيح لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام، فان كان الهدى واجبائرمه ذبحه ويكون قضاء، وإن كان تطوعا فقد فات الهدى، قال الشافعى والأصحاب: فان ذبحه كان شاة لحم لا نسكا، والله أعلم و واعلم أن الرافعى ذكر مسألة وقت ذبح الهدى فى موضعين من كتابه، فذكرها في الرافعى ذكر مسألة وقت ذبح الهدى فى موضعين من كتابه، فذكرها في

باب الهدى على الصدواب ، فقال : الصحيح الذى قطع به العراقيون وغيرهم اختصاصه بيوم النحر وأيام التشريق ، وفيه وجه أنه لا يختص ، وذكرها فى باب صفة الحج وجزم بأنه لا يختص ( والصواب ) ما ذكرناه من الاختصاص ، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر بكلامه ، وقد نبهت عليه فى الروضة ، والله أعلم •

(فسرع) قال أصحابنا: إذا كان مع المعتمر هدى ، فان كان تطوعا بأن لم يكن متمتعا ، أو متمتعا لا دم عليه لفقد شرط من شروط وجوب الدم فالمستحب أن يذبح هديه عند المروة لأنه موضع تحلله ، وحيث ذبحه من مكة وسائر الحرم جاز ، قال أصحابنا: والمستحب أن يذبحه بعد السعى وقبل الحلق ، كما أنه يستحب فى الحج أن يذبح قبل الحلق ، وسواء قلنا: الحلق نسك أم لا ،

(أما) إذا كان الهدى للتمتع أو القران فوقت استحباب ذبحه يوم النحر، ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة، وبعد الاحرام بالحج، وهل يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ فيه خلاف سبق بيانه واضحا في الباب الأول من كتاب الحج ٠

( فسرع) قال البندنيجي وغيره : يستحب لمن معه هديان أو أضحيتان واجب وتطوع أن يبدأ بنحر الواجب ، والله أعلم •

(فسرع) إذا ذبح الهدى والأضحية فلم يفرق لحمــه حتى تغير وأنتن ، قال البندنيجي : قال الشافعي في مختصر الحج : أعاد ، وقال في القديم : عليه قيمته ، قال : وهذا مراده بالفصل الأول لأنه إتلاف لحم .

(فسرع) فى بيان الأيام المعلومات والمعدودات ذكرها الشافعى والمزنى فى المختصر وسائر الأصحاب فى هذا الموضع، وهو آخر كتاب

الحج ، قال صاحب البيان : اتفق العلماء على أن الأيام المعدودات هى أيام التشريق ، وهى ثلاثة بعد يوم النحر ( وأما ) الأيام المعلومات فمذهبنا أنها العشر الأوائل من ذى الحجة إلى آخر يوم النحر ، وقال مالك : هى ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ، فالحادى عشر والثاني عشر عنده من المعلومات والمعدودات ، وقال أبو حنيفة : المعلومات ثلاثة أيام يوم عرفة والنحر والحادى عشر ، وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : المعلومات الأربعة يوم عرفة والنحر ويومان بعده ،

وفائدة الخلاف أن عندنا يجوز ذبح الهدايا والضحايا فى أيام التشريق كلها ، وعند مالك لا يجوز فى اليوم الثالث ، هذا كلام صاحب البيان ، وقال العبدرى : فائدة وصفه بأنه معلوم جواز النحر فيه ، وفائدة وصفه بأنه معدود انقطاع الرمى فيه ، قال : وبمذهبنا قال أحمد وداود ، وقال الإمام أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره : قال أكثر المفسرين : الأيام المعلومات هى عشر ذى الحجة ، قال : وإنما قيل لها معلومات للحرص على علمها من أجل أن وقت الحج فى آخرها ، قال : وقال مقاتل : المعلومات أيام التشريق وقال محمد بن كعب : المعلومات والمعدودات واحد ، (قلت ) وكذا نقل القاضى أبو الطيب والعبدرى وخلائق إجماع العلماء على أن المعدودات هى أيام التشريق ، ( وأما ) ما نقله صاحب البيان عن ابن عباس فخلاف المشهور عنه ، فالصحيح المعروف عن ابن عباس أن المعلومات أيام العشر كمذهبنا ، وهو مما احتج به أصحابنا كما سأذكره قريبا إن شاء الله تعالى ،

واحتج لأبى حنيفة ومالك بأن الله تعالى قال « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام (١) وأراد بذكر اسم الله فى الأيام المعلومات تسمية الله تعالى على الذبح ،

الآية ٢٨ من سورة الحج .

فينبغى أن يكون ذكر اسم الله تعالى فى جميع المعسلومات • وعلى قول الشافعي لا يكون ذلك إلا فى يوم واحد منها وهو يوم النحر •

واحتج أصحابنا بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « الأيام المعلومات أيام العشر ، والمعدودات أيام التشريق » رواه البيهقى باسناد صحيح ، واستدلوا أيضا بسا استدل به المزنى فى مختصره ، وهو أن اختلاف الأسماء يدل عن اختلاف المسميات ، فلما خولف بين المعلومات والمعدودات فى الاسم دل على اختلافهما ، وعلى ما يقول المخالفون يتداخلان فى بعض الأيام • ( والجواب ) عن الآية من وجهين ( أحدهما ) جواب المزنى أنه لا يلزم من سياق الآية وجود الذبح فى الأيام المعلومات ، بل يكفى وجودها فى آخرها وهو يوم النحر ، قال المزنى والأصحاب : ونظيره قوله تعالى « وجعل القمر فيهن نورا » ( وليس هو نورا فى وخميعها ، بل هو فى بعضها « الثانى » أن المراد بالذكر فى الآية الذكر على الهدايا ، ونحن نستحب لمن رأى هديا أو شيئا من بهيمة الأنعام فى العشر أن يكبر والله أعلم •

۱۱ الآیة ۱۲ من سورة توح .

## باب الأضحية

قال الجوهرى: قال الأصمعى: فى الأضحية أربع لفات أضحية وبضم الهمزة وإضحية بكسرها وجمعها أضاحى بتشديد الياء وتخفيفها ، والثالث ضحية وجمعها ضحايا (والرابع) أضحاة وجمعها أضحى كأرطاة وأرطى ، وبها سمى يوم الأضحى ، ويقال : ضحى يضحى تضحية فهو مضح ، وقيل سميت بذلك لفعلها فى الضحى ، وفي الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم .

### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( الأضحية سنة ، لما روى أنس رضى الله عنه أن رسول الله على ( كان يضحى بكبشين ، قال أنس : وأنا أضحى بهما ، وليست بواجبة ، لما روى أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى نلك واجبا ) .

(الشرح) حدیث أنس رواه البخاری بلفظه ، ورواه مسلم أیضا ولفظه عن أنس قال (ضحی النبی الله بکبشین أملحین أقرنین ذبحهما بیده ، وسمی و کبر ووضع رجله علی صفحاتهما ) ولم یذکر قول أنس ( وأنا أضحی بکبشین ) وذکره البخاری ، وأما الأثر المذکور عن أبی بکر وعمر رضی الله عنهما فرواه البیهقی وغیره باسناد حسن .

(أما الأحكام) فقال الشافعي والأصحاب: التضحية سنة مؤكدة ، وشعار طاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ، ولا تجب بأصل الشرع ، لما ذكره المصنف ، ولأن الأصل عدم الوجوب ، فان نذرها لزمته كسائر الطاعات ، ولو اشترى بدنة أو شاة تصلح للتضحية بنية التضحية أو الهدى لم تصر بمجرد الشراء ضحية ولا هديا ، هذا هو الصواب الذي قطع به لأصحاب في كل الطرق ، وفي تتمة التتمة وجه أنها تصير ، قال الرافعي :

هذا الوجه حصل عن غفلة ، وإنما هذا الوجه فيما إذا نوى فى دوام الملك كما سنذكره إن شاء الله تعالى •

قال الرويانى: لو قال: إن اشتريت شاة فلله على أن أجعلها ضحية فهو نذر مضمون فى الذمة ، فاذا اشترى شاة فعليه أن يجعلها ضحية ، ولا تصير بمجرد الشراء ضحية ، فلو عين فقال: إن اشتريت هذ الشاة فلله على أن أجعلها ضحية فوجهان (أحدهما) لا يلزمه جعلها ضحية تغليبا لحكم التعيين ، فانه التزمها قبل الملك ، والالتزام قبل الملك لغو ، كما لو على طلاقا أو عتقا (والثانى) يلزمه تغليبا للنذر والأول أقيس .

(فسرع) قال الشافعي رحمه الله في كتاب الضحايا من البويطي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر ، والحج بمنى وغيرهم من كان معه هدى ومن لم يكن معه هدى • هذا نصه بحروفه نقلته من نفس البويطي • وهذا هو الصواب أن التضحية سنة للحاج بمنى كما هو سنة في حق غيره • وأما قول العبدرى: الأضحية سنة مؤكدة على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج بمنى ، فانه لا أضحية في حقه ، لأن ما ينحر بمنى يكون هديا لا أضحية كما لا يخاطب بصلاة العيد بمنى من أجل حجه ، فهذا الذي استثناه العبدري شاذ باطل مردود مخالف لنص الشافعي الذي ذكرناه ، بل مخالف لظاهر الأحاديث ، وقد صرح القاضي أبو حامد في جامعه وغيره من أصحابنا بأن أهل منى وقد صرح القاضي أبو حامد في جامعه وغيره من أصحابنا بأن أهل منى ومسلم أن النبي على (ضحى في منى عن نسائه بالبقر) والله أعلم •

(فرع) قال أصحابنا: التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد فاذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم • قال

الرافعى: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد ، لكن إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأتى الشعار والسنة لجميعهم ، قال وعلى هذا حمل ما روى أن النبى الشيخ (ضحى بكبشين قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد) قال وكما أن الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ، ذكر الأصحاب أن الضحية كذلك ، وأن التضحية مسنونة لكل أهل بيت ، هذا كلام الرافعى .

وقد حمل جماعة الحديث المذكور على الإشراك في الثواب ، وممن ذكر هذا صاحب العدة والشيخ ابراهيم المروروذي ، ومسا يشبه قول الأصحاب أن الأضحية سنة على الكفاية • قولهم الابتداء بالسلام سنة على الكفاية • وكذا تشميت العاطس ، وقد سبق بيان الجميع في أحكام السلام عقب باب هيئة الجمعة والله أعلم ومما يستدل به لكون التضحية سنة على الكفاية الحديث الصحيح في الموطأ • قال مالك عن عمارة بن عبد الله بن الصياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال : (كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه ، وعن أهل بيته ، م تباهى الناس بعد فصارت مباهاة ) هذا حديث صحيح ، والصحيح أن الشرح • وقد اتفقوا على توثيق هؤلاء الرواة ، وعبد الله والد عمارة هذا ، الشرح • وقد اتفقوا على توثيق هؤلاء الرواة ، وعبد الله والد عمارة هذا ، قالوا هو ابن الصياد الذي قيل إنه الدجال •

### (فسرع) في مذاهب العلماء في الأضحية -

ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة فى حق الموسر ولا تجب عليه ، وبهذا قال أكثر العلماء ، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدرى وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزنى وداود وابن المنذر •

وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعى : واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى • وقال محمد بن الحسن : هى واجبة على المقيم بالأمصار ، والمشهور عن أبى حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا •

واحتج لمن أوجبها « بأن النبي ضحى » وقال الله تعالى (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) (۱) وبحديث أبى رملة بن مخنف \_ بكسر المديم وإسكان الخاء وفتح النون \_ قال : قال رسول الله في ونحن وقوف معه بعرفات « يا أيها الناس إن على كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التي يقول الناس الرجيبة » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ، قال الترمذي حديث حسن ، قال الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبا رملة مجهول ، وعن جندب بن عبد الله ابن سفيان رضى الله عنه قال « صلى النبي في يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال : من ذبح قبل أن يصلى فليذبح أخرى مكانها باسم الله » رواه البخاري ومسلم ، وموضع الدلالة أنه أمر والأمر للوجوب ،

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله على « من وجد سعة لأن يضعى فلم يضح فلا يحضر مصلانا » رواه البيهقى وغيره وهو ضعيف » قال البيهقى عن الترمذى الصحيح أنه موقوف على أبى هريرة • وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على « ما أنفقت الورق فى شىء أفضل من نحيرة فى يوم عيد » رواه البيهقى وقال: تفرد به محمد بن ربيعة عن إبراهيم بن يزيد الخوزى (٢) وليسا بقويين • وعن عائذ الله المجاشعى عن أبى داود نفيع عن عن عن أبى داود نفيع عن عائد الله المجاشعى عن أبى داود نفيع عن عن المحدود على المحدود على المحدود على المحدود على المحدود عن عن أبى داود نفيع عن المحدود على المحدود على عن أبى داود نفيع المحدود على المحدود على المحدود على المحدود على المحدود على المحدود على عن أبى داود نفيع المحدود على المح

<sup>(</sup>١) الآية ٢١ من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) أبرأهيم بن يزيد المخوزي مولى عمر بن عبد المعزيز قال أحمد : متروك (ط) .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو داود نفيع بن الحرث الهمداني الكونى الأعمى القاضى قال ابن معين : نفيع يضع الحديث (ط) .

زيد بن أرقم أنهم قالوا لرسول الله ، « ما هذه الأضاحى ؟ قال سنة أبيكم إبراهيم على قالوا : ما لنا فيها من الأجر ؟ قال : بكل قطرة حسنة » رواه ابن ماجه والبيهقى • قال البيهقى : قال البخارى : عائذ الله المجاشعى عن أبى داود لا يصح حديثه ، وأبو داود هذا أيضا ضعيف •

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله على « نسخ الأضحى كل ذبح ، وصوم رمضان كل صوم ، والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة » رواه الدارقطنى والبيهقى قالا: وهو ضعيف واتفق الحفاظ على ضعفه ، وعن عائشة قالت « قلت : يا رسول الله أستدين وأضحى ؟ قال : نعم فانه دين مقضى » رواه الدارقطنى والبيهقى وضعفاه ، قالا : وهو مرسل ، واحتج الشافعى والأصحاب بحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عنه « إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره شيئا » وفى رواية « إذا دخل العشر وعند أحدكم أضعية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا » وفى رواية « إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك من شعره وأظفاره » رواه مسلم بكل هذه الألفاظ « قال الشافعى : هذا دليل أن التضعية ليست بواجبة بكل هذه الألفاظ « قال الشافعى : هذا دليل أن التضعية ليست بواجبة فلا يمس من شعره حتى يضحى ف

واستدل أصحابنا أيضا بحديث ابن عباس أن رسول الله على قال « ثلاث هن على فرائض ، وهن لكم تطوع ، النحر والوتر وركعتا الضحى » رواه البيهقى باسناد ضعيف ، ورواه البيهقى أيضا فى كتابه الخلافيات ، وصرح بضعفه ، وصح عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما « أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها » وقد سبق بيانه ، ورواه البيهقى بأسانيد أيضا عن ابن عباس وأبى مسعود البدرى •

قال أصحابنا: ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وسائر الواجبات، ووافقنا الحنفية على أنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها • وأما الجواب عن دلائلهم فما كان منها ضعيفا لا حجة فيه، وما كان صحيحا فمحمول على الاستحباب، جمعا بين الأدلة، والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

( ويدخل وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الأضحى قدر ركعتين وخطبتين ، فإن نبح قبل نلك لم يجزه ، لما روى البراء رضى الله عنه قال (خطب رسول الله على يوم النحر بعد الصلاة فقال : من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد اصاب سنتنا ، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانهسا ) واختلف اصحابنا في مقدار الصلاة ، فمنهم من اعتبر قدر صلاة رسول الله على وهى ركعتان يقرا فيهما ( ق واقتربت ) وقدر خطبتيه ، ومنهم من اعتبر قدر ركمتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين ، ويبقى وقتها إلى آخر أيام التشريق ، للسا روى جبير بن مطعم قال : قال رسول الله على ( كل أيام التشريق نبح ) لما لم يضح حتى مضت أيام التشريق — نظرت فإن كان ما يضحى به تطوعا — لم يضح لانه ليس وقت لسنة الأضحية ، وإن كان نذرا لزمه أن يضحى لانه قد وجب عليه فلم يسقط بفوات الوقت ) .

(الشرح) حديث البراء رواه البخارى ومسلم إلا قوله « فليذبح مكانها » وأما حديث جبير بن مطعم فرواه البيهقى من طرق ، قال : وهو مرسل ، لأنه من رواية سليمان بن موسى الأسدى فقيه أهل الشام عن جبير ، ولم يدركه ، ورواه من طرق ضعيفة متصلا .

 وفيه وجه ثالث ذكره الخراسانيون ، وبه قال المراوزة منهم أن الوجهين السابقين إنما هما فى طول الصلاة ، وأما الخطبة فمخففة وجها واحدا لأن السنة تخفيفها • قال إمام الحرمين : وما أرى من يعتبر ركعتين خفيفتين يكتفى بأقل ما يجزى • وظاهر كلام صاحب الشامل وغيره خلافه ، وأنه يكتفى بأقل ما يجزى وفيه وجه رابع حكاه الرافعى أنه يكفى مضى ما يسع ركعتين بعد خروج وقت الكراهة ولا يعتبر الخطبتان ، والله أعلم •

وأما آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، واتفقوا على أنه يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلا ونهارا، لكن يكره عندنا الذبح ليلا في غير الأضحية، وفي الأضحية أشد كراهة واحتج البيهقي والأصحاب للكراهة بما رواه البيهقي باسناده عن على بن الحسين رضى الله عنهما أنه قال لقيم له جذ نخله بالليل «ألم تعلم أن رسول الله يَنْ نهى عن جذاذ الليل وصرام الليل ، أو قال حصاد الليل » هذا مرسل وعن الحسن البصرى قال «نهى عن جذاذ الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل ، قال : وإنما كان ذلك من شدة حال الناس فنهى عنه ، ثم رخص فيه » هذا أيضا مرسل أو موقوف ، والله أعلم •

قال أصحابنا: فان ضحى قبل الوقت لم تصح التضحية بلا خلاف ، بل تكون شاة لحم ، فأما إذا لم يضح حتى فات الوقت \_ فان كان تطوعا \_ لم يضح ، بل قد فاتت التضحية هذه السنة ، فان ضحى فى السنة الثانية فى الوقت وقع عن السنة الثانية لا عن الأولى ، وإن كان منذور ألزمه أن يضحى لما ذكره المصنف ، والله أعلم .

ولو قال : جعلت هذه الشاة ضحية فوقتها وقت المتطوع بها ولا يحل تأخيرها فان أخرها أثم ولزمه ذبحها كما سبق • ولو قال : لله على أن

أضحى بشاة قبل تتوقت كذلك ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا لأنها فى الذمة كدماء الجبران (وأصحهما) نعم لأنه التزم ضحية فى الذمة والضحية مؤقتة • قال الرافعى: وهذا الوجه يوافق نقل الروياني عن الأصحاب أنه لا يجوز التضحية بعد أيام التشريق إلا فى صورة واحدة ، وهى إذا أوجبها فى أيام التشريق أو قبلها ولم يذبحها حتى فات ، فانه يذبحها قضاء (فإن قلنا) لا تتوقف فالتزم بالنذر ضحية ثم عين واحدة عن نذره وقلنا: إنها تتعين فهل تتوقت التضحية بها ؟ فيه وجهان (أصحهما) لا ، والله أعلم •

(فرع) قال الدارمى: لو وقفوا بعرفات فى اليوم العاشر غلط حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم ، وإن وقفوا فى الثامن وذبح يوم التاسع ثم بان ذلك لم يجب إعادة التضحية ، لأن الواجب يجوز تقديمه على يوم النحر ، والتطوع تبع للحج ، فان علم ذلك قبل انقضاء التشريق فأعاده كان حسنا .

# (فسرع) في مذاهب العلماء في وقت الأضحية •

مذهبنا أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضى قدر صلاة العيد وخطبتين كما سبق ، فاذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه ، سواء صلى الإمام أم لا ، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادى أو المسافرين ، وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لا ، هذا مذهبنا وبه قال داود وابن المنذر وغيرهما ، وقال عطاء وأبو حنيفة : يدخل وقتها فى حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام وخطب ، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه ، قال : وأما أهل القرى والبوادى فوقتها فى حقهم إذا طلع الفجر الثانى ، وقال مالك : لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام ، وسواء عنده أهل القرى والأمصار ، ونحوه عن الحسن البصرى والأوزاعى وإسحاق بن راهويه ، وقال الثورى : يجوز الحسن البصرى والأوزاعى وإسحاق بن راهويه ، وقال الثورى : يجوز

ذبحها بعد صلاة الإمام قبل خطبته ، وفى حال خطبته • قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر •

واحتج القائلون باشتراط صلاة الإمام بحديث البراء بن عازب رضى الله عنهما قال «خطبنا رسول الله في يوم نحر فقال : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل أن نصلى فانما هو لحم عجله لأهل بيته ، ليس من النسك في شيء » رواه البخاري ومسلم ، وفي روايات «قبل الصلاة » وفي رواية لسلم أن النبي في قال « لا يذبحن أحد قبل أن يصلى » وعن أنس أن رسول الله في «خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعد ذبحا » رواه البخاري ومسلم ، وعن جندب بن عبد الله بن شقيق قال «شهدت الأضحى مع رسول الله في فقام رجل فقال إن ناسا ذبحوا قبل الصلاة ، فقال : من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد ذبيحته » رواه مسلم ،

واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث المذكورة ، قالوا : والمراد بها التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة ، لأن التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها ، ولأنه أضبط للناس فى الأمصار والقرى والبوادى قال أصحابنا : وهذا هو المراد بالأحاديث ، وقال النبى على يصلى صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس ، والله أعلم ،

(فسرع) أيام نحرالأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ، هذا مذهبنا وبه قال على بن أبى طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدى فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهرى • وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يختص بيوم النحر ويومين بعده ، وروى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عمر وأنس رضى الله عنهم وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار

يوم النحر خاصة ، ولأهل السواد فى أيام التشريق ، وقال محمد بن سيرين : لا تجوز التضحية إلا فى يوم النحر خاصة ، واحتج لمالك وموافقيه بأن التقدير لا يثبت إلا بنص أو اتفاق ، ولم يقع الاتفاق إلا على يومين بعد النحر ،

واحتج أصحابنا بحديث جبير بن مطعم ، وقد سبق أن الأصح أنه موقوف • وأما الحديث الذي رواه البيهقي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ « أيام التشريق كلها ذبح » فضعيف مداره على معاوية بن يحيى الصدفي . وأما الجواب عن قولهم : إن الاتفاق وقع على يومين فليس كما قالوا ، بل قد حكينا عن جماعة اختصاصه بيوم • وقد روى أبو داود فى المراسيل والبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسمار التابعين أنه بلغهما أن رسول الله ﷺ قال « الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك » وفي رواية « إلى هلال المحــرم » وروى البيهقي باسناده عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف أنه قال « كان المسلمون يشترى أحدهم الأضحية فيسمتها فيذبعها بعد الأضحى آخر ذي الحجة » قال البيهقي: الأول مرسل لا يحتج به ، والثاني حكاية عمن لم يسم ، قال : وقد قال أبو إسحاق المروزي في الشرح: روى في بعض الأخبار « الأضحية إلى رأس المحرم » فإن صبح ذلك فالأمر يتسم فيه إلى غرة المحسرم ، وإن لم يصح فالخبر الصحيح « أيام مني أيام نحر » وعلى هــذا بني الشافعي • هــذا كلام المروزى • قال البيهقى : في كليهما نظر هذا لإرساله ، وحديث جبير بن مطعم لاختلاف الرواة فيه كما سبق ، قال : وحديث جبير أولى أن يقال به ، والله أعلم •

( فرع) مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا فى هذه الأيام جائز لكن يكره ليلا وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والجمهور ، وهو الأصح

عن أحمد . وقال مالك لا يجزئه الذبح ليلا ، بل يكون شاة لحم ، وهي رواية عن أحمد ، والله أعلم .

(فسرع) إذا فاتت أيام التضحية ولم يضح التضحية المنذورة لزمه ذبحها قضاء هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد • وقال أبو حنيفة: لا تقضى بل تفوت وتسقط •

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( ومن دخلت عليه عشر ذى الحجة واراد ان يضحى فالمستحب ان لا يحلق شعره ولا يقلم اظفاره حتى يضحى ، لما روت ام سلمة ان النبى على الله من كان عنده ذبح يريد ان يذبعه فراى هلال ذى الحجة فلا يمس من شعره ولا من اظفاره حتى يضحى ) ولا يجب عليه ذلك لاته ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الإظفار ) .

(الشرح) حديث أم سلمة رضى الله عنها رواه مسلم ، وسبق بيان طرقه ، وقوله « نبيحة ، وقوله « يقسلم ظفره » يجوز أن يقرأ بفتح الياء وإسكان القاف وضم اللام ــ ويجوز بضم الياء وفتح القاف وتشديد اللام المكسورة والأول أجود ، ولكن ظاهر كلام المصنف إرادته الثانى ، ولهذا قال : وتقليم الأظفار ،

(اما الاحكام) فقال أصحابنا: من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذى الحجة كره أن يقلم شيئا من أظفاره وأن يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحى ، لحديث أم سلمة • هــذا هو المذهب أنه مكروه كراهة تنزيه ، وفيه وجه أنه حرام ، حكاه أبو الحسن العبادى فى كتابه الرقم ، وحكاه الرافعى عنه لظاهر الحديث • وأمـا قول المصنف والشيخ أبى حامد والدارمى والعبدرى ومن وافقهم أن المستحب تركه ، ولم يقولوا: إنه مكروه فشاذ ضعيف مخالف لنص هذا الحديث •

وحكى الرافعى وجها ضعيفا شاذا أن الحلق والقلم لا يكرهان إلا إذا دخل العشر واشترط أضحية أو عين شاة أو غيرها من مواشيه للتضحية و وحكى قولا أنه لا يكره القلم ، وهذه الأوجه كلها شاذة ضعيفة ( والصحيح ) كراهة الحلق والقلم من حين تدخل العشر ، فالحاصل فى المسألة أوجه ( الصحيح ) كراهة الحلق والقلم من أول العشر كراهة تنزيه ( والثانى ) كراهة تحريم ( والشالث ) المكروه الحلق دون القلم ( والرابع ) لا كراهة إنما هو خلاف الأولى ( الخامس ) لا يكره إلا لمن دخل عليه العشر وعين أضحية والمذهب الأول .

والمراد بالنهى عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره ، والمنع من إزالة الشحر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو بنورة وغير ذلك وسواء شعر العانة والإبط والشارب ، وغير ذلك وقال إبراهيم المروروذى فى كتابه التعليق : وحكم سائر أجزاء البدن حكم الشعر والظفر ، ودليله حديث أم سلمة أن النبى في قال «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشرته شيئا » رواه مسلم ، والله تعالى أعلم .

قال أصحابنا: الحكمة فى النهى أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار ، وقيل التشبه بالمحرم ، قال أصحابنا: وهذا غلط لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم ، والله أعلم .

(فرع) مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر فى العشر لمن أراد التضعية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحى ، وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره ، وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود : يحرم ، وعن مالك أنه يكره ، وحكى عنه الدارمى : يحرم فى التطوع ولا يحرم فى الواجب ، واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة واحتج الشافعى والأصحاب

عليهم بحديث عائشة أنها قالت «كنت أفتل قلائد هدى رسول الله على ثم يقلده ويبعث به ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه » رواه البخارى ومسلم ، قال الشافعى : البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية ، فدل على أنه لا يحرم ذلك والله أعلم •

### قال الصنف رحميه الله تعيالي

(ولا يجزىء في الاضحية إلا الاتعام ، وهي الإبل والبقر والفنم ، لقول الله تعالى (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الاتعام )(۱) ولا يجزىء فيها إلا الجذعة من الضان والمثنية من المعز والإبل والبقر ، لما روى جابر أن رسول الله على الفيان (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن )) وعن على رضى الله عنه قال ((لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز والجذعة من الضأن )) وعن ابن عباس انه قال : ((لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر )) ويجوز فيها الذكر والأنثى ، لما روت أم كرز عن النبي الله أنه قال ((عن الفلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا )) وإذا جاز ذلك في العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه في الاضحية ، ولأن لحم الذكر اطيب ولهم الانثى ارطب ) .

(الشرح) حديث جابر رواه مسلم فى صحيحه بحروفة ، قال أهل اللغة المسن الثنى من كل الأنعام فما فوقه ( وأما ) حديث أم كرز فرواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم ، وهو حديث حسن ، وهذا المذكور فى المهذب لفظ رواية النسائى .

(اله الاحكام) فشرط المجزى، فى الأضحية أن يكون من الأنعام وهى الإبل والبقر والغنم ، سواء فى ذلك جميع أنواع الإبل من البخاتى والعراب وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب والدربانية ، وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما ، ولا يجزى، غير الأنعام من بقر الوحش

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٨ من سورة الحج .

وحميره ، والضبا وغيرها بلا خلاف ، وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك ، ولا خلاف فى شيء من هذا عندنا ، ولا يجزىء من الضأن إلا الجذع والجذعة فصاعدا ، ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى أو الثنية فصاعدا ، هكذا نص عليه الشافعى وقطع به الأصحاب ، وحكى الرافعى وجها أنه يجزىء الجذع من المعز وهو شاذ ضعيف بل غلط ، ففى الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبى فلى البراء بن عازب البراء بن عازب البراء بن عازب هذه بن نيار خال البراء بن عازب « تجزئك يعنى الجذعة من المعز ، ولا تجزىء أحدا بعدك » والله أعلم ،

ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح الأوجه ، والوجه الشانى ما استكمل ستة أشهر ، والثالث ثمانية أشهر ، والرابع إن كان متولدا بين شابين فستة أشهر وإلا فثمانية • وقد سبق بيان هذه الأوجه فى كتاب الزكاة • وهناك ذكر المصنف سن الجذع والثنى ، فلهذا أهمله هنا ، وذكره فى التنبيه فى البابين لكنه خالف ما صححه الجمهور •

قال أبو الحسن العبادى وغيره: فاذا قلنا بالمذهب: إن الجذع ماله سنة كاملة فلو أجذع قبل تمام السنة أى سقطت سنه أجزأ فى الأضحية ، كما لو تمت السنة قبل أن يذبح ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام ، فانه يكفى فيه أسبقهما • وهكذا صرح البغوى به فقال: الجذع مااستكملت سنة أو أجذعت قبلها •

وأما الثنى من الإبل فما استكملت خمس سنين ودخل فى السادسة ، وروى حرملة عن الشافعى أنه الذى استكمل ست سنين ودخل فى السابعة • قال الرويانى : وليس هذا قولا آخر للشافعى وإن توهمه بعض أصحابنا واكنه إخبار عن نهاية سن الثنى وما ذكره الجمهور هو بيان لابتداء سنة ، والله أعلم •

وأما الثنى من البقر فهو ما استكمل سنتين ودخل فى الثالثة ، وروى

حرملة عن الشافعى أنه ما استكمل ثلاث سنين ودخل فى الرابعة والمشهور من نصوص الشافعى الأول ، وبه قطع الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم ، وأما الشيء من المعز ففيه وجهان سبقا فى كتاب الزكاة (أصحهما) ما استكمل سنة .

( فرع) لا تجزىء بالمتولد من الظباء والغنم ، لأنه ليس من الأنعام .

(فسرع) فى مذاهب العلماء فى سن الأضحية • نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم • فلا يجزىء شىء من الحيوان غير ذلك ، وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحى ببقر الوحش عن سبعة ، وبالضبا عن واحد • وبه قال داود فى بقرة الوحش ، وأجمعت الأمة على أنه لا يجزىء من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى ، ولا من الضأن إلا الجذع ، وأنه يجزىء هذه المذكورات إلا ما حكاه العبدرى وجماعة من أصحابنا عن الزهرى أنه قال : لا يجزىء الجذع من الإبل والبقر والمعز والمعز والضأن • وعن الأوزاعى أنه يجزىء الجهذع من الإبل والبقر والمعز والضأن ، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهرى ، وعن عطاء الجذع من الإجماع أنه يجزىء الجذع من الإجماع أنه يجزىء الجذع من الإبل والبقر الجذع من الضأن ، وأنه لا يجزىء جذع المعز •

دليلنا على الأوزاعي حديث البراء بن عازب السابق قريبا عن الصحيحين واحتج له بحديث عقبة بن عامر أن النبي الله «أعطاه غنسا يقسمها على صحابته ضحايا ، فبقى عتود فذكره النبي الله فقال : ضح أنت بها » رواه البخاري ومسلم ، قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة : العتود من أولاد المعز ، وهو ما رعى وقوى ، قال الجوهري وغيره : وهو ما بلغ سنة وجمعه أعته وعدان ـ بادغام التاء في الدال ـ قال كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر قال : وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ، ثم ذكره

باسناده الصحيح عن عقبة قال « أعظاني رسول الله على غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقى عتود منها فقال ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك » •

قال البيهقى: وإذا كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة له كما رخص لأبى بردة بن نيار قال: وعلى هذا يحمل ما رويناه عن زيد بن خالد فذكره باسناده عن زيد قال «قسم رسول الله الله المحفقة في أصحابه غنما فأعطانى عتودا جذعا ، فقال: ضح به فقلت: إنه جذع من الممز أضحى به ؟ قال: نعم فضحيت به ، هذا كلام البيهقى ، وهذا الحديث الآخر رواه أبو داود باسناد حسن وليس فى رواية أبى داود المعز ، وليكنه معلوم من قوله: عتود ، وهذا التأويل الذى ذكره البيهقى متعين ، واحتج أصحابنا فى إجزاء جذع الضأن بحديث جابر المذكور فى الكتاب ، وهو صحيح كما سبق » وقد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه ، ذكرها البيهقى وغيره والله أعلم •

(فسرع) إن قبل: ظاهر حديث جابر المذكور فى الكتاب أن الجذعة من الضأن لا تجزىء إلا إذا عجز عن المسنة (قلنا) هذا مما يجب تأويله « لأن الأمة مجمعة على خلاف ظاهره كما سبق ، فانهم كلهم جوزوا جذع الضأن إلا ما سبق عن ابن عمر والزهرى وأنه لا يجزىء ، سواء قدر على مسنة أم لا ، فيحمل هذا الحديث على الأفضل والأكمل ، ويكون تقديره: مستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة ، فان عجزتم فجذعة ضأن ، والله أعلم .

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( والبدنة أفضل من البقر لاتها اعظم ، والبقرة افضل من الشاة لاتها بسبع من الفنم ، والشاة أفضل من مشاركة سبعة في بدنة أو بقرة لاته ينفرد باراقة الدم والضان أفضل من المعز ، لما روى عبادة بن الصامت ان رسول الله يؤية قال « فير الأضحية الكبش الأقران » وقالت أم سلمة « لأن أضحى بالجذع

من الضأن أهب إلى من أن أضحى بالمسنة من المعز ((ولأن لحم الضأن أطيب ، والسمينة أفضـل من غير السمينة ، لما روى عن ابن عباس في قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله )(۱) قال : (( تعظيمها استسمائها واستحسائها )) . وجطب على كرم الله وجهه قال : (( ثنيا فصاعدا واستسمن ، فأن أكلت أكلت طيبا ، وأن أطعمت أطعمت طيبا ، والبيضاء أفضل من الفبراء والسوداء، لأن النبي ضحى بكيشين أملحين والأملح الأبيض )) وقال أبو هريرة : (( دم البيضاء في الأضحية أفضل من دم سوداوين وقال أبن عباس : تعظيمها استحسانها ، والبيض أحسن )) .

(الشرح) حدیث عبادة رواه البیهقی هنا وفی کتاب الجنائز ، وهو بعض حدیث ، ورواه أیضا من روایة أبی أمامة باسناد ضعیف ( وأما ) حدیث أن النبی الله « ضحی بکبشین أملحین » فرواه البخاری ومسلم من روایة أنس ، وأما قول أبی هریرة فرواه البیهقی موقوفا علی أبی هریرة کما ذکره المصنف قال : وروی مرفوعا ، قال البخاری : لا یصح رفعه ،

## (اما الأحكام) ففيها مسائل:

(إحداها) البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة والضأن أفضل من المعز ، لما ذكره المصنف ، وجذعة الضأن أفضل من ثنية المعز ، لما ذكره المصنف ، وهذا كله متفق عليه عندنا •

( الثانية ) التضحية بشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو بسبع بقرة بالاتفاق لما ذكره المصنف ، وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة على أصح الوجهين لكثرة إراقة الدم ( والثاني ) أن البدنة أو البقرة أفضل لكثرة اللحم •

( الثالثة ) يستحب التضحية بالأسمن الأكمل ، قال البغوى وغيره :

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٢ من سورة الحج .

حتى إن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها ، قالوا : وقد قال الشافعي رحمه الله : استكثار القيمة في الأضحية أفضل من استكثار العدد ، وفي العتق عكسه فاذا كان معه ألف وأراد العتق بها فعبدان خسيسان أفضل من عبد نفيس ، لأن المقصود هنا اللحم ، والسمين أكثر وأطيب ، والمقصود في العتق التخليص من الرق ، وتخليص عدد أولى من واحد .

قال أصحابنا: كثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم إلا أن يكون لحما رديئا • وأجمع العلماء على استحباب السمين فى الأضحية ، واختلفوا فى استحباب تسمينها فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه • وقال بعض المالكية: يكره لئلا يتشبه باليهود وهذا قول باطل • وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى أمامة الصحابى رضى الله عنه قال « كنا نسمن الأضحية ، وكان المسلمون يسمنون » •

( الرابعة ) أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء ، وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء ، وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ، ثم السوداء .

(فسرع) يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع ، وفى الأفضل منهما خلاف (الصحيح) الذى نص عليه الشافعى فى البويطى وبه قطع كثيرون أن الذكر أفضل من الأنثى ، وللشافعى نص آخر أن الأنثى أفضل ، فمن الأصحاب من قال: ليس مراده تفضيل الأنثى فى التضحية ، وإنسا أراد تفضيلها فى جزاء الصيد إذا أراد تقويمها لإخراج الطعام ، قال الأنثى أكثر ، ومنهم من قال: المراد الأنثى التى لم تلد أفضل من الذكر الذى كثر نزوأنه بينتح النون الأولى وإسكان الزاى وفتح الواو وضم النون الثانية فان كان هناك ذكر لم ينز وأنثى لم تلد فهو أفضل منها ، والله أعلم،

( فسرع ) تجزىء الشاة عن واحد ولا تجزىء عن أكثر من واحد ، لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشمار في حق جميعهم ،

وتكون التضحية فى حقهم سنه كفاية ، وقد سبقت المسألة فى أول الباب وتجزىء البدنة عن سبعة وكذا البقرة ، سواء كانوا أهل بيت أو بيوت ، وسواء كانوا متقربين بقربة متفقة أو مختلفة ، واجبة أو مستحبة ، أم كان بعضهم يريد اللحم ، ويجوز أن يقصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدى ، ويجوز أن ينحر الواحد بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة ، كتمتع وقران وفوات ومباشرة ومحظورات فى الإحرام ونذر التصدق بشاة مذبوحة ، والتضحية بشاة ٠

وأما جزاء الصيد فتراعى فيه المماثلة ومشابهة الصورة ، فلا تجزى البدنة عن سبع من الظباء ، ولو وجب شاتان على رجلين فى قتل صيدين لم يجز أن يذبحا عنهما بدنة ، ويجوز أن يذبح الواحد بدنة أو بقرة ليكون سبعها عن شاة لزمته ، ويأكل الباقى كما يجوز مشاركة ستة ، ولو جعل جميع البدنة أو البقرة مكان الشاة فهل يكون الجميع واجبا حتى لا يجوز أكل شيء منه ؟ أم الواجب السبع فقط حتى يجوز الأكل من الباقى ؟ فيه وجهان مشهوران ونظيره الخلاف فى مسح كل الرأس وتطويل القيام والركوع والسجود ، وإخراج بعير عن خمسة أبعرة فى الزكاة ، وقد سبق بيان هذه المسائل فى باب صفة الوضوء وفى الصلاة والزكاة ،

قال البندنيجى: إذا قلنا الواجب السبع جاز أكل جميع الباقى • هذا كلامه • وكان يحتمل أن يجب التصدق بجزء من الباقى إذا قلنا بالمذهب إنه يجب التصدق بجزء من أضحية التطوع ، والله أعلم •

ولو اشترك رجلان فى شاتين للتضحية لم يجزئهما فى أصبح الوجهين ، ولا يجزىء بعض شاة بلا خلاف بكل حال ، والله أعلم .

### (فسرع) في مذاهب العلماء .

مذهبنا أن أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز ، وبه

قال أبو حنيفة وأحمد وداود • وقال مالك : أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل ، قال والضأن أفضل من المعز ، وإناثها أفضل من فحول المعز ، وفحول الضأن خير من إناث المعنز وإناث المعز خير من الإبل والبقر • واحتج بحديث أنس السابق أن النبي الله «ضحى بكشين » وهو صحيح سبق بيانه ، قالوا : وهو لا يدع الأفضل ، وقال بعض أصحاب مالك : الإبل أفضل من البقر •

واحتج أصحابنا بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن رأح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن » رواه البخارى ومسلم ، وفيه دلالة لنا على مالك فيما خالف فيه ، ولأن مالكا وافقنا فى الهدى أن البدنة فيه أفضل من البقرة ، فقس عليه ،

( والجواب ) عن حديث أنس أنه لبيان الجــواز أو لأنه لم يتيسر حينئذ بدنة ولا بقرة • والله أعلم •

(فسرع) يجوز أن يشترك سبعة فى بدنة أو بقرة للتضحية ، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين ، أو بعضهم يريد اللحم فيجزىء عن المتقرب ، وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعا ، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء ، إلا أن داود جوزه فى التطوع دون الواجب وبه قال بعض أصحاب مالك ، وقال أبو حنيفة : إن كانوا كلهم متفرقين جاز ، وقال مالك : لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز فى الشاة الواحدة ،

واحتج أصحابنا بحديث جابر قال « نحرنا مع رسول الله عن البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » رواه مسلم • وعنه قال « خرجنا مع رسول الله

شهلين بالحج ، فأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة مهلين بالحج ، فأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة » رواه مسلم ، قال البيهقي : وروينا عن على وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضى الله عنهم أنهم قالوا « البقرة عن سبعة » وأما قياسه على الشاة فعجب ، لأن الشاة إنسا تجزىء عن واحد ، والله أعلم ،

### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( ولا يجزىء ما فيه عيب ينقص اللحم ، كالمعوراء والمعياء ( والجرباء ) والمرجاء التى تعجز عن المشى في المرعى ، لا روى البراء بن عارب أن النبى على قال (( لا يجزىء في الاضاحى المعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ، والمرجاء البين ضلعها والكسيرة التى لا تنقى )) فنص على هذه الأربعة لأنها تنقص اللحم فدل على أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز ، ويكره أن يضهى بالمجلحاء ، وهى التى انكسر غلاف قرنها ، وبالعضباء وهى التى انكسر غلاف قرنها ، وبالشرقاء وهى التى انتقبت من الكى أذنها ، وبالخرقاء وهى التى تشق أذنها بالطول ، لأن ذلك كله يشينها ، وقد روينا عن ابن عباس أن تعظيمها استحسانها ، فان فسحى بما ذكرناه اجزاه وقد روينا عن ابن عباس أن تعظيمها استحسانها ، فان فسحى بما ذكرناه اجزاه الإجزاء كالجرب وجب عليه ذبحه ولا يجزئه عن الأضحية ، فان زال العيب قبل أن يذبح لم يجزه عن الأضحية لانه أزال الملك فيها بالنذر ، وهى لا تجزىء قلم يتغير الحكم بما يحدث فيها كما لو أعتق بالكفارة عبدا اعمى ثم صار بعد العتق بصيرا ) ،

(الشرح) حديث البراء رضى الله عنه صحيح رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة ، قال أحمد بن حنبل : ما أحسنه من حديث وقال الترمذى حديث حسن صحيح وقدوله (عيب ينقص اللحم) بفتح الياء وإسكان النون وضم القاف وقوله التي «البين ضلعها » هو بفتح الضاد المعجمة واللام ، وهو العرج وقوله (التي لا تنقى) بضم التاء وإسكان النون وكسر القاف ، أى التي لا نقى لها ، بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ وقوله (هدده الأربعة) يعنى

الأمراض وقوله ( نقص اللحم ) بتخفيف القاف والجلحاء بالمد وكذا العصماء ، وهى بفتح العين والصاد المهملتين ، وكذلك العضباء بفتح العين وإسكان الضاد المعجمة • والشرقاء والخرقاء بالمد أيضا • وقوله « يشينها » بفتح أوله • وهذا التفسير الذي ذكره المصنف في الشرقاء والخرقاء مما أنكر عليه وغلطوه فيه ، بل الصواب المعروف في الشرقاء أنها المشقوقة الأذن ، والخرقاء التي في أذنها ثقب مستدير ، والله أعلم •

(اما الاحكام) ففيه مسائل (إحداها) لا تجزى، التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة ، فان كان مرضها يسيرا لم يمنع الإجزاء ، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور • وحكى ابن كج قولا شاذا أن المرض لا يمنع بحال ، وأن المرض المذكور فى الحديث المراد به الجرب • وحكى وجه أن المرض يمنع الإجزاء ، وإن كان يسيرا ، وحكاه فى الحاوى قولا قديما • وحكى وجه فى الهيام \_ بضم الهاء وتخفيف الياء \_ خاصة أنه يمنع الإجزاء ، وهو من أمراض الماشية ، وهو أن يشتد عطشها فلا تروى من الماء قال أهل اللغة : هو داء يأخذها فتهيم فى الأرض لا ترعى ، وناقة هيماء بفتح الهاء والمد ، والله أعلم •

( الثانية ) الجرب يمنع الإجزاء كثيرة وقليلة ، كذا قاله الجمهور ، ونص عليه فى الجديد لأنه يفسد اللحم والودك ، وفيه وجه شاذ أنه لا يمنع إلا إذا كثر كالمرض ، واختاره إمام الحرمين والغزالى والمذهب الأول . وسواء فى المرض والجرب ما يرجى زواله وما لا يرجى .

( الثالثة ) العرجاء إن اشتد عرجها بحيث تسقها الماشية إلى الكلا الطيب ، وتتخلف عن القطيع لم تجزىء ، وإن كان يسيرا لا يخلفها عن الماشية لم يضر • فلو انكسر بعض قوائمها فكانت تزحف بشلاث لم

تجزى، • ولو أضجعها ليضحى بها وهى سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجزه على أصح الوجهين لأنها عرجاء عند الذبح • فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها فانها لا تجزى، •

(الرابعة) لا تجزىء العمياء ولا العوراء التى ذهبت حدقتها وكذا إن بقيت حدقتها فى أصبح الوجهين لفوات المقصود وهو كمال النظر وتجزىء العشواء على أصح الوجهين ، وهى التى تبصر بالنهار دون الليل لأنها تبصر وقت الرعى و فأما العمش وضعف بصر العينين جميعا قطع الجمهور بأنه لا يمنع و وقال الروياني إن غطى الناظر بياض أذهب أكثره منع وإن أذهب أقله لم يمنع على أصح الوجهين و

( الخامسة ) العجفاء التى ذهب مخها من شدة هزالها لا تجزى، بلا خلاف وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها أجزأت • كذا أطلقه الأكثرون •

وقال الماوردى: إن كانت خلقيا فالحكم كذلك • وإن كان لمرض منع الإجزاء لأنه ذاهب بجزء منها • وقال إلمام الحرمين: كما لا يعتبر السمن البالغ للإجزاء لا يعتبر العجف البالغ للمنع • قال: وأقرب معتبر أن يقال إن كان لا يرغب في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في حالة الرخاء منعت •

( السادسة ) ورد النهى عن الثولاء وهى المجنونة التى تستدير فى الرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل فلا تجزىء بالاتفاق •

( السابعة ) يجزىء الفحل وإن كثر نزوانه والأنثى وإن كثرت ولادتها ولم يطب لحمها إلا إذا انتهيا إلى العجف البين .

- (الثامنة) لا تجزىء مقطوعة الأذن ، فان قطع بعضها نظر ، فان لم يبن منها شيء بل شق طرفها وبقى متدليا لم يبنع على الأصح من الوجهين ، وقال القفال : يمنع ، وحكاه الدارمي عن ابن القطان ، وإن أبين فان كان كثيرا بالاضافة إلى الأذن منع بلا خلاف ، وإن كان يسيرا منع أيضا على أصح الوجهين لفوات جزء مأكول ، قال إمام الحرمين : وأقرب ضبط بين الكثير واليسير أنه إن لاح النقص من البعد فكثير ، وإلا فقليل ،
- (التاسعة) لا يمنع الـكى فى الأذن وغيرها على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل فى منعه وجهان لتصلب الموضع وتجزىء صغيرة الأذن ولا تجزىء التى لم يخلق لها أذن على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه ضعيف أنها تجزىء حكاه الدارمي وغيره •
- (العاشرة) لا تجزى، التى أخف الذئب مقدارا بينا من فخذها بالاضافة إليه ولا يمنع قطع الفلقة اليسيرة من عضو كبير، ولو قطع الذئب أو غيره أليتها أو ضرعها لم تجزى، على المذهب، وبه قطع الجمهور، وقيل: فيه وجهان، وتجزى، المخلوقة بلا ضرع أو بلا ألية على أصلح الوجهين، كما يجزى، الذكر من المعز بخلاف التى لم يخلق لها أذن لأن الأذن عضو لازم غالبا، والذنب كالألية، وقطع بعض الألية أو الضرع كقطع كله، ولا تجزى، مقطوعة بعض اللسان،
- (الحادية عشرة) يجزى، الموجوء والخصى، كذا قطع به الأصحاب وهو الصواب وشذ ابن كج ضحكى فى الخصى قولين، وجعل المنع هو قول الجديد وهذا ضعيف منابذ للحديث الصحيح (فان قيل) فقد فات منه الخصيتان، وهما مأكولتان (قلنا) ليستا مأكولتين فى العادة بخلاف الأذن، ولأن ذلك ينجبر بالسمن الذى يتجدد فيه بالإخصاء، فانه إنسا جاء فى الحديث أنه ضحى بموجوءين وهما المرضوضان ولا يلزم منه

جواز الخصى الذى ذهبت خصياه فانهما بالرض صارتا كالمعدومتين وتعذر أكلهما •

( الثانية عشرة ) تجزىء التى لا قرن لها ومكسورة القرن سواء دمى قرنها أم لا • قال القفال : إلا أن يؤثر ألم الانكسار فى اللحم فيكون كالجرب وغيره • وذات القرن أفضل للحديث الصحيح « أن رسول الله في ضحى بكبشين أقرنين » ولقول ابن عباس : « تعظيمها استحسانها » •

(الثالثة عشرة) تجزىء ذاهبه بعض الأسنان و فان انكسرت جميع أسنانها أو تناثرت فقد أطلق البغوى وآخرون أنها لا تجزىء و وقال إمام الحرمين: قال المحققون: تجزىء وقيل: لا تجزىء وقال بعضهم إن كان ذلك لمرض أو كان يؤثر في الاعتلاف وينقص اللحم منع وإلا فلا ، قال الرافعي: وهذا حسن ، ولكنه يؤثر بلا شك ، فرجع الكلام إلى المنع المطلق ، هذا كلام الرافعي ، والصحيح المنع مطلقا ، وفي الحديث: فهي المشيعة ، قال صاحب البيان: هي المتأخرة عن الغنم ، فان كان ذلك لهزال أو علة منع ، لأنها عجفاء ، وإن كان عادة وكسلا لم يمنع ، والله أعسلم .

(الرابعة عشرة) قال أصحابنا: العيوب ضربان ، ضرب يمنع الإجزاء وضرب لا يمنعه ، لكن يكره (فأما) الذي يمنعه فسبق بيانه وتفصيله ، والمتفق عليه منه والمختلف فيه (وأما) الذي لا يمنعه ، بل يكره فمنسه مكسورة القرن وذاهبته ، ويقال التي لم يخلق لها قرن: جلحاء ، والتي انكسر ظاهر قرنها عصماء والعضباء هي مكسورة ظاهر القرن وباطنه ، هذا مذهبنا ، وقال النخعي : لا تجوز الجلحاء ، وقال مالك : إندمي قرن العضباء لم تجزيء وإلا فتجزيء دليلنا أنه لا يؤثر في اللحم (ومنسه) المقابلة والمدابرة يكرهان ويجزئان ، وهما بفتح الباء فيهما فال جمهور العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث والفقهاء : المقابلة التي قطع من

مقدم أذنها فلقة وتدلت فى مقابلة الأذن ولم ينفصل ، والمدابرة التى قطع من مؤخر أذنها فلقة وتدلت منه ، ولم تنفصل ، والفلقة الأول تسمى الإدبارة .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : كل ما يوجد في كتاب البيان للعمراني منسوبا الى المسعودي فانه غير صبحيح النسبة اليه ، وانسا المراد به صاحب الابانة ابو القاسم الفوراني قال : وذلك أن الابانة وقعت في اليعن منسوبة الى المسعودي على جهة الغلط لتباعد الديار . وقال التاج السبكي : وقال أبو عبد الله الطبري صاحب العدة في أولها بعد أن ذكر ما ذكره ابن المسلاح : أن الابانة تنسب في بعض بلاد خراسان إلى الصفار بتشديد وفتع الصاد والفاء وفي بعضها الى الشاشي وما ذكره ابن الصلاح من أن كل ما يوجد عن المسعودي في ا البيان فهو عن الابانة ، مشكل بمواضع : منها أن صاحب البيان نقل فيه أن المسعودي قال : اذا اشترى ما لا شفعة فيه اصلا لا بالاصالة ، ولا بالتبعية كالسيف وما فيه شفعة انه لا تثبت الشفعة في الشقص لتفرق الصفقة في الشقص على المشعرى . وقد كشفت الابائة عن ذلك فيها ومنها نقل في البيان عن المسعودي أنه اذا ابتاع بشمن مؤجل فله أن يبيع ولا بخير بالأجل ، وهذا يوافقه قول سليم في المجرد : انه بكره له أن يبيعه ولا يذكر الأجل وقد صرح الروباني في البحر بحكايته وجها عن الخراسانيين الا اني كشفت الابانة للفوراني ظم أر ذلك فيها ومنها قال في البيان قال المسعودي في الاب هل يزوج ابنه الصغير ؟ وجهان الاصح لا ، لانه لا حاجة له اليه ، وهذا لم يوجد في الابائة ، وقد وقع في الروضة أن الفورائي حكى وجها وصححه أن الاب لا يملك تزويج ابنه الصغير قال : وهو غلط قال ابن الرفعة في المطلب : لم أر هذا الوجه في الابانة هنا ثم قال ابن السبكي : ما أظن النودي أتي الا من تبل ابن الصلاح فانه لما استقر في نفسه ما ذكره من أن ما ينسب في البيان الى المسعودي فهو الى الفوراني ووجد هذا منسوبا الى المسعودي نسبه الى الفورائي وهذا ما كان لبس قد ذكرنا مع نظائر له في الكتاب الذي لقبناه (خادم الرافعي) .

(الخامسة عشرة) إذا نذر التضحية بحيوان معين فيه عيب يمنع الإجزاء لزمه ، أو قال: جعلت هذه أضحية لزمه ذبحها لالتزامه ويثاب على ذلك ، وإن كان لا يقع أضحية كمن أعتق عن كفارة معيبا يعتق ويثاب عليه وإن كان لا يجزى، عن الكفارة ، قال: قال أصحابنا: ويكون ذبحها قربة وتفرقة لحمها صدقة ، ولا نجزى، عن الهدايا والضحايا المشروعة ، لأن السلامة شرط لها ، وهل يختص ذبحها بيوم النحر ، وتجرى مجرى الأضحية فى المصرف ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا ، لأنها ليست أضحية بل شاة لحم يجب التصدق به ، فتصير كمن نذر التصدق بلحم (وأصحهما) نعم ، لأنه التزمها باسم الأضحية ، ولا محمل لكلامه إلا هذا ، فعلى هذا ، لو ذبحها قبل يوم النحر تصدق بلحمها ، ولا يأكل منه شيئا وعليه قيمتها يتصدق بها ولا يشترى أخرى لأن المعيب لا يثبت فى الذمة ، ذكره البغوى وغيره والله أعلم ،

قال أصحابنا: ولو أشار إلى ظبية وقال: جعلت هذه أضحية فهو لغو لا يلزم به شيء بلا خلاف • لأنها ليست من جنس الضحايا ، ولو أشار إلى فصيل أو سخلة وقال: جعلت هذه أضحية فهل هو كالظبية ؟ أم كالمعيب فيه وجهان (أصحهما) كالمعيب • لأنها من جنس الحيوان الصالح للأضحية (أما) إذا أوجبه معيبا ثم زال العيب فهل يجزى الخبحه عن الأضحية ؟ فيه وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف وآخرون: لا لما ذكره المصنف والثاني) يجزى الكماله وقت الذبح وحكى بعض الأصحاب هذا قولا قديما والله أعلم •

(فسرع) العيوب ستة أقسام: عيب الأضحية والهدى والعقيقة وعيب المبيع والمستأجرة وأحد الزوجين ورقبة الكفارة والغرة الواجبة فى الجنين وحدودها مختلفة فعيب الأضحية المانع من إجزائها ما نقص اللحم ، وعيب المبيع ما نقص القيمة أو العين كالخصاء ، وعيب الإجارة

ما يؤثر فى المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة لا ما يظهر به تفاوت الرقبة ، لأن العقد على المنفعة دون الرقبة ، وعيب النكاح ما نفر صورة التواق ، وهو سبعة أشياء الجنون والجذام والبرص والجب والتعنين والقرن (۱۱) والرتق ، وعيب الكفارة ما أضر بالعمل إضرارا بينا ، وعيب الغرة كعيب المبيع ، فهذا تقريب ضبطها ، وهي مذكورة مبسوطة في مواضعها من هذه الكتب ، والله أعلم ٠

## (فحرع) في مذاهب العلماء في عيوب الأضحية .

أجمعوا على أن العمياء لا تجزىء ، وكذا العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء ، واختلفوا فى ذاهبة القرن ومكسورته ، فمذهبنا أنها تجزىء ، قال مالك : إن كانت مكسورة القرن وهو يدمى لم تجزه وإلا فتجزئه ، وقال أحمد : إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه سواء دميت أم لا ، وإن كان دون النصف أجزأه ، وأما مقطوعة الأذن فمذهبنا أنها لا تجزىء ، سواء قطع [ الأذن] كلها أو بعضها ، وبه قال مالك وداود ، وقال أحمد إن قطع أكثر من الثلث النصف لم تجزه ، وإلا فتجزئه ، وقال أبو حنيفة إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه ، وقال أبو يوسف ومحمد : إن بقى أكثر من نصف أذنها أجزأت لو وأما ) مقطوعة بعض الألية فلا تجزىء عندنا ، وبه قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة في رواية إن بقى الثلث أجزأت ، وفي رواية إن بقى أكثرها وقال أبو حنيفة في رواية إن بقى الثلث أجزأت ، وفي رواية إن بقى أكثرها فعالجها فأعورت حال الذبح فلا تجزىء ، وقال أبو حنيفة وأحمد : تجزىء فعالجها فأعورت حال الذبح فلا تجزىء ، وقال أبو حنيفة وأحمد : تجزىء

<sup>(</sup>۱) العيوب المنفردة في النكاح منها ما هو خاص بالنساء دون الرجال ومنها ما هو خاص بالرجال دون النساء ومنها ما هو مشترك بينهما فالجنون والمجدام والبرص مشترك والجب والتعنين خاص بالرجال والقرن هو المفلة وهو لحمة تكون في فم الفرج والرتقاء الضيقة لدرجة الانسداد .

### قال الصنف رحميه الله تعيالي

(والمستحب ان يضحى بنفسه لحديث أنس ان النبى الله الشحى بكبشين المحين ] ووضع رجله على صفاحهما ، وسمى وكبر » ويجوز أن يستنيب غيره ، لما روى جابر أن النبى الله إلى نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها ) والمستحب أن لا يستنيب إلا مسلما لانه قربة ، فكان الأفضل أن لا يتولاها كافر ، ولاته يخرج بذلك من المخلاف لأن عند مالك [ رحمه الله ] لا يجزئه ذبحه فان استناب يهوديا أو نصرانيا جاز لاته من أهسل الذكاة ، ويستحب أن يكون عالما لاته أعرف بسنة الذبح ، والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبح لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله عنه قال نفاطمة رضى الله عنها (( قومى إلى أضحينك فاشهديها فانه بأول قطرة من دمها يففر الك ما سلف من ذنبك ») ،

(الشرح) حدیث أنس رواه البخاری بلفظه ، وجدیث جابر رواه مسلم بلفظه وهو من جملة حدیث جابر الطویل فی صفة حجة النبی فی وأما حدیث أبی سعید فرواه البیهقی من روایة أبی سعید ومن روایة علی وقوله (ما غبر) أی ما بقی ، وهو بفتح الغین المعجمة والباء الموحدة .

(اما الاحكام) فقال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يذبح هديه وأضحيته بنفسه وقال الماوردى: إلا المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها وأضحيتها رجلا وقال الشافعي والأصحاب: ويجوز للرجل والمرأة أن يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته ، والأفضل أن يوكل مسلما فقيها بباب الصيد والذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك لأنه أعرف بشروطه وسننه ، ولا يجوز أن يوكل وثنيا ولا مجوسيا ولا مرتدا ، ويجوز أن يوكل كتابيا وامرأة وصبيا ، لكن قال أصحابنا: يكره توكيل الصبى ، وفي كراهة توكيل المرأة الحائض وجهان (أصحهما) لا يكره ، لأنه لم يصح فيه نهي والحائض أولى من الصبى ، والصبى أولى من الكافر الكتابي ويستحب إذا وكل أن يحضر ذبحها ، ودليل الجميع في الكتاب ،

قَالَ البندنيجي وغيره: ويستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه ، ويجوز التوكيل فيها • والله أعلم •

(فسرع) قال أصحابنا: والنية شرط لصحة التضحية ، وهل يحوز تقديمها على حالة الذبح أم يشترط قرنها به ؟ فيه وجهان (أصحهما ) جواز التقديم كما في الصوم والزكاة على الأصح ( والثاني ) يشترط قرنها كنية الصلاة والوضوء • ولو قال : جعلت هذه الشاة ضحية ، فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية التضحية والذبح ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) عند الأكثرين لا يكفيه لأن التضحية قرية في نفسها فوجبت فيها النية • ورجح إمام الحرمين والغزالي الاكتفاء لتضمنه النية وبهذا قطع الثبيخ أبو حامد . قال حتى لو ذبحها يعتقدها شاة لحم أو ذبحها لص وقعت الموقع ، والمذهب الأول • ولو التزم ضحية في ذمته ثم عين شاةٍ عما في ذمته بني على الخلاف السابق في باب الهدى أن المعينة هل تتعين عن المطلقة في الذمة ؟ وفيه وجهان ( الصحيح ) وبه قطع الأكثرون تتعين ( فان قلنا ) لا تتعين اشترطت النية عند الذبح ، وإلا فعلى الوجهين • ولو وكله ونوى عنـــد ذبح الوكيل كفي ذلك ولا حاجة إلى نية الوكيل ، بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر • وإن نوى عند دفعها إلى الوكيل فقط فعلى الوجهين فى تقديم النية • ويجوز تفويض النية إلى الوكيل إن كان مسلما ، فان كان كتابيا فلا .

(فحرع) لا يصح تضحية عبد ولا مستولدة ولا مدبر عن أنفسهم ، إن قلنا بالمذهب الصحيح الجديد إنهم لا يملكون بالتمليك ، فان أذن لهم السيد وقعت التضحية عن السيد ( وإن قلنا ) يملكون لم يصح تضحيتهم بغير إذن ، لأن له حق الانتزاع ، فان أذن وقعت عنهم ، كما لو أذن لهم في التصديق ، وليس له الرجوع بعد الذبح ولا بعد جعلها ضحية ، وأما المكاتب فلا تصح تضحيته بغير إذن سيده ، فان أذن فعلى القولين في المكاتب فلا تصح تضحيته بغير إذن سيده ، فان أذن فعلى القولين في

تبرعه باذنه (أصحهما) الصحة · وأما من بعضه رقيق فله التضحية بسلا ملكه بحريته فلا يحتاج إلى أذن ، والله أعلم ·

(فسرع) لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه • وأما التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادى جوازها ، لأنها ضرب من الصدقة ، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالاجماع • وقال صاحب العدة والبغوى : لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصى بها ، وبه قطع الرافعي في المجرد ، والله تعالى أعلم •

قال أصحابنا: وإذا ضحى عن غيره بغير إذنه ، فان كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحى وإلا فلا ، كذا قاله صاحب العدة وآخرون، وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذى أنها تقع المضحى ، قال هو وصاحب العدة وآخرون: ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره فى ثوابها جاز ، قالوا: وعليه يحمل الحديث المشهور عن عائشة (أن النبى في ذبح كبشا وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد ، ثم ضحى به ) رواه مسلم ، الله أعلم .

واحتج العبادى وغيره فى التضحية عن الميت بحديث على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه كان (يضحى بكبشين عن النبى الله وبكبشين عن نفسه ، وقال : إن رسول الله الم أمرنى أن أضحى عنه أبدا فأنا أضحى عنه أبدا ) رواه أبو داود والترمذى والبيهقى • قال البيهقى : إن ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت ، والله أعلم •

(فسوع) أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب فى ذبح أضحيته مسلما • وأما الكتابى فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء صحة استنابته ، وتقع ذبيحته ضحية عن الموكل مع أنه مكروه كراهة تنزيه • وقال مالك لا تصح وتكون شاة لحم • دليلنا أنه من أهل الزكاة كالمسلم •

#### قال المصنف رحمه الله تمالي

(والمستحب ان يوجه النبيجة إلى القبلة لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى على قال (ضحوا وطيبوا أنفسكم فأنه ما من مسلم يستقبل بنبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة ) ولانه قربة لابد فيها من جهة ، فكانت جهة القبلة أولى ، ويستحب أن يسمى الله تعسالى لحديث أنس أن النبى على (سمى وكبر) ويستحب أن يقوم (اللهم تقبل منى) لما روى عن أبن عباس أنه قال (ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ، ثم يقول : من الله وإلى الله والله أكبر ، الملهم منك ولك ، اللهم تقبل) وعن أبن عمر [رضى الله عنهما] أنه كان إنا ضحى قال (من الله والله أكبر ، والمهم منك ولك ، المهم تقبل منى) ،

(الشرح) حديث أنس رواه البخارى ومسلم، ولفظ مسلم أن النبى قال (باسم الله والله أكبر) ولفظ البخارى (سمى وكبر) وأما حديث عائشة فذكر البيهقى وقال إسناده ضعيف وأما الأثر عن ابن عباس فرواه البخارى بمعناه، ويغنى عنه حديث عائشة المذكور فى الفرع قبل هذا، وهو فى صحيح مسلم ودلالته ظاهرة، ويا ليت المصنف احتج به و

( اما الأحكام ) فمقصود الفصل بيان آداب الذبح وسننه ، سواء فى ذلك الهدى والأضحية وغيرهما ، وفيه مسائل ( إحداها ) يستحب تحديد السكين وإراحة الذبيحة ، وقد ذكره المصنف فى باب الصيد والذبائح بدليله ، وهناك نشرحه إن شاء الله تعالى .

( الثانية ) يستحب إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ، ليكون أرجى وأسهل .

(الثالثة) استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها ، وهذا مستحب فى كل ذبيحة ، لكنه فى الهدى والأضحية أشد استحبابا لأن الاستقبال فى العبادات مستحب وفى بعضها واجب ، وفى كيفية توجيهها ثلاثة أوجه حكاها الرافعى (أصحها) يوجه مذبحها إلى القبلة، ولا يوجه

وجهها ليمكنه هو أيضا الاستقبال (والثاني) يوجهها بجميع بدنها (والثالث) يوجهها بجميع بدنها (والثالث) يوجه قوائمها • ويستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة وإلا فباركا ويستحب أن يضجع البقر والشاة على جنبها الأيسر ، هكذا صرح به البغوى والأصحاب ، قالوا ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها الثلاث •

(الرابعة) التسمية مستحبة عند الذبح والرمى إلى الصيد وإرسال الكلب ونحوه فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة ، لكن تركها عمدا مكروه على المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا تحريم ، وفى تعليق الشيخ أبي حامد أنه يأثم به ، والمشهور الأول ، وهل يتأدى الاستحباب بالتسمية عند عض الكلب وإصابة السهم ؟ فيه وجهان (أصحهما) نعم ، وهذا الخلاف في كمال الاستحباب .

فأما إذا ترك التسمية عند الإرسال فيستحب تداركها عند الإصابة بلا خلاف كما لو ترك التسمية في أول الوضوء والأكل ، يستحب التسمية في أثنائهما • قال أصحابنا : ولا يجوز أن يقول الذابح : باسم محمد ، ولا باسم الله واسم محمد ، بل من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه واليمين باسمه ، والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق • وذكر الغزالي في الوسسيط أنه لا يجوز أن يقول : باسم الله ومحمد ورسول الله لأنه تشريك ، قال : ولو قال باسم الله ومحمد (سول الله فلا بأس •

قال الرافعى: ويناسب هذه المسائل ما حكى فى الشامل وغيره عن نص الشافعى رحمه الله: أنه لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله تعالى كالمسيح لم تحل • وفى كتاب القاضى ابن كج أن اليهودى

<sup>(1)</sup> الأولى المقول بعدم جوازها جعل محمد معطوف على اسم الجلالة مجرور والأخرى جعل محمد مرفوع على الابتداء ، فتكون محمد رسول الله جملة خبرية منفصلة عن التسمية ، هذا هو مراد الغزالي . (ط)

لو ذبح لموسى أو النصرانى لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للصليب حرمت ذبيحته ، وأن المسلم لو ذبح للكعبة أو ذبح لرسول الله في فيقوى أن يقال : يحرم لأنه ذبح لغير الله تعالى قال وخرج أبو الحسين بن القطان وجها آخر أنها تحل لأن المسلم يذبح لله تعالى ولا يعتقد فى رسول الله على ما يعتقده النصرانى فى عيسى • قالوا : وإذا ذبح للصنم لم تؤكل ذبيحته ، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا ، وفى تعليق الشيخ إبراهيم المروروذى أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل نجران بتحريمه ، لأنه مما أهل به لغير الله تعالى •

قال الرافعي: واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى، الذي هو المستحق للعبادة فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله كفرا كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه، فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله أو لرسول الله يجوز أن يمنع حل الذبيحة، وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو الكعبة، ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان، لأنه استبشار بقدومه نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب الكفر، وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا لا يوجب الكفر، وإن كان ممنوعا.

وعلى هـذا فاذا قال الذابح: باسم الله واسم محمد ، وأراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمـد ، فينبغى أن لا يحـرم ، وقول من قال: لا يجوز ذلك يمكن حمله على أن اللفظة مكروهة لأن المكروه يصح نفى الجواز والإباحة المطلقة عنه ، قال: ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين فى أنمن ذبح باسم الله واسم رسوله هل تحرم ذبيحتـه

وهل يكفر بذلك ؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة ، قال : والصواب ما بيناه مهذا كلام الرافعي ، وقد أتقن رحمه الله هذا الفصل ، ومما يؤيد ما قاله واختاره ما ذكره إبراهيم المروروذي في تعليقه ، قال : حكى صاحب التقريب عن الشافعي رحمه الله أن النصراني إذا سمى غير الله تعالى كالمسيح لم تحل ذبيحته ، قال صاحب التقريب : معناه أن يذبحها له ، فأما إن ذكر المسيح على معنى الصلاة على رسول الله في فجائز ، قال وقال الحليمى : تحل مطلقا وإن سمى المسيح " ، والله أعلم .

(فسرع) قال ابن كج: من ذبح شاة وقال أذبح لرضاء فلان حلت الذبيحة ، لأنه يتقرب إليه بذلك بخلاف من ذبح للصنم وذكر الروياني أن من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه فهو حلال ، وإن قصد الذبح لهم فحرام •

(فرع) يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلى على رسول الله عند الذبح ، نص عليه الشافعى فى الأم ، وبه قطع المصنف فى التنبيه وجماهير الأصحاب ، وفيه وجه لابن أبى هريرة أنه لا يستحب ولا يكره ، وعجب أن المصنف هنا كيف أهمل ذكر هذه المسألة مع شهرتها وذكره إياها فى التنبيه ، والله أعلم ، هذا مذهبنا ، ونقل القاضى عياض عن مالك وسائر العلماء كراهتها ، قالوا : ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده ،

<sup>(</sup>۱) وهذا هو الوجه عندنا لأن الله تعالى قال ( ولا نأكلوا معا لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ) وقال تعالى ( الميوم أحل لكم الطيبات وطعام المفين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) وقال في أهل المكتاب ( لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم ) وقال ر لقد كفر الدين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم ) وقال أن الله حرم ما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق الا ما كان من أهل الكتاب رغم شركهم وتثليثهم نقد استثنى ذبائحهم رغم أنهم يؤمنون بأن المسيح هو الله فانها يسمى الله الذي يعتقده ويؤمن نه وهو المسيح ابن مريم وقد علم الله منهم هذا ومع ذلك أحل ذبائحهم فيكون معنى الآيات مجتمعة مقيدا لما ذهب اليه الحليمي وهو ما نفتى به أن شاء الله ، (ط)

(فرع) يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية: اللهم منك وإليك تقبل منى • وحكى الماوردى وجها أنه لا يستحب ، وهذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق •

ولو قال: تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما وسلم لم يكره ، ولم يستحب ، كذا نقله الروياني في البحر عن الأصحاب ، واتفق أصحابنا على استحباب التكبير مع التسمية فيتول: بسم الله والله أكبر لحديث أنس المذكور ، وهو صحيح كما سبق ، قال الماوردى : يختار في الأضحية أن يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها ثلاثا فيقول: الله أكبر الله أكبر ه والله أعلم ،

(فسرع) فى مذاهب العلماء فى التسمية على ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح وعلى إرسال الكلب والسهم وغيرهما إلى الصيد ، مذهبنا أنها سنة فى جميع ذلك ، فان تركها سهوا أو عمدا حلت الذبيحة ولا إثم عليه ، قال العبدرى : وروى هذا عن ابن عباس وأبى هريرة وعطاء ، وقال أبو حنيفة : التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان ، وهذا مذهب جماهير العلماء ،

وعن أصحاب مالك قولان (أصحهما) كمذهب أبى حنيفة (والثانى) كمذهبنا وعن أحمد ثلاث روايات (الصحيحة) عندهم والمشهورة عنه أن التسمية شرط للإباحة ، فان تركها عمدا أو سهوا فى صيد فهو ميتة (والثانية) كمذهب أبى حنيفة (والثالثة) إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل وإن تركها على الكلب والفهد لم يؤكل ، قال : وإن تركها فى ذبيحة سهوا حلت ، وإن تركها عمدا فعنه روايتان وقال ابن سيرين وأبو ثور وداود : لا تحل سواء تركها عمدا أو سهوا ، هذا نقل العبدرى ،

وقال ابن المنذر عن الشعبي ونافع كمذهب ابن سيرين ، قال : وممن

أباح أكل ما تركت التسمية عليه ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصرى والنخعى وعبد الرحمن بن أبى ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة ومالك والثورى وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة ، واحتج لمن شرط التسمية بقوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق)

وعن أنس أن النبى : قال « إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله ، وكل ما أمسك عليك » وفى رواية « فان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ، فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره » وفى رواية « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله » وفى رواية « إذا رميت سهمك فاذكر الله » رواه البخارى ومسلم بهذه الروايات .

وعن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه أن النبى قال له « وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله تعالى عليه فكل » وفى رواية « فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل » وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل » •

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم (۱) إلى قوله تعالى ( إلا ماذكيتم ) فأباح المذكى ، ولم يذكر التسمية ، فان قيل لا يكون مذكى إلا بالتسمية ( قلنا ) الذكاة فى اللغة الشق والفتح وقد وجدا ، وأيضا قوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) (۱) فأباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية ، وبحديث عائشة رضى الله عنها أنهم قالوا « يا رسول الله إن قومنا حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندرى

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢١ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣ من سورة المالدة .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥ من سورة المائدة .

قال أصحابنا: وقوله الله وسموا وكلوا » هذه التسمية المستحبة عند أكل كل طعام وشرب كل شراب ، فهذا الحديث هو المعتمد فى المسألة ، وأحاديث أبى هريرة قال «جاء رجل إلى النبى الله فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمى أفقال النبى الله اسم الله على كل مسلم » فهذا حديث منكر مجمع على ضعفه ذكره البيهقى وبين أنه منكر ولا يحتج به ، وهذا حديث الصلت عن النبى الله قال « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر » فهذا حديث مرسل ذكره أبو داود فى المراسيل والبيهقى و

وأجاب أصحابنا عن الآية التى احتج بها الأولون أن المراد ما ذبح للاصنام كما قال تعالى فى الآية الأخرى ( وما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله ) (۱) ولهذا قال تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (۲) وإنه لفست ) وقد أجمعت الأمة على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق ، فوجب حملها على ما ذكرناه ، ويجمع بينها وبين الآيات السابقات مع حديث عائشة ، ( وأجاب ) بعض أصحابنا بجواب آخر وهو حمل النهى على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة ( والجواب ) عن حديثى على وأبى على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة ( والجواب ) عن حديثى على وأبى على كراهة أن ذكر التسمية للندب ( وجواب ) آخر عن قوله تلك « فانما سميت على كلبك » أن المراد بالتسمية الإرسال والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) من الآية ٣ من سورة المسائدة ،

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢١ من سورة الأنعام .

# (فسرع) في مذاهبهم في مسائل مما سبق .

يستحب عندنا أن يقول فى ذبح الأضحية ( اللهم منك ولك فتقبل منى ) وبه قال ابن عباس وكرهه ابن سيرين ومالك وأبو حنيفة • دليلنا حديث عائشة السابق وأما الصلاة على النبى عَنْ عند الذبح فمستحبة عندنا • وكرهها الليث بن سعد وابن المنذر •

#### قال المصنف رحميه الله تعيالي

(وإذا نحر الهدى أو الأضحية نظرت فان كان تطوعا فالمستحب أن ياكل منه ، لما روى جابر أن النبى على (( نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا رضى الله عنه فنحر ما غبر )) ((وأشركه في هديه ، وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلها في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها )) ولا يجب ذلك لقوله عز وجل ((والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ))(۱) فجعلها لنا ، وما هو للانسان فهي مخير بين أكله وبين تركه ، وفي القدر الذي يستحب أكله قولان ، قال في القديم: يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله عز وجل ((فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير )) (١) فجعلها بين أثنين ، فدل على أنها بينهما نصفين ، وقال في الجديد : ياكل الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث لقوله عز وجل ((فكلوا منها وأطعموا على القانع والمعتر )) (١) فجعلها بين الثلث ويتصدق بالثلث القانع الذي يسألك ، والمعتر الذي يتمرض الك ولا يسألك وقال مجاهد : ((القانع الجالس في بيته والمعتر الذي يسألك ))

( وأما ) القدر الذى يجوز أن يؤكل ففيه وجهان ، قال أبو المباس بن سريج وأبوالمباس بن القاص يجوز أن يأكل الجميع ، لأنها ذبيحة يجوز أن يأكل منها فجاز أن يأكل جميعها كسائر النبائح ، وقال عامة اصحابنا : يجب أن يبقى منها قدر ما يقع عليه اسم الصدقه ، لأن القصد منها القربة ، فاذا أكل الجميع لم تحصل القربة له ، فإن اكل الجميع لم يضمن على قول أبي العباس

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٦ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٨ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣٦ من سورة الحج .

وابن القاص ، ويضمن على قول سائر اصحابنا ، وفي القدر الذي يضمن وجهان ( أحدهما ) يضمن اقل ما يجزىء في الصدقة ( والثاني ) يضمن القدر المستحب وهو الثلث في أحد القولين والنصف في الآخر بناء على القولين فيمن فرق سهم الفقراء على اثنين .

وإن كان نذرا نظرت فان كان قد عينه عما في ذمته لم يجز ان ياكل منه لاته بدل عن واجب فلم يجز ان ياكل منه كالدم الذي يجب بترك الإحرام من الميقات ، وإن كان نذر مجازاة كالنذر اشفاء المريض وقدوم الفائب لم يجز أن يأكل منه لاته جزاء ، فلم يجز أن يأكل منه كجزاء الصيد ، فان أكل شيئا منه ضمنه ، وفي ضمانه ثلاثة أوجه ( احدها ) يلزمه قيمة ما أكل ، كما لو أكل منه اجنبي ( والثاني ) يلزمه مثله من اللحم لأنه لو أكل جميعه ضمنه بمثله ، فاذا أكل بعضه ضمنه بمثله ( والثالث ) يلزمه أن يشتري جزءا من حيوان مثله ، ويشارك في نبحه ، وإن كان نذرا مطلقا ففيه ثلاثة أوجه ( احدها ) أنه لا يجوز أن يأكل منه لاته إراقة دم واجب فلا يجوز أن يأكل منه كدم الطيب واللهيس ( والثاني ) يجوز لأن مطلق النذر يحمل على ما تقرر في الشرع ، والمهدي والأضحية المعهودة في الشرع يجوز الأكل منها ، فحمل النذر عليه الشرع يجوز الأكل منها ، وإن كان هديا لم يجز أن يأكل منه ، لأن أكثر الهدايا في الشرع الأكل منها ، وإن كان هديا لم يجز أن يأكل منه ، لأن أكثر الهدايا في الشرع الأكل منها فحمل النذر عليها ) .

(الشرح) حديث جابر رواه مسلم فى صحيحه بحروفه ، والبضعة ـ بفتح الباء لا غير ـ وهى القطعـة من اللحم ، وقوله « ما غبر » أى ما بقى ، وقوله ( وأشركه فى هديه ) أى فى ثوابه ، وإنما أخذ بضعة من كل بدنة وشرب من مرقها ، ليكون قد تناول من كل واحدة شيئا ، وقوله (لأنه ذبيحة يجوز أن يأكل منها) احتراز من جزاء الصيد والمنذورة ،

(اما الاحكام) فللاضحية والهدى حالان (أحدهما) أن يكون تطوعا فيستحب الأكل منهما ولا يجب ، بل يجوز التصدق بالجميع ، هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب وهو مذهب عامة العلماء ، وحكى الماوردى عن أبى الطيب بن سلمة وجها أنه لا يجوز التصدق بالجميع ،

بل يجب أكل شيء لظاهر قوله تعالى ( فكلوا منها وأطعموا ) والصحيح الأول • قال أصحابنا : والأفضل أن يتصدق بأدنى جزء كفاه بلا خلاف ، لأن اسم الإطعام والتصدق يقع عليه •

وفى القدر الذى يستحب أن لا ينقص التصدق عنه قولان (القديم) يأكل النصف ويتصدق بالنصف (والأصبح) الجديد وقال الرافعى: واختلفوا فى التعبير عن الجديد ، فنقل جماعة عنه أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين ونقل المصنف وآخرون عنه أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين ويهدى الثلث إلى الأغنياء أو غيرهم ، وممن حكى هذا الشيخ أبو حامد ، ثم قال أبو حامد : ولو تصدق بالثلثين كان أفضل قال الرافعى: ويشبه أن لا يكون اختلاف فى الحقيقة ، بل من اقتصر على التصدق بالثلثين ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة ، قال : والمفهوم من كتاب الأصحاب أن الهدية لا تغنى عن التصدق بشىء إذا أوجبناه ، وإنما لا تستحب من القدر الذى يستحب التصدق به و

واتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يصرف القدر الذى لابد من التصدق به إلى مسكين واحد بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة فانه لا يجوز صرفه إلى أقل من ثلاثة ، والفرق أنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير بحيث لا يمكن صرفه إلى أكثر من واحد •

قال أصحابنا: وليس له أن يتلف من لحم المتطوع بها شيئا ، بل يتجوز إطعامهم ولا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئا ، وإنسا يجوز إطعامهم والهدية إليهم ، ويجوز تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره ، فلو أصلح الطعام ودعا إليه الفقراء قال إمام الحرمين: الذي ينقدح عندي أنا إذا أوجبنا التصدق بشيء أنه لابد من التمليك كما في الكفارة ، وكذا صرح به الروياني فقال: لا يجوز أن يدعو الفقراء ليأكلوه مطبوخا لأن

حفهم فى تملكه ، قال : وإن دفع مطبوخا لم يجزه بل يفرقه نيئا لأن المطبوخ كالخبز فى الفطرة ، والله أعلم .

وهل يشترط التصدق منها بشيء أم يجوز أكلها جميعا ، فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) يجوز أكل الجميع ، قاله ابن سريج وابن القاص والإصطخري وابن الوكيل ، وحكاه ابن القاص عن نص الشافعي ، قالوا : وإذا أكل الجميع ففائدة الأضحية حصول الثواب باراقة الدم بنية القربة (والقول الثاني) وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين ، وهو الأصح عند جماهير المصنفين ، ومنهم المصنف في التنبيه يجب التصدق بشيء يطلق عليه الاسم ، لأن المقصود إرفاق المساكين ، فعلى يجب التصدق بشيء يطلق عليه الاسم ، وفي قدر الضمان خلاف (المذهب) منه أن يضمن ما ينطلق عليه الاسم (وفي قول) وبعضهم يحكيه وجها أنه يضمن القدر الذي يستحب أن لا ينقص في التصدق عنه ، وهو النصف والثلث فيه القولان السابقان ، ودليل الجميع في الكتاب .

قال المصنف وغيره: وهذا الخلاف مبنى على القولين فيمن دفع سهم صنف من أصناف الزكاة إلى اثنين مع وجود الشالث وحكى ابن كج والماوردى والدارمى وجها شاذا أنه يضمن الجميع بأكثر الأمرين من قيمتها ومثلها ، لأنه عدل عن حكم الأضحية بأكله الجميع ، فكأنه أتلفها ، وهذا الوجه حكى عن أبى اسحق المروزى وأبى على ابن أبى هريرة ، وحكاه الدارمى عن ابن القطان و وعلى هذا يذبح البدل فى وقت التضحية ، فإن أخره عن أيام التشريق ففى إجزائه وجهان (أصحهما) يجزئه ، وفى جواز الأكل من البدل وجهان وهذا الوجه المحكى عن ابن كج والماوردى وما تفرع عليه شاذ ضعيف ، والمعروف ما سبق من الخلاف ، ثم ما ضمنه على الخلاف السابق لا يتصدق به دراهم ، بل فيما يلزمه وجهان (أحدهما)

صرفه إلى شقص أضحية (والثاني) وهو الأصح يكفى أن يشترى به لحما و نتصدق به م هذا هو المشهور •

وحكى صاحب البيان وجها ثالثا أنه يتصدق به دراهم ، وادعى أنه الأصح المنصوص ، وعنى الوجهين الأولين يجوز تأخير الذبح والتفرقة عن أيام التشريق لأن الشقص واللحم ليس بأضحية ولا يشترط فيه وقتها ، ولا يجوز أن يأكل منه ، والله تعالى أعلم •

(الحال الثانى) أن يكون الهدى أو الأضحية منذورا ، قال الأصحاب: كل هدى وجب ابتداء من غير التزام كدم التمتع والقران وجبرانات الحج لا يجوز الأكل منه بلا خلاف ، فلو أكل منه غرم ولا يجب إراقة الدم ثانيا ، وفيما يغرمه أوجه (أصحها) وهو نصه فى القديم يغرم قيمة اللحم ، كما لو أتلفه غيره •

(والثانى) يلزمه مثل ذلك اللحم فيتصدق به (والشالث) يبزمه شقص من حيوان مثله ، ويشارك فى ذبيحة ، لأن ما أكله بطل حكم إراقة الدم فيه فصار كما لو ذبحه وأكل الجميع فانه يلزمه دم آخر ، وأما الملتزم بالنذر من الهدايا ، فان عينه بالنذر عما فى ذمته من دم حلق أو تطيب ولباس وغير ذلك لم يجز له الأكل منه ، كما لو ذبح شاة بهذه النية بغير نذر وكالزكاة ، وإن نذر نذر مجازاة ، كتعليقه التزام الهدى أو الأضحية بشفاء للريض ونحوه لم يجز الأكل منه أيضا كجزاء الصيد ، ومقتضى كلام الأصحاب أنه لا فرق بين كون الملتزم معينا أو مرسلا فى الذمة ثم يذبح عنه ، فان أطلق الالتزام فلم يعلقه بشىء وقلنا بالمذهب أنه يصح نذره ويلزمه الوفاء \_ نظر فان كان الملتزم معينا بأن قال لله على أن أضحى بهذه أو أهدى هذه \_ ففى جواز الأكل منها قولان ووجه أو ثلاثة أوجه (أصحها ) لا يجوز الأكل من الهدى وأدلة الثلاثة فى الكتاب ، ومن هذا القبيل ما إذا

قال جعلت هذه الشاة ضحية من غير تقدم التزام • أما إذا التزم فى الذمة ثم عين شاة عما عليه فان لم نجوز الأكل من المعينة ابتداء فههنا أولى • وإلا فقولان أو وجهان (الأصح) لا يجوز •

قال الرافعي هكذا فصل حكم الأكل من الملتزم كثيرون من المعتبرين وهو المذهب وأطلق جماعة في جواز الأكل وجهين ، ولم يفرقوا بين نذر المجازاة وغيره ولا بين الملتزم المعين والمرسل بالمنع • قال أبو إسحاق : قال المحاملي وغيره : وهو المذهب • واختار القفال والإمام الجواز • قال الرافعي : ويشبه أن يتوسط فيرجح في المعين الجواز وفي المرسل المنع سواء عين عينه ثم ذبح أو ذبح بلا تعيين لأنه عن دين في الذمة فأشبه الجبرانات • وبهذا قال الماوردي • وهو مقتضي سياق الشيخ أبي على • وحيث منعنا الأكل في المنذورة فأكل فعليه الغرم • وفيما يغرمه الأوجه الثلاثة السابقة في الجبرانات • وحيث جوزنا الأكل ففي قدر ما يأكله القولان في أضحية التطوع • كذا قاله البغوي •

قال الرافعى: ولك أن تقول ذلك الخلاف فى قدر المستحب أكله . ولا يبعد أن يقال لا يستحب الأكل ، وأقل ما فى تركه الخروج من الخلاف ، والله أعلم .

(فسرع) يجوز أن يدخر من لحم الأضحية ، وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله على فيه ، وذلك ثابت فى الأحاديث الصحيحة المشهورة • قال جمهور أصحابنا : كان النهى نهى تحريم • وقال أبو على الطبرى : يحتمل التنزيه • وذكر الأصحاب على التحريم وجهين في أن النهى كان عاما ثم نسخ أم كان مخصوصا بحالة الضيق الواقع تلك السنة ، فلما زالت انتهى التحريم ؟ وجهين على الثانى فى أنه لو حدث مثل ذلك فى زماننا هل يحكم به ؟ والصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم

بعال ، وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية .

وأما قول الغزالى فى الوجيز: يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويدخر الثلث ، فغلط ظاهر من حيث النقل والمعنى ، قال الرافعى : هذا غلط لا يكاد يوجد فى كتاب متقدم ولا متأخر ، والصواب المعروف ما قدمناه ، وقد قال الشافعى فى المبسوط : أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث ، وأن يهدى الثلث ويتصدق بالثلث ، هذا نصه بحروفه ، وقد نقله أيضا القاضى أبو حامد فى جامعه ولم يذكر غيره ، وهذا تصريح بالصواب ورد لقول الغزالى ، والله أعلم ٠

# (فسرع) في مذاهب العلماء في الأكل من الضحية والهدى الواجبين

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز الأكل منهما ، سواء كان جبرانا أو منذورا وكذا قال الأوزاعي وداود الظاهري: لا يجوز الأكل من الواجب ، وقال أبو حنيفة: يجوز الأكل من دم القران والتمتع ، وبناه على مذهبه فى أن دم القران والتمتع دم نسك لا جبران ، وكذا قال أحمد لا يأكل من شيء من الهدايا إلا من دم التمتع والقران ودم التطوع ، وقال مالك: يأكل من الهدايا كلها إلا جزاء الصيد ونسك الأذى والمنذور وهدى التطوع إذا عطب قبل محله ، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصرى أنه لا بأس أن يأكل من جزاء الصيد وغيره ، والله أعلم ،

(فسرع) الأكل من أضحية التطوع وهديه سنة ليس بواجب • هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والجمهور ، وأوجبه بعض السلف ، وهو وجه لنا سبق وممن استحب أن يأكل ثلثا ويتصدق ثلثا ويهدى ثلثا ابن مسعود وعطاء وأحمد وإسحاق •

(فسرع) قال ابن المرزبان: من أكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على جميعها أم على ما تصدق به فقط ؟ فيه وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة هل يثاب من أول النهار ؟ أم من وقت النيبة فقط ؟ قال الرافعى: ينبغى أن يقال: له ثواب التضحية بالجميع وثواب التصدق بالبعض ، وهذا الذى قاله الرافعى هو الصواب الذى تشهد به الأحاديث والقواعد، وممن جزم به تصريحا الشيخ الصالح إبراهيم المروروذى والله أعلم •

## قال المصنف رحمه الله تعسالي

( ولا يجوز بيع شيء من الهدى والأضحية نذرا كان أو تطوعا ، لما روى عن على رضى الله عنه قال (( أمرنى رسول الله عني أن أقوم على بدنة فاقسم جلالها وجلودها ، وأمرنى أن لا أعطى الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا )) ولو جاز أخذ العوض منه لجاز أن يعطى الجازر ( منها ) في أجرته ، ولانه إنما أخرج ذلك قربة فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه وهو الأكل ).

(الشرح) حديث على رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم بلفظه ، وجلالها ــ بكسر الجيم ــ جمع جل و واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدى والأضحية نذرا كان أو تطوعا ، سواء فى ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره ، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار ، بل يتصدق به المضحى والمهدى أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك ، وحكى إمام الحرمين أن صاحب التقريب حكى قولا غريبا أنه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه ويصرف مصرف الأضحية ، فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم ، والصحيح المشهور الذى تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور والصحيح المشهور الذى تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور يبع لاخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز يبع اللحم والشعم ، قال أصحابنا : ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشيء

ينتفع به فى البيت وغيره والله أعلم ، ويستحب أن يتصدق بجلالها ونعالها التى قلدتها ، ولا يلزمه ذلك ، صرح به البندنيجي وغيره ، والله أعلم •

(فسرع) قال أصحابنا: لا يكفى التصدق بالجلد إذا قلنا بالمذهب إنه يجب التصدق بشيء من اللحم ، لأن المقصود هو اللحم ، قالوا: والقرن كالجلد .

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه ألا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به فى البيت ولا بغيره ، وبه قال عطاء والنخعى ومالك وأحمد وإسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر ، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه ، قال : ورخص فى بيعه أبو ثور ، وقال النخعى والأوزاعى : لا بأس أن يشترى به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها ، قال : وكان الحسن وعبد الله ابن عمير لا يريان بأسا أن يعطى الجزار جلدها ، وهذا غلط منابذ للسنة ، وحكى أصحابنا عن أبى حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه ، قالوا : وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها ، دليلنا حديث على رضى الله عنه ، والله أعلم ،

## قال الصنف رحميه الله تعيالي

(ويجوز أن ينتفع بجلدها فيصنع منه النمال والخفاف والفراء ، لما روت عائشة رضى الله عنها قالت ((دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى فى زمان رسول الله في اعفروا الثلث وتصدقوا بما بقى ، فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله في : يا رسول الله لقد كان النساس ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث ، فقال رسول الله نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا )) فدل على أنه يجوز اتخاذ الاسقية منها) .

(الشرح) حديث عائشة رواه مسلم بحروفه ، والفراء معروفة ، وهي

بالمد جمع فرو ، ويقال : فروة بالهاء لغتان الفصيح بلا هاء (وقوله) دف بالفاء أى جاء قال أهل اللغة : الدافة قوم يسيرون جماعة سميرا ليس بالشديد ، يقال : هم يدفون دفيفا (والبادية) والبدو بمعنى ، وهو مأخوذ من البدو ، وهو الظهور (قولها) حضرة هو ما بنصب التاء أى فى وقت حضور الأضحى ، ويجوز فتح الحاء وكسرها وضمها ثلاث لغات ، ويجوز منتح العاء وحذف الهاء (قوله) ويجملون الودك هو بالجيم ويجوز فتح الياء وضمها والفتح أفصح من قال أهل اللغة يقال : جملت ويجوز فتح الياء وضمها والفتح أفصح من قال أهل اللغة يقال : جملت اللحم أجمله بضم الميم جملا ، وأجملته واجتملته إذا أذبته ، والأول أفصح وأشهر •

( أما حكم المسالة ) فقال الشافعى والأصحاب : يجوز أن ينتفع بجلد الأضحية بجميع وجوه الانتفاع بعينه فيتخذ منه خفا أو نعلا أو دلوا أو فروا أو سقاء أو غربالا أو نحو ذلك ، وله أن يعيره ، وليس له أن يؤجره ( واعلم ) أن هذا الذى ذكرناه من جواز الانتفاع بالجلد هو في جلد أضحية ، يجوز الأكل من لحمها وهى الأضحية والهدى المتطوع بهما ، وكذا الواجب إذا جوزنا الأكل منه ، وإذا لم نجوزه وجب التصدق به كاللحم ، وممن نبه عليه الشيخ أبو حامد فى تعليقه وصاحب البيان وغيرهما .

(فسرع) قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والأصحاب: إذا أعطى المضحى الجازر شيئا من لحم الأضحية أو جلدها ، فان أعطاه لجزارته لم يجز ، وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيرا جاز ، كما يدفع إلى غيره من الفقراء ، والله تعالى أعلم .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة وفي بقرة ، لما روى جابر رضي الله عنه الله عن ال

سبعة )) فإن اشترك جماعة في بدنة أو بقرة ، وبعضهم يريد اللحم ، وبعضهم يريد اللحم ، وبعضهم يريد القربة جاز ، لأن كل سبع ونها قائم مقلم شاة ، فإن أرادوا القسمة و وقلها ) إن القسمة إفراز النصيبين قسم بينهم ( وإن قلنا ) إن القسمة بيع لم تجز القسمة فيملك من أراد القسمة نصيبه لثلاثة من الفقراء ، فيصيرون شركاء لمن يريد اللحم ، ثم إن شاعوا باعوا نصيبهم ممن يريد اللحم ، وإن شاعوا باعوا من اجنبي وقسموا المثمن ، وقال لبو العبلس لبن القاص : تجوز القسمة قولا واحدا ، لأنه موضع ضرورة ، لأن بيعه لا بمكن وهذا خطا لاتا بينا أنه يمكن البيع فلا ضرورة لهم إلى القسمة ) ،

(الشرح) حديث جابر رضى الله عنه رواه مسلم فى صحيحه ، وقد سبق بيانه فى أول هذا الباب ، وذكرنا هناك أن البدنة تجزىء عن سبعة ، وكذلك البقرة سواء كانوا مضحين وبعضهم مضحيا وبعضهم يريد اللحم ، وسواء كانوا أهل بيت أو أبيات ، وسواء كانت أضحية تطوع أو منذورة • وذكرنا هناك مذاهب العلماء والدليل عليهم •

قال أصحابنا: وإذا اشترك جماعة فى بدنة أو بقرة أوادوا القسمة فطريقان (أحدهما) القطع بجواز القسمة للضرورة وهذا قول ابن القاص صاحب التلخيص (والثانى) وهو المذهب وبه قال جماهير الأصحاب إنه يبنى على القسمة بيع أو فرز النصيبين وفيها قولان مشهوران (الأصح) فى قسمة الأجزاء كاللحم وغيره أنها فرز النصيبين (والثانى) أنها بيع في قسمة الأجزاء كاللحم وغيره أنها فرز النصيبين (والثانى) أنها بيع لا يجوز و فالطريق أن يدفع المتقربون نصيبهم إلى الفقراء مشاعا ثم يشتريها منهم من أراد اللحم ، ولهم بيع نصيبهم بعد قبضه سواء باعوه للشريك المريد اللحم أو نغيره أو يبيع مريد اللحم نصيبه للفقراء بدراهم أو غيرها وإن شاءوا جعلوا اللحم أجزاء باسم كل واحد جزء فااذ كانوا سبعة قسم سبعة أجزاء فيأخذ كل واحد جزءا إلى يده ثم يشتري كل واحد من كل واحد من أصحابه سبع ذلك الجزء الذي فى يده بدرهم مثلا و وبيع لكل

واحد من أصحابه سبع الذى فى يده درهم • ثم يتقاصــون فى الدرهم والله أعلم •

## قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( إذا نذر اضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدى المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها واتلاقها ، وذبحها ونقصاتها بالعيب ، وقد بينا ذلك في باب الهدى فأغنى عن الاعادة وبالله التوفيق ) .

( الشرح ) هذا كما قاله ، والله أعلم •

(فسرع) في مسائل تتعلق بالباب .

(إحداها) فى تعيين الأضحية وغيرها ، وقد جمعها الرافعى ملخصة فأحسن جمعها فقال : قد قدمنا أن النية شرط فى التضحية ، وأن الشاة إذا جعلها ضحية هل يكفيه ذلك عن تجديد النية عند الذبح ؟ فيه وجهان (الأصح) لا يكفيه ، فان قلنا : يكفيه استحب التجديد ، ومتى كان فى ملكه بدنة أو شاة فقال : جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو على أن أضحى بها ، صارت ضحية معينة ، وكذا لو قال : جعلت هذه هديا أو هذا هدى ، أو على أن أهدى هذا صار هديا ، وشرط بعض الأصحاب أن يقول مع ذلك : لله تعالى ، والمذهب أنه ليس شرط ، وقد صرح الأصحاب بزوال الملك عن الهدى والأضحية المعينين ، كما سيأتى تفريعه إن شاء تعالى ، وكذا لو نذر أن يتصدق بمال بعينه زال ملكه عنه ، بخلاف ما لو نذر إعتاق عبد بعينه لا يزول ملكه عنه ما لم يعتقه ، لأن الملك فى الهدى والأضحية والمال المعين ينتقل إلى المساكين وفى العقد لا ينتقل الملك إليه والأضحية والمالك بالكلية ،

أما إذا نوى جعل هذه الشاة هديا أو أضحية ولم يتلفظ بشيء فقولان

(الصحيح) الجديد أنها لا تصير ضحية • قال فى القديم: تصير ، واختاره ابن سريج والإصطخرى ، وعلى هذا فيما يصير به هديا وأضحية أوجه (أحدها) بمجرد النية كما يدخل فى الصوم بالنية ، وبهذا قال ابن سريج (والثانى) بالنية والتقليد أو الإشعار لتنضم الدلالة الظاهرة إلى النية وقاله الإصطخرى (والثالث) بالنية والذبح ، لأنه المقصود كالقبض بالنية (والرابع) بالنية والسوق إلى المذبح و ولو لزمه هدى أو ضحية بالنذر فقال: عينت هذه الشاة عن نذرى أو جعلتها عن نذرى أو قال: لله على أن أضحى بها عما فى ذمتى ، ففى تعينها وجهان (أصحهما) التعين ، وبه قطع الأكثرون •

وحكى إمام الحرمين هذا الخلاف فى صور رتب بعضها على بعض فلنوردها بزوائد • فلو قال ابتداء: على التضحية بهذه الشاة لزمه التضحية فطعا وتتعين تلك الشاة على الصحيح • ولو قال: على "أن أعتق هذا العبد لزمه العتق • وفى تعين هذا العبد وجهان مرتبان على الخلاف فى مثل هذه الصورة من الأضحية • والعبد أولى بالتعين ، لأنه ذو حق فى العتق خلاف الأضحية •

ولو كان نذر إعتاق عبد ثم عين عبدا عما التزمه ، فالخلاف مرتب على الخلاف في مثله في الأضحية ، ولو قال : جعلت هذا العبد عتيقا لم يخف حكمه ، ولو قال : جعلت هذا المال أو هذه الدراهم صدقة تعينت على الأصح كشاة الأضحية ( وعلى الشاني ) لا ، إذ لا فائدة في تعيين الدراهم لتساويها بخلاف الشاة ، ولو قال : عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر لغى التعيين باتفاق الأصحاب ، كذا نقله إمام الحرمين ، لأن التعيين في الدراهم ضعيف ، وتعين ما في الذمة ضعيف ،

فيجتمع سببا ضعف ، قال : وقد يفاد من تعيين الدراهم لديون الآدميين قال : ولا تخلو الصورة من احتمال ، والله أعلم •

( المسألة الثانية ) فى جواز الصرف من الأضحية إلى المكاتب وجهان حكاهما الدارهى والرافعى ( أحدهما ) يجوز كالزكاة ، وهذا هو الصحيح ، ولا يجوز صرف شىء منها إلى عبد إلا أن يجعله رسولا به إلى سيده هدية ، ذكره الدارمى .

( الثالثة ) قال الروياني : قال أبو إسحاق : من نذر الأضحية في عام فأخر عصى • ويلزمه القضاء كمن أخر الصلاة •

(الرابعة) من ضحى بعدد من المساشية استحب أن يفرقه على أيام الذيح ، فان كان شاتين ذبح شاة فى اليوم الأول وأخرى فى آخر الأيام ، وهذا الذى قاله \_ وإن كان أرفق بالمساكين \_ فهو ضعيف مخالف للسنة الصحيحة ، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة : « أن النبي شَنِيَ نحر مائة بدنة أهداها فى يوم واحد \_ وهو يوم النحر \_ فنحر بيده بضعا وستين ، وأمر عليا رضى الله عنه بنحر تمام المسائة » فالسنة التعجيل والمسارعة إلى الخيرات والمبادأة بالصالحات إلا ما ثبت خلافه ، والله أعلم .

(الخامسة) محل التضحية موضع المضحى ، ســواء كان بلده أو موضعه من السفر ، بخلاف الهدى ، فانه يختص بالحرم ، وفى نقل الأضحية وجهان حكاهما الرافعى وغيره تخريجا من نقل الزكاة .

( السادسة ) الأفضل أن يضحى فى داره بمشهد أهله • هكذا قاله أصحابنا • وذكر الماوردى أنه يختار للإمام أن يضحى للمسلمين كأفة من بيت المال ببدنة فى المصلى • فان لم تتيسر فشاة ، وأنه ينحرها بنفسه •

(السابعة) مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع ، للأحاديث الصحيحة المشهورة فى فضل الأضحية ، ولأنها مختلف فى وجوبها بخلاف صدقة التطوع ، ولأن التضحية شعار ظاهر ، وممن قال بهذا من السلف ربيعة شيخ مالك وأبو الضحاك وأبو حنيفة ، وقال بلال والشعبى ومالك وأبو ثور: الصدقة أفضل من الأضحية ، حكاه عنهم ابن المنذر ،

(الثامنة) مذهبنا أنه لا يجوز لولى اليتيم والسفيه أن يضحى عن الصبى والسفيه من مالهما لأنه مأمور بالاحتياط لمالهما ممنوع من التبرع به، والأضحية تبرع • قال أبو حنيفة: يضحى من مال اليتيم والسفيه • وقال مالك: يضحى عنه إن كان له ثلاثون دينارا بشاة بنصف دينار ونحوه • دليلنا ما سبق • وأنكر ابن المنذر على أبى حنيفة فقال: يمنع إخراج الزكاة التي فرضها الله تعالى من مال اليتيم ويأمر باخراج الأضحية التي ليست بفرض • والله أعلم •

(التاسعة) قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز إطعام فقراء المسلمين من الأضحية ، واختلفوا فى إطعام فقراء أهل الذمة ، فرخص فيه الحسن البصرى وأبو حنيفة وأبو ثور ، وقال مالك : غيرهم أحب إلينا ، وكره مالك أيضا إعطاء النصراني جلد الأضحية أو شيئا من لحمها ، وكرهه الليث ، قال : فان طبخ لحمها فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين منه ، هذا كلام ابن المنذر ، ولم أر لأصحابنا كلاما فيه ، ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من أضحية التطوع دون الواجبة والله تعالى أعلم ،

( العاشرة ) إذا اشترى شاة ونواها أضحية ملكها ولا تصير أضحية

بمجرد النية ، بل لا يلزمه ذبحها حتى ينذره بالقول ، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود ، وقال أبو حنيفة ومالك : تصير أضحية ويلزمه التضحية بمجرد النية ، دليلنا القياس على من اشترى عبدا بنية أن يعتقه ، فانه لا يعتق بمجرد النية ،

(الحادية عشرة) يستحب التضحية للمسافر كالحاضر وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقال أبو حنيفة: لا أضحية على المسافر وروى هذا عن على رضى الله عنه وعن النخعى وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة و دليلنا حديث عائشة أن النبي الله هضمى عن نسائه يمنى فى حجة الوداع » رواه البخارى ومسلم وعن ثوبان قال: « ذبح رسول الله المحتمية ، ثم قال: ياثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة » رواه مسلم و

# باب العقيقـة

#### قال المصنف رحميه الله تعيالي

(المقيقة سنة وهو ما يذبح عن المواود ، لما روى بريدة ((أن النبي على عن عن الحسن والحسين عليهما السلام) ولا يجب ذلك ، لما روى عبد الرحمن ابن أبى سعيد عن أبيه أن النبى على (سئل عن المقيقة فقال: لا أحب المقوق، ومن ولد له ولد فاحب أن ينسك له فليفعل) فعلق على المحبة ، فدل على أنها لا تجب ، ولاته إراقة دم من غير جناية ولا نذر ، فلم يجب كالإضحية ، والسنة أن يذبح عن الفلام شاتين ، وعن الجارية شاة ، لما روت أم كرز قالت : ((سالت رسول الله على عن المقيقة ، فقال : للفلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة )) ولاته إنما شرع للسرور بالمولود ، والسرور بالفلام أكثر ،

وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز ، لما روى ابن عباس رضى الله عنه قال « عق رسول الله عنه الحسن والحسين عليهما السلام كبشا » ولا يجزىء فيه ما دون الجذعة من الضأن ودون الثنية من المعز ، كبشا » ولا يجزىء فيه إلا السليم من العيوب ، لاته إراقة ثم بالشرع فاعتبر فيسه ما نكرناه كالأضحية ، والمستحب أن يسمى الله تعالى ويقول : اللهم لك وإليك عقيقة فلان ، لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى على « عق عن الحسن والحسين وقال : قولوا بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان » والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها ، لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها ولا يكسر عظم » ويتصدق ، وذلك يوم السابع ، ولاته أول ذبيحة ولا يكسر عظم ، تفاؤلا بسلامة أعضائه ، ويستحب أن يطبخ من فاستحب أن لا يكسر عظم ، تفاؤلا بسلامة أعضائه ، ويستحب أن ياكل منها ويهدى ويتصدق لحبها طبيخا حلوا تفاؤلا بحلاوة أخلاقه ، ويستحب أن ياكل منها ويهدى ويتصدق لحديث عائشة ، ولائه إراقة دم مستحب فكان حكمها ما نكرناه ويتصدق لحديث عائشة ، ولائه إراقة دم مستحب فكان حكمها ما نكرناه ويتصدق لحديث عائشة ، ولائه إراقة دم مستحب فكان حكمها ما نكرناه كالأضحية .

والسنة أن يكون ذلك في اليوم السابع ، لما روت عائشة رضى الله عنها قالت « عنى رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع او وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى » فأن قدمه على اليوم السابع أو

اخره اجزاه لانه فعل ذلك بعد وجود السبب ، والمستحب ان يحلق شعره بعد النبح لحديث عائشة ، ويكره ان يترك على بعض راسه الشعر لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال (( نهى رسول الله على عن القرع في الرأس ، والمستحب ان يلطخ راسه بالزعفران ، ويكره أن يلطخ بدم العقيقة ، لما روت عائشة رضى الله عنها قالت (( كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على راس المولود فأمرهم النبي على ان يجعلوا مكان الدم خلوقا ))،

(الشرح) حدیث بریدة (۱) رواه النسائی باسناد صحیح و وأسا حدیث « لا أحب العقوق » فرواه أبو داود والبیهقی من طریقین عن عمرو ابن شعیب عن أبیه ، قال الراوی : أراه عن جده عن النبی شخ ورواه البیهقی أیصا من روایة رجل من بنی ضمرة عن أبیه عن النبی شخ وهذان الإسنادان ضعیفان کما تری ، وقال البیهقی: إذا ضم هذا إلی الأول قویا و وأما حدیث أم کرز فصحیح رواه أبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه وقال الترمذی : هو حدیث صحیح و هکذا قاله و وفی إسناده عبید الله بن یزید وقد ضعفه الأکثرون ، فلعله اعتضد عنده فصححه ، وقد صح هذا المتن من روایة عائشة رواه الترمذی وغیره ، قال الترمذی : حدیث حسن صحیح و

وأما حديث ابن عباس « أن النبي على عن الحسن والحسين كبشا » فرواه أبو داود باسناد صحيح • وأما حديث عائشة أن النبي شخ « عق عن الحسن والحسين وقال : قولوا باسم الله والله أكبر ، اللهم لك ، هذه عقيقة فلان » فرواه البيهقي باسناد حسن وأما حديثها الآخر في طبخها جثد ولا " فغريب • ورواه البيهقي من كلام عطاء بن رباح • وأما حديثها الآخر « عق عن الحسن والحسين يوم السابع ، وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذي » فرواه البيهقي باسناد حسن وهو بعض من الحديث السابق قريبا

<sup>(</sup>١) ورواه ابن السكن من حديث عائشة وأخرجه عن بريدة أحمد في مسنده أيضا (ط) .

عن رواية البيهقى باسناد حسن ، وهو حديث « باسم الله والله أكبر إلى آخره » وأما حديث ابن عمر فى النهى عن القزع فرواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما وأما حديث عائشة قالت « كانوا فى الجاهلية يجعلون قطنة » إلى آخره ، فرواه البيهقى باسناد صحيح ،

(واما لفات الفصل والفاظه) فالعقيقة مشتقة من العق وهو القطع وقال الأزهرى في التهذيب: قال أبو عبيد: قال الأصمعي وغيره: العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الولد حين يولد ، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في ذلك الوقت عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح ولهذا قال في الحديث «أميطوا عنه الأذى » ويعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه وقال: وهذا من تسمية الشيء باسم ما كان معه أو من سببه وقال أبو عبيدة: وكذلك كل مولود من البهائم فان الشعر الذي يكون عليه حين يولد يسمى عقيقة وعقة وعقيق وقال الأزهرى: وأصل العق الشق وسمى الشعر المذكور عقيقة لأنه يحلق ويقطع وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح أي يشق حلقومها ومريئها وودجاها كما قيل لها ذبيحة من الذبح وهو الشق و

قال صاحب المحكم: يقال منه: عق عن ولده يعق ـ بكسر العين وضمها ـ إذا حلق عقيقته وهي شعره ، أو ذبح عنه شاة ، وأما حديث: « لا أحب العقوق » فقال: إن معناه كراهة الاسم ، وسماها نسيكة وهو معنى قوله في تمام الحديث « فأحب أن ينسك » يقال ينسك ـ بضم السين وكسرها ـ (قوله) ولأنه إراقة دم من غير جناية: احتراز من جزاء الصيد وقتل الزاني المحصن ، (قوله) لما روت أم كرز هي ـ بكاف مضمومة ثم راء ساكنة ثم زاى ـ وهي صحابية كعبية خزاعية مكية (قوله على شاتان مكافئتان » أي متساويتان وهو ـ بكسر الفاء وبهمزة بعدها ـ

هكذا صوابه عند أهل اللغة وممن صرح به الجوهرى فى صحاحه قال : ويقوله المحدثون مكافأتان يعنى بفتح الفاء والصحيح كسرها .

( وقوله ) لأنه إراقة دم بالشرع احتراز ممن نذر وذبح دون سن الأضحية أو معينة ، فانه يصح ويلزمه ( وقوله ) تطبخ جدولا هو \_ بضم الجيم والدال المهملة \_ وهي الأعضاء واحدها جدل \_ بفتح الجيم وإسكان الدال ( قوله ) إراقة دم مستحبة احتراز من دم جزاء الصيد وجبرانات الحج والأضحية الواجبة « وإماطة الأذي » إزالته ، والمراد بالأذي الشعر الذي عليه ذلك الوقت ، لأنه شعر ضعيف « والخلوق » بنقح الخاء \_ وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة والله أعلم .

(اما الاحكام) ففيه مسائل (إحداها) العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للأحاديث المذكورة (الثانية) السنة أن يعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فان عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة، لما ذكره المسنف، ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة، ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية (الثالثة) المجزىء في العقيقة هو المجزىء في الأضحية ، فلا تجزىء دون الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز والإبل والبقر، هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور، فيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزىء دون جذعة الضأن وثنية المعز، والمذهب الأول.

قال المصنف والأصحاب: ويشترط سلامتها من العيوب التي يشترط سلامة الأضحية منها اتفاقا واختلافا ، ولا اختلاف في اشتراط هذا ، إلا أن الرافعي قال: أشار صاحب العدة إلى وجه مسامح بالعيب هنا ، وأما الأفضل ففيه وجهان (أصحهما) البدئة ثم البقرة ثم جذعة الضائن ثم ثنية

المعز كما سبق فى الأضحية (والثانى) الغنم أفضل من الإبل والبقر، للحديث السابق «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة » ولم ينقل فى الإبل والبقر شيء والمذهب الأول.

(الرابعة) يستحب أن يسمى الله عند ذبح العقيقة ثم يقول «اللهم لك وإليك عقيقة فلان » ويشترط أن ينوى عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الأضحية ، فان كان جعلها عقيقة قبل ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند الذبح؟ فيه الخلاف السابق في الأضحية والهدى » والأصح أنه يحتاج .

( الخامسة ) يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيء من عظامها ، لما ذكره المصنف ، فان كسر فهو خلاف الأولى ، وهل هو مكروه كراهة تنزيه فيه وجهان (أصحهما) لا ، لأنه لم يثبت فيه نهى مقصود (1) •

(السابعة) قال جمهور أصحابنا: يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيا يطبخه وذكر الماوردى أنا إذا قلنا بالمذهب: إنه لا تجزىء دون المجذعة والثنية وجب التصدق بلحمها نيا • وكذا قال إمام الحرمين إن أوجبنا التصدق بمقدار من الأضحية والعقيقة وجب تمليكه نيا ، والمذهب الأول ، وهو أنه يستحب طبخه وفيما يطبخ به وجهان • (أحدهما) بحموضة ، ونقله البغوى عن نص الشافعي لحديث جابر أن النبي فقال « نعم الإدام الخل » رواه مسلم (وأصحهما) وأشهرهما - وبه قطع المصنف والجمهور - يطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه • وقد ثبت في الصحيح أن النبي فقي « كان يحب الحلوى والعسل » وعلى هذا لو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان حكاهما الرافعي والصحيح أنه لا يكره لأنه بحامض ففي كراهته وجهان حكاهما الرافعي والصحيح أنه لا يكره لأنه

<sup>(</sup>۱) هكذا بالأصل وانظر ابن المسألة السادسة العلت بعد استقصاء المسائل كلها لم يبق منها الأ استحباب تسمية المولود في اليوم السابع فتكون هي السادسة والله تعالى أعلم . ( الطبعي )

ليس فيه نهى ، قال أصحابنا : والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها ، ولو دعا إليها قوما جاز ، ولو فرق بعضها ودعا ناسا إلى بعضها جاز ، قال المصنف والأصحاب : ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدى كما قلنا فى الأضحية ، والله أعلم .

(فرع) نقل الرافعى أنه يستحب أنه يعطى القابلة رجل العقيقة ، وفى سنن البيهقى عن على رضى الله عنه « أن رسول الله عنه أمر فاطمة فقال : زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة » وروى موقوفا على على رضى الله عنه .

(الثامنة) السنة دبح العقيقة يوم السابع من الولادة ، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة ؟ فيه وجهان حكاهما الشاشي وآخرون (أصحهما) يحسب فيذبح في السادس مما بعده (والثاني) لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده ، وهو المنصوص في البويطي ، ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث ، فان ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف ، نص عليه في البويطي مع أنه نص فيه أن لا يحسب اليوم الذي ولد فيه ،

قال المصنف والأصحاب: فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف ، بل تكون شاة لحم ، قال أصحابنا: ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة ، لكن يستحب أن لا يؤخر عن سن البلوغ ، قال أبو عبد الله البوسنجي من أثمة أصحابنا: إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر ، وإلا ففي الحادي والعشرين ، ثم هكذا في الأسابيع ، وفيه وجه آخر أنه إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار ، قال الرافعي : فان أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود ، وهو مخير في العقيقة عن نفسه قال : واستحسن القفال والشاشي أن يفعلها ، للحديث المروى أن النبي الله واستغربوه ، هذا كلام النبوة » ونقلوا عن نصه في البويطي أنه لا يفعله واستغربوه ، هذا كلام

£ 1 1.

الرافعى وقد رأيت أنا نصه فى البويطى قال: ولا يعق عن كبير • هــذا لفظه بحروفه نقله من نسخة معتمدة عن البويطى • وليس هذا مخالف لما سبق • لأن معناه « لا يعق عن البالغ غيره » وليس فيه نفى عقــه عن نفسه •

(وأما) الحديث الذي ذكره في عقى النبي عنى نفسه فرواه البيهةي باسناده عن عبد الله بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة عن أنس أن النبي على «عق عن نفسه بعد النبوة » وهذا حديث باطل قال البيهةي : هو حديث منكر ، وروى البيهقي باسناده عن عبد الرزاق قال : إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث ، قال البيهةي : وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة ، ومن وجهه آخر عن أنس وليس بشيء ، فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه ، قال الحفاظ : هو متروك ، والله تعالى أعلم •

(فسرع) لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) يستحب أن يعق عنه (والثاني) سيقط بالموت .

(فسرع) يستحب كون ذبح العقيقة في صدر النهار ، كذا نص عليه الشافعي في البويطي وتابعه الأصحاب .

(التاسعة) قال أصحابنا: إنما يعتى عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود، قال الدارمي والأصحاب: فان عتى من مال المولود ضمن العاق قال أصحابنا: فان كان المنفق عاجزا عن العقيقة فأيسر في الأيام السبعة استحب له العتى وإن أيسر بعدها وبعد مدة النفاس سقط عنه، وإن أيسر في مدة النفاس فوجهان حكاهما الرافعي لبقاء أثر الولادة قال أصحابنا: وأما الحديث الصحيح في عتى النبي تَنْ عن الحسن والحسين

فقد يقال إنه مخالف لقول أصحابنا إن العقيقة فى مال من عليه النفقة لا فى مال المولود ، قال الأصحاب : وهو متأول على أنه لله المعلم أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به ، أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان فى نفقة جدهما رسول الله تلق والله أعلم •

(العاشرة) قال أصحابنا: حكم العقيقة فى التصدن منه والأكل والهدية والادخار وقدر الماكول وامتناع البيع وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرنا فى الأضحية سواء لا فرق بينهما • وحكى الرافعى وجها أنه إذا جوزنا العقيقة بما دون الجذعة لم يجب التصدق ، وجاز تخصيص الأغنياء بها ، والله أعلم •

( الحادية عشرة ) قال أصحابنا : يكره أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة ولا بأس بلطخه بخـلوق أو زعفران ، وفى استحباب الخلوق أو الزعفران وجهان حكاهما الرافعي ( أشهرهما ) وبه قطع المصنف وغيره : يستحب .

(الثانية عشرة) يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه ، قال أصحابنا: ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا ، فان لم يفعل ففضة ، سواء فيه الذكر والأتشى ، هكذا قاله أصحابنا ، واستدلوا بحديث رواه مالك والبيهقى وغيرهما مرسلا عن محمد بن على بن الحسين قال « وزنت فاطمة بنت رسول الله على شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة » ورواه البيهقى مرفوعا من رواية على رضى الله عنه « أن رسول الله الم فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة » وفي إسناده ضعف ، وفي رواية أخرى ضعيفة « تصدقوا بزنته فضة فكان وزنه درهما أو بعض درهم » •

واعلم أن هذا الحديث روى من طرق كثيرة ذكرها البيهقي كلهـا

متفقة على التصدق بزنته فضة ليس فى شىء منها ذكر الذهب بخلاف ما قاله أصحابنا والله أعلم وهل يقدم الحلق على الذبح ؟ فيه وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف والبغوى والجرجانى وغيرهم يستحب كون الحلق بعد الذبح ، وفى الحديث إشارة إليه (والثانى) يستحب كونه قبل الذبح وبهذا قطع المحاملى فى المقنع ، ورجحه الرويانى ونقله عن نص الشافعى ، والله أعلم .

( الثالثة عشرة ) قال المصنف والأصحاب : يكره القزع وهو حلق بعض الرأس للحديث الصحيح الذى ذكره المصنف • وقد سبقت المسألة مستقصاة فى باب السواك ، وسبق هناك بيان حكم حلق كل الرأس وبيان ما يتعلق باللحية وخضاب الشعر وأشباه ذلك •

(فرع) فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا • وبه قال أحمد وابن المنذر •

## قال المصنف رحميه الله تعيالي

( ويستحب لمن ولد له ولد أن يسميه بعبد الله أو عبد الرحمن ، لما روى ابن عمر أن النبى على قال ( أحب الأسسماء إلى الله عسز وجسل عبد الله وعبد الرحمن )) ويكره أن يسمى نافعا ويسارا ونجيحا ورباحا وافلح وبركة ، لما روى سمرة أن النبى على قال (( لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا ، فاتك إذا قلت : آثم هو ؟ قالوا لا )) ويكره أن يسمى باسم قبيح فان سمى باسم قبيح غيره لما روى ابن عمر (( أن رسول الله على غير اسم عاصية وقال : أنت جميلة )) .

ويستحب لن ولد له ولد أن يؤذن في أذنه ، لما روى أبو رافع ((أن النبي أذن في أذن الحسن رضى الله عنه حين ولدته فاطهة بالصلاة )) ويستحب أن يحنك المولود بالتمر ، لما روى أنس قال (( ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله يَقِيدُ حين ولد قال : هل معك تمر ؟ قلت نعم ، فناولته تمرات فلا كهن ثم فغرفاه ثم مجه فيه ، فجعل يتلمظ ، فقال رسول الله عقد حب الانصار التمر ، وسماه عبد الله )) .

(الشرح) حدیث ابن عمر الأول « أحب الأسسماء إلی الله عید الله وعبد الرحمن » رواه مسلم فی صحیحه ، وحدیث سمرة رواه مسلم أیضا ، وحدیث ابن عمر الآخر رواه مسلم أیضا بلفظه ، وفی روایة له « إن ابنة لعمر كان یقال لها عاصیة فسماها رسول الله علی جمیلة » وحدیث أبی رافع صحیح ، رواه أبو داود والترمذی وغیرهما ، قال الترمذی : حدیث حسن صحیح ، وحدیث أنش صحیح رواه مسلم بلفظه ، ورواه البخاری أیضا مختصرا عن أنس قال « ولد لأبی طلحة غلام فأتیت به النبی تشخ فحنکه وسماه عبد الله » .

واما الغاظ الفصل: فيقال: سميته عبد الله وبعبد الله لغتان مشهورتان، وقوله « فلاكهن » أى مضغهن « وفغر فاه » أى فتحه ، وهو بالفاء والغين المعجمة قوله « يتلمظ » هو أن يتتبع بلسانه بقية الطعام فى فمه ، ويخرج لسانه ويمسح به شفتيه ، قوله الله وحب الأنصار ) روى بضم الحاء وكسرها ، فالكسر بمعنى المحبوب ، كالذبح بمعنى المذبوح ، والباء على هذا مرفوعة ، أى محبوب الأنصار التمر ، وأما من ضم الحاء فهو مصدر ، وتكون الباء على هذا منصوبة بفعل محذوف أى انظروا حب الأنصار التمر ، وهذا هو المشهور فى الرواية ، وروى بالرفع مع ضم الحاء ، أى حبهم التمر لازم ، والله أعلم ،

# (اما الأحكام) ففيه مسائل:

(إحداها) قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يسمى المولود فى الميوم السابع، ويجوز قبله وبعده • وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك • فمن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى المراقم أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق) رواه الترمذى وقال: حديث حسن • وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله

قال: (كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم بالأسانيد الصحيحة قال الترمذى: حديث حسن صحيح • وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال (ولد لى غلام فأتيت به النبى شخ فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة) رواه البخارى ومسلم إلا قوله (ودعا له بالبركة) فانه للبخارى خاصة وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله فلا (ولد لى الليلة غلام فسميته باسم إبراهيم عنه ) رواه مسلم • وعن أنس قال (ولد لأبى طلحة غلام فأتيت به النبى فضلكه وسماه عبد الله ) رواه البخارى ومسلم ، والله أعلم •

(الثانية) قال أصحابنا: لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته • قال البغوى وغيره: يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه •

(الثالثة) يستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث الذى ذكره المصنف • وعن جابر أن النبى الله قال لرجل : ( سم ابنك عبد الرحمن ) رواه البخارى ومسلم •

وعن أنس (أن النبي الله سمى ابن أبى طلعة عبد الله ) رواه البخارى ومسلم ، وسمى الله الله إبراهيم • وعن أبى وهب الجشمى الصحابى رضى الله عنه قال : قال رسول الله الله عنه الأنبياء ، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرة ) رواه أبو داود والنسائى وغيرهما • وعن أبى الدرداء قال : قال رسول الله الله الله المناكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأساماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم ) رواه أبو داود باسناد جيد • وهو من رواية عبد الله ابن زيد بن إياس بن أبى زكريا عن أبى الدرداء ، والأشهر أنه سمع أبا الدرداء ، وقال البيهقى وطائفة : لم يسمعه فيكون مرسلا •

(فسرع) مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين و ولم ينقل فيه خلاف إلا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه نهى عن التسمية بأسماء الأنبياء و عن الحارث بن مسكين (۱) أنه كره التسمية بأسماء الملائكة وعن مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين و دليلنا تسمية النبي أبنه إبراهيم وسسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده ومع الأحاديث التي ذكرناها ولم يثبت نهى في ذلك عن النبي النبي على فلم و مع الأحاديث التي في في ذلك عن النبي النبي على فلم و مع المحاديث التي في في ذلك عن النبي النبي المره و الم يثبت نهى في ذلك عن النبي النبي المره و الم يثبت نهى في ذلك عن النبي النبي المره و النبي الله المراه و الم يثبت نهى في ذلك عن النبي المراه و ا

(الرابعة) تكره الأسماء القبيحة والأسماء التي يتطير بنفيها في العادة ، لحديث سمرة الذي ذكره المصنف ، وجاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بمعناه ، فمن الأسماء القبيحة حرب ومرة وكلب وكليب وجرى وعاصية ومغرية ـ بالغين المعجمة وشيطان وشهاب وظالم وحمار وأشباهها ، وكل هذه تسمى بها ناس ، ومما يتطير بنفيه هذه الألفاظ المذكورة في حديث سمرة ، وهي بشار ورباح ونافع ونجاح وبركة وأفلح ومبارك ونحوها ، والله أعلم ،

(فسرع) صح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى قطف قال: (إن آخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك) وفى رواية (أخنى) وفى رواية (أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان تسمى ملك الأملاك . لا ملك إلا الله) رواه البخارى ومسلم إلا الرواية الآخرة فانها لمسلم • قال سفيان بن عيينة: (ملك الأملاك اسم شاهان شاه) ثبت ذلك عنه فى الصحيح • قال العلماء: معنى أخنع وأخنى أذل وأرضخ وأرذل • قالوا: والتسمية بهذا الاسم حرام •

<sup>(</sup>۱) أبو عبر المحارث بن مسكين قاضى مصر دوى عن ابن عييسة وابن القاسم وعنسه أبو داود والنسائى وقال : ثقة مأمون قال الخطيب : كان فقيها على مذهب مالك سمجنه المامون فى فتنه خلق القرآن وأطلقه المتوكل توفى سنة ، ٢٥

( الخامسة ) السنة تغيير الاسم القبيح للحديث الصحيح الذي ذكم المصنف أن النبي ﷺ غير اسم عاصية وفي الصحيحين عن سهل بن سم أن النبيغيني « حمل إليه أبو أسيد ابنا له فقال : ما اســـمه ؟ قال فلان • [ قال: لا • ولكن اسمه المنذر » وفى الصحيحين عن أبي هريرة « أن زينب كان اسمها برة • فقيل تزكى نفسها • فسماها رسول الله يَنِينُ زينب » وفي صحيح مسلم عن زينب بنت أبي سلمة قالت : « سميت برة • فقال رسول الله ينيج سموها زينب • قالت : ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب » وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس قال « كانت جارية اسمها برة فحول رسول الله ﷺ اسمها جويرية • وكان يكره أن يقال خرج من عند برة » وفي صحيح البخاري عن سمعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه أن أباه حزنا « جاء إلى النبي يَتِين فقال: ما اسمك ؟ قال حزن • قال: أنت سهل قال: لا أغير اسما سمانيه أبي • قال ابن المسبب: فما زالت الحزونة فينا بعد » الحزونة غلظ الوجه وشيء من القساوة • وفي سنن أبي داود باسناد حسن « أن النبي عَلِيُّ قال لرجل : ما اسمك ؟ قال : أصرم قال : بل أنت زرعه » وأنه قال لرجل يكنى أبا الحكم : « إن الله هو الحاكم فما لك من الولد ؟ قال سريج ومسلم وعبد الله • قال : فمن أكبرهم ؟ قال سريج · قال فأنت أبو سريج » قال أبو داود وغير النبي الله العاص وعزيز وعتلة \_ باسكان التاء وفتحها \_ وشيطان والحاكم وغراب وحباب وشهاب ، فسماه هاشما • وسمى حربا سليما ، وسمى المضطجع المبعث وأرضا يقال لها عقرة سماها خضرة ، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى • وبنو الدنية سماهم بني الرشد • وسمى بني مغوية ببني رشــــدة • والله تعالى أعلم •

(فسرع) مما تعم به البلوى ووقع فى الفتاوى التسمية بست الناس أو سست العسرب أو سست القضاة أو بست العلماء ما حكميه ؟

(والجواب) أنه مكروه كراهة شديدة ، وتستنبط كراهته مما سبق في حديث «أخنع اسم عند الله » ومن حديث تغيير اسم برة إلى زينب ، ولأنه كذب ، ثم اعلم أن هذه اللفظة باطلة عدها أهل اللغة في لحن العوام ، لأنهم يريدون بست الناس سيدتهم، ولا يعرف أهل اللغة لفظة ست إلا في العدد، والله أعلم (السادسة) يجوز التكنى ويجوز التكنية ، ويستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء ، سواء كان له ولد أم لا ، وسواء كنى بولده أو بغيره وسواء كنى الرجل بأبي فلان أو أبي فلانة ، وسواء كنيت المرأة بأم فلان أو أم فلانة ، ويجوز التكنية بغير أسماء الآدميين ، كأبي هريرة وأبي المكارم وأبي الفضائل وأبي المحاسن وغير ذلك ، ويجوز تكنية الصغير ، وإذا كنى من له أولاد كنى بأكبرهم ، ولا بأس بمخاطبة الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته إذا لم يعرف بغيرها أو خيف من ذكره باسمه مفسدة ، وإلا فينبغي أن لا يزيد على الاسم ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بما ذكرته ، فأما أصل الكنية فهو أشهر من أن تذكر فيه أحاديث الآحاد ،

وفى الصحيحين عن أنس أن النبي يَنِينَة «كان يقول لأخ لأنس صغير : يا أبا عمير ما فعل النغير () » وفى سنن أبى داود باسناد صحيح عن عائشة أنها قالت (يا رسول الله كل صواحباتي لهن كنى • قال : فاكتنى بابنك عبد الله ) قال الراوى : يعنى بابنها عبد الله بن الزبير • وهو ابن أختها أسماء بنت أبى بكر • وكانت عائشة تكنى أم عبد الله • فهذا هو الصواب المعروف أن عائشة لم يكن لها ولد • وإنما كنيت بابن أختها عبد الله ابن أسماء وروينا فى كتاب ابن السنى أنها «كنيت بسقط أسقطته من النبي ين الكنه حديث ضعيف •

وأما تكنية الكافر فمن دلائلها قوله تعــالى ( تبت يدا أبي لهب )

<sup>(</sup>۱) وكان لابى عمير عصفور تد مات فاخذ النبى ﷺ يقول له ذلك حتى ضحك الفـــلام وذهب ما أهمه من موت نفيره .

واسمه عبد العزى • قيل: إنما ذكر تكنيته لأنه معروف بها • وقيل: كراهة لاسمه حيث هو عبد العزى • وفى الصحيحين أن النبي قال لسعد بن عبادة « ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ، يريد عبد الله بن أبى ابن سلول المنافق » وفى الصحيح قوله ( هـنا قبر أبى رغال » وكان أبو رغال كافرا ، فهذا كله فيما إذا وجد الشرط الذى قدمناه فى تكنية الكافر ، وإلا فلا يزاد على الاسم ، وفى الصحيحين أن رسول الله على كتب إلى ملك الروم: « من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم » •

واختلف العلماء فى التكنية بأبى القاسم على ثلاثة مذاهب (أحدها) مذهب الشافعى أنه لا يحل لأحد أن يكنى بأبى القاسم ، سواء كان اسمه محمدا أم غيره ، لظاهر الحديث المذكور ، وممن نقل هذا النص عن الشافعى من أصحابنا الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات المحدثون الفقهاء أبو بكر البيهقى فى باب العقيقة من سننه ، رواه عن الشافعى باسناده الصحيح ، وأبو محمد البغوى فى كتابه التهذيب فى أول كتاب النكاح ، وأبو القاسم بن عساكر فى ترجمة النبى فى أول كتابه تاريخ دمشق وحمل الشافعى وأصحابه حديث على رضى الله عنه على الترخص له وتخصيصه من العموم ومبن قال بقول الشافعى فى هذا أبو بكر بن المنذر ،

( والمذهب الثاني ) مذهب مالك أنه يجوز التكنى بأبى القاسم لمن السمه محمد ولغيره ، ويجعل النهى خاصا بحياة النبى على ( والثالث ) لا يجوز

لمن اسمه محمد ويجوز لغيره ، وقال الرافعى فى كتاب النكاح : يشبه أن يكون هذا الثالث أصح ، لأن الناس لم يزالوا يكتنون به فى جميع الأعصار من غير إنكار ، وهذا الذى قاله هذا الثالث فيه مخالفة ظاهرة للحديث وأما إطباق الناس على فعله مع أن فى المتكنين به والكانين الأئمة الأعلام وأهل الحل والعقد والذين يقتدى بهم فى أحكام الدين ففيه تقوية لمذهب مالك ويكونون فهموا من النهى الاختصاص بحياته في لما هو مشهور فى الصحيح من سبب النهى فى تكنى اليهود بأبى القاسم ، ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء ، وهذا المعنى قد زال والله أعلم .

(فسرع) الأدب أن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا في غيره إلا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر ، وقد ثبت في الصحيحين عن أم هاني، واسمها فاختة ، وقيل : فاطمة ، وقيل : هند ، قالت « أتيت النبي يَنِيْ فقال من هذه ؟ فقلت : أنا أم هاني، » وفي الصحيحين عن أبي ذر ، واسمه جندب قال : « جعلت أمشى خلف النبي يَنِيْ في ظل القمر ، فالتفت فرآني فقال : من هذا ؟ فقلت : أبو ذر » وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال « قال لي النبي هديرة » وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة قال « قلت أبو قتادة » وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة قال « قلت أبو قتادة » وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة والله أعلم •

(فرع) لا بأس بالتكنى بأبى عيسى ، وفى سنن أبى داود باسناد حيد « أن المغيرة بن شعبة تكنى بأبى عيسى ، فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أما يكفيك أن تكنى بأبى عبد الله ، فقال : كنانى رسول الله عنه : أما يكفيك أن تكنى بأبى عبد الله ، فقال : كنانى رسول الله عنه وأن عمر ضرب ابنا له تكنى بأبى عيسى ، دليلنا حديث المغيرة ، والأصل عدم النهى حتى يثبت ، ولا يتخيل من هذا كون عيسى ابن مريم ويلاً أب له ، لأن المكنى ليس أبا حقيقة ، والله أعلم •

(السابعة) قال الله تعالى ( ولا تنابزوا بالألقاب ) (۱) واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره ، سسواء كان صفة كالأعمش والأعمى والأعرج والأحول والأصم والأبرص والأصفر والأحدب والأزرق والأفطس والأشتر والأثرم والأقطع والزمن والمقعد والأشسل • أو كان صفة لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما يكرهه ، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك ، ودلائل كل ما ذكرته مشهورة حذفتها لشهرتها (۱) •

واتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه فمن ذلك أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان ، ولقبه عتيق ، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحدثين وأهل السير والتواريخ وغيرهم « وقيل » اسمه عتيق حكاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه الأطراف والصواب الأول ، واتفقوا على أنه لقب خير ، واختلفوا في سبب تسميته عتيقا فروينا عن عائشة من أوجه (۱۳) أن رسول الله على قال « أبو بكر عتيق الله من النار » فمن يومئذ سمى عتيقا ، وقال مصعب بن الزبير وغيره من أهل النسب : سمى عتيقا لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به ، وقيل غير ذلك ، ومن شمى عتيقا لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به ، وقيل غير ذلك ، ومن ذلك أبو تراب لقب على بن أبى طالب رضى الله عنه كنيته أبو الحسن ، ثبت في الصحيح « أن رسول الله على وجده نائما في المسجد وعليه التراب ثقال : قم أبا تراب » فلزمه هذا اللقب الحسن ، روينا هذا في الصحيحين

من الآية ١١ من سورة الحجرات .

<sup>(</sup>۱) ذلك لأن هذه كلها شائعة وبخاصة بين مشاهير رواة العديث فالأعمش سليمان بن مهران والأعمى عمرو بن أم مكتوم الصبحابي حتى أن أمه كنيت به لأنه هو المكتوم باعتباره لا يرى فالأشياء عنه مكتومة وقد نزل فيه قرآن والأعرج عبد الرحمى بن هرمن شيخ أبي الزناد والأحول عاصم .

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة رضى الله عنها (أبو بكر عتيق الله من النار) لم يروه سوى أبى نعيم في المعرفة وفي استاده اسحاق بن يحيى بن طلحة متروك ولعل الامام المحافظ أبا زكريا رضى الله عنه كانت له الى المحديث طرق أخرى ولكنه لم يروها لنا ولم يسجل لنا استاده بما رواه عن شبوخه .

عن سهل بن سعد قال سهل: « وكانت أحب أسماء على إليه ، وإن كان ليفرح أن يدعى بها » ومن ذلك ذو اليدين واسمه الخرباق بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة وآخره قاف بكان فى يده طول ثبت فى الصحيح أن رسول الله يَقَيْ « كان يدعوه ذا اليدين » والله تعالى أعلم •

( الثامنة ) اتفقوا على جواز ترخيم الاسم المنتقص إذا لم يتأذ بذلك صاحبه ثبت أن رسول الله على « رخم أسماء جماعة من الصحابة فقال لأبى هريرة : يا أبا هر ، ولعائشة : يا عائش ولأنجشة : يا أنجش » •

(التاسعة) يستحب للولد والتلميذ والغلام أن لا يسمى أباه ومعلمه وسيده باسمه ، روينا فى كتاب ابن السنى عن أبى هريرة عن النبى عن الله «رأى رجلا معه غلام ، فقال للغلام : من هذا ؟ قال : أبى قال : لا تمش آمامه ولا تستسب له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه » ومعنى لا تستسب له أى لا تفعل فعلا تتعرض فيه لأن يسبك عليه أبوك زجرا وتأديبا ، وعن عبد الله بن زحر بفتح الزاى وإسكان الحاء المهملة بقال : « يقال من العقوق أن تسمى أباك ، وأن تمشى أمامه » •

(العاشرة) إذا لم يعرف اسم من يناديه ناداه بعبارة لا يتأذى بها كيا أخى يا فقير يا فقيه يا صاحب الثوب الفلانى ، ونحو ذلك ، وفى سنن أبى داود أن النبى قال لرجل يمشى بين القبور (۱) « يا صاحب السبتتين ويحك ألق سبتيك » وقد سبق بيان هذا الحديث فى كتاب الجنائز فى

 <sup>(</sup>۱) وأخرجه الطبراني في الأوسيط عن عائشة ورواية ابن السنى هيده في عمل اليوم
 والليئة (ط) .

<sup>(</sup>۲) ورواه أبو داود الطيالتي وأحمد في مسنده والنسائي وأبن ماجه والطحاوي في معاني الآبار وأبو عوانة وأبن حبان والجارودي والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير عن بنسير بن سهيل عن بنسير بن الخصاصية والطبراني وأبن السنى في عمل اليوم والليسلة عن عصمة بن مالك (ط) .

زيارة القبور ، وفى كتاب ابن السنى أن النبى ﷺ «كان إذا لم يحفظ اسم الرجل قال: يا ابن عبد الله » •

(الحادية عشرة) يجوز للإنسان أن يخاطب من يتبعه من ولد وغلام ومتعلم ونحوهم باسم قبيح تأديبا وزجرا ورياضة، ففي الصحيحين أن «أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال لابنه عبد الرحمن: يا غنثر، فجدع وسب » (قوله) غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة، ومعناه البهيم و (قوله) جدع بالجيم والدال المهملة بأى دعا بقطع أنفه ونحوه و

(الثانية عشرة) السنة أن يؤذن فى أذن المولود عند ولادته ذكرا كان أو أنثى ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة ، لحديث أبى رافع الذى ذكره المصنف ، قال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يؤذن فى أذنه اليمنى ويقيم الصلاة فى أذنه اليسرى • وقد روينا فى كتاب ابن السنى عن الحسين بن عنى رضى الله عنهما قال : «قال رسول الله ين من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان » (1) وأم الصبيان التابعة من الجن • ونقل أصحابنا مثل هذا الحديث عن فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله •

(الثالثة عشرة) السنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر بأن يمضغه إنسان ويدلك به حنك المولود ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه وقال أصحابنا فان لم يكن تمر فبشيء آخر حلو ، ودليل التحنيك وكونه بتمر الحديث الصحيح الذي ذكره المصنف وفي سنن أبي داود باسناد صحيح عن عائشة قالت «كان رسول الله يَشْ يؤتى بالصبيان فيدعو لهم

<sup>(</sup>۱) وأخرجه أيضا أبو يعلى وأبن عساكر عن السيد الحسين رضى الله عنه وعن آله وفى استادها مروان بن سالم الغفارى قال السيوطى: متروك وقال الحافظ أبن حجر فى التقريب: مروان بن سالم المفارى أبو عبد الله المجزرى متروك ورماه الساجى وغيره بالوضع.

ويحنكهم » وفى رواية « فيدعو لهم بالبركة » وفى الصحيحين عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت « حملت بعبد الله بن الزبير بمكة فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به النبى الله فوضعه فى حجره ، ثم دعا بتمرة فمضعها ثم تفل فى فيه ، فكان أول شىء دخل جوفه ريق رسول الله الله ثم حنكه بالتمر ثم دعا له وبرك عليه » وينبغى أن يكون المحنك من أهل الخير ، فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة .

(الرابعة عشرة) يستحب أن يهنأ الوالد بالولد ، قال أصحابنا: ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسين رضى الله عنه «أنه علم إنسانا التهنئة فقال: قل بارك الله لك في الموهوب لك ، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره » ويستحب أن يرد المهنأ على المهنىء فيقول: بارك الله لك وبارك عليك ، أو جزاك الله خيرا أو رزقك الله مثله ، أو أحسن الله ثوابك وجزاءك ، ونحو هذا .

(فرع) ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه لا فرع ولا عتيرة » قال أهل اللغة: الفرع بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة ويقال له أيضا: الفرعة بالهاء بالهاء ولو نتاج البهيمة ، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها ، والعتيرة بفتح العين المهملة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشرة الأول من شهر رجب ، ويسمونها الرجبية أيضا هذا الذي ذكرته من تفسير العتيرة متفق عليه ، وأما الفرع فهذا الذي ذكرته فيه هو تفسير الشافعي وأصحابنا وغيرهم ، وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود أنه أول النتاج ، كانوا يذبحونه لطواغيتهم وعن نبيشة رضى الله عنه قال: « نادي رجل رسول الله عنه قال: « نادي رجل رسول الله عنه قال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال اذبحوا لله في

أى شهر كان (١)، وبروا الله وأطعموا ، قال إنا كنا نفرع فرعا فى الجاهلية فما تأمر نا ؟ قال فى كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل » «أى ذبحته فتصدقت بلحمه » رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة • قال ابن المنذر هو حديث صحيح • قال أبو قلابة : أحد رواة هذا الحديث . « السائمة مائمة » ورواه البيهقى باسناده الصحيح عن عائشة رضى الله عنها قالت « أمرنا رسول الله عني بالفرعة من كل خمسين واحدة » وفى رواية « من كل خمسين شاة شاة » قال ابن المنذر حديث عائشة صحيح •

وفى سنن أبى داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، قال الراوى : أراه عن جده قال « سئل النبى يَشِئ عن الفرع ، قال : الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا ابن ماخض وابن لبون ، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه فى سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكف إناءك وتوله ناقتك » (٢) .

قال أبو عبيد فى تفسير هذا الحديث معناه الفرع ، لكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه ، ولذا قال : وتذبحه يلصق لحمه بوبره ، لأن فيه ذهاب ولدها ، وذلك يرفع لبنها ، ولهذا قال خير من أن تكفأ إناءك ، يعنى إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته ، وأشار به إلى ذهاب اللبن ، وفيه أنه يفجعها بولدها ، ولهذا قال : وتوله ناقتك فأشار بتركه حتى يكون ابن مضاض وهو ابن سنة ثم يذبح وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولا يشق عليها مفارقته لأنه استغنى عنها ، والله أعلم

 <sup>(</sup>۱) اخرجه غير ابى داود أحمد والنسائى وابن ماجه والحاكم فى المستدرك والطبرانى
 فى الكبير والبيهقى فى السنن (ط) .

<sup>(</sup>٢) لم يعزه السيوطى فى جمع الجوامع الى أبى داود مع رمزه له فى الجامع الصغير بالعزو ثم عزاه فى الحبير الى احمد والنسائى والحاكم فى المستدرك والبيهقى فى السنن عن عمرو بن شعيب عن ابيسه عن جده ثم عزاه الى الشافعى والبيهقى عن رجل من بنى ضعرة عن ابيسه (ط) .

وروى البيهقى باسناده عن الحارث بن عمرو قال (۱) « أتيت النبى عَلَيْهُ معرفات أو قال بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال : من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع » •

وعن أبى رزين أنه قال « يا رسول الله إنا كنا نذبح فى الجاهلية ذبائح فى رجب فنأكل منها و نطعم ، فقال رسول الله على لا بأس بذلك» وعن مخنَّف ابن سليم الغامدي رضي الله عنه قال : «كنا وقوفا مع رسول الله يَعْيَمُ بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدرى ما العتيرة ؟ هي التي تسمى الرجبية » وقد سبق بيان هذا الحديث فى أول باب الأضحية • هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة. قال الشافعي رحمه الله فيما رواه البيهقي باسناده الصحيح عن المزني قال : سمعت الشافعي يقول في الفرع : هو شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة فى أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي ﷺ عنه فقال « فرعوا إن شئتم » وكانوا بسألونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام ، فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه ، وأمرهم اختيارا أن يغذوه ثم يحملوا عليـــه في سبيل الله • قال الشافعي : وقوله ﷺ « الفرع حق » معناه ليس باطلا ، وهو كلام عربى خسرج على جواب السسائل ، قال : وقوله على « لا فرع ولا عتيرة » (٢) واجبة قال الشافعي : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى ، فانه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليها في سبيل الله •

<sup>(</sup>۱) حذیت « من شاء فرع » اخرجه فی المجامع الکبیر معزوا الی احمد والبخاری فی الادب وأبی داود والنسائی وابن سعد والبفوی والبارودی وابن قانع والطبرانی فی الکبیر والبیهقی والمضیاء المقدسی والحاکم فی المستدرك وبقیة الحدیث ( وفی المغنم اضحیتها ، الا وان دماءکم واموالکم علیكم حرام كحرمة یومكم هذا فی شهركم هذا فی بلدكم هذا) .

 <sup>(</sup>۲) في ش و ق والوحيدة الطبعة السابقة ادرجت واجبة في من الحديث ولكنها سيقت على سبيل البيان لمعنى لا فهى ليست للنهى وانعا جاءت لنفى الوجوب فهى على هذا تفسيرية فتكون خارج علامة التنصيص (ط) .

قال الشافعى: والعتيرة هى الرجبية ، وهى ذبيحة كانت الجاهلية يشررون بها فى رجب ، فقال النبى يشئ « لا عتيرة » أى لا عتيرة واجبة • قال : وقوله يُؤين « اذبحوا لله فى أى وقت كان » أى اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله فى أى شهر كان ، لا أنها فى رجب دون غيره من الشهر • هذا آخر كلام الشافعى رحمه الله •

وذكر ابن كج والدارمى وغيرهما الفرع والعتيرة لا يستحبان . وهل يكرهان ؟ فيه وجهان (أحدهما) يكرهان للحديث الأول « لا فرع ولا عتيرة » ( والثانى ) لا يكرهان للأحاديث السابقة بالترخص فيهما . وأجابوا عن حديث « لا فرع » بثلاثة أوجه (أحدها) جواب الشافعى السابق أن المراد نفى الوجوب ( والثانى ) أن المراد نفى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم ( والثالث ) أن المراد أنهما ليستا كالأضحية فى الاستحباب أو ثواب إراقة الدم ، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة ، وقد نص الشافعى فى سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا ، فالصحيح الذى نص عليه الشافعى واقتضته الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا ، وادعى القاضى عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء ، والله أعلم ،

(فرع) عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله الله عنه معاقرة الأعراب» رواه أبو داود باسناد حسن • وعن أنس رضى الله عنه أن النبى الله عنه قال النبى الله عقر فى الإسلام » رواه البيهقى باسناد صحيح أن قال الخطابي وغيره: معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صاحبه ، فيعقر كل واحد عددا من إبله ، فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا ، فكره النبى فيعقر لحمها لأنها مما أهل به لغير الله • قال أهل الغريب « العقر هو أن يعقر

<sup>(1)</sup> واخرجه ابو داود عن أنس أيضا وأفرد السيوطى في الصغير روايته عن أبى داود وعزاه اليهما في الكبير • (ط)

كل واحد منهما مفاخرة لصاحبه ، فهو نحو معاقرة الأعراب ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي يَؤِيْج « نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل » رواه أبو داود(١) وقال : أكثر الرواة لم يذكروا ابن عباس ، بل جعلوه مرسلا .

(فسرع) روى أبو عبيد فى كتابه غريب الحديث والبيهقى عن الزهرى عن النبى يَنِينَ « أنه نهى عن ذبائح الجن » قال : وذبائح الجن أن يشترى الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطير • قال أبو عبيد : وهذا التفسير فى الحديث ، قال : ومعناه أنهم يتطيرون فيخافون إن لم يذبحوا أن يصيبهم فيها شيء من الجن ، فأبطل النبى يَقِينَ ذلك ونهى عنه •

(فسرع) عن أم كرز الكعبية رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله يقول «أقروا الطير على مكناتها » "وفى رواية مكانتها ، بفتح الكاف ، رواه أبو داود وضعفه ، وروى البيهقى باسناده عن يونس بن عبد الأعلى أن رجلا سأله عن معنى هذا الحديث ، فقال يونس: إن الله يحب الحق ، كان الشافعى صاحب هذا ، سمعته يقول فى تفسيره «كان الرجل فى الجاهلية إذا أراد الحاجة أتى [ الطير ] فى وكره فنفره فان أخذ ذات اليمين مضى لحاجته ؟ وإن أخذ ذات الشمال رجع ، فنهى النبى عن عن ذلك ، قال يونس: وكان الشافعى يسيح (٣) وحده فى هذه والله تعالى أعلم ، وذكر إمام الحرمين وغيره فى تفسير هذا الحديث وجهين أصحهما هذا الذى قاله الشافعى .

<sup>(</sup>١) ورواه ابن ماجه عن ابن عباس أيضا .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود والحاكم في المستدرك ومكناتها بكسر المكاف وبعدها نون مشمددة مفتوحة . (ط)

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول كلها وصوابه (نسيج وحده) مضاف ومضاف اليه وأولها نون وسعد السين والياء جيم . (ط)

( والثاني ) أن المراد به النهي عن الاصطياد ليلا • قالوا : وعلى هذا هو نهي تنزيه •

# (فسرع) في مذاهب العلماء في العقيقة .

ذكرنا أن مذهبنا أن العقيقة مستحبة ، وبه قال مالك وأبوثور وجمهور العلماء وهو الصحيح المشهور من مذهب أحمد • رقالت طائفة : هى واجبة ، وهو قول بريدة بن الحصيب والحسن البصرى وأبى الزناد وداود الظاهرى ورواية عن أحمد • وقال أبو حنيفة : ليست بواجبة ولا سنة بل هى بدعة • قال الشافعى رحمه الله : أفرط فى العقيقة رجلان ، رجل قال إنها واجبة ، ورجل قال : إنها بدعة • دليلنا على أبى حنيفة الأخبار الصحيحة السابقة • قال ابن المنذر : الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله يوعن الصحابة والتابعين قالوا : وهو أمر معمول به بالحجاز قديسا وحديثا • قال : وذكر مالك فى الموطأ أنه الأمر الذى لا اختلاف فيه عندهم ، قال : وقال يحيى الأنصارى التابعى : أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية •

قال ابن المنذر: وممن كان يرى العقيقة ابن عمر وابن عباس وفاطمة بنت رسول الله بنيخ وعائشة وبريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهرى وأبو الزناد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون من أهل العلم يكثر عددهم • قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين ، مبتغين في ذلك ما سنه لهم رسول الله بيخ قال: وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها • هدا آخر كلام ابن المنذر • والله أعلم •

# (فسرع) في مذاهبهم في قدر العقيقة •

قد ذكرنا أن مذهبنا أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ، وبه قال جمهور العدماء منهم ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، قال ابن المنذر : وكان ابن عمر يعق عن الغلام والجارية شاة شاة ، وبه قال أبو جعفر ومالك ، وقال الحسن وقتادة : لا عقيقة عن الجارية ، دليلسا الأحاديث السابقة .

(فرع) مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية من الإبل والبقر والغنم وبه قال أنس بن مالك ومالك بن أنس ، وحكى ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه لا يجزى إلا الغنم •

( فرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام العقيقة ، وبه قالت عائشة وعطاء وابن جريج ، قال ابن المنذر : ورخص فى كسرها انزهرى ومالك .

(فرع) ذكرنا أن مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة ، وبه قال الزهرى ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود ، وقال الحسن وقتادة : يستحب ذلك ثم يغسل لحديث سمرة أن النبى ق قال « الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى » دليلنا حديث سمرة أن النبى ق قال : « مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى » حديث صحيح سبق بيانه ، وحديث عائشة السابق فى الكتاب ، وأما حديث ( ويدمى ) فقال أبو داود فى سننه وغيره من العدماء : هذه اللفظة لا تصح ، بل هى تصحيف والصواب ويسمى "

<sup>(</sup>۱) قال أبو داود : ويسمى أصح ويدمى غلط من همام ورد الحافظ ابن حجر ما ذهب

(فسرع) مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع، وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاء وإسحاق، وقال مالك: تفوت.

( فسرع) لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا ، وقال الحسن البصرى ومالك لا تستحب .

(فسرع) مذهبنا أنه لا يعق عن اليتيم من ماله ، وقال مالك : يعق عنه منه .

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهب أصحابنا استحباب تسمية السقط، وبه قال ابن سيرين وقتادة والأوزاعي، وقال مالك: لا يسمى ما لم يستهل صارخا، والله أعلم، قال الشافعي رحمه الله (۱)

الميه أبو داود فقال : يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز بن حكيم عنه ذكر الأمرين المتدمية والتسمية ، وفيه أنهم سألوا فتادة عن هيئة المتدمية فلكرها لهم ، فكيف يكون تحريفا من السمسة ، وهو يضبط أنه سأل عن كبفية المتدمية .

وأعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسين عن سعرة وهو مدلس ، لكن روى المبخارى في صحيحه من طريق الحسين أنه سمع حديث العقيقة عن سعرة كأنه عنى هذا (ط) ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل : وقد أثبتناها كما هى ويحتمل سقوطها من النسخ بقعل النساخ وقد كون طروء شيء في صحة الامام النوري والله أعلم (ط) .

# باب النسندر

#### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل ، فأما الكافر فلا يصح نذره ، ومن أصحابنا من قال : يصح نذره ، لما روى أن عمر بن الخطاب رضى ألله عنه قال لرسول ألله عنه (إنى نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال على : أوف بنذرك ) والمذهب الأول لأنه سبب وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالاحرام وأما الصبى والمجنون فلا يصح نذرهما لقوله على ( رفع القام عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ) ولأنه إيجاب حق بالقول فلم يصح من الصبى كضمان المال )

(الشرح) حديث عمر رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم • وأما حديث « رفع القلم » فصحيح سبق بيانه فى أول كتاب الصلاة ، وأول كتاب الصوم ، وينكر على المصنف قوله : (روى) فى حديث عمر مع أنه صحيح ، قوله : (سبب وضع لإيجاب القربة) احتراز من شراء الكافر طعاما للكفارة ، قوله : (ولأنه إيجاب حق بالقول) احترز بقوله : إيجاب عن وصية الصبى وتدبيره وإذنه فى دخول الدار إذا صححنا كل ذلك ، وبقوله ( بالقول ) [ احتراز ] من غرامة الملتفات ، ويقال : نذر وينذر بكسر الذال وضمها • • • •

( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : يصح النذر من كل بالغ عاقل مختار ، نافذ التصرف فيما نذره ، ويرد على المصنف إهماله : المختار ونافذ التصرف ولا بد منهما ، فأما الصبى والمجنون والمغمى عليه ونحوه ممن اختل عقله ، فلا يصح نذره لما ذكره المصنف ، وأما السكران ففى صحة نذره خلاف مبنى على صحة تصرفه ، والصحيح صحته ، وموضع إيضاحه كتاب الطلاق ، وأما الكافر ففى نذره وجهان ( الصحيح ) أنه لا ينعقد ( والثانى ) ينعقد ،

ودليلهما فى الكتاب ، وإذا أسلم \_ إن قلنا نذره منعقد ، لزمه الوفاء به ، وإلا فلا يجب الوفاء به لكن يستحب ، وتأولوا حديث عمر على الاستحباب ، وأما المكره فلا يصح نذره للحديث الصحيح « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (١) وقياسا على العتق وغيره •

وأما المحجور عليه بسفه فيصح منه نذر القرب البدنية ، أما المال فان التزم شيئا فى ذمت من غير تعيين لما فى يده ، صح نذره ، ويؤديه بعد فك الحجر عنه فان نذر مالا معينا مما يملكه ، قال المتولى وغيره : بنى على ما لو أعتق أو وهب هل نوقف صحة تصرفه ؟ أم يكون باطلا ؟ وفيه خلاف مشهور ( الصحيح ) بطلانه ، فيكون النذر باطلا ، وإن توقفنا فى النذر أيضا ، قال : ولو نذر عتق المرهون انعقد نذره إن نفذنا عتق ه الحال أو عند أداء المال ، وإن ألغينا عتقه فهو كمن نذر عتق عبد لا يملكه ، وفى صحته تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى .

(فسرع) يكره ابتداء النذر ، فان نذر وجب الوفاء به ، ودليل الكراهة حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال « نهى رسول الله يخفي النذر وقال : إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل » رواه البخارى ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يخفي « لا تنذروا فان النذر لا يغنى من القدر شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل » رواه الترمذى والنسائى باسناد صحيح ، قال الترمذى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى في وغيرهم كرهوا النذر ، قال ابن المبارك : الكراهة فى النذر فى الطاعة والمعصية ، قال : فان نذر طاعة ووفى به فله أجر الوفاء ، ويكره له النذر ، هذا كلام الترمذى .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ثوبان مولى رسول الله عليه الله (ط) .

#### قال المصنف رحميه الله تصالي

(ولا يصح النفر إلا بالقول ، وهو أن يقول : لله على كذا ، فأن قال : على كذا ولم يقل لله صح ، لأن التقرب لا يكون إلا لله تعالى ، فحمل الإطلاق عليه وقال في القديم : إذا أشعر بدنة أو قلدها ونوى أنها هدى أو أضحية ، صار هديا أو أضحية ، لأن النبى على (أشعر بدنة وقلدها ) ولم ينقل أنه قال : إنها هدى ، فصارت هديا ، وخرج أبو العباس وجها آخر أنه يصير هديا واضحية بمجرد النية ، ومن أصحابنا من قال : إذا نبح ونوى صار هديا وأضحية ، والصحيح هو الأول لأنه إزالة ملك يصح بالقول ، فلم يصح بفير القول مع القدرة عليه ، كالوقف والمنق ، ولاته لو كتب على دار أنها وقف أو على فرس أنه في سبيل الله لم يصر وقفا فكذلك ها هنا ) .

(الشرح) قوله: (إزالة ملك يصح بالقول) احتراز من تفرقة الزكاة والإطعام والكسوة في الكفارة (وقوله) مع القدرة احتراز من الأخرس، وهذا القياس الذي ذكره المصنف ينتقض بوقوع الطلاق بالكتثب والنية وفانه إزالة ملك يصح بالقول، ويصح بغير القول مع القدرة على أصحح القولين، فينبغي أن يزاد في القيود فيقال: إزالة ملك عن مال وقال أصحابنا: يصح النذر بالقول من غير نية، كما يصح الوقف والعتق باللفظ بلا نية، وهل يصح بالنية من غير قول أو بالاشعار أو التقليد أو الذبح مع النية ؟ فيه الخلاف الذي ذكره المصنف (الصحيح) باتفاق الأصحاب في بال بالقول، ولا تنفع النية وحدها، وقد سبقت المسألة واضحة في باللهدي و

والأكمل فى صيغة النذر أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضى فلله على كذا ، فلو قال : فعلى هذا ولم يقل لله ، فطريقان (المذهب) وبه قال المصنف والجمهور صحته ، لما ذكره المصنف ( والثانى ) فيه وجهان حكاهما الرافعى وغيره ، الصحيح منهما صحة نذره ( والثانى ) لا يصح إلا بالتصريح بذكر الله تعالى ، وهو قريب من الوجه الضعيف فى وجوب إضافة الوضوء والصلاة وسائر العبادات إلى الله .

( فسرع) لو قال : إن شفى الله مريضى فلله على كذا إن شاء الله ، أو إن شاء زيد ، كما لو عقب الأيمان والطلاق والعقود بقوله : إن شاء الله ، فانه لا يلزمه شيء .

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

(ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة ، لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى في قال ((من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نسذر أن يعصى الله فلا يعصه )) وأما المعاصى كالقتل والزنا ، وصوم يوم العيد ، وأيام الحيض ، والتصدق بما لا يملكه ، فلا يصح نذره ، لما روى عمران بن الحصين رضى الله عنه أن النبى قال ((لانذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم )) ولا يلزمه بنذرها كفارة ، وقال الربيع : إذا نذرت المراة صوم أيام الحيض وجب عليها كفارة يمين ، ولمله خرج ذلك من قوله في ((كفارة النذر كفارة يمين )) والمذهب الأول ، والمحديث متأول ، (وأما ) المباحات كالأكل والشرب فلا تلزم بالنذر ، لما أن النبي في مر برجل قائم في الشمس لا يستظل فسأل عنه فقيل: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ، فقال مروه فليقعد وليستظل ، وليتكلم ، ويتم صومه )) ،

(الشرح) أما حديث عائشة فرواه البخارى ، وحديث عبمران بن الحصين رواه مسلم ، وحديث «كفارة النذر كفارة يمين » رواه مسلم في صحيحه من رواية عقبة بن عامر ( وأما ) حديث أبي إسرائيل فصحيح ، رواه البخارى في صحيحه من رواية ابن عباس ، ويقع في بعض النسخ أبو إسرائيل وهو الصواب ، وفي بعضها ابن إسرائيل وهو غلط صريح ، وليس في الصحانة أحد مكنى أبا إسرائيل غيره والله تعالى أعلم •

(اما احكام الفصل) فقال أصحابنا: الملتزم بالنذر ثلاثة أضرب معصية ، وطاعة ، ومباح (الأول) المعصية كنذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة في حال الحدث ، أو الصوم في حال الحيض ، أو القراءة

<sup>(</sup>۱) يؤخف على المصنف قوله ( دوى ) بصيفة التمريض مع أن الحديث في صحيح البخاري كما جاء في الشرح (ط) .

فى حال الجنابة ، أو نذر ذبح نفسه أو ولده وشبه ذلك فلا ينعقد نذره ، فاذا لم يفعل المعصية المنذورة فقد أحسن ولا كفارة عليه • هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وفى القول الذى حكاه المصنف عن الربيع أنه يلزمه الكفارة ، واختاره الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقى للحديث المذكور «كفارة النذر كفارة يمين » وحمل الجمهور هذا الحديث على نذر اللجاج والغضب ، قالوا : ورواية الربيع من تخريجه لا من كلام الشافعى ، قال الرافعى : وحكى بعضهم هذا الخلاف وجهين ، والله أعلم •

(الضرب الثانى) الطاعة وهى ثلاثة أنواع (الأول) الواجبات فلا يصح نذرها لأنها واجبة بايجاب الشرع فلا معنى لالتزامها، وذلك كنذر الصلوات الخمس وصوم رمضان والزكاة ونحوها وكذا لو نذر ترك المحرمات بأن نذر أن لا يشرب الخمر ولا يزنى ولا يغتاب لم يصح نذره، سواء علقه على حصول نعمة أو اندفاع نقمة أو التزمه ابتداء، وإذا خالف ما ذكره ففى لزوم الكفارة الخلاف السابق فى المعصية، والمذهب أنها لا تجب وادعى البغوى أن الأصح هنا وجوبها، والصحيح الأول و

(النوع الثانى) نوافل العبادات المقصودة ، وهى المشروعة للتقرب بها وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف العباد إيقاعها ، كالصوم والصلاة وانصدقة والحج والاعتكاف والعتق ونحوها ، فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف لما ذكره المصنف .

قال إمام الحرمين: وفروض الكفاية التي يحتاج فى أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة تلزم بالنذر ، وذلك كالجهاد وتجهيز الموتى ، قال الرافعى: ويجىء مما سنذكره فى السنن الراتبة إن شاء الله تعالى وجه أنها لا تلزم ، وقال القفال: لا يلزم الجهاد بالنذر ، وأما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما ليس فيه بذل مال ولا مقاساة مشقة ، ففيه وجهان (أصحهما) لزومها بالنذر (والثاني) لا •

(فسرع) كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة فيها إذا اشترطت فى النذر ، كمن شرط فى الصلاة المنذورة ، إذا قلنا المشى الركوع أو السجود ، أو شرط المشى فى الحجة المنذورة ، إذا قلنا المشى فى الحج أفضل من الركوب ، فلو أفردت الصفة بالنذر وكان الأصل واجبا شرعا كتطويل القراءة والركوع والسحجود فى الفرائض ، أو أن يقرأ فى الصبح مثل سورة كذا ، أو أن يصلى الفرض فى جماعة ، وجهان (أصحهما) لزومها لأنها طاعة (والثانى) لا ، لئلا تغير مما وضعها الشرع عليه ، ولو نذر فعل السنن الراتبة كالوتر وسنة الصبح وسنة الظهر فعلى الوجهين (الأصح) اللزوم ، ولو نذر صوم رمضان فى السفر فوجهان (أحدهما) لا ينعقد نذره وله الفطر لأنه التزام يبطل رخصة الشرع ، (والثانى) وهو اختيار القاضى حسين والبغوى ينعقد ويجب الوفاء به كسائر المستحبات ، اختيار القاضى حسين والبغوى ينعقد ويجب الوفاء به كسائر المستحبات ، هكذا أطلقوه ، والظاهر أنهم أرادوا من لا يتضرر بالصوم فى السفر فانه له أفضل فيصح نذره ، أما من يتضرر به فالفطر له أفضل فلا ينعقد نذره ،

قال أصحابنا: ويجرى الوجهان فيمن نذر إتمام الصلاة في السفر إذا قلنا الإتمام أفضل، ويجريان فيمن نذر القيام في النوافل أو استيعاب الرأس بالمسح أو التثليث في الوضوء أو الغسل، أو أن يسجد للتلاوة أو الشكر عند مقتضيهما • قال إمام الحرمين: وعلى مساق الوجه الأول لو نذر المريض القيام في الصلاة وتكلف المشقة أو نذر صوما وشرط أن لا يفطر بالمرض لم يلزمه الوفاء ، لأن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب شرعا، والمرض مرخص •

( النوع الثالث ) القربات التي تشرع لكونها عبادات ، وإنسا هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم فائدتها ، وقد يبغى بها

وجه الله تعالى فينال الثواب فيها ، وذلك كعيادة المرضى وزيارة القادمين ، وإفشاء السلام بين المسلمين ، وتشميت العاطس ، وفى لزومها بالنذر وجهان (الصحيح) اللزوم لعموم حديث « من نذر أن يطيع الله فليطعه » (والثانى) لا ، لئلا تخرج عما وضعها الشرع عليه .

وفى لزوم تجديد الوضوء بالنــذر وجهان ( الأصح ) اللزوم لمــا ذكره المصنف قال المتولى : ولو نذر الاغتسال لكل صلاة لزمه الوفاء • قال الرافعي : الصواب أن يبنى على تجديد الغسل هل يستحب ؟ قال المتولى : ولو نذر الوضوء انعقد نذره ولا يخرج عنه بالوضوء عن حدث بل بالتجــديد ، وكذا جزم بانعقاد نذره القــاضي حسين وغيره • وذكر البغوى فيه وجهين (أصحهما) هذا (والثاني) لا ينعقد نذره، واتفقوا على أنه لا يخرج عنه إلا بالتجديد • ومرادهم تجديد الوضوء حيث يشرع تجديده وهو أن يكون قد صلى بالأول صلاة ما • هذا هو الأصح ، وفيه أوجه سبقت في آخر باب صفة الوضوء • قال الجتولي : ولو نذر أن يتوضأ لكل صلاة لزمه الوضوء لكل صلاة ، وإذا توضأ لهــا عن حدث لا يلزمه الوضوء لها ثانيا ، بل يكفى الوضوء الواحد عن واجبى الشرع والنذر • قال : ولو نذر التيمم لم ينعقد على الصحيح • قال : ولو نذر أن لا يهرب من ثلاثة فصاعدا من الكفار ، فان علم من نفســـ القدرة على مقاومتهم انعقد نذره ولزمه الوفاء وإلا فلا . وفي كلام إمام الحرمين أنه لا يلزم بالنذر الكفاف قط حتى لو نذر أن لا يفعل مكروها لا ينعقد نذره ، ولو نذر أن يحرم بالحج من شــوال أو من بلد كذا لزمه على أصــح الوجهين •

( الضرب الثالث ) المباح وهو الذي يجوز فعله وتركه شرعا ، فلم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب ، كالأكل والنوم والقيام والقعود ، فلو نذر فعله أو تركه لم ينعقد نذره ، قال أصحابنا : وقد يقصد بالأكل التقوى على

العبادة ، وبالنوم النشاط للتهجد وغيره ، فيحصل الثواب بهذه النية ، لكن الفعل غير موضوع لذلك ، وإنما حصل الثواب بالنية الصالحة ، وهمل يكون نذر المباح يمينا يوجب الكفارة عند المخالفة ؟ فيه الخلاف السابق في نذر المعاصى والفرائض ، وقطع القاضى حسين بوجوب المكفارة في المباح ، وذكر في المعصية وجهين وعلق الكفارة باللفظ من غير حنث قال الرافعي : وهذا لا يتحقق ثبوته ، والصواب في كيفية الخلاف ما قدمناه ، والصواب على الجملة أنه لا كفارة مطلقا لا عند المخالفة ولا غيرها في نذر المعصية والفرض والمباح ، والله أعلم ،

(فسرع) لو نذر الجهاد فى جهة بعينها ففى تعينها أوجه مشهورة (أحدها) وهو قول ابن القاص صاحب التلخيص تتعين لاختلاف الجهات (والثانى) قاله أبو زيد: لا تتعين ، بل يجزئه أن يجاهد فى جهة أسسهل وأقرب منها ، كما لو نذر الصلاة فى مسجد غير المساجد الثلاثة ، فان له أن يصلى فى غيره (والثالث) وهو الأصبح ، وبه قال الشيخ أبو على السنجى لا تتعين ، لكن يجب أن تكون التى يجاهد فيها كالمعينة فى المسافة والمؤنة ، فيحصل مسافة الجهات كمسافة مواقيت الحج .

(فرع) قال أصحابنا: يشترط فى نذره القربة المالية كالصدقة والأضحية والإعتاق أن يلتزمها فى الذمة يضيف إلى معين يملكه فان المعين لغيره لا ينعقد نذره قطعا ، ولا كفارة عليه على المذهب ، وبه قطع الجمهور وذكر المتولى فى لزومها وجهين ، وهو شاذ • قال المتولى: ولو قال: إن ملكت عبدا فلله على أن أعتقه انعقد نذره ، قال ولو قال: إن ملكت عبد فلان فلله على أن أعتقه انعقد نذره فى أصبح الوجهين ( والثانى ) لا ينعقد ، والقولان فيما إذا قصد الشكر على حصول الملك ، فان قصد الامتناع من نملكه فهو نذر لجاج ، وسنوضحه إن شاء الله تعالى .

قال: لو قال: إن شفى الله مريضى وملكت عبدا فلله على أن أعتقه ، أو إن شفى الله مريضى فلله أن أعتق عبدا إن ملكته انعقد نذره ، قال ولو قال : إن شفى الله مريضى فكل عبد أملكه حر ، أو فعبد فلان حر إن ملكته ، لم ينعقد نذره قطعا لأنه لم يلتزم التقرب بقربة ، لكنه علق الحرية بعد حصول النعمة بشرط وليس هو مالكا فى حال التعليق فلغا تعليقه ، كما لو قال : إن ملكت عبدا أو عبد فلان فهو حر ، فانه لا يصح قطعا ، قال ولو قال : إن شفى الله مريضى فعبدى حر إن دخل الدار ، انعقد نذره قطعا لأنه مريضى فلله على أن أشترى عبدا وأعتقه انعقد نذره قطعا ، والله أعلم ،

(فسرع) قال البغوى فى باب الاستسقاء : لو نذر الإسام أن يستسقى لزمه أن يخرج بالناس ويصلى بهم ، قال ولو نذر واحد من الناس لزمه أن يصلى منفردا وإن نذر أن يستسقى بالناس لم ينعقد لأنهم لا يطيعونه ، ولو نذر أن يخطب وهو من أهله لزمه ، وهل له أن يخطب قاعدا مع استطاعته القيام ؟ فيه الخلاف الذى سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى فى أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أو مسلك جائزه ؟ والله أعلم •

(فرع) سئل الغزالى رحمه الله فى فتاويه عما لو قال البائع للمشترى: إن خرج المبيع مستحقا فلله على أن أهبك مائة دينار، هل يصح هذا النذر؟ وإن حكم حاكم بصحته هل يلزمه ؟ فأجاب بأن المباحات لا تلزم بالنذر، وهذا مباح ولا يؤثر فيه قضاء القاضى إلا إذا نقل مذهب معنبر فى لزوم ذلك النذر.

(فرع) نقل القاضى أبو القاسم بن كج وجهين فيمن قال : إن شفى الله مريضى فلله على أن أذبح عن ابنى، هل يلزمه الذبح عن ولده لكون الذبح عن الأولاد قربة ؟ ووجهين فيمن قال : إن شفى الله مريضى فلله على أن أعجل زكاة مالى هل يصح نذره ؟ ووجهين فيمن قال : إن شفى الله

مريضى فلله على أن أذبح ابنى ، فان لم يجز فشاة مكانه هل يلزمه ذبح شاة ؟ ووجهين فيما إذا نذر النصرانى أن يصوم أو يصلى نم أسلم هل يلزمه أن يصلى ويصوم صلاة شرعنا وصومه ؟ هذا نقل ابن كج والأصح صحة النذر فى الصورة الأولى ، وبطلانه فى الصور الثلاث الباقية ، والله تعالى أعلم •

# (فسرع) لو نذر أن يكسو يتيما ٠

قال الرافعى: قال بعضهم: لا يخرج عن نذره باليتيم الذمى ، لأن مطلقه فى الشرع يقع للمسلم ، هذا نقل الرافعى ، وينبغى أن يكون فيه خلاف مبنى على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أو مسلك جائزه ، كما لو نذر إعتاق رقبة إن قلنا مسلك جائزه جاز صرفه إلى الذمى ، وإلا فلا .

(فسرع) فى مذاهب العلماء فيمن نذر شرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك من المعاصى •

قد ذكرنا أن مذهبنا أن نذره باطل ، ولو خالفه فلا كفارة ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود ، وقال أحمد : ينعقد ولا يجوز فعله ، بل يجب كفارة يمين ، وقد ذكر المصنف دليل المذهبين ، واحتج أحمد أيضا بحديث عن عائشة مرفوعا « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين » (1) ونحوه من رواية عمران بن الحصين رواهما البيهقي وغيره وضعفهما واتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث بهذا اللفظ ، فلا حجة فيه ،

(فسرع) إذا نذر صوم يوم الفطر أو الأضحى أو التشريق ، وقلنا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وأضحاب السنن الأربعة عن عائشة والنسائى عن عمران بن الحصين ولم يخرجه السيوظى فى جمع الجوامع لشدة ضعفه والله أعلم ، وأن كان قد أورده فى زوائد الجامع الصغير .

بالمذهب إنه لا يجوز صوم التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه بهذا النذر شيء • هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء • وخالفهم أبو حنيفة فقال: ينعقد نذره ولا يصوم ذلك ، بل يصوم غيره • قال: فان صامه أجزأه وسقط عنه به فرض نذره • دليلنا الحديث الصحيح السابق «ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » •

(فسرع) إذا نذر ذبح ابنه أو بنته أو نفسه أو أجنبي لم ينعقد نذره ولا شيء عليه و وبهذا قال داود وأحمد في إحدى الروايتين عنه وقال مالك: إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة لزمه الهدى وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: ينعقد نذره ويلزمه ذبح شاة للمساكين قال أبو حنيفة: ولو نذر ذبح عبده لا يلزمه شيء وقال أبو يوسف: لا يلزمه شيء في المسألتين و دليلنا قوله عني « لا نذر في معصية » وهو حديث صحيح كما سبق بيانه ، وأما إيجاب الشاة فتحكم لا أصل له و

(فسرع) إذا نذر مباحا كلبس وركوب لم ينعقد عندنا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور • وقال أحمد : ينعقد ويلزمه كفارة يمين • دليلنا أنه ليس بقربة والوفاء به لا يجب بالاجماع فلم ينعقد والله أعلم •

## قال المصنف رحميه الله تعيالي

( فإن نذر طاعة نظرت ــ فإن علق ذلك على إصابة خير او دفع سوء ، فاصاب الخير او دفع السوء عنه ، لزمه الوفاء بالنذر ، لما روى ابن عباس رضى الله عنهما (( أن امراة ركبت في البحر فنذرت إن نجاها الله ان تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم ، فأتت أختها أو أمها إلى النبى في فلخبرته فامرها النبى أن تصوم عنها )) فأن لم يعلقه على شيء بأن قال : لله على أن أصوم أو أصلى ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يلزمه ، وهو الأظهر ، لقوله في (( من نذر يطبع الله فليطعه )) ( والمثانى ) لا يلزمه وهو قول أبى إسحاق وأبى بكر

الصيرفى لاته النزام من غير عوض فلم يلزمه بالقول ، كالوصية والهبة ، وإن نذر طاعة في لجاج وغضب بأن قال : إن كلمت فلانا فعلى كذا فكلمه فهو بالخيار بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين ، لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله على ( كفارة النذر كفارة يمين )) ولاته يشبه اليمين من حيث إنه قصد المنع، والتصديق يشبه النذر من حيث إنه النزم قربة في ذمته فخير بين موجبهما ، ومن أصحابنا من قال : إن كانت القربة حجا أو عمرة لزمه الوفاء به ، لأن ذلك يلزمه بالدخول فيه ، بخلاف غيره ، والمذهب الأول ، لأن المتق أيضا يلزم إتمامه بالتقويم ثم لا يلزمه) .

(الشرح) حديث ابن عباس رواه أبو داود والنسائى باسنادين صحيحين على شرط البخارى ومسلم ، لكن وقع فى المهذب أمها أو أختها ، وفى كتب الحديث أختها أو بنتها ، أما حديث « من نذر أن يطبع الله فليطعه » فصحيح سبق بيانه أول الكتاب وأما حديث عقبة فغريب بهذا اللفظ ، وقد رواه ابن ماجه فى سننه بلفظ آخر أن رسول الله عين قال « من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين » (أ) وإسناده ضعيف ، وقول المصنف : لأنه انتزام من غير عوض احتراز من نذر المجازاة ، ومن العوض فى عقود المعاوضات ( وقوله ) فلم يلزمه بالقول احتراز من الإتلاف والغصب والله أعلم ،

(اما الأحكام) فقال أصحابنا: النذر ضربان (أحدهما) نذر تبرر والثانى) نذر لجاج وغضب (الأول) التبرر وهو نوعان (أحدهما) نذر المجازاة، وهو أن يلتزم قربة فى مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية، كقوله: إن شفى الله مريضى، أو رزقنى ولدا، أو نجانا من الغرق أو من العدو، أو من الظالم، أو أغاثنا عند القحط، ونحو ذلك فلله على إعتاق

<sup>(</sup>۱) لم بروه ابن ماجه وانصا رواه أحصد في مسئده ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر بلفظ ( كفارة النفر اذا لم يسم كفارة يمين ) وحسبنا أن يخرجه مسلم في الصحيح فضلا عن ثلاثة من أصحاب السنن ، وعلى هذا يكون قد رواه خمسة من أصحاب كتب الأصول ولا يكون المتعصب للمذهب مفضيا الى تضعيف حديث اذا لم يصبح هو فماذا بعده يصبح ألا ورضى الله عن أمامنا النووي وأن كبا جواده .

أو صوم أو صلاة أو نحو ذلك ، فاذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بسا التزم ، وهذا لا خلاف فيه لعموم الحديث الصحيح السابق « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( النوع الثانى ) أن يلتزمه ابتداء من غير تعليق على شيء ، فيقول ابتداء : لله على أن أصلى أو أصوم أو أعتق أو أتصدق ، ففيه خلاف حكاه المصنف وغيره وجهين ، وحكاهما غيرهم قولين ( أحدهما ) لا يصح نذره ولا يلزمه به شيء ( وأصحهما ) عند الأصحاب يصح نذره ، لما ذكره المصنف ، والله أعلم .

(الضرب الثانى) نذر اللجاج والغضب، وهو أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، ويقال فيه يمين اللجاج والغضب، ويقال له أيضا يمين الغلق، ويقال أيضا نذر الغلق، بفتح الغين المعجمة واللام، فاذا قال: إن كلمت فلانا أو إن دخلت الدار أو إن لم أخرج من البلد فلله على صوم شهر أو حج أو عتق أو صلاة ونحو ذلك ثم كلمه أو دخل أو لم يخرج ففيما يلزمه خمسة طرق جمعها الرافعي قال (أشهرها) على ثلاثة أقوال (أحدها)يلزمه الوفاء بما التزم والثانى) يلزمه كفارة يمين (والثالث) يتخير بينهما وقل : وهذا الثالث هو الأظهر عند العراقيين، قال : لكن الأظهر على ما ذكره البغوى والروياني وابراهيم المروروذي والموفق بن طاهر وغيرهم وجوب الكفارة (والطريق الثانى) القطع بالتخيير (والثالث) ففي التخيير والاقتصار على القولين الأولين (والرابع) الاقتصار على قول التخيير وعلى وجوب الكفارة (والخامس) الاقتصار على التخيير ولزوم الوفاء بما التزم ونفي وجوب الكفارة (والخامس) الاقتصار على التخيير ولزوم الوفاء بما التزم ونفي

« قلت » : والأصح التخيير بين ما التزم وكفارة اليمين ، كما رجحه المصنف وسائر العراقيين ، قال الرافعي : فان قلنا بوجوب الكفارة فوفى بما التزم لم تسقط الكفارة على الأصح ، فان كان الملتزم من جنس سا

تتأدى به الكفارة فالزيادة على قدر الكفارة تقع تطوعا • وإن قلنا بالتخيير فلا فرق بين الحج والعمرة وسائر العبادات على المذهب ، وبه قال الجمهور ، وفيه قول مخرج وحكاه المصنف وغيره وجها أنه إن كان حجا أو عمرة لزمه الوفاء به ، لما ذكره المصنف ، والله أعلم •

(فسرع) إذا التزم على وجه اللجاج إعتاق عبا. بعينه فان قلنا واجبه الوفاء بما التزم لزمه إعتاقه كيف كان • وإن قلنا : عليه كفاره يمين - فان كان بحيث يجزىء فى الكفارة - فله أن يعتقه أو يعتق غيره ، أو يطعم أو يكسو ، وإن كان بحيث لا يجزىء واختار الإعتاق أعتق غيره • وإن قلنا : يتخير فان اختار الوفاء أعتق كيف كان • وإن اختار التكفير اعتبر فى إعتاقه صفات الإجزاء ، وإن التزم إعتاق عبيده فان أوجبنا الوفاء أعتقهم ، وإن أوجبنا الكفارة أعتق واحدا أو أطعم أو كسا ، وإن قال : إن فعلت وإن أوجبنا الكفارة أعتق واحدا أو أطعم أو كسا ، وإن قال : إن فعلت كذا فعبدى حر ، وقع العتق بلا خلاف إذا فعله ، وإنما التفصيل السابق فيمن التزم العتق فى العبد التزاما •

(فسرع) لو قال: إن فعلت كذا فعلى نذر أو فلله على نذر ، فنص الشافعى رحمه الله أنه يلزمه كفارة يمين ، وبه قطع البغوى وإبراهيم المروروذى ، قال القاضى حسين وغيره : هذا تفريع على قولنا : تجب الكفارة ، فأما إذا أوجبنا الوفاء بالملتزم فيلزمه قربة من القرب والتعيين إليه ، ويشترط أن يكون ما يعينه مما يصح التزامه بالنذر وعلى قول التخيير يتخير بين ما ذكرنا وبين الكفارة ، ولو قال : إن فعلت كذا فعلى كفارة يمين ، فعليه كفارة يمين على الأقوال كلها ، ولو قال : فعلى يمين أو فلله على يمين فوجهان (الصحيح) أنه لغو ، وبه قطع الأكثرون لأنه لم يأت بنذر ولا صيغة يمين ، وليست اليمين مما ثبت فى الذمة (والثانى) يلزمه كفارة يمين إذا فعله ، حكاه إمام الحرمين وغيره ، قال الإمام : يكون هذا فالوجه أن يجعل كناية ويرجع إلى نيته ،

ولو قال: نذرت لله لأفعلن كذا ، فان نوى اليمين فهو يمين ، وإن أطلق فوجهان ، ولو عدد أجناس قرب فقال: إن دخلت فعلى حج وعتق وصدقة ـ فان أوجبنا الوفاء ـ لزمه ما التزمه ، وإن أوجبنا الكفارة لزمه كفارة واحدة على المذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى الإمام عن والده الشيخ أبى محمد احتمالا فى تعددها ، فلو قال ابتداء: على أن أدخل النار اليوم ، قال البغوى: المذهب أنه يمين ، وعليه كفارة إن لم يدخل ، وكذا لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فلله على أن أطلقك فهو كقوله: إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين ، ولو قال: إن دخلت الدار فلله على أن آكل الخبر فدخلها فوجهان ولو قال: إن دخلت الدار فلله على أن آكل الخبر فدخلها فوجهان

(فسرع) لو قال ابتداء: مالى صدقة أو فى سبيل الله ففيه أوجه (أحدها) وهو الأصح عند الغزالى ، وبه قطع القاضى حسين أنه لغو ، لأنه لم يأت بصيغة التزام (والثانى) يلزمه التصدق به ، كما لو قال على أن أتصدق بمالى .

( والثالث ) يصير ماله بهذا اللفظ صدقة كما لو قال : جعلت هذه الشاة أضحية وقال المتولى : إن كان المفهوم من هذا اللفظ فى عرفهم معنى النذر أو نواه فهو كما لو قال : لله على أن أتصدق بمالى أو أنفقه فى سبيل الله وإلا فلغو ( أما ) إذا قال : إن كلمت فلانا أو فعلت كذا فمالى صدقة ، فالمذهب والذى نص عليه الشافعى وقطع به الجمهور أنه بمنزلة قوله : فلله على أن أتصدق بمالى ، أو بجميع مالى ، وطريق الوفاء أن يتصدق بجميع أمواله ، وإذا قال : فى سبيل الله يتصدق بجميع أمواله على الغزاة ، وقال أمام الحرمين والغزالى : يخرج هذا على الأوجه الثلاثة فى الصورة الأولى قال الرافعى : والمعتمد ما نص عليه النسافعى وقاله الجمهور ، والله تعالى أعلم .

F

(فسرع) قال الرافعى: الصيفة قد تتردد فتحتمل نذر التبرر ، وتحتمل اللجاج فيرجع فيها إلى قصد الشخص وإرادته ، قال: وفرقوا بينهما بأنه فى نذر التبرر يرغب فى السبب وهو شفاء المريض مثلا بالتزام المسبب ، وهو القربة المسماة ، وفى نذر اللجاج يرغب عن السبب لكراهته الملتزم قال: وذكر الأصحاب فى ضبطه أن الفعل طاعة أو معصية أو مباح والالتزام فى كل واحدة منها تارة يعلق بالإثبات وتارة بالنفى (أما) الطاعة ففى طرف الإثبات يتصدور نذر التبرر وبأن يقول: إن صليت فلله على صوم يوم معناه إن وفقنى الله للصلاة صمت ، فاذا وفق لها لزمه الصوم ، ويتصور اللجاج بأن يقول له: صل فيقول لا أصلى وإن صليت فعلى صوم أو عتق ، فاذا صلى ففيما يلزمه الأقوال والطرق السابقة ،

( وأما ) فى طرف النفى فلا يتصور نذر التبرر ، لأنه لا بر فى ترك الطاعة ، ويتصور فى اللجاج بأن يمنع من الصلاة فيقول : إن لم أصل فلله على كذا ، فاذا لم يصل ففيما يلزمه الأقوال ، ( وأما ) المعصية ففى طرف النفى يتصور نذر التبرر بأن يقول : إن لم أشرب الخمر فلله على كذا ، وقصد إن عصمنى الله من الشرب ، ويتصور نذر اللجاج بأن يمنع من شربها فيقول : إن لم أشربها فلله على صوم أو صلاة ، وفى طرف الإثبات لا يتصور إلا اللجاج بأن يؤمر بالشرب فيقول : إن شربت فلله على كذا ،

( وأما ) المباح فيتصور فى طرفى النفى والإثبات فيه النوعان معا فالتبرر فى الإثبات: إن أكلت كذا فلله على صوم ، يريد إن يسره الله لى ، واللجاج أن يؤمر بأكله فيقول: إن أكلت فلله على كذا ، والتبرر فى النفى إن لم آكل كذا فعلى صوم ، يريد إن أعاننى الله على كسر شهوتى فتركته واللجاج أن يمنع من أكله فيقول: إن لم آكله فيقول: إن لم آكله فله على كذا . (أما) إذا قال: إن رأيت فلانا فعلى صوم أو غيره فان أراد:

إن رزقنى الله رؤيته فهو نذر تبرر ، وإن ذكره لكراهة رؤيته فنذر لجاج وحكى الغزالي وجها في الوسيط في منع التبرر في المباح والمذهب ما سبق .

(فسرع) نص الشافعي رحمه الله في نذر اللجاج أنه لو قال: إن فعلت كذا فلله على نذر حج إنشاء فلان ، فشاء فلان لم يلزم القائل شيء ، قال المتولى: هذا إذا غلبنا في اللجاج معنى النذر (أما) إذا قلنا: هو يمين فهو كمن قال: والله لا أفعل كذا إن شاء زيد ، وسيأتي في كتاب الأيمان (١) إن شاء الله تعالى أن من قال: والله لا أدخلها إن شاء فلان أن لا أدخلها فان شاء فلان انعقدت يمينه عند المشيئة وإلا فلا •

(فرع) إذا قال: أيمان البيعة لازمة لى ، فقد ذكره الأصحاب فى هذا الموضع وذكره المصنف فى التنبيه وجماعات فى باب الأيمان ، قال أصحابنا: كانت فى زمن رسول الله عن بالمصافحة للرجال ، فلما ولى الحجاج بن يوسف رتبها أيمانا تشتمل على ذكر اسم الله تعالى ، وعلى الطلاق والإعتاق والحج وصدقة المال ، قال أصحابنا فاذا قال: أيمان البيعة لازمة لى ، فان لم يرد الأيمان التى رتبها الحجاج لم يلزمه شىء ، وإن أرادها نظر \_ إن قال فطلاقها وعتاقها لازم لى \_ انعقدت يمينه بهما ، ولا حاجة إلى النية ، وإن لم يصرح بذكرهما لكن نواهما انعقدت يمينه أيضا بهما لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية ، وإن نوى اليمين بالله تعالى أو لم ينو شيئا لم ينعقد يمينه ولا شىء عليه ، والله أعلم .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بالجميع ، لقوله ﷺ (( من نذر أن يطبع الله فليطعه )) وإن نذر أن يمتق رقبة ففيه وجهان ( أحدهما ) يجزئه ما يقع عليه الاسم اعتبارا بلفظه ( والثانى ) لا يجزئه إلا ما يجزئه في الكفارة ،

<sup>(</sup>۱) شاءت ارادة الله أن يكون كتاب الأيمان من نصيبنا في هذا السفر العظيم المبارك فاللهم اجمله قرة عيمه في برزخه واجمل لي به لسان صدق في الآخرين واجمله حجة لي يوم الدين ولا تخزني يوم ببعثون (ط) .

لأن الرقبة التى يجب عتقها بالشرع ما يجب بالكفارة فحمل النذر عليه وإن نذر أن يعتق رقبة بعينها لزمه أن يعتقها ، ولا يزول ملكه عنها حتى يعتقها ، فان أراد بيعها أو إبدالها بفيرها لم يجز لآنه تعين للقربة فلا يملك بيعه كالوقف ، وإن تلف أو أتلفه لم يلزمه بدله لأن الحق للعبد فسقط بموته ، وإن أتلفه أجنبى وجبت القيمة للمولى ولا يلزمه صرفها في عبد آخر لما ذكرناه ) .

( الشرح ) الحديث المذكور صحيح سبق بيانه أول الكتاب ، ثم فى الفصل مسائل :

(إحداها) إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه الصدقة بجميع ماله لما ذكره المصنف وقال أحمد فى إحدى الروايتين عنه: يكفيه أن يتصدق بثلثه و دليلنا أن اسم المال يقع على الجميع وأما إذا قال مالى صدقة فقد سبق بيانه مع ما يتعلق به قريبا ولو قال: إن شفى الله مريضى فلله على أن أتصدق بشىء صح نذره ويجزئه التصدق بما شاء من قليل وكثير و ونقل الرافعي أنه لو قال: لله على ألف ولم يعين شيئا باللفظ ولا بالنية لم يلزمه شيء و

(الثانية) إذا نذر إعتاق رقبة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يجزئه إعتاق ما يسمى رقبة ، وإن كانت معيبة وكافرة ، وهو ظاهر نص الشافعى ، فانه قال : أعتق رقبة أية رقبة كانت (والثانى) لا يجزئه إلا ما يجزىء فى الكفارة وهى المؤمنة السليمة ، وبنى أصحابنا هذا الخلاف على أصل مفهوم من معانى كلام الشافعى رحمه الله ، وهو أن الناذر إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقها فلم يصفها فعلى أى شىء يحمل نذره ؟ وفيه قولان مفهومان من معانى كلام الشافعى (أحدهما) ينزل على أقل واجب من جنسه يجب بأصل الشرع ، لأن المنذور واجب فجعل كواجب الشرع ابتداء (والثانى) ينزل على أقل ما يصح من جنسه وقد يقولون : على أقل جائز الشرع ، لأن لفظ الناذر لا يقتضى زيادة عليه ، والأصل براءته ، قال الرافعى : وهذا الثانى أصح

عند إمام الحرمين والغزالى ، قال : والأول هو الصحيح عند العراقيين والروياني وغيرهم •

(قلت): الصواب أن يقال: إن الصحيح يختلف باختلاف المسائل، ففي بعضها يصححون القول الأول وفي بعضها الثاني، وهذا ظاهر يعلم من استقراء كلام الأصحاب في المسائل المخرجة على هذا الأصل فمن ذلك من نذر صوما ، الأصح وجوب تبييت النية ترجيحا للقول الأول ، وقطع به كثيرون ، ولو نذر صلاة لزمه ركعتان على الصحيح باتفاقهم ، ترجيحا للقول الأول أيضا ، وكذا لا يجوز الجمع بين صلاتين منذورتين بتيمم واحد على الصحيح باتفاقهم ترجيحا للقول الأول وغير ذلك من المسائل التي رجح فيها القول الأول ، ومما رجح فيه القول الثاني ما لو نذر إعتاق رقبة فان الأصح أنه يجزىء المعية والكافرة ترجيحا للقول الثاني فحصل أن الصحيح يختلف باختلاف الصور •

ويجوز أن يقال: مراد الجمهور بتصحيح القول الأول أنه الأصح مطلقا إلا في مسألة الاعتكاف، وإنما اختلف الأصح في هذه المسألة وسائر المسائل لأن الإعتاق ليس له عرف مطرد أو غالب يحمل عليه بل وقوع عتق التطوع في العادة أكثر من العتق الواجب، فحمل العتق المطلق بالنذر على مسمى الرقبة وأما الصوم فيصح فيه عموم قوله على « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » فخرج النفل بدليل، وبقى النذر داخلا في العموم، وهكذا الأصل صح فيها قوله على « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » فخرج جواز التنفل بركعة بدليل، وبقى النذر داخلا في العموم، وكذا يقال في انتيم وغيره، والله أعلم و فالحاصل أن الصحيح عند الجمهور أنه ينزل النذر في صفاته على صفات واجب الشرع إلا في الإعتاق، وهذا الخلاف في صفاته وأما أصل فعله والوفاء به فواجب بلا خلاف وقال أصحابنا: وبنني على القولين في تنزيل النذر مسائل (منها) لو نذر أن يصلى وأطلق وهو التنزيل على واجب الشرع لزمه ركعتان وهو

المنصوص وإلا فركعة ( ومنها ) جواز صلاته قاعدًا مع القدرة على القيام فيها وحهان بناء عليها .

ولو نذر أن يصلي قاعدا جاز القعود قطعا ، كما لو صرح بنذر ركعة فانها تجزئه بلا خلاف ، فان صلى قائما فهو أفضل . ولو نذر أن يصلى قائما لزمه القيام قطعا ولو نذر أن يصلى ركعتين فصلى أربعها بتسليمة واحدة بتشمهد أو تشهدين فطريقان (أصحهما) وبه قطع البغوى جوازه ( والثاني ) فيه وجهان ، وهو الذي ذكره المتولى • قال الرافعي : ويمكن بناؤه على الأصل ، فان نزلنا النذر على جائز الشرع أجزأه وإلا فلا ، كما لو صلى الصبح أربعا • وإن نذر أربع ركعات ، فان نزلنــا على واجب الشرع أمرناه بتشهدين ، فإن ترك الأول يسجد للسهو ، ولا يجوز أداؤها بتسليمتين ، وإن نزلنا على الجائز فهو بالخيار إن شاء أداها بتشهد ، وإن شاء أداها بتشهدين ، ويجوز بتسليمة وبتسليمتين ، وهو أفضل كما هو فى النوافل ، هكذا نقلوه ( والأصح ) أنه يجوز بتسليمتين على القولين ، والفرق بين هذه المسألة وباقى المسائل المخرجة على هذا الأصل ظاهر لأنه يسمى مصليا أربع ركعات كيف صلاها ، ولو نذر صلاتين لم تجزئه أربع ركعات بتسليمة واحدة ، ولو نذر أن يصلى ركعتين على الأرض مستقبل القبلة لم يجز فعلهما على الراحلة ، ولو نذر فعلهما على الراحلة فله فعلهما على الأرض مستقبلاً ، وإن أطلق فعلى أيهما يحمل ؟ فيه خلاف مبنى على هذا الأصل ، والله أعلم •

أما إذا نذر أن يتصدق فانه لا يحمل على خمسة دراهم أو نصف دينار بلا خلاف بل يجزئه أن يتصدق بدانق ودونه مما يتمول ، لأن الصدقة الواجبة فى الزكاة غير منحصرة فى نصاب الذهب والفضة ، بل تكون فى صدقة الفطر وفى الخلطة ، ويتصور إيجاب دانق ودونه من الذهب والفضة أيضا فى الزكاة إذا تلف معظم النصاب بعد الحول وقبل التمكن ، وقلنا : التمكن شرط فى الضمان ، وهو الصحيح كما سبق فى بابه ، والله أعلم ،

(ومنها) إذا نذر إعتاق رقبة ، فان نزلنا على واجب الشرع وجبت رقبة مؤمنة سليمة وهو الأصح عند الداركي ، وإلا أجزأه كافرة معيبة ، وهو الصحيح عند الأكثرين ، منهم المحاملي والمصنف في التنبيه والشاشي وآخرون وهو الراجح في الدليل كما سبق ، فلو قيد فقال : لله على إعتاق رقبة مؤمنة سليمة لم يجزه الكافرة ولا المعيبة بلا خلاف ، ولو قال كافرة أو معيبة أجزأته بلا خلاف ، فلو أعتق مؤمنة سليمة فقيل لا تجزئه لأنها أكمل ، غير ما التزمه ( والصحيح ) الذي عليه الجمهور أنها تجزئه لأنها أكمل ، وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب ، بل لجواز الاقتصار على الناقص ، فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة ، ولو قال : على أن أعتق هذا الكافر أو المعيب ، لم يجزه غيره لتعلق النذر بعينه ،

أما إذا نذر أن يعتكف فليس من جنس الاعتكاف واجب بالشرع ، وقد سبق فى بابه وجهان فى أنه هل يشترط اللبث أم يكفى المرور فى المسجد مع النية ؟ والأول أصح ، فعلى هذا يشترط لبث ويخرج عن النذر بلبث ساعة ، ويستحب أن يمكث يوما ، وإن اكتفينا بالمرور فى أصل الاعتكاف فلإمام الحرمين احتمالان (أحدهما) يشترط لبث لأن لفظ الاعتكاف يشعر به (والثانى) لا ، حملا له على حقيقته شرعا ، والله أعلم •

(المسألة الثالثة) إذا نذر أن يعتق رقبة بعينها لزمه إعتاقها ، ولا يزول ملكه عنها بمجرد النذر ، فان أراد بيعها أو هبتها أو الوصية بها أو إبدالها بغيرها لم يجز وإن تلفت أو أتلفها لم يلزمه بدلها ، وإن أتلفها أجنبى لزمه القيمة للمولى ويتصرف فيها المولى بما شاء ولا يلزمه أن يشترى بها رقبة يعتقها ، ودليل جميع هذه الصور فى الكتاب ، وفيه الفرق بينه وبين الهدى والأضحية المنذورتين ، وقد سبقت المسألة بفروعها وإيضاح الفرق فى باب الهدى ، والله أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

( وإن نذر هديا نظرت فان سهاه كالثوب والعبد والدار ازمه ما سهاه ، وإن أطلق الهدى ففيه قولان ، قال في الإملاء والقديم : يهدى ما شاء ، لأن اسم الهدى يقع عليه ، ولهذا يقال : أهديت له دارا وأهدى لى ثوبا ، ولأن الجميع يسمى قربانا ولهذا قال على في الجمعة (( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثائية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة » فاذا سمى قربانا وجب أن يسمى مديا ، وقال في الجديد : لا يجزئه إلا الجذعة من الضأن والتنية من المعز والإبل والبقر ، لأن الهدى المعهود في الشرع ما ذكرناه فحمل مطلق النذر عليه ،

وإن نذر بدنة أو بقرة أو شأة ، فأن قلنا بالقول الأول أجزأه من ذلك ما يقع عليه الاسم ، وإن قلنا بالقول الثانى لم يجزه إلا ما يجزىء في الأضحية ، وإن نذر شأة فاهدى بدنة أجزاه ، لأن البدنة بسبع من الفنم ، وهل يجب الجميع ? فيه وجهان ( احدهما ) أن الجميع وأجب ، لأنه مخير بين الشأة والبدنة فأيهما فعل كان وأجبا ، كما نقول في العتق والإطعام في كفارة اليمين ( والثانى ) أن الوأجب هو السبع ، لأن كل سبع منها بشأة ، فكان الواجب هو السبع ، وإن نذر بدنة وهو وأجد البدنة ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه مخير بين البدنة والبقرة والسبع من الفنم ، لأن كل وأحد من الثلاثة قائم مقام الآخر ( والثاني ) أنه لا يجزئه غير البدنة لأنه عينها بالنفر ، وإن كان عادما للبدنة انتقل إلى البقرة ، فأن لم يجد بقرة انتقل إلى سبع من الفنم ، ومن أصحابنا من قال : لا يجزئه غير البدنة فأن لم يجد ثبتت في نمته إلى أن يجد ، لأنه التزم ذلك بالنفر ، والمذهب الأول ، لأنه فرض له بدل فانتقل عند العجز إلى بدله كألوضوء ،

وإن نذر الهدى للحرم لزمه فى الحرم ، وإن نذر لبلد آخر لزمه فى البلد الذى سماه ، لما روى عمرو بن شميب عن ابيه عن جده « أن امراة اتت النبى عقالت : يا رسول الله إلى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ، مكان كأن يذبح فيه أهل الجاهلية ، قال : لصنم ؟ قالت : لا ؟ قال : لوثن ؟ قالت : لا قال : أوفى بنذرك » فأن نذر لافضل بلد لزمه بمكة لانها أفضل البلاد ، والدليل عليه ما روى جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنى في حجته « أى بلد أعظم حرمة ؟ قالوا : بلدنا هذا ، فقال النبى عنى إن دماء كم وأموالكم حرام عليسكم ،

كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )) ولأن مسجدها أفضل المساجد غدل على انها أفضل البلاد •

وإن اطلق النذر ففيه وجهان (أحدهما) يجوز حيث شاء ، لأن الاسم يقع عليه (والثانى) لا يجوز إلا في الحرم ، لأن الهدى المهود في الشرع هو الهدى في الحرم ، والدليل عليه قوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) وقال تعالى (ثم محلها إلى البيت المتيق) فحمل مطلق النذر عليه ، فان كان قد نذر الهدى لرتاج الكعبة أو عمارة مسجد ، لزمه صرفه فيما نذر ، فان أطلق ففيه وجهان ، (أحدهما) أن له أن يصرفه فيما شاء من وجوه القرب ، في ذلك البلد الذي نذر الهدى فيه ، لأن الاسم يقع عليه (والثاني) أنه يفرقه على مساكين البلد الذي نذر أن يهدى إليه لأن الهدى المعهود في الشرع ما يفرق على المساكين فحمل مطلق النذر عليه .

وإن كان ما ندره مما لا يمكن نقله كالدار ، باعه ونقل ثمنه إلى حيث ندر ، وإن ندر النحر في الحرم ففيه وجهان ( احدهما ) يلزمه النحر دون التفرقة لانه ندر احد مقصودى الهدى ، فلم يلزمه الآخر ، كما لو ندر التفرقة ( والثانى ) يلزمه النحر والتفرقة ، وهو الصحيح ، لأن نحر الهدى في الحرم في عرف الشرع ما يتبعه التفرقة فحمل مطلق النذر عليه ، وإن ندر النحر في بلد غير الحرم ففيه وجهان ( احدهما ) لا يصح ، لأن النحر في غير الحرم ليس بقربة فلم يلزمه بالنذر ( والثاني ) يلزم النحر والتفرقة ، لأن النحر على وجه القربة لا يكون الإلتقرقة فاذا نذر النحر تضمن التفرقة ) .

(الشرح) حديث « من راح فى الساعة الأولى » رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة وسبق بيان طرقه وشرحه فى صلاة الجمعة ، وحديث عمرو بن شعيب غريب ، ولكن معناه مشهور من رواية ثابت (ابن ] الضحاك الأنصارى رضى الله عنه قال : « نذر رجل على عهد رسول الله على أن ينحر إبلا ببوانة فقال رسول الله على أن ينحر إبلا ببوانة فقال رسول الله على كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟

<sup>(</sup>۱) ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة الخزرجى الأنصارى رديف وسول الله يوم الخندق ودليله الى حمراء الاسد يوم أحد وكان ممن بايع بيعة الشجرة ـ بيعة الرضوان ـ وهسو سغير (ط) .

قالوا: لا ، فقال رسمول الله يَزَيَّة: أوف بنذرك ، فانه لا وفاء لنمذر فى معصية الله (۱) ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم .

(وأما) حديث جابر بهذا اللفظ فغريب عنه ، ورواه البخارى بهذا اللفظ فى صحيحه فى أول كتاب الحدود فى باب ظهر المؤمن حمى من رواية ابن عمر رضى الله عنهما ويستدل معه أيضا بحديث عدى بن الحمراء رضى الله عنه أن رسول الله به وقف فى مكة وأشار إليها وقال : والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت » رواه الترمذى وغيره ، قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ، وسبق ببانه وبيان ما يتعلق به وما يعارضه فى آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام ، والله أعلم .

(اما الفاظ الفصل) قده (۲) لغتان مشهورتان (أشهرهما) وأفصحهما هدى \_ بإسكان الدال وتخفيف الياء \_ وبهذه جاء القرآن (والثانية) هدى \_ بكسر الدال وتشديد الياء \_ سمى هديا ، لأنه يهدى إلى الحرم ، فعلى الأولى هو فكثل "بمعنى مفعول كالخلق بمعنى المخلوق ، وعلى الثانية فعيل بمعنى مفعول ، كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح و وأما حديث من راح فى الساعة الأولى فسبق شرحه فى باب الجمعة (وقوله): وقال فى الجديدة ، وإلا فالإملاء من الكتب الجديدة (وأما) الضأن والمعز والإبل والبقر فسبق بيان لغاتها فى كتاب الزكاة (وقوله): لأنه فرض له بدل ، احتراز من الصلاة ومن زكاة الفطر و وذكر

<sup>(</sup>۱) حدیث ( لا رفاء لنلر فی معصیة ولا فیما لا یملك ابن آدم ) اخرجه احمد فی مسنده وعبد الرزاق فی مصنفه عن عمران بن حصین والطبرانی فی الکبیر عن جابر موقوفا علیسه وفی الطبرانی عن ابنی ثعلیة الخشنی رضی الله عنه مرفوعا ( لا رفاء لنلر فی معصیة الله ولا فی قطیعة رحم ولا فیما لا تملك ) واخرجه احمد عن جابر مرفوعا بلفظ ( لا وفاء لنلر فی معصیة الله ) ،

 <sup>(</sup>۲) الضمر يعود على كلمة المصنف : وأن تلار هديا . المطيعي

فى الجديد الصنم والوثن ، فقيل هما بمعنى ، والأصح أنهما متغايران ، فعلى هذا قيل : الصنم ما كان مصورا من حجر أو نحاس أو غيرهما ، والوثن ما كان غير مصور ، وقيل : الوثن ما كان له جثة من خشب أو حجر أو جوهر أو ذهب وفضة ونحو ذلك ، سواء كان مصورا أو غير مصور ، والصنم الصورة بلاجثة ، والله أعلم •

(قوله) رتاج الكعبة هو ــ بكسر الراء وتخفيف التاء المثناة فوق وبالجيم وأصله الباب، وقد يراد به الكعبة نفسها ويقال فيه الرتج أيضا بفتح الراء والتاء والله أعلم •

# ( أما الأحكام ) ففيها مسائل:

(إحداها) إذا نذر أن يهدى شيئا معينا من ثوب أو طعام أو دراهم أو عبيد أو دار أو شجر أو غير ذلك لزمه ما سماه ولا يجوز العدول عنه ولا إبداله ، فان كان نذر أن يهديه إلى مكان معين واحتاج إلى مؤنة لنقله لنقله لزمه تلك المؤنة من ماله لا من المنذور ، وإن كان مصا لا يمكن نقله كالدار والشجر والأرض وحجر الرحى ونحوها ، لزمه بيعه ونقل ثمنه لقوله يني « من نذر أن يطبع الله فليطعه » قال البغوى وغيره : ويتولى الناذر البيع والنقل بنفسه ، ولا يشترط إذن الحاكم ، ولا غيره ، ويتصدق بثمنه والشاة وجب حمله إلى ذلك المعين بالنذر من الحيوان كالعبد والبدنة والبدنة والمناة وجب حمله إلى ذلك الموضع المعين ، فان لم يكن شرط موضعا معينا لزمه صرفه إلى مساكين الحرم ، وسواء المقيمون فيه والواردون إليه ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه الرافعي وغيره أن مساكين الحرم لا يتعينون بل يجوز صرفه في غير الحرم ، والمشهور مساكين الحرم لا يتعينون بل يجوز صرفه في غير الحرم ، والمشهور الأولى ، فان كان المنذور بدنة أو شاة أو بقرة وجب التصدق بها بعد ذبحها ، ولا يجوز التصدق بها قبله ، لأن في ذبحها قربة .

قال أصحابنا: ويجب الذبح في الحرم ، فان ذبح في غيره لم يجزه ، هذا هو المذهب ، وفيه وجه آخر مشهور أنه يجوز ذبحه خارج الحرم ، بشرط أن ينقسل اللحم إلى الحرم قبل أن يتغير ، وقد سبق مثل هذا الخلاف في آخر باب محظورات الإحرام ، وإن كان من غير الإبل والبقر وانغنم فما يمكن نقله كالظبية والحمار والطائر والثوب ، وجب حمله إلى الحرم ، وعليه مؤنة نقله كما ذكرنا ، فان لم يكن له مال بيع بعضه لنقل الباقي ، هكذا جزم به المصنف في التنبيه وجمهور الأصحاب قال الرافعي : وأستحسن ما حكى عن القفال أنه قال : إن قال : أهدى هذا فالمؤنة فيه يباع بعضه ، قال : ولكن مقتضى جعله وإن قال : جعلته هديا فالمؤنة فيه يباع بعضه ، قال : ولكن مقتضى جعله هديا أن يوصل كله إلى الحرم فيلتزم مؤتته كما لو قال : أهدى .

ثم إذا بلغ الحرم فالصحيح أنه يجب صرفه إلى مساكين الحرم ولكن لو نوى صرفه إلى تطبيب الكعبة أو جعل الثوب سترا لها أو قربة أخرى هناك صرفه إلى ما نوى ، وفيه وجه ضعيف أنه وإن أطلق فله صرفه إلى ما نوى ، ووجه ثالث أضعف منه أن الثوب الصالح للستر يحمل عليه عند الإطلاق ، قال إمام الحرمين : قياس المذهب والذى صرح به الأئمة أن ذلك المال المعين يمتنع بيعه وتفرقة ثمنه ، بل يتصدق بعينه وينزل تعيينه منزلة تعيين الأضحية والشاة فى الزكاة ، فيتصدق بالظبية والطائر وما فى معناهما حيا ، ولا يذبحه إذ لا قربة فى ذبحه ، فلو ذبحه فنقصت القيمة تصدق باللحم وغرم ما نقص ، هذا هو المذهب ، وحكى المتولى وجها ضعيفا أنه يذبح وطرد المتولى الخلاف فيما إذا أطلق ذكر الحيوان وقلنا : لا يشترط أن يهدى ما يجزى و فى الأضحية والله أعلم و

أما إذا نذر إهداء بعير معيب فهل يذبحه ؟ فيه وجهان (أحدهما) نعم نظرا إلى جنسه (وأصحهما) لا ، لأنه لا يصلح للتضحية كالظبيـة . والله أعلم . (المسألة الثانية) في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور إذا أطلق النذر، قال أصحابنا: إذا قال: لله على أن أهدى بعيرا أو بقرة أو شاة فهل يشترط فيه السن المجزىء في الأضحية والسلامة من العيوب؟ فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما، وهما مبنيان على القاعدة السابقة أن النذر هل يحمل على أقل واجب الشرع من ذلك النوع ؟ أو أقل جائزة وما يتقرب به ؟ (أصحهما) على واجبه فيشترط سن الأضحية والسلامة ولو قال: أضحى ببعير أو ببقرة ففيه مثل هذا الخلاف، قال إمام الحرمين: وبالاتفاق لا يجزىء الفصيل لأنه لا يسمى بعيرا ولا العجل إذا ذكر البقرة، ولا السخلة إذا ذكر الشاة .

ولو قال: أضحى ببدنة أو أهدى بدنة جرى الخلاف ، ورأى إمام الحرمين هذه الصورة أولى باشتراط السن والسلامة ، وهو كما رأى ، وإن أهدى ولم يسم شيئا ففيه القولان (إن نزلناه) على ما يتقرب به من جنسه خرج عن نذره بكل ما يتصدق به ، حتى اللحجاجة أو البيضة أو غيرهما من كل ما يتمول لوقوع الاسم عليه ، وعلى هذا فالصحيح من الوجهين أنه لا يجب إيصاله مكة وصرفه إلى فقرائها بل يجوز التصدق به على غيرهم ، وهذا نصه فى الإملاء والقديم كما ذكره المصنف والأصحاب وإن نزلناه على أقل واجب الشرع من جنسه ، وجب أقل ما يجزى فى الأضحية وهذا هو المنصوص فى الجديد ، وهو الصحيح ، فعلى هذا يجب إيصاله مكة لأن محل الهدى الحرم ، وقد حملناه على مقتضى الهدى وفيه وجه ضعيف أنه لا يجب حمله إلا أن يصرح به والمذهب الأول ، أما إذا قال : لله على أن أهدى الهدى بالألف واللام ، فيجب حمله على الهدى المعهود شرعا ، وهو ما يجزىء فى الأضحية ، وهذا لا خلاف فيه لأنه عرفه بالألف واللام ، فوجب صرفه إلى المعهود والله أعلم ،

( الثالثة ) إذا نذر ذبح حيوان ولم يتعرض لهدى ولا أضحية بأن

قال: لله على أن أذبح هذه البقرة ، أو أنحر هذه البدنة ، فان قال مع ذلك : وأتصدق بلحمها أو نواه ، لزمه الذبح والتصدق ، وإن لم يقله ولا نواه فوجهان (أحدهما) ينعقد نذره ويلزمه الذبح والتصدق (وأصحهما) لا ينعقد ، لأنه لم يلتزم التصدق ، وإنما التزم الذبح وحده ، وليس فيه قربة إذا لم يكن للصدقة ، ولو نذر أن يهدى بدنة أو بقرة أو شاة إلى مكة أو أن يتقرب بسوقها ويذبحها ويفرق لحمها على فقرائها لزمه الوفاء ، ولو لم يتعرض للذبح وتفرقة اللحم لزمه الذبح بها أيضا ، وفى تفرقة اللحم وجهان :

(أحدهما) لا يجب تفرقته بها إلا أن ينوى . بل له التفرقة في موضع آخر ( وأصحهما ) الوجوب • وبه قطع الأكثرون • ولو نذر الذبح في موضع آخر خارج الحرم وتفريق اللحم في الحرم على أهله ـ قال المتولى : الذبح خارج الحرم لا قربة فيه فيذبح حيث شاء ، ويلزمه تفرقة اللحم في الحرم ، وكأنه نذر أن يهدى إلى مكة لحما . ولو نذر أن يذبح بمكة ويفرق اللحم على فقراء بلد آخر لزمه الوفاء بما التزم • ولو قال : لله على أن أنحر أو أذبح بمكة ولم يتعرض للفظ القربة والتضحية ولا التصدق ففي انعقاد نذره وجهان (أصحهما) ينعقد، وبه قطع الجمهور، وعلى هذا فى وجوب التصدق باللحم على فقرائها الوجهان السابقان • ولو نذر الذبح بأفضل بلد صح نذره ولزمه الوفاء ، وحكمه حكم من نذر الذبح بمكة لأنها أفضل البلاد عندنا وقد سبق إيضاح المسألة في آخر باب معظورات الإحرام، ولو نذر الذبح أو النحر ببلدة أخرى ولم يقل مع ذلك : وأتصدق على فقرائها ولا نواه ، فوجهان مشهوران حكاهمـــا المصنف بدليلهمـــا وحكاهما جماعة قولين أصحهما وهو نصه في الأم لاينعقد نذره لأنه لم يلتزم إلا الذبح والذبح في غير الحرم لا قربة فيه ( والثاني ) ينعقد ويلزمه الذبح وتفرقة اللحم على الفقراء ( فان قلنا : ) ينعقد ، أو تلفظ مع ذلك بالتصدق أو نواه ، فهل يتعين التصدق باللحم ؟ أم لا يجوز نقله إلى غيرهم ؟ فيه طريقان ( المذهب ) أنهم يتعينون ( والثاني ) فيه وجهان مأخوذان من نقل الصدقة .

( فان قلنا : ) لا يتعينون لم يجب الذبح بتلك البلدة بخلاف مكة فانها محل ذبح الهدايا ( وإن قلنا ) يتعينون فوجهان ( أحدهما ) لا يجب الذبح بها ، بل لو ذبح خارجها ونقل اللحم إليها طريا جاز ، وبه قطع البغوى وجماعة ( والثاني ) يتعين إراقة الدم فيها كمكة ، وبهــذا قطع العراقيون ، وحكوه عن نصب في الأم • أما إذا قال : لله على أن أضحى ببلدة كذا وأفرق اللحم على أهلها فينعقد نذره ويغنى ذكر التضحية عن ذكر التصدق ونيته ، وجعل إمام الحرمين وجوب التفرقة على أهلها ووجوب الذبح بها على الخلاف السابق ، قال : ولو اقتصر على قوله : أضحى بها فهل يتضمن ذلك تخصيص التفرقة عليهم ؟ فيه وجهان ، الصحيح الذي جرى عليه الأئمة وجوب الذبح والتفرقة بها • وفي فتاوى القفال أنه لو قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أتصدق بعشرة دراهم على فلان فشفاه الله تعالى ، لزمه التصدق عليه ، فان نم يقبل لم يلزمه شيء ٠ وهل لفلان مطالبته بالتصدق بعد الشفاء ؟ قال : يحتمل أن يقال : نعم ، كما لو نذر إعتاق عبد معين إن شفي فشفي ، فان له المطالبة بالإعتاق ، وكما لو وجبت الزكاة والمستحقون فى البلد محصورون ، فان لهم المطالبة ، والله أعلم •

(الرابعة) إذا قال: لله على أن أضحى ببدنة أو أهدى بدنة ، قال إمام الحرمين: البدنة في اللغة مختصة بالواحد من الإبل ، ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة أو سبعا من الغنم ، وقال الشيخ أبو حامد وجماعة: اسم البدنة على الإبل والبقر والغنم جميعا وهذا هو الصحيح ، وقد نقله الأزهرى وخلافه من أهل اللغة ، وصرحوا بأنه يطلق على الإبل والبقر

والغنم الذكر والأنثى • ولكن اشتهر فى اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالإبل • قال أصحابنا : فاذا نذر بدنة فله حالان :

(أحدهما) أن يطبق التزام البدنة فله إخراجها من الإبل ، وهل له العدول إلى بقرة أو سبع من الغنم ؟ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) لا (والثانى) نعم (والثالث) وهو الصحيح المنصوص أنه إن وجد الإبل لم يجز العدول وإلا جاز ، وقد ذكر المصنف دليل الأوجه الثلاثة ، ويسترط في البدنة والبقرة وكل شاة أن تكون مجزئة في الأضحية ،

(الحال الثانى) أن يقيد فيقول: لله على أن أضحى ببدنة من الإبل أو ينويها فلا يجزئه غير الإبل إذا وجدت بلا خلاف، فان عدمت فوجهان مشهوران (أحدهما) يصبر إلى أن يجدها ولا يجزئه غيرها (والثانى) وهو الصحيح المنصوص أن البقرة تجزئه بالقيمة وفان كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من الإبل لزمه إخراج الفاضل وهذا هو المذهب، وفيه وجه آخر أنه لا تتعين القيمة كما في حال الاطلاق والصحيح الأول و

واختلفوا فى كيفية إخراج الفاضل فذكر الرويانى فى كتابه الكافى أنه يشترى بقرة أخرى إن أمكن وإلا فهل يشترى به شقصا أو يتصدق على المساكين بدراهم ؟ فيه وجهان وفى تعليق الشيخ أبى حامد أنه يتصدق به وقال المتولى: يشارك إنسانا فى بدنة أو بقرة أو يشترى به شاة ، والله أعلم وإذا عدل إلى الغنم فى هذه الحالة اعتبرت القيمة أيضا وثم نقل الرويانى فى كتابه جامع الجوامع أنه إذا لم يجد الإبل فى حالة التقييد ين البقرة والسبع من الغنم ، لأن الاعتبار بالقيمة والذى ذكره ابن كج والمتولى وغيرهما أنه لا يعدل إلى الغنم مع القدرة على البقر لأنها أقرب ولو وجد ثلاث شياه بقيمة البدنة فوجهان (أصحهما) لا تجزئه و بل عليه أن يتم السبع من ماله (والثانى) تجزئه لوفائهن بالقيمة وقاله أبو الحسين النسوى من أصحابنا المتقدمين فى زمن ابن خيران وأبى إسحاق المروزى والنسوى من أصحابنا المتقدمين فى زمن ابن خيران وأبى إسحاق المروزى و

(فسرع) لو نذر شاة فجعل بدلها بدنة جاز بلا خلاف و وهل يكون جميعها فرضا ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وسبق ذكرهما في آخر باب صفة الوضوء ، وفي صفة الصلاة وفي الزكاة وفي الحج (أصحهما) يقع سبعها واجبا والباقي تطوعا (والثاني) يقع الجميع واجبا وفان قلنا ) كلها واجبة لم يجز الأكل منها إذا قلنا بالمذهب: إنه لا يجوز الأكل من الهدى والأضحية الواجبين (وإن قلنا): الواجب السبع جاز الأكل من الزائد وقال الشميخ أبو حامد: يجموز أكل الزائد كله والله أعلم و

(فسرع) إذا نذر أن يهدى شاة بعينها لزمه ذبحها ، فان أراد أن يذبح عنها بدنة لم يجزئه لأن الشاة تعينت فلا يجوز غيرها كما لو نذر إعتاق عبد معين والله أعلم •

(فسرع) قال الشافعي في الأم: لو قال: إذا أهدى هذه الشاة نذرا لزمه أن يهديها إلا أن تكون نيته أني سأحدث نذرا أو سأهديها فلا يلزمه وقال: فلو نذر أن يهدى هديا ونوى بهيمة أو جديا أو رضيعا أجزأه وهكذا نص عليه وقال أصحابنا: والقولان السابقان فيما إذا أطلق نذر الهدى ولم ينو شيئا قال الشافعي ولو نذر أن يهدى شاة لا تجزىء في الأضحية أجزأته وقال: ولو أهدى كاملة كان أفضل والله أعلم و

(فسرع) يجزىء الذكر والأنثى والخصى والفحل فى جميع ذلك سواء كان الواجب من الإبل أو البقر أو الغنم بلا خلاف لوقوع الاسم عليه •

( الخامسة ) إذا نذر الإهداء لرتاج الكعبة لزم صرفه فى كسوتها ٠ وإن قصد صرفه فى طيبها أو غير ذلك مما يصح نذره صرف إليه ٠ وإن نذر الإهداء إلى بلد آخر ـ فان صرح بصرفه فى عمارة مسجد ذلك البلد

أو نواه أو صرح بصرفه فى قرية أخرى مثلها أو نواه ــ صرفه فى ذلك ، وإن أطلق فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) يصرفه فيما شاء من وجوه القربات فى ذلك البلد (وأصحهما) يتعين صرفه إلى مساكين ذلك البلد المقيمين فيه والواردين ، وهما مبنيان على الوجهين السابقين أن النذر المطلق هل يحمل على المعهود أم على ما يقع عليه الاسم الأران قلنا) بالأصح وهو الحمل على المعهود تعين للمساكين وإلا فلا ، والله تعالى أعلم .

(فسرع) قال أصحابنا: تطييب الكعبة وسترها من القربات ، سواء سترها بالحرير وغيره ، ولو نذر سترها أو تطييبها صح نذره بلا خلاف ، أما إذا نذر هديا لرتاج الكعبة وطيبها فقال الشيخ إبراهيم المرورودى وغيره: ينقله ويسلمه إلى القيم ليصرفه في الجهة المذكورة إلا أن يكون قد نوى ، أو نص في نذره أن يتولى ذلك بنفسه فيلزمه ، أما إذا نذر تطييب مسجد المدينة أو الأقصى أو غيرهما ففي انعقاد نذره تردد لإمام الحرمين ، ومال الإمام إلى تخصيص الانعقاد بالمسجد الحرام ، والمختار الصحة في كل مسجد ، لأن تطيبها سنة مقصودة ، فلزمت بالنذر كسائر الطاعات ،

(فسرع) قد ذكرنا أن من نذر هديا مطلقا لزمه فى أصح القولين ما يجزئه فى الأضحية ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ، وقال داود : ما يقع عليه اسم هدى ، وهو قولنا الآخر ، والله أعلم ،

#### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( وإن نذر صلاة لزمه ركعتان في اظهر القولين ، لأن اقل صلاة واجبة في الشرع ركعتان ، فحمل النذر عليه ، وتلزمه ركعة في القول الآخر ، لأن الركعة صلاة في الشرع وهي الوتر فلزمه ذلك ، وإن نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة ، وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى ، جاز له أن يصلى في غيره ، لأن ما سوى المساجد الثلاثة في الحرمة والفضيلة واحد ، فلم يتمين بالنذر ، وإن نذر الصلاة في المسجد الحرام لزمه فعلها فيه ، لأنه يختص

بالنذر ، والمصلاة فيه افضل من الصلاة في غيره ، والتليل عليه ما روى عبد الله أبن الزبير رضى الله عنه أن النبى على قال « صلاة في مسجدى هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد إلا ألمسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة صلاة في مسجدى هذا » فلا يجوز أن يسقط ما ننره بالصلاة في غيره ، وإن نذر الصلاة في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان :

( احدهما ) يلزمه لأنه ورد الشرع فيه بشد الرحال إليه فاشبه المسجد الحرام ( والثانى ) لا يلزمه لأنه لا يجب قصده بالنسك فلا تتعين الصلاة فيه بالنفر كسائر المساجد ، فان قلنا يلزمه فصلى في المسجد الحرام اجزأه عن النذر ، وإن نفر أن يصلى في المسجد الأفصى فصلى في مسجد المدينة اجزأه ، لما روى جابر رضى الله عنه أن رجلا قال (( يا رسول الله إلى نفرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس ركعتين ، فقال : صل ههنا ، فاعاد عليه فقال : صل ههنا ثم أعاد عليه فقال : صل ههنا ثم أعاد عليه فقال : شانك )) ولأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في بيت المقدس ، فسقط به فرض النفر ) ،

(الشرح) أما حديث عبد الله بن الزبير فرواه أحمد بن حنبل فى مسنده والبيهقى باسناد حسن ، وسبق بيانه فى أواخر باب صفة الحج فى مسئلة استجباب دخول البيت ، وأما حديث جابر فصحيح رواه أبو داود فى سننه بلفظه باسناد صحيح ، وقوله على: «شأنك » هو منصوب أى ألزم شأنك ، فان شئت أن تفعله فافعله ، وقوله : « وورد الشرع بشد الرحال إليه » احتراز من غير المساجد الثلاثة ، وفى بيت المقدس لغتان مشهورتان (إحداهما ) فتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال (والثانية ) ضم الميم وفتح القاف والدال المشددة ،

( أما الأحكام ) فان نذر صلاة مطلقة ففيما يلزمه قولان مشهوران ( أصحهما ) ركعتان ( والثاني ) ركعة ، وذكر المصنف دليلهما ، وهما مبنيان على القاعدة السابقة أن النذر هل يسلك به في صفاته مسلك واجب الشرع أو مسلك جائزه و أما إذا قال: لله على [أن] أمشى إلى بيت الله الحرام

أو آتيه أو أمثى إلى البيت الحرام لزمه إنيانه • هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور لقوله على « من نذر أن يطيع الله فليطعه » وهو صحيح سبق بيانه • وقيل فى لزومه قولان حكاهما الرافعى ، وليس بشىء • ولو قال : لله على أن أمشى إلى بيت الله أو آتيه ولم يقل الحرام ، ففيه خلاف منهم من حكاه قولين (أحدهما) يحمل على البيت من حكاه وجهين ، ومنهم من حكاه قولين (أحدهما) يحمل على البيت الحرام وهو بيت مكة (وأصحهما) لا ينعقد نذره إلا أن ينوى البيت الحرام ، لأن جميع المساجد بيوت الله تعالى ، وقد ذكر المصنف المسألة في آخر الباب ، وسنزيدها إيضاحا هناك إن شاء الله تعالى •

ولو قال: لله على أن أمشى إلى الحرم أو المسجد الحرام أو مكة أو ذكر بقعة من بقاع الحرم ، كالصفا والمروة ومسجد الخيف ومنى ومزدلفة ومقام إبراهيم وغيرها فهو كما لو قال إلى بيت الله الحرام ، حتى لو قال: آتى دار أبى جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك باتفاق الأصحاب لشمول حرمة الحرم فى تنفير الصيد وغيره ، ولو نذر أن يأتى عرفات فان أراد التزام الحج وعبر عنه بحضور عرفات أو نوى أن يأتيها محرما انعقد نذره بالحج ، فان لم ينو ذلك لم ينعقد نذره لأن عرفات من الحل فهى كبلد آخر ، وفيه وجه لأبى على ابن أبى هريرة أنه لو نذر أن يأتي عرفات يوم عرفات لزمه أن يأتيها حاجا ، وقيد المتولى هذا الوجه بما إذا قال ذلك يوم عرفات بعد الزوال ،

وقال القاضى حسين: يكفى فى لزوم ذلك أن يعضر له حضورها يوم عرفة • وربما قال بهذا الجواب على الإطلاق • والمذهب ما قدمناه • وبه قطع جماهير الأصـحاب • ولو قال: لله على أن آتى مر الظهران أو بقعة أخرى قريبة من الحرم لم يلزمه شىء بلا خلاف قال أصحابنا: وإذا التزم الإتيان إلى الكعبة فسواء التزمه بلفظ المشى والإتيان والانتقال

والذهاب والمضى والمصير والمسير ونحوها • ولو نذر أن يمس بثوبه حطيم الكعبة فهو كما لو نوى إتيانها والله أعلم •

أما إذا نذر أن يأتى مسجد رسول الله يه أو المسجد الأقصى ففى لزوم إتيانها قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما • قال فى البويطى: يلزم ، وقال فى الإملاء: لا يلزم ويلغو النذر • وهذا هو الأصح عند أصحابنا العراقيين والروياني وغيرهم • قال أصحابنا: فان قلنا بالمذهب: إنه يلزمه إتيان المسجد الحرام بالتزامه قال الصيدلاني وغيره: إن حملنا النذر على أقل واجب الشرع لزمه حج أو عمرة وهذا هو نص الشافعي رحمه الله فى المسألة • وهو المذهب •

( وإن قلنا ) لا يحمل على أقل واجب الشرع بنى على أصل آخر ، وهو أن دخول مكة هل يوجب الاحرام بحج أو عمرة ؟ وفيه قولان سبقا (أصحهما ) لا يوجب ( فان قلنا ) يوجبه فاذا أتاه لزمه حج أو عمرة ( وإن قلنا ) لا فهو كمسجد المدينة والأقصى ، ففيه القولان فى أنه هل يلزمه إتيانه ؟ وإذا لزم فتفريعه كتفريع المسجدين ، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى .

أما إذا أوجبنا إتيان مسجد المدينة والأقصى فهل يلزمه مع الإتيان شيء آخر ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا ، إذ لم يلتزمه (وأصحهما) نعم لأن الإتيان المجرد ليس بقربة ، وإنما يقصد لغيره ، فعلى هذا فيما يلزمه أوجه (أحدها) يتعين أن يصلى فى المسجد الذي أتاه ، قال إمام الحرمين : الذي أراه أنه لا يلزمه ركعتان بل تكفيه ركعة قولا واحدا ، وذكر ابن الصباغ والأكثرون أنه يصلى ركعتين ، قال ابن القطان : وهل يكفى أن يصلى فريضة أم لابدمن صلاة زائدة ؟ فيه وجهان (أصحهما) لا تكفى الفريضة بناء على وجهين فيمن نذر أن يعتكف شهر الصوم هل يكفى أن يعتكف في رمضان ؟ (أصحهما) لا يكفيه (والوجه الثاني) من الأوجه أنه يتعين

أن يعتكف فيه ولو ساعة لأن الاعتكاف أخص القربات بالمسجد (والثالث) وهو الأصح يتخير بينهما ، وبه قطع البغوى وغيره • قال الشيخ أبو على السنجى : يكفى فى مسجد المدينة أن يزور قبر النبى النبي وحكاه عنه إمام الحرمين ، وتوقف فيه من جهة أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه ، قال وقياسه أنه لو تصدق فى المسجد أو صام يوما كفاه ، قال : والظاهر الاكتفاء بالزيارة ، والله أعلم •

وإذا نزلنا المسجد الحرام منزلة المسجدين وأوجبنا ضم قربة إلى الإتيان ففي تلك القربة أوجه (أحدها) الصلاة (والثاني) الحج أو العمرة (والثالث) يتخير • قال إمام الحرمين: ولو قيل يكفى الطواف لم يبعد والله أعلم • قال أصحابنا ومتى قال: أمشى إلى بيت الله الحرام لم يكن له الركوب على أصح الوجهين ، بل يلزمه المشى كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا قال: أحج ماشيا (والوجه الآخر) يمشى من الميقات ويجوز الركوب قبله • وذكر القاضى أبو الطيب وكثير من العراقيين أنه لا خلاف بين الأصحاب أنه يمشى من دويرة أهله ، لكن هل يحرم من دويرة أهله ، لمن الميقات ؟ فيه وجهان • قال أبو إسحاق: من دويرة أهله • وقال أبو على الطبرى من الميقات وهو الأصح • ولو قال: أمشى إلى مسحد المدينة أو الأقصى وأوجبنا الإتيان ففي وجوب المشى وجهان أصحهما المدينة أو الأقصى وأوجبنا الإتيان ففي وجوب المشى وجهان أصحهما المشي فله الركوب بلا خلاف • والله أعلم •

(أما) إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة فلا ينعقد نذره بلا خلاف ، لأنه ليس فى قصدها قربة ، وقد صح عن النبى على قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والأقصى ، ومسجدى » قال إمام الحرمين : كان شيخى يفتى بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه الثلاثة لهذا الحديث فال : وربما كان يقول : محرم ، قال الإمام : والظاهر

أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة • وبه قال الشيخ أبو على ومقصود الحديث بيان القربة بقصد المساجد الثلاثة •

( واعلم ) أنه سبق فى الاعتكاف أن من عين بنذره مسجد المدينة أو الأقصى للاعتكاف تعين على أصح القولين والفرق أن الاعتكاف عبادة فى نفسه • وهو مخصوص بالمسجد ، فاذا كان للمسجد فضل فكأنه التزم فضيلة فى العبادة الملتزمة والاتيان بخلافه ويوضحه أنه لا خلاف أنه لو نذر إتيان سائر المساجد لم يلزمه وفى مثله فى الاعتكاف خلاف والله أعلم •

(فسرع) إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ، ثم إن عين المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة وإن عين مسجد المدينة أو الأقصى فطريقان • قال الأكثرون : في تعينه القولان في لزوم الإتيان • وقطع المراوزة بالتعيين ، والتعيين هنا أرجح كالاعتكاف • وإن عين سائر المساجد والمواضع لم تتعين • وإن عين مسجد المدينة أو الأقصى للصلاة وقلنا بالتعين فصلى في المسجد الحرام خرج عن نذره على الأصح بخلاف العكس وهل تقوم الصلاة في أحدهما مقام الصلاة في الآخر ؟ فيه ثلائة أوجه : ( احدها ) تقوم ( والثاني ) لا ( والثالث ) وهو الأصح وهو المنصوص في البويطي : يقوم مسجد المدينة مقام المسجد الأقصى ، ولا يقوم الأقصى مقام مسجد المدينة ويؤيده الحديث السابق والله أعلم •

وذكر إمام الحرمين أنهلو قال: أصلى فى مسجد المدينة فصلى فى غيره ألف صلاة لم يخرج عن غيره ألف صلاة لم يخرج عن نذره بصلاة واحدة فى مسجد المدينة ، قال: وكان شيخى يقول: لو نذر صلاة فى الكعبة فصلى فى أطراف المسجد خرج عن نذره ، لأن الجميع من المسجد الحرام والله أعلم •

(فسرع) سبق أن المذهب في نذر المشي إلى بيت الله الحرام أنه

يجب قصده بحج أو عمرة ، فلو قال فى نذره : أمشى إلى بيت الله الحرام بلا حج ولا عمرة فوجهان (أصحهما) ينعقد نذره ويلغو قوله بلا حج ولا عمرة (والثانى) لا ينعقد • ثم إذا أتاه فان أوجبنا إحراما لدخول مكة لزمه حج أو عمرة (وإن قلنا) لا ، فعلى ما ذكرنا فى مسجد المدينة والأقصى ، والصحيح هنا لزومه ، وقد ذكر المصنف هذه المسألة فى آخر اللباب وسنزيدها هناك إيضاحا إن شاء الله تعالى •

(فسرع) لو قال: لله على أن أصلى الفرائض فى المسجد ، قال الفزالى: يلزمه إذا قلنا: صفات الفرائض تفرد بالالتزام •

( فسرع) قال القاضى ابن كج: إذا نذر أن يزور قبسر النبى يَهَا فعندى أنه يلزم الوفاء بذلك وجها واحدا ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان •

(فسرع) قال المتولى: لو قال: لله على أن أمشى إلى مكة ونوى بقلبه حاجا أو معتمرا انعقد النذر على ما نوى ، وإن نوى إلى بيت الله الحرام حصل ما نواه كأنه تلفظ به ، والله أعلم .

(فسرع) ذكر المصنف فى أثناء كلامه ودليله هنا أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل منها فى غيره ، وهذا مبنى على أن مكة أفضل من المدينة ، وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا • وبه قال جمهور العلماء ، وقال مالك وطائفة : المدينة أفضل وسبقت المسألة واضحة فى آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام ، وفى أواخر باب صفة الحج فى مسألة دخول الكعبة •

( واعلم ) أنا حكينا هناك أن القاضى عياضا نقل الاجماع على أن موضع قبر النبى الله أفضل الأرض ، وأن الخلاف إنما هو فيما سواه ، ولم أر لأصحابنا تعرضا لما نقله والله أعلم ، ثم إن مذهبنا أن تفضيل الصلاة

فى مسجدى مكة والمدينة لا يختص بصلاة الفرض ، بل يعم الفرض والنفل ، وقد صرح المصنف بمعنى هذا فى باب استقبال القبلة ، وبه قال طائفة من أصحاب مالك ، وقال الطحاوى : يختص بالفروض وهو إطلاق الأحادث الصححة .

# (فسرع) في مذاهب العلماء فيمن ندر صلاة مطلقة :

( الأصح ) عندنا يلزمه ركعتان ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، ورواية عن أحمد ، وعنه رواية أخرى أنه يكفيه ركعة .

(فسرع) لو نذر المشى إلى المسجد الحرام لزمه ذلك ، كما لو قال : إلى بيت الله الحرام ، هذا مذهبنا ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد ، وقال أبو حميفة : لا يلزمه شيء ، قال : وإنما يلزمه إذا قال : إلى بيت كداء أو إلى مكة أو إلى الكعبة استحسانا .

( فسرع ) إذا نذر أن يصلى فى المسجد الحرام فصلى فى غيره لم يجزه عندنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف وداود • وقال أبو حنيفة : يجزئه ، دليلنا أنه فضيلة فلزمه كالصوم والصلاة •

( فسرع ) إذا نذر المشى إلى مسجد المدينة أو الأقصى لم يلزمه ذلك في أصح القولين عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك وأحمد : يلزمه •

(فرع) إذا نذر المشى إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ، وهى الحرام والمدينة والأقصى ، لم يلزمه ولا ينعقد نذره عندنا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء • لكن قال أحمد : يلزمه كفارة يمين ، وقال الليث بن سعد : يلزمه المشى إلى ذلك المسجد • وقال محمد بن مسلمة المالكي : إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه للحديث المشهور في الصحيحين «أن النبي يَنِيّ كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا » •

(فرع) إذا نذر المشى إلى الصفا أو المروة أو منى \_ فمذهبنا أنه يلزمه الحج والعمرة • وبه قال أحمد وأشهب المالكى • وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم المالكى : لا يلزمه ، دليلنا أنه موضع من الحرم فأشبه الكعبة •

( فرع ) إذا نذر صلاة فى مسجد المدينة أو الأقصى ، فهل يتعين ؟ فيه قولان عندنا ، سبق بيانهما ، وممن قال بالتعين مالك وأحمد • وقال أبو حنيفة : لا يتعين ، والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(وإن نذر الصوم لزمه صوم يوم لأن اقل الصوم يوم ، وإن نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها متتابعا ، كما يازمه صوم رمضان متتابعا ، فاذا جاء رمضان صام عن رمضان ، لأنه مستحق بالشرع ، ولا يجوز أن يصوم فيه عن النذر ، ولا يلزمه قضاؤه عن النذر ، لاته لم يدخل في النذر ، ويفطر في العيدين وايام التشريق ، لأنه مستحق للفطر ، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يتناولها النذر ، وإن كانت امراة فحاضت فهل يلزمها القضاء ؟ فيه قولان ،

( احدهما ) لا يلزمها ، لأنه مستحق للفطر ، فلا يلزمها قضاؤه كأيام الميد ( والثانى ) يلزمها لأن الزمان محل للصوم وإنما تفطر هى وحدها ، فان افطر فيه لغير عذر — نظرت فان لم يشترط فيه التتابع — أتم ما بقى لأن التتابع فيه يجب لأجل الوقت ، فهو كالصائم في رمضان إذا افطر بغير عنر ، ويجب عليه قضاؤه كما يجب على الصائم في رمضان ، وإن شرط التتابع لزمه أن يستأنف ، لأن التتابع لزمه بالشرط ، فيطل بالفطر كصوم الظهار .

وإن أفطر الرض حدوقد شرط النتابع حد ففيه قولان (أحدهما) ينقطع التتابع والآنه أفطر باختياره (والثاني) لا ينقطع والآنه أفطر بعذر فأشبه ألفطر بالحيض والمن قلنا لا ينقطع النتابع فهل يجب القضاء وفيه وجهان بناء على القولين في الحائض وقد بيناه وإن أفطر بالسفر وفان قلنا إنه ينقطع التتابع بالمرض والمنفر أولى وإن قلنا لا ينقطع بالمرض ففي السفر وجهان (أحدهما) لا ينطقع لأنه أفطر بعذر فهو كالفطر بالمرض والمنافر وجهان والمنافر والمنافر

(والثانى) ينقطع ، لأن سببه باختياره بخلاف المرض ، وإن نثر سنة غير معينة سه فان لم يشترط التتابع سه جاز متتابعا ومتفرقا لأن الاسم يتناول الجميع فان صام شهرا بالاهلة وهى ناقصة اجزاه ، لأن الشهور في الشرع بالاهلة ، وإن صام سنة متتابعة لرمه تضاء رمضان وأيام الميد ، لأن الفرض في الذمة فانتقل فيما لم يسلم منه إلى البدل ، كالمسلم فيه إذا رد بالعيب ، ويخالف السنة المينة فان الفرض فيها يتعلق بمعين فلم ينتقل فيما لم يسلم إلى البدل كالسلعة المعينة إذا ردها بالعيب ، وأما إذا اشترط فيها التتابع فانه يلزمه صومها متتابعا على ما ذكرناه) ،

(الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله: إذا أطلق البزام الصوم فقال: لله على صوم أو أن أصوم لزمه صوم يوم، قال الرافعى: ويجيء فيسه وجه ضعيف أنه يكفيه إمساك بعض يوم، بناء على أن النذر ينزل على أقل ما يصح من جنسه، وأن إمساك بعض اليوم صوم، وسنذكرهما إن شاء الله تعالى، فلو نذر صوم أيام وبينها فذاك، وإن أطلق الأيام لزمه ثلاثة، ولو قال: أصوم دهرا أو حينا كفاه صوم يوم، وهل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أم يكفى بنية قبل الزوال؟ فيه طريقان، قطع المصنف في كتاب الصيام وكثيرون أو الأكثرون باشتراط التبييت، وذكر آخرون فيه قولين أو وجهين بناء على القاعدة السابقة أنه هل يسلك بالنذر مسلك الواجب أم الجائز؟ (إن قلنا) مسلك الواجب اشترط التبييت وإلا فلا، والله أعلم،

وأما إذا لزمه صوم يوم بالنذر فيستحب المبادرة به ، ولا تجب المبادرة ، بل يخرج عن نذره بأى يوم صامه من الأيام التى تقبل الصوم غير رمضان ، ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين صام أى خميس شاء ، فاذا مضى خميس ولم يصم مع التمكن استقر فى ذمته حتى لو مات قبل الصوم فدى عنه ، ولو عين فى نذره يوما كأول خميس من الشهر ، أو خميس هذا الأسبوع تعين على المذهب ، وبه قطع الجمهور فلا يصح

الصوم قبله ، فان أخره عنه صام قضاء ، سواء أخره بعذر أم لا لكن إن أخره بغير عذر أثم ، وإن أخره بعذر سفر أو مرض لم يأثم .

وقال الصيدلاني وغيره: في تعينه وجهان (الصحيح) تعينه (والثاني) لا ، كما لو عين مكانا ، فعلى هذا قالوا: يجوز الصوم قبله وبعده • قال أصحابنا: ولو عين يوما من أسبوع والتبس عليه فينبغي أن يصوم يوم الجمعة لأنه آخر الأسبوع • فان لم يكن هو المعين في نفس الأمر أجزأه وكان قضاء ، ومما يدل على أن يوم الجمعة آخر الأسبوع ويوم السبت أوله ، حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: «أخذ (1) رسول الله عيدى فقال: خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق

<sup>(</sup>١) أدخل العلماء هذا الحديث تفسيرا لأول سورة الأنعام قال البيهقي : وزعم أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفة ما عليه أهل التفسير وأهسل التواريخ وزعم بعضهم أن استماعيل بن امية انما اختله عن ابراهيم بن ابي يحبى عن أبوب بن خالد وابراهيم غير محتج به . وذكر محمد بن يحيى قال : سألت على بن المديني عن حديث أبي هريره « خلق الله التربة يوم السبت » فقال على : هذا حديث مدنى رواه هشام بن يوسف عن ابن جريع عر اسمائيل بن أمية عن أبوب بن خالد عن أبي وأفع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال : أخلا رسول الله ﷺ بيدى قال على: وشبك ببدى ابراهيم بن ابى بحيى فقال لى: شبك ببدى أيوب ابن خالد وقال لى : شبك بيدى عبد الله بن رافع وقال لى : شبك بيدى أبو هريرة وقال لى : شبك بيدى أبو القاسم رسول الله عليه فقال : خلق الله الأرض يوم السبت قذكر الحديث بنحوم قال على بن المديني : وما ارى اسماعيل بن أمية أخذ هــذا الأمر الا من ابراهيم بن أبي يحيى قال البيهقي : وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد الا أن موسى س عبيدة ضعيف ولابن كثير كلام بتعاظمني شأنه ويتكاثرني خطبه سأورده هما قال: هو من غرائب الصحيح وقد علله البخاري في التاريخ برواية أبي هريرة له عن كعب الاخبار قال : وهو الأصح وأنا أرد قول ابن كثير وأرفضه وقد قدم أحد أعضاء مؤتمر السيرة الثالث في المدوحة بحثا حول أصحبة الحديث والرد على من أثار حوله هيذه الشبهات وأثبت أنه لا تناقض بينه وبين الآية القرآنية في خلق السموات والأرض وعدد أيامها « قل اثنكم لتكفرون بالدى خبق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وندر فيها انواتها في اربعة أمام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان .. الغ » . ذلك هو المدكتور المرصفي دئيس لجنة الموسوعة بالكوبت وقد وزع بحثه على أعضاء المؤتمر وقد استراحت نفسي حين عرض بحثه على (لجنة السنة مصدرا للتشريع) وكنت أحد أعضائها وكنت أتعقب جميم البحوث التي تعرض على اللجنة قلم يسلم بحث من نقدى له ونقصى له أحيانا الا هذا البحث ففيد أعصت به واثنيت عليه خبرا لحرضي على ألا تشدل السنة .

النور يوم الأربعاء ، وبعث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة فى آخر الخلق ، فى آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل » رواه مسلم فى صحيحه ، قال أصحابنا : ولو نذر صوم يوم مطلق من أسبوع معين صام منه أى يوم شاء ، والله أعلم •

(فسرع) اليوم المعين بالنذر لا يثبت له خواص رمضان ، سواء عيناه بالنذر أم جوزناه من الكفارة بالفطر بالجماع فيه ووجوب الامساك لو أفطر وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة أو غيرهما ، بل لو صامه من قضاء أو كفارة صح بلا خلاف ، كذا قاله إمام الحرمين • وحكى البفوى وجها ضعيفا أنه لا ينعقد كأيام رمضان ، والله أعلم •

(فرع) الخلاف السابق فى أن اليوم المعين بالنذر هل يتعين ؟ يجرى مثله فى الصلاة إذا عين لها فى نذرها وقتا وفى الحج إذا عين فى نذره سنة ، وجزم البفوى بالتعين ، فقال : لو نذر صلاة فى وقت عينه غير أوقات النهى تعين ، فلا يجوز قبله ولا يجوز التأخير عنه بلا عذر ، وإذا لم يصل فيه وجب القضاء ، ولو نذر أن يصلى ضحوة صلى فى ضحوة أى يوم شاء ، ولو صلى فى غير الضحوة لم يجزه ، ولو عين ضجوة فلم يصل فيها قضى أى وقت شاء من ضحوة أو غيرها ، ولو عين للصدقة وقتال الصيدلانى : يجوز تقديمها على وقتها بلا خلاف ،

(فسرع) إذا نذر صوم أيام بأن قال: لله على صوم عشرة أيام ، فالقول فى المبادرة مستحبة وليست واجبة ، وفى أنه إذا عينها هل تتعين ؟ على ما ذكرناه فى اليوم الواحد ، ويجرى الخلاف فى تعين الشهر والسنة المعينين فى النذر ، والصحيح التعين فى الجميع ، وحيث لا نذكره أو الأصحاب يكون اقتصارا على الصحيح ، ويجوز صوم هذه الأيام متفرقة ومتتابعة لحصول الوفاء بالمسمى ، وإن عين النذر بالتتابع لزمه ، فلو أخل به فحكمه حكم صوم الشهرين المتتابعين ، ولو قيد بالتفريق فوجهان

(أحدهما) لا يجب التفريق (وأصحهما) يجب، وبه قطع ابن كج والبغوى وغيرهما، لأن التفريق معتبر فى صوم التمتع، فعلى هذا قالوا: لو صام عشرة أيام متتابعة حسبت له خمسة، ويلغى بعد كل يوم يوم .

(فسرع) إذا نذر صوم شهر نظر إن عينه كرجب أو شعبان ، أو قال أصوم شهرا من الآن ، فالصوم يقع متتابعا لتعين أيام الشهر ، وليس التتابع مستحقا فى نفسه حتى لو أفطر يوما لا يلزمه الاستئناف ، ولو فاته المجميع لم يلزمه التتابع فى قضائه كرمضان ، فلو شرط التتابع فوجهان (أحدهما) لا يلزمه ، لأن شرط التتابع مع تعيين الشهر لغو ، وبهذا قال القفال (وأصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين : يلزمه ، حتى لو أفسد يوما لزمه الاستئناف ، وإذا فات لزمه قضاؤه متتابعا ، ولو أطلق فقال : أصوم شهرا فله التفريق والتتابع ، فان فرق صام ثلاثين يوما ، وإن تابع وابتدأ بعد مضى بعض الشهر الهلالي فكذلك ، وان ابتدأ في أول الشهر وخرج ناقصا كفاه لأنه شهر ، والله أعلم .

(فسرع) إذا نذر صوم سنة فله حالان (أحدهما) أن يعين سنة متوالية بأن يقول: أصوم سنة كذا أو سنة من أول شهر كذا أو من الغد، فصيامها يقع متنابعا لضرورة الوقت ويصوم رمضان عن فرضه ويفطر العيدين، وكذا التشريق إذا قلنا بالمذهب إنه يحرم صوم أيام التشريق، ولا يجب قضاء رمضان والعيدين والتشريق لأنها غير داخلة في النذر، ولو أفطرت المرأة فيها بحيض أو نفاس ففي وجوب القضاء قولان، وقين وجهان (أصحهما) لا يجب كالعيد، وبه قال الجمهور، وصححه أبو على الطبرى وابن القطان والروياني وغيرهم،

ولو أفطر بالمرض ففيه هذا الخلاف ، ورجح ابن كج وجوب القضاء لأنه لا يصح أن ينذر صوم أيام الحيض ويصح أن ينذر صوم أيام المرض ، ولو أفطر بالسفر فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يجب القضاء قطعا (والثانى) فيه القولان ، وبه قال ابن كج ، ولو أفطر بعض الأيام بغير عذر أثم ولزمه القضاء بلا خلاف ، وسواء أفطر بعذر أم بغيره لا يلزمه الاستئناف ، وإذا فات صوم السنة لم يجب التتابع فى قضائه كرمضان، هذا كله إذا لم يتعرض للتتابع ، فاذا شرط التتابع مع تعيين السنة فعلى الوجهين السابقين فى الشهر (أصحهما) وجوب الوفاء به ، فعلى هذا إن أفطر بلا عذر وجب الاستئناف وإن أفطرت بالحيض لم يجب والإفطار بالمرض والسفر له حكم الشهرين المتتابعين ، فان قلنا لا يبطل التتابع ففى القضاء الخلاف السابق ، ولو قال : لله على صوم هذه السنة الترعية ، وهى من المحرم إلى المحرم ، فان كان مضى بعضها لم ينزمه إلا صوم البقى ، فان كان رمضان باقيا لم يلزمه قضاؤه عن النذر ولا قضاء العيدين ، وفى التشريق والحيض والمرض ما ذكرناه فى جميع السنة .

(الحال الثانى) إذا نذر صوم سنة وأطلق ، فان لم يشترط التتابع صام ثلاثمائة وستين يوما أو اثنى عشر شهرا بالأهلة أيهما شهاء فعله وأجزأه ، وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل فيحسب شهرا ، وإن انكسر شهر أتمه ثلاثين يوما ، وشوال وذو الحجة منكسران بسبب العيد والتشريق ، ولا يلزمه التتابع هنا بلا خلاف ، فلو صام سنة متوالية قضى العيدين والتشريق ورمضان ، ولا بأس بصوم الشه عن النذر ، ويجب قضهاء أيام الحيض ، هذا الذى ذكرناه هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى الرافعى وجها أنه يلزمه ثلاثمائة وستون يوما مطلقا ، ووجها أنه إذا صام من المحرم إلى المحرم ، أو من شهر آخر إلى مشه أجزأه ، لأنه يقال له صام سنة ، وعلى هذا لا يلزمه قضاء العيد والتشريق ورمضان ، والمشهور ما سبق ، هذا كله إذا لم يشرط التتابع ، أما إذا شرط التتابع فقال : لله على أن أصوم سنة متتابعة فيلزمه قضاؤهما للنذر ؟ فيه عن فرضه ويفطر العيدين والتشريق وهل يلزمه قضاؤهما للنذر ؟ فيه

طريقان (أصحهما) وهو المذهب وبه قطع الجمهور وهو نص الشافعى: يلزمه القضاء على الاتصال بالمحسوب من السنة (والثانى) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثانى) لا يلزمه كالسنة المعينة • ثم إنه يحسب الشهر الهلالى وإن كان ناقصا •

وإذا أفطر بلا عذر وجب الاستئناف بلا خلاف • وإن أفطرت بالحيض لم يجب الاستئناف ، وفى المرض والسفر ما ذكرناه فى الشهرين المتتابعين • ثم فى قضاء أيام المرض والحيض الخلاف المذكور فى الحال الأول • وأما إذا نذر صوم شهر بعينه فحكم قضاء ما يفطره لمرض أو حيض على ما سبق فى السنة • ولو نذرت صوم يوم معين فحاضت ففى وجوب القضاء القولان ، وإن نذرت صوم يوم غير معين فشرعت فى يوم فحاضت لزمها قضاؤه بلا خلاف •

(فسرع) لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صوم هذا العدد ولا يلزمه فيه التتابع • ولو قال متتبابعة لزمه التتبابع ويقضى لرمضان والعيدين والتشريق على الاتصال ، وحكى الرافعي وجها أن التتابع يلغو هن • وهو شاذ ضعيف والله أعلم •

Ĺ

(فحرع) قال صاحب العدة والبيان: قال صاحب التلخيص: إذا ندر أن يصوم فى الحرم لا يجزئه فى غيره ، قالا: قال أصحابنا: هذا غلط فان الصوم لا يختص بالحرم ، بل يجوز حيث شاء ، لأن الصوم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولهذا لا يختص الصوم الذى هو بدل الهدى بالحرم ، وإن كان مبدله الذى هو الهدى يختص بالحرم ، وقال أبو زيد المروزى: ما قاله صاحب التلخيص يحتمل ، لأن الحرم يختص بأشياء ، والمذهب الأول واتفق صاحب التلخيص وأبو زيد وسائر الأصحاب على أنه إذا نذر الصوم فى موضع غير حرم مكة لا يتعين ، بل يصوم حيث شاء ، والله تعالى أعلم ،

( فسرع ) قال صاحبا العدة والبيان : إذا قال : لله على صوم هذه السنة لزمه صوم باقى سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلك ، لأن السنة تنصرف إلى المعهودة المشار إليها ، وهى سنة التاريخ فكأنه قال : باقى هذه السنة .

(فسرع) لو ندر صوم يوم الخميس مثلا لم يجز الصوم قبله ، هذا هو المشهور من مذهبنا كما سبق ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو يوسف : يجزئه • دليلنا أنه صوم منعلق بزمان ، فلا يجوز قبله كرمضان •

(فسرع) إذا نذر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه صيام ذلك ولا شيء عليه أصلا • هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء ، وقال أبو حنيفة : ينعقد نذره ولا يصوم ذلك اليوم ، بل يلزمه صوم يوم آخر ، فان صام العيد أجزأه وخرج عن واجب نذره • دليلنا قوله علي « لا نذر فى معصية » وهو حديث صحيح سبق بيانه ، والله أعلم •

### قال المصنف رحمه الله تصالي

(وإن نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء اثانين رمضان لانه يعلم ان رمضان لا بد فيه من الأثانين فلا يدخل في النذر فلم يجب قضاؤها ، وفيما يوافق منها أيام المعيد قولان ( احدهما ) لا يجب وهو قول المزنى قياسا على ما يوافق رمضان ( والثانى ) يجب لاته نذر ما يجوز ان لا يوافق ايام المعيد ، فاذا وافق لزمه القضاء ، وإن لزمه صوم الاثانين بالنذر ثم لزمه صوم شهرين متتابعين في كفارة بدا بصوم الشهرين ثم يقضى صوم الاثانين لانه إذا بدا بصوم الاثانين يمكنه بعد الفراغ من الشهرين أن يقضى صوم الاثانين ، وإذا بدا بصوم الاثانين لم يمكنه أن يقضى صوم الاثانين ، وإذا بدا بصوم الاثانين الشهرين لزمه قضاء صوم الاثانين لانه أمكنه صيامهما وإنما تركه لمارض فلزمه الشهرين لزمه قضاء صوم الاثانين لانه أمكنه صيامهما وإنما تركه لمارض ، وإن وجب عليه صوم الشهرين ثم نذر صوم الاثانين بدا بصوم الشهرين ثم يقضى صوم الاثانين كما قلنا فيما تقدم ، ومن المحابنا من قال : لا يجب القضاء لائه استحق صيامه عن النذر فاذا صامه عن ألنذر ، والمذهب أنه يلزمه لانه كان يمكنه صومه عن النذر فاذا صامه عن غيره لزمه القضاء ) .

(الشرح) قوله: «أثانين رمضان » كذا فى النسخ والصواب أثانى بحذف النون قال أصحابنا: إذا نذر صوم يوم الاثنين دائما لزمه الوفاء به تفريعا على المذهب أن الوقت المعين فى نذر الصوم يتعين وعلى ذلك الوجه الشاذ يصوم بدل الاثنين \_ أى يوم شاء \_ ولا تفريع عليه ، وإنما التفريع على المذهب كما سبق ولو نذر صوم اليوم الذى يقدم فيه فلان التفريع على المذهب كما سبق ولو نذر صوم اليوم الذى يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الاثنين ففى انعقاد نذر يوم القدوم بعينه القولان المشهوران، وسنشر حهما عقب هذا واضحا إن شاء الله تعالى (وأما) ما بعده من الأثانين فيلزمه بلا خلاف ، كما لو نذر صوم الأثانين واتفق أصحابنا على أنه لا يجب قضاء الأثانين الواقعة فى رمضان ، لكن لو وقع فيه خمسة ففى وجوب قضاء الخامس وجهان ، وقيل : قولان (أصحهما) لا يجب والثانى) يجب و

وكذا لو وقع يوم العيد يوم الاثنين ، فالأصح أنه لا قضاء أيضا ، وأيام التشريق كالعيد بناء على المذهب وهو أنها لا تقبل الصوم ، ولو صدر هذا النذر عن امرأة وأفطرت بعض الأثانين بحيض أو نفاس فالمذهب أن القضاء على القولين كالعيد ، وبهذا قطع الجمهور ، وقيل يجب قضاؤه قطعا لأن واجبه شرعا يقضى ، وهو رمضان ، فكذا بالنذر والصحيح الأول ، ثم إن هذين الطريقين فيما إذا لم يكن لها عادة غالبة ، فان كانت فعدم القضاء فيما تقع عادتها أصح وأقوى وقطع به بعض الأصحاب ، وقيل خلافه ، لأن العادة قد تختلف ، ولو أفطر هذا الناذر بعض الأثانين بالمرض فطريقان ، أصحهما القطع بوجوب القضاء ، والثاني أنه على الخلاف السابق فيمن نذر صوم سنة معينة ، والله أعلم .

أما إذا لزمه صوم شهرين متنابعين عن كفارة ، فيجب تقديم صوم الكفارة على الأثانين ، سواء تقدم وجوب الكفارة أو تأخر ، لأنه يمكن قضاء الأثانين ولو عكس لم يتمكن من الكفارة لفوات التتابع ، ثم إن

لزمته الكفارة بعد الأثانين لزمه قضاء الأثانين الواقعة فى الشهرين ، لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين بعد النذر ، وإن لزمته السكفارة قبسل الأثانين الواقعة فى الشهرين فوجهان ، وقيل : قولان •

(أصحهما) عند المصنف والبغوى والرافعى فى المحرر وطائفة: يجب القضاء، وهو المنصوص فى رواية الربيع .

( والثانى ) لا يجب ، وهو الأصح عند ابن كج والقاضى أبى الطيب والمحاملى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهم ، وهو الأصح المختار ، والله أعلم .

ولو نذر صوم شهرين معينين ثم نذر صوم كل اثنين ، فانه يصوم الشهرين المعينين عن النذر الأول ، ولا يلزمه قضاء الأثانين ، لأن صومها مستحق بالنذر الأول ، وهذا لا خلاف فيه ، وإن نذر صوم كل اثنين ثم نذر صوم شهرين بأعيانهما ؟ فانه يصوم أيام الشهرين إلا الأثانين عن النذر الثانى ، وأما الأثانين فيصومها عن النذر الأول ، ولا يلزمه قضاؤها على النذر الثانى لأنها مستحقة للصوم عن النذر الأول فلم يتناولها الثانى ، وأله أعلم ،

وأما إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا أو شهرين متتابعين ، أو أسبوعا متتابعا ثم نذر الأثانين ، فان لم يعين الشهر أو الشهرين فهو كما لو نزمته الكفارة ثم نذر الأثانين ، وإن عين فقد قال المتولى : يبنى على أنه لو عين وقتا للصوم هل يجوز فيه الصوم عن قضاء أو نذر آخر ؟ وقد سبق بيان الخلاف فيه ، فان جوزناه فهو كما لو لم يعين وإلا فحكم ذلك الشهر حكم رمضان ، وبهذا قطع البغوى ، وقال أيضا : إذا صادف نذران زمانا معينا فيحتمل أن يقال لا ينعقد النذر الثاني وطرد هذا الاحتمال فيما إذا قال : إذا قدم زيد لله على أن أصوم اليوم التالى لقدومه ، وإن قدم عمرو فلله على أن أصوم أول خميس بعد قدومه ، فقدما معا يوم الأربعاء ، ونقل على أن أصوم أول خميس بعد قدومه ، فقدما معا يوم الأربعاء ، ونقل

عن المذهب أنه يصوم عن أول نذر نذره ، ويقضى يوم النذر الثانى • وفى تعليق الشيخ أبى حامد وغيره أنه لو نذر أن يصوم أول خميس بعد شفاء مريضه ، ونذر أن يصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان ، فشفى المريض ، وأصبح الناذر فى أول الخميس صائما فقدم فيه فلان وقع صومه عما نواه (وأما) النذر الآخر \_ فان قلنا لا ينعقد \_ فلا شىء عليه ، وإن قلنا : ينعقد قضى عنه يوما آخر ، والله أعلم •

(فسرع) إذا بذر صوم الدهر انعقد نذره كما سبق فى باب صوم التطوع ، ويستثنى منه العيدان والتشريق وقضاء رمضان ، وكذا لو كان عليه كفارة حال النذر • ويلزمه صوم ما سوى ذلك من أيام الدهر ، ولو لزمه كفارة بعد النذر فالمذهب أنه يصوم عنها ويفدى عن النذر • وقال المتولى : يبنى على الأصل السابق أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أم جائزه ؟ وإن قلنا بالأول لم يصم عن الكفارة ويصير كالعاجز عن جميع الخصال •

( وإن قلنا ) بالثانى صام عن الكفارة ، ثم إن لزمته بسبب هو فيه مختار لزمه الفدية وإلا فلا ، ولو أفطر فى رمضان بعدر أو غيره لزمه قضاؤه ويقدم على النذر كما تقدم إلا إذا (١) ثم إن أفطر بعذر فلا فدية ، وإن تعدى لزمته .

قال إمام الحرمين: لو نوى فى بعض الأيام قضاء يوم كان أفطره متعديا فالوجه أنه يصح ، وأن الواجب غير ما فعل ، ثم يلزمه المد لما ترك من الأداء فى ذلك اليوم ، قال الرافعى : وينبغى أن يكون فى صحته الخلاف السابق فى أن الزمان المعين لصوم النذر هل يصح فيه غيره ؟ لأن أيام غيره متعينة للنذر ، قال الإمام : وهل يجوز أن يصوم عن المفطر المتعدى فى

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل : ولعل السقط (كفر عنه) ٠

حياته وليه ، تفريعا على أنه يصوم عن الميت وليه ؟ الظاهر جوازه لتعذر القضاء منه ، قال : وفيه احتمال من جهة أنه يطرأ عذر يجوز ترك الصوم له ، ويتصور تكلف القضاء منه ، قال الرافعي : وقد يستفاد من كلام الإمام أنه إذا سافر قضى ما أفطر فيه متعديا ، وسيأتي النظر إلى أنه هل يلزمه أن يسافر ليقضى ؟ والله أعلم •

## قال المصنف رحميه الله تصالي

(وإن نذر ان يصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان ففيه قولان (أحدهما) يصح نذره لاته يمكنه ان يتحرى اليوم الذى يقدم فيه ، فينوى صيامه من الليل فاذا قدم صار ما صامه قبل القدوم تطوعا ، وما بعده فرضا ، وذلك يجوز ، كما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه ، (والثاني) لا يصح نذره ، لاته لا يمكنه الوفاء بنذره ، لانه إن قدم بالنهار فقد مضى جزء منه ، وهو فيه غير صائم ، وإن تحرى اليوم الذى يقدم فيه فنوى من الليل فقدم في اثناء النهار ، كان ما قبل القدوم تطوعا ، وقد أوجب صوم جميعه بالنذر، فان قلنا : إنه يصح نذره فقدم ليلا لم يلزمه ، لان الشرط أن يقدم نهارا ، وذلك لم يوجد ، فان قدم نهارا وهو صائم عن تطوع لم يجزه عن النذر ويكون أوله تطوعا والباقي فرضا ، فان احتمع في يوم نذران بان قال : إن قدم زيد لله على أن أصوم اليوم الذى يلى يوم مقدمه ، في يوم نذران بان قال : إن قدم زيد لله على أن أصوم اليوم الذى يلى يوم مقدمه ، وإن قدم عمرو فلله على أن أصوم اليوم الذى يلى يوم مقدمه ، وإن قدم عمرو فلله على أن أصوم أول خديس بعده ، فقدم زيد وعمرو يوم وإن قدم عمرو فلله على أن أصوم أول نذره ، ثم يقضى عن الآخر ) ،

(الشرح) قوله: وإن نذر اليوم الذي يقدم فيه هو بفتح القاف والدال المشددة بيني عرفه و قال أصحابنا: لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففي انعقاد نذره قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند أكثر الأصحاب انعقاده و (والثاني) لا ينعقد ، ولا شيء عليه مطلقا (فان قلنا) ينعقد نظر إن قدم ليلا فلا صوم على الناذر لأنه لم يوجد يوم قدوم و ولو عنى باليوم الوقت لم يلزمه أيضا ، لأن

الليل ليس يقابل الصوم ، قال أصحابنا : ويستحب الفداء أو يصوم يوما آخر ، وإن قدم نهارا فللناذر أربعة أحوال •

(أحدها) أن يكون مفطرا فيلزمه أن يصوم عن نذره يوما آخر، وهل نقول: لزمه بالنذر الصوم عن أول اليوم أو من وقت القدوم؟ فيه وجهان وقيل قولان (أصحهما) من أول اليوم، وبه قال ابن الحداد وتظهر فائدة الخلاف في صور (منها) لو نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فقدم نصف النهار \_ إن قلنا بالأصح \_ اعتكف باقي اليوم، ولزمه قضاء ما مضي منه ، وقال الصيدلاني : وله أن يعتكف يوما مكانه (والصحيح) أنه يتعين ولا يجوز العدول إلى غيره بلا عذر و وإن قلنا بالوجه الآخر : كفاه اعتكاف باقي اليوم، ولا يلزمه شيء آخر و

(ومنها) إذا قال لعبده: أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان فباعه ضحوة ثم قدم فلان في بقية يومه (فان قلنا) بالوجه الأول بان بطلان البيع وحرية العبد وبه قال ابن الحداد (وإن قلنا) بالثاني فالبيع صحيح ولا حرية ، هذا إذا كان قدوم زيد بعد تفرقهما من المجلس ولزوم العقد ، أما إذا قدم قبل انقضاء الخيار فيقع العتق بلا خلاف على الوجهين ، لأنه إذا وجدت الصفة المعلق عليها والخيار ثابت حصل العتق لأنه لم يخرج بعد عن سلطة البائع ، ولو مات السيد ضحوة ثم قدم فلان لم يورث عنه العبد على الوجه الأول ويورث على الثاني ، ولو أعتقه عن كفارته شم قدم لم يجزئه على الأول ، ويجزئه على الثاني ، ومنها لو قال لزوجته : قدم لم يجزئه على الأول ، ويجزئه على الثاني ، ومنها لو قال لزوجته : فن بقية ذلك (فان قلنا) بالأول بان أن الموت بعد الطلاق فلا توارث بينهما إن كان الطلاق وقدم فلان في آخره ، فعلى الأول تبين بطلان الخلع إن كان الطلاق بائنا ، وعلى الثاني يصح الخلع ولا يقع الطلاق المعلق ، والله أعلم ،

(الحال الثانى) أن يقدم فلان والناذر صائم عن واجب من قضاء أو نذر فيتم ما هو فيه ، ويلزمه صوم يوم آخر لهذا النذر • واستحب الشافعى والأصحاب أن يعيد الصوم الواجب الذى هو فيه ، لأنه بان أنه كان يوما مستحق الصوم لكونه يوم قدوم فلان • قال البغوى : في هذا دليل على أنه إذا نذر صوم يوم بعينه ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء أنه ينعقد ويقضى نذر هذا اليوم •

(الحال الثالث) أن يقدم وهو صائم تطوعا أو غير صائم وهو ممسك، وهو قبل زوال الشمس، فيبنى على أنه يجب الصوم من أول النهار أم من وقت القدوم ؟ (إن قلنا) بالأول لزمه صوم يوم آخر، ويستحب أن يمسك بقية هذا النهار (وإن قلنا) بالثانى، قال المتولى يبنى على جواز نذر صوم بعض يوم إن جوزناه نوى إذا قدم وكفاه ذلك، ويستحب أن يعيد يوما كاملا للخروج من الخلاف، وإن لم نجوزه فلاشىء عليه ويستحب أن يقضيه وقال البغوى: إن قلنا: يجب الصوم من وقت القدوم فهنا وجهان (أصحهما) يجب صوم يوم آخر (والثانى) يلزمه إتمام ما هو فيه، ويكون أوله تطوعا وآخره فرضا، كمن دخل فى صوم تطوع ثم نذر إتمامه فانه يلزمه الإتمام و هذا إذا كان صائما عن تطوع فان لم يكن صائما نوى وصام بقية النهار إن كان قبل الزوال و هذا كله إذا لم يعلم الناذر متى يقدم فلان و

فأما إذا تبين الناذر أن فلانا يقدم غدا فنوى الصوم من الليل ، ففى إجزائه عن نذره وجهان (أصحهما) يجزئه ، وبه قطع المصنف والجمهور ، لأنه بنى النية على أصل مظنون ، فأشبه من نوى صوم رمضان بشهادة عدل (والثانى) لا يجزئه وهو قول القفال وغيره لأنه لم يجزم بالنية ، فانه قد يعرض عارض يمنعه القدوم وخصص المتولى هذين الوجهين بما إذا قلنا يلزم الصوم من أول اليوم ، قال : فان قلنا باللزوم من وقت القدوم فقط لم يجز .

( الحال الرابع ) أن يقدم فلان يوم العيد أو فى رمضان ، فهو كما لو قدم ليلا والله تعالى أعلم .

(فسرع) إذا قال: إن قدم فلان فلله على أن أصــوم أمس يوم قدومه ، ففى صحة نذره طريقان • قال الثميخ أبو حامد: لا يصح قولا واحدا ، وهو المذهب وقال صاحب الشامل: ينبغى أن يكون على القولين فيمن نذر صوم يوم قدومه •

(فسرع) إذا اجتمع فى يوم نذران فحكمه ما ذكره المصنف • هذا هو المذهب ، وقد سبق كلام البغوى وغيره فيه قريبا • والله أعلم •

(فسرع) لو نذر صوم العيد أو نذرت صوم أيام الحيض لم ينعقد للحديث الصحيح « لا نذر في معصية » وفد سبقت المسألة ، ولو نذر أيام التشريق لم ينعقد على المذهب تفريعا على أنه لا يصح صومها لغير المتمتع ، ففي انعقاد نذره وجهان كنذر الصلاة في الأوقات المكروهة ( والأصح-) أنه لا ينعقد هذا النذر ولا صوم يوم الشك ولا الصلاة في الأوقات المكروهة ، والله أعلم ،

(فسرع) لو شرع فى صوم تطوع ثم نذر إتمامه ، فهل يلزمه إتمامه ؟ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون (الصحيح) أنه يلزمه ، وبهذا قطع المصنف فى قياسه فى مواضع من كتاب الصيام ، وقطع به أيضا الجمهور لأن صومه صحيح فصح التزامه بالنذر .

( والثانى ) لا يصح لأنه نذر بعض يوم وبعض اليوم ليس بصوم ، قالوا : ويجرى الوجهان فيمن نذر آن يتم صوم كل يوم نوى فيه صوم التطوع ، أما إذا أصبح ممسكا ولم ينو فهو متمكن من صوم التطوع ، فلو نذر أن يصوم هذا اليوم ففى انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان ،

وقيل: قولان مشهوران فى كتب الخراسانيين، بناء على أن النذر يحمل على والحب الشرع أم على ما يصح ؟ قال إمام الحرمين: والذى أراه اللزوم • وقال صاحب البيان: المشهور عدم انعقاده لأنه ليس بصوم ، وهذا مقتضى البناء على القاعدة المذكورة •

قال الإمام: وقال الأصحاب: لو قال على أن أصلى ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة ، ولو قال على أن أصلى كذا ركعة لزمه القيام عند القدرة إذا حملنا المنذور على واجب الشرع ، قال : وتكلف الأصحاب فرقا بينهما ، قال : ولا فرق فيجب طرد الحلاف فيهما ، وهذا الذى جعله الإمام احتمالا له ، قد نقله الأصحاب وقالوا : إذا نذر ركعات ففى لزوم القيام وجهان بناء على أنه يحمل النذر على واجب الشرع أم جائزه ؟ وقد سبقت المسألة فى أوائل الباب ، وأما إذا أكل فى أول النهار نم نذر صوم هذا اليوم ، فان قلنا : لا يلزمه إذا لم يأكل فهنا أولى ، وإلا فوجهان حكاهما لمتولى وصاحبا العدة والبيان وغيرهم (أصحهما) لا ينعقد (والثانى) ينعقد ويلزمه إمساك بقية هذا بالنية بناء على الوجه الشاذ السابق فى كتاب الصيام أنه إذا أكل فى أول النهار ثم نوى صومه صح صومه ، لكن ذلك الوجه ضعيف أو باطل ، وما يفرع عليه أضعف منه ، والله أعلم ،

أما إذا نذر ابتداء صوم ففى انعقاد نذره وجهان مشهوران (أصحهما) لا ينعقد (والثانى) ينعقد ، كما لو شرع فى تطوع ثم نذر إتمامه ، فاذا قلنا : ينعقد لزمه صوم يوم كامل ، وذكر المتولى تفريعا على الانعقاد أنه لو أمسك بقية نهاره عن النذر أجزأه إن لم يكن أكل شيئا فى أوله ، فان أكل لم يجزه على الصحيح ، وفيه الوجه الشاذ الذى ذكرناه الآن ، ولو نذر أن يصلى بعض ركعة ففى انعقاد نذره وجهان كالصوم (أصحهما) لا ينعقد (والثانى) ينعقد ، لأنه قد يؤمر بفعل ما دون ركعة ويثاب عليه ، وهو فيما إذا أدرك الامام بعد الركوع حتى إنه يدرك به فضيلة الجماعة

لو كان فى الركعة الآخرة • قال المتولى : فعلى هذا يلزمه أن يأتى بركعة كاملة إن أراد أن يأتى بالمنذور مفردا ، فان اقتدى بامام بعد الركوع فى الركعة الآخرة خرج عن نذره ، لأنه أتى بما التزمه وهو قربة فى نفسه • وقطع غيره بأنه يلزمه ركعة مطلقا تفريعا على هذا الوجه • وهذا أرجح ، والله أعلم •

ولو نذر ركوعا لزمه ركعة كاملة باتفاق المفرعين على انعقاد النذر ولو نذر تشهدا قال المتولى يأتى بركعة يتشهد فى آخرها أو يقتدى بمن قعد للتشهد فى آخر صلاته ، أو يكبر ويسجد سجدة ويتشهد على طريقة من يقول: سجود التلاوة يقتضى التشهد فيخرج عن نذره ، ولو نذر سجدة فردة فطريقان (أصحهما) وبه قطع الشيخ أبو محمد وغيره لا ينعقد بناء على الأصح أنها ليست قربة بلا سبب (والطريق الثانى) وبه قطع المتولى أن السجدة قربة بدليل سجدتى التلاوة والشكر ، فيكون فى انعقاد نذره الوجهان فى انعقاد نذر عيادة المريض وتشميت العاطس (فان قلنا) لا ينعقد فالحكم كما فى الركوع ، وقال صاحب الببان: مقتضى المذهب انعقداد نذره والله تعالى أعلم ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

(وإن نذر أن يعتكف اليوم الذى يقدم فيه فلان صح نذره ، فان قدم ليلا لم يلزمه شيء لأن الشرط لم يوجد ، وإن قدم نهارا لزمه اعتكاف بقية النهار ، وفي قضاء ما فات وجهان ( أحدهما ) يلزمه ، وهو اختيار المزنى ( والثانى ) لا يلزمه وهو المنازم ، لأن ما مضى قبل القدوم لم يدخل في النذر فلا يلزمه قضاؤه ، وإن قدم وهو محبوس أو مريض فالمنصوص أنه يلزمه القضاء لأنه فرض وجد شرطه في حال المرض فثبت في النمة كصوم رمضان ، وقال القاضى أبو هاهد وأبو على الطبرى : لا يلزمه ، لأن مالا يقدر عليه لا يدخل في النذر ، كما لو نذرت المرأة صوم يوم بعينه فحاضت فيه ) .

(الشرح) قوله ( لأنه فرض ) احتراز من صوم يوم عرفة وعاشوراه ونحوهما ، وقوله ( وجد شرطه ) احتراز مما إذا لم يوجد شرطه لجنون ونحوه ، وقوله « فى حال المرض » احتراز من المرأة إذا نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه ، وفوله : (لأن ما لا يقدر عليه لا يدخل النذر) احترز بقوله النذر عن صوم رمضان ، فانه واجب بالشرع قال الأصحاب : إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم فلان صح نذره بلا خلاف لأن الاعتكاف يصح فى بعض اليوم بخلاف الصوم ، فان قدم ليللا لم يلزمه شىء لما ذكره المصنف ، وإن قدم نهارا لزمه بقية النهار قطعا ، ويلزمه قضاء الماضى على الصحيح من الوجهين لما ذكره المصنف ،

وإن قدم وهو مريض أو محبوس ففى وجوب القضاء الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) المنصوص وجوبه وقد فرق بينه وبين مسألة الحيض التى قاس عليها القائل الآخر بأن الحائض لا يصحصومها بخلاف اعتكاف المريض والمحبوس و (فان قلنا) بالمذهب لزمه قضاء ما بقى من اليوم بعد القدوم ، وفى قضاء ما مضى من اليوم الوجهان السابقان (المذهب) أنه لا يلزمه ، وصورة المسألة فى المحبوس إذا حبس بغير حق فان حبس بحق هو متمكن من أدائه لزمه القضاء وجها واحدا ، لأنه متمكن من الخروج والاعتكاف والله أعلم و

# قال المصنف رحمه الله تعمالي

(وإن نذر المشى إلى بيت الله الحرام لزمه [المشى] إليه بحج أو عمرة ، لاتم لا قربة في المشى إليه إلا بنسك ، فحمل مطلق النذر عليه ، ومن أى موضع يلزمه المشى والإحرام ? فيه وجهان: قال أبو إسحاق ، يلزمه أن يحرم ويعشى من دويرة أهله ، لأن الأصل في الإحرام أن يكون من تويرة أهله ، وإنما أجيز تأخيره إلى الميقات رخصة ، فاذا أطلق النذر حمل على الأصل ، وقال عامة أصحابنا : يلزمه الإحرام والمشى من الميقات ، لان مطلق كلام الآدمى يحمل على المعهود في الشرع والمعهود هو من الميقات ، فحمل النذر عليه ، فان كان معتمرا لزمه المشى إلى أن يتحلل التحلل الثاني لأن بالتحلل أن يفرغ ، وإن كان حاجا لزمه المشى إلى أن يتحلل التحلل الثاني لأن بالتحلل

الثانى يخرج من الإحرام ، فان فاته لزمه القضاء ماشيا لأن فرض النذر يسقط بالقضاء فلزمه المشى فيه كالأداء ، وهل يلزمه أن يمشى في فائته ؟ فيه قولان ( احدهما ) يلزمه ، لآته لزمه بحكم النذر ، فلزمه المشى فيه ، كما لو لم يفته ( والثانى ) لا يلزمه لأن فرض النذر لا يسقط به ) .

(الشرح) قال الشافعي والأصحاب: إذا نذر المثني إلى بيت الله الحرام لزمه المثني إليه بحج أو عمرة ، هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب ، وسبق حكاية خلاف شاذ فيه في فصل من نذر صلاة في المسجد ، وهل يلزمه المشي، أم له الركوب؟ فيه قولان مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهما) عندهم يلزمه ، وبه قطع المصنف وآخرون ، لأنه مقصود (والثاني) لا ، بل له الركوب قالوا: هما مبنيان على أن الحج راكبا أفضل أم ماشيا ، وفعه ثلاثة أقوال سبقت في أول كتاب الحج بدليلها (أصحها) الركوب (والثاني) المثني (والثالث) هما سواء ، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر ، وقال ابن سريج : هما سواء ما لم يحرم فاذا أحرم فالمشي أفضل ، وقال الغزالي في الإحياء : من سهل عليه المشي فهو أفضل في حقه ، ومن ضعف وساء خلقه لو مشي فالركوب أفضل .

( والمذهب ) أن الركوب أفضل مطلقا ، قالوا : فان قلنا المشى أفضل لزمه بالنذر ، وإن قلنا : الركوب أفضل أو سوينا لم يلزمه المشى بالنذر ، والمذهب لزوم المشى ، ويتفرع عليه مسائل :

(إحداها) لو صرح بابتداء المشى من دويرة أهله إلى الفراغ ، لزمه المشى من حين يحرم ، وهل يلزمه قبل الإحرام ؟ فيه وجهان (أصحهما) يلزمه ، فلو أطلق الحج ماشيا ، فان قلنا لا يلزمه المشى من دويرة أهله مع التصريح فهنا أولى وإلا فثلاثة أوجه ، (أحدها) يلزمه المشى من دويرة أهله ، وهو قول أبى إسحاق (والثانى) من الميقات (والثالث) وهو الأصح يلزمه من الميقات ، إلا أن يحرم قبله فيلزمه (وأما) الإحرام فالأصح أنه يلزمه من الميقات ، وهو قول جمهور أصحابنا كما حكاه المصنف

( والثانى ) من دويرة أهله حكاه المصنف والأصحاب عن أبى اسحاق ، وجعل المصنف والمتولى وغيرهما المشى مبنيا على الإحرام إن قلنا يلزمه الإحرام من الميقات فكذا المشى وإن قلنا من دويرة أهله فكذا المشى ، هذا كله إذا قال : لله على أن أحج ماشيا فلو قال : أمشى حاجا فوجهان (الصحيح) أنه كقوله أحج ماشيا ، ومقتضى كل واحد منهما وجوب اقتران الحج والمشى ( والثانى ) أنه يقتضى أن يمشى من مخرجه إلى الحج والمشى ( والثانى ) أنه يقتضى أن يمشى من مخرجه إلى الحج

(الثانية) في نهاية المشى طريقان (أصحهما) يلزمه المشى حتى يتحلل التحللين إن كان محرما بالحج، وبهذا الطريق قطع المصنف هنا والجمهور، وهو المنصوص، وله الركوب بعد التحللين، وإن بقى عليه رمى أيام التشريق، وهذا لا خلاف فيه (والطريق الثانى) فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وغيرهما (أصحهما) هذا (والثاني) له الركوب بعد التحلل الأول (وأما) المحرم بالعمرة فيلزمه المشي حتى يفرغ منها بلا خلاف، قال الرافعي: والقياس أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها، فله أن يركب، قال: ولم يذكره الأصحاب، فهذا ما ذكره الأصحاب، فهذا ما ذكره الأصحاب في هذه المسألة و

وأما قول المصنف في التنبيه: ولا يجوز أن يترك المشي حتى يرمى في الحج، فمخالف لما ذكره هو هنا والأصحاب في جميع الطرق، وأقرب ما يتأول عليه كلامه أنه أراد بالرمى رمى جمرة العقبة يوم النحر، وفرع على أن الحلق ليس بنسك وعلى الوجه الشاذ الذي ذكره إمام الحرمين والغزالي أنه يكفيه المشي حتى يتحلل التحلل الأول، فعلى هذا الوجه إذا رمى جمرة العقبة وقلنا: الحلق ليس بنسك جاز الركوب لحصول التحلل الأول، ولا يجوز أن يحمل كلامه على رمى أيام التشريق، لأنه لا خلاف أنه يجوز الركوب بعد التحللين، وقبل أيام التشريق والله تعالى أعلم،

( الثالثة ) إذا فاته الحج لزمه قضاؤه ماشيا لمـــا ذكره المصنف ، وهل

يلزمه المشى فى تمام الحجة الفائنة حتى يفرغ منها ؟ والتحلل بأعمال عمرة ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الجمهور لا يلزمه ، ولو أفسد الحج بعد شروعه فيه لزمه القضاء ماشيا ، وهل يلزمه المشى فى المضى فى فاسده ؟ فيه هذان القولان .

### قال المصنف رحمسه الله تمسالي

( فان نذر المشى فركب وهو قادر على المشى، لزمه دم، لما روى ابن عباس عن عقبة بن عامر (( أن اخته نذرت أن تمشى إلى البيت ، فأتى النبى على فسأله فقال : إن الله تعالى لفنى عن نذر أختك ، لتركب ولتهد بدنة )) ولاته صسار بالنذر نسكا واجبا ، فوجب بتركه الدم كالإحرام من الميقات ، فأن لم يقدر على المشى فله أن يركب ، لانه إذا جاز أن يترك القيام الواجب في الصلاة للعجز جاز أن يترك المشى ، فأن ركب فهل يلزمه دم ؟ فيه قولان ( احدهما ) لا يلزمه لأن أن يترك المجز لم يدخل في النذر ( والثاني ) يلزمه لأن ما وجب به الدم لم يسقط الدم فيه بالمرض كالتطيب واللباس ) .

(الشرح) حدیث ابن عباس عن عقبة رواه أبو داود باسناد صحیح عن ابن عباس «أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشی إلی البیت فأمرها النبی ﷺ أن ترکب وتهدی هدیا » هذا لفظ أبی داود ، وفی روایة عن عبد الله بن مالك الجیشانی (۱) عن عقبة بن عامر قال: «یا رسول الله إن أختی نذرت أن تمشی إلی البیت حافیة غیر مختمرة ، فقال النبی الله یا داود والترمذی والنسائی وابن ماجه وغیرهم ، قال الترمذی : حدیث أبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه وغیرهم ، قال الترمذی : حدیث ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه وغیرهم ، قال الترمذی : حدیث شاء الله تعالی قول البخاری فیه ، وعن کریب عن ابن عباس قال «جاء رجل إلی النبی ﷺ فقال : یا رسول الله إن أختی نذرت به یعنی أن تحج

<sup>(</sup>١) من النابعين هاجر على عهد عمر ( رض ) توفى سنة ٧٧ ووثقه أكثرهم (ط) .

ماشية \_ فقال النبي ﷺ: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا ، فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها » رواه أبو داود •

وعن أبى الخير عن عقبة بن عامر قال : « نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله وأمرتنى أن أستفتى لها رسول الله على فقال : لتمش ولتركب » رواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ فى صحيحيهما ، ومعناه و والله أعلم لتمش إذا قدرت وتركب إذا عجزت أو بشق عليها المشى ، وكذا ترجم له البيهقى فقال « باب المشى فيما قدر عليه ، والركوب فيما عجز عنه » • ثم ذكر هذا الحديث ، ورواه البيهقى من رواية ابن عباس « أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية ، وأنها لا تطيق ذلك فقال رسول الله على اله الله تعالى لغنى عن مشى أختك ، فلتركب ولتهد بدنة » هكذا فى هذه الرواية بدنة ، وروى من طريق آخر « فتهدى هديا » وروى بغير ذكر الهدى ، ثم ذكر وروى من طريق آخر « فتهدى هديا » وروى بغير ذكر الهدى ، ثم ذكر الهدى كما سبق عن رواية البخارى ومسلم •

ثم روی البیهتی الروایات السابقة عن سنن أبی داود والترمذی ، ثم روی باسناد عن البخاری قال : لا یصح ذکر الهدی فی حدیث عقبة بن عامر ، ثم روی البیهتی باسناد عن أبی هریرة قال « بینما رسول الله بینی یسیر فی جوف اللیل فی رکب إذ بصر بخیال قد نفرت منه إبلهم ، فأنزل رجلا فنظر فاذا هو بامرأة عریانة ناقضة شعرها ، فقال مالك ؟ قالت : نذرت أن أحج البیت ماشیة عریانة ناقضة شعری فأنا أتکمن بالنهار وانتکب الطریق باللیل • فأتی رسول الله بینی فاخبره ، فقال : ارجم إلیها فمرها فتلبس ثیابها ، ولتهرق دما » قال البیهقی : هذا إسناد ضعیف ، قال : وروی من وجه آخر منقطع دون ذکر الهدی فیه • ثم روی بأسانید عن الحسن البصری عن عمران بن الحصین أن النبی پین قال « إذا نذر أحد کم

أن يحج ماشيا فليهد وليركب » وفى رواية « فليهد بدنة وليركب » قال البيهقى : ( ولا يصح سماع الحسن من عمران فهو مرسل ، قال وروى فيه عن على موقوفا والله أعلم ) •

# أما أحكام الفصل غفيه مسائل:

(إحداها) إذا نذر الحج ماشيا، وقلنا بالأصح: إنه يلزمه المشى لم يجمئز له الركوب إن قدر على المشى. لقوله على « من نذر أن يطيع الله فليطعه » فان عجز عن المشى جاز له الركوب ما دام عاجزا فمتى قدر لزمه المشى، لحديث عقبة بن عامر السابق في هذا الفصل عن صحيح البخارى ومسلم و ولحديث أنس قال: « مر النبى في بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا ؟ فقالوا: نذر يا رسول الله أن يمشى وقال: إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه فأمره أن يركب » قال الترمذى: هذا حديث صحيح وصحيح و

(والثانية) إذا عجز عن المشى فحيج راكبا وقع حجه عن النذر بلا خلاف ، وهل يلزمه جبر المشى الفائت باراقة دم ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) لا دم كما لو نذر الصلاة قائما فعجز فانه يصلى قاعدا ويجزئه ولا شيء عليه (وأصحهما) يلزمه الدم لما ذكره وفعلى هذا فيما يلزمه طريقان والمذهب أنه شاة تجزئه في الأضحية كسائر الحيوانات (والثاني) فيه قولان (هذا) (والثاني) يلزمه بدنة للحديث السابق ، حكاه الخراسانيون والله أعلم و

(الثالثة) إذا قدر على المشى فتركه وحج راكبا فقد أساء وارتكب حراما تفريعا على المذهب وهو وجوب المشى، وهل يجزئه حجه عن نذره ؟ فيه طريقان (أحدهما) يجزئه قولا واحدا، وبه قطع المصنف والعراقيون (والثانى) حكاه الخراسانيون فيه قولان (القديم) لا يجزئه، بل عليه

القضاء لأنه لم يأت به على صفته الملتزمة ( والأصح ) الجديد أنه يجرئه ولا قضاء ، كما لو ترك الإحرام من الميقات وأحرم مما دونه ، أو ارتكب محظورا آخر فانه يصح حجه ويجزئه بلا خلاف ، فعلى هذا فى وجوب الدم عليه قولان ، وقيل وجهان (أصحهما) يجب وبه قطع المصنف وآخرون وهل هو بدنة أو شاة ؟ فيه الخلاف السابق ، الأصح شاة ، والله أعلم .

(فسرع) أما حقيقة العجز عن المشى فالظاهر أن المراد بها أن يناله به مشقة ظاهرة ، كما قاله الأصحاب فى العجز عن القيام فى الصلاة ، وفى العجز عن صوم رمضان بالمرض ، والله أعلم •

## قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( وإن نذر أن يركب إلى بيت الله الحرام فمشى لزمه دم لاته ترفه بترك مؤنة المركوب ، وإن نذر المشى إلى بيت الله تعالى لا حاجا ولا معتمرا ففيه وجهان ( احدهما ) لا ينعقد نذره ، لأن المشى فى غير نسك ليس بقربة فلم ينعقد كالمشى إلى غير البيت ( والثانى ) ينعقد نذره ويلزمه المشى بحج أو عمرة ، لاته بندر المشى لزمه المشى بنسك ثم رام إسقاطه فلم يسقط ) .

(الشرح) فيه مسألتان (إحداهما) إذا نذر الحج راكبا ، فان قلنا : المثنى أفضل (أو قلنا) هو والركوب سواء ، فهو مخير إن شاء ركب وإن شاء مشى ، وإن قلنا : الركوب أفضل لزمه الوفاء به ، فان مشى فقد أطاق المصنف أن عليه دما قال صاحب البيان : هذا هو المشهور فى المذهب ، قال : وفيه وجه حكاه صاحب الفروع أنه لا دم عليه ، لأنه أشق من الركوب ،

وقال أصحابنا الخراسانيون : إن قلنا : المثى أفضل ، أو قلنا : همـــا سواء فلا دم وإن قلنا بالمذهب إن الركوب أفضل لزمه الدم ، هكذا قطعوا

به • قال البغوى : وعندى أنه لا دم لأنه أشق ، وكيف كان فالمذهب وجوب الدم ، والله أعلم •

( الثانية ) إذا ندر المشى إلى الكعبة لا حاجا ولا معتمرا ، ففى انعقاد نذره وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) ينعقد ، ومسن صرح بتصحيحه الفارقى وغيره ، وعلى هذا يلزمه قصد الكعبة بحج أو عمرة على الصحيح وفيه خلاف سبق فى فصل من نذر صلاة فى مسجد .

قال الشيخ أبو حامد: يشبه أن يكون هذان الوجهان مأخوذين من القولين فيمن نذر المشى إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ، لأن المشى هناك لا يتضمن النسك فكذا هنا إذا صرح بترك النسك، قال ابن الصباغ: هذا فاسد لأنا إذا قلنا بصحة النذر هنا لزمه المشى بنسك بخلاف المشى إلى مسجد المدينة والأقصى والله أعلم،

( فسرع ) إذا ندر أن يحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء ، بل له أن يلبس النعلين و الإحرام ويلبس قبل الإحرام النعلين والخفين وما يشاء ، ولا فدية بلا خلاف ، لأنه ليس بقربة ولا ينعقد نذره .

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

(وإن نذر المشى إلى بيت الله تعالى ، ولم يقل الحرام ولا نواه ، فالمذهب أنه يازمه لان البيت المطلق بيت الله الحرام فحمل مطلق النذر عليه ، ومن اصحابنا من قال : لا يازمه لان البيت يقع على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد ، فلا يجوز حمله على البيت الحرام ، فان نذر المشى إلى بقعة من الحرم لزمه المشى بحج أو عمرة ، لان قصده لا يجوز من غير إحرام فكان إيجابه إيجابا للاحرام ، وإن نذر المشى إلى عرفات لم يلزمه ، لاته يجوز قصده من غير إحرام فلم يكن في نذره المشى اليه أكثر من إيجاب المشى ، وذلك ليس بقربة فلم يلزمه ، وإن نذر المشى إلى مسجد غير المسجد الحرام ومسجد المبينة والمسجد الاقصى لم يلزمه ، لم يلزمه ، لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى على قال (( لا تشد المراط إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الاقصى ، ومسجدى

هذا » وإن نذر المشى إلى المسجد الأقصى أو مسجد المدينة ففيه قولان ، قال في البويطى : يلزمه لائه مسجد ورد المشرع بشد الرحال إليه فلزمه المشى إليه بالنذر كالمسجد الحرام ، وقال في الأم: لا يلزمه لائه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب المشى إليه بالنذر كسائر المساجد ) .

(الشرح) حديث أبى سعيد رواه البخارى ومسلم ، وسبق بيانه مع . أحاديث نحوه فى أوائل هذا الباب ، وقوله « ولم يقل الحرام » الحرام بكسر الميم .

(اما الأحكام) فسبق بيان حكم نذر المشى إلى المسجد الحرام وسائر المساجد ومسجد المدينة والأقصى ، وأوضحنا أحكامها بفروعها ، وسبق أيضا بيان الخلاف فيمن نذر المشى إلى بيت الله ولم يقل: الحرام ولا نواه و ولكن اختار المصنف انعقاد النذر ولزوم الذهاب إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة (والصحيح) الذى صححه جماهير الأصحاب فى الطريقين أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه شيء وكذا صححه المصنف فى التنبيه كما صححه الجمهور ، فالمذهب أنه لا ينعقد نذره ولا شيء عليه و

واختلفوا فى هذا الخلاف هل هو وجهان أو قولان ؟ قالوا: نقل المزنى فى المختصر أنه يلزمه ونص الشافعى فى الأم أنه لا ينعقد نذره ونص المختصر ظاهر لا صريح ونص الأم لا و لأنه قال فى المختصر: إن نذر أن يمشى إلى بيت الله لزمه وقال فى الأم: إذا نذر أن يمشى إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار أن يمشى إلى بيت الله الحرام ولا يجب عليه ذلك إلا أن ينوى ، لأن المساجد بيوت الله وهذا نصه وقال ابن الصباغ: ففى المسألة قولان لكنها مشهورة بالوجهين وممن صرح أن الأصح أنه لا ينعقد نذره المحاملي فى كتبه والقاضى أبو الطيب فى المجرد والجرجاني والرافعى وآخرون و والله أعلم و

### قال المصنف رحمه الله تعالى

روان نذر أن يحج في هذه السنة نظرت ــ فأن تمكن من أدائه فلم يحج ــ صار ذلك دينا في ذمته ، كما قلنا في حجة الإسلام ، وإن لم يتمكن من أدائه في

هذه السنة سقط عنه ، فان قدر بعد ذلك لم يجب ، لأن النذر اختص بتلك السنة فلا يجب في سنة اخرى إلا بنذر آخر والله اعلم ) .

(الشرح) قال أصحابنا من نذر حجا مطلقا استحب مبادرته به فى أول سنى الامكان ، فان مات قبل الامكان فلا شيء عليه كحجة الإسلام، وهذا لا خلاف فيه ، وإن مات بعد الإمكان وجب الاحجاج عنه من تركته (أما) إذا عين فى ندره سنة فتتعين على الصحيح من الوجهين ، وبه قطع الجمهور فلو حج قبلها لم يجزه (والثاني) لا تتعين تلك السنة ، بل يجوز قبلها ، ولو قال : أحج فى عامى هذا ، وهو على مسافة يمكن الحج منها فى ذلك العام ، لزمه الوفاء به تفريعا على الصحيح فان لم يفعل ذلك مع الامكان صار دينا فى ذمته يقضيه بنفسه ، فان مات قبل قضائه وجب الاحجاج من تركته ، وإن لم يمكنه ، قال المتولى : بأن كان مريضا وقت خروج الناس ، ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة ، وكان طريق مخوفا لا يتأتي للاحاد سلوكه فلا قضاء عليه ، لأن المنذور إنما هو حج فى تلك السنة ولم يمكنه ، وكما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هذه .

ولو صده عدو أو سلطان بعد إحرامه حتى مضى العام ، قال إمام الحرمين : أو امتنع عليه الاحرام لعدو ، فالمنصوص أنه لا قضاء عليه ، وخرج ابن سريج قولا ضعيفا أنه يجب ، وبه قال المزنى كما لو قال : لله على صوم غد فأغمى عليه حتى مضى الغد ، فانه يجب القضاء ، والمذهب الأول ، لأن غير المتمكن لا يلزمه حجة الإسلام ، والمغمى عليه يلزمه قضاء رمضان ، ولو منعه عدو أو سلطان وحده أو منعه صاحب الدين وهو معسر ، ففى وجوب القضاء قولان .

(أحدهما) يجب (وأصحهما) لا يجب، ولو منعه المرض بعه الإحرام فالمذهب وجوب القضاء، وبه قطع الجمهور، ولا ينزل منزلة الصد، لأنه يتحلل بالمرض، وحكى إمام الحرمين تخريجه على

الخلاف في الصد وكذا حكى الخلاف فيما إذا امتنع الحج في ذلك العام بعد الاستطاعة •

قال الرافعى: وإذا نظرت فى كتب الأصحاب رأيتها متفقة على أن الصجة المنذورة فى ذلك كحجة الإسلام إذا اجتمعت شرائط فرض حجة الإسلام فى ذلك العام وجب الوفاء، واستقرت فى الذمة وإلا فلا، قالوا: والنسيان وخطأ الطريق والضلال فيه كالمرض ولو كان الناذر معضوبا وقت النذر، أو طرأ العضب ولم يجد المال حتى مضت السنة المعينة فلا قضاء عليه ولو نذر صلاة أو صوما أو اعتكافا فى وقت معين فمنعه مما نذر عدو أو سلطان لزمه القضاء بخلاف الحج ، لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع ، وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز ، فلزما بالنذر ، وأما الحج فلا يجب إلا بالاستطاعة ،

(فسرع) إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره ، ويأتى بهن على التوالى من السنين بشرط الامكان ، فان أخر استقر فى ذمت ما أخره ، فاذا نذر عشر حجات ومات بعد خمس سنين ، وتمكن فى هذه الخمس وجب أن يقضى من ماله خمس حجات ولو نذرها المعضوب ومات بعد سنة ، وكان يمكنه أن يستأجر عشرة يحجون عنه فى تلك السنة وجب قضاء عشر حجج من تركته فان لم يف ماله ببعص العشر كحجتين لحجتين أو ثلاث لم يستقر إلا بالمقدور عليه والله أعلم .

(فرع) من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه إلا أن يكون معضوبا فيحج غيره عنه باذنه .

(فسرع) قال أصحابنا: إذا نذر الحج مطلقا أجزأه أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا لأن الجميع حج صحيح • ولو نذر القران كان ملتزما للنسكين فان أتى بهما مفردين أجزأه وهو أفضل وكذا إن تمتع وإن نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع ـ وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما إذا نذر الحج ماشياً وقلنا : المشى أفضل ـ فحج راكبا • وإذا نذر القران فأفردهما لزمه دم القران لأنه التزمه بالنذر فلا يسقط • وقد سبق نظير المسألة في كتاب الحج والله أعلم •

(فسرع) من نذر أن يحج وعليه حجة الاسلام لزمه للنذر حجة أخرى بلا خلاف ، كما لو نذر أن يصلى وعليه صلاة الظهر مثلا لزمه صلاة أخرى ، والله تعالى أعلم •

(فسرع) لو نذر أن يحج فى هذه السنة وهو على مسافة شهر من مكة ، ولم يبق بينه وبين يوم عرفة إلا يوم واحد فالمذهب أنه لا ينعقسه نذره ، وبه قطع الأكثرون وذكر الرافعى فيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) المشهور لا ينعقد ، ولا شىء عليه ( والثانى ) أن عليه كفارة يمين (والثانث) ينعقد نذره ويجب قضاؤه فى سنة أخرى ، ودليل المذهب أنه نذر مالا يقدر عليه ، فصار كمن نذر عتق عبد زيد ، والله تعالى أعلم ،

# (فسرع) في مسائل تتعلق بكتاب النذر:

(إحداها) فى فتاوى القفال أنه لو نذر أن يضحى بشاة ثم عين شاة عن نذره فلما قدمها للذبح صارت معيبة فلا تجزى، ولو نذر أن يهدى شاة ثم عين شاة وذهب بها إلى مكة ، فلما قدمها للذبح تعيبت أجزأته ، لأن للمهدى ما يهدى إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الإهداء بخلاف التضحية فانها لا تحصل إلا بالذبح والله تعالى أعلم .

( الثانية ) قال صاحب التقريب : لو قال : إن شفى الله مريضى فلله على أن أشترى بدرهم خبزا وأتصدق به لا يلزمه شراء الخبز ، بل له أن يتصدق بخبز قيمته درهم .

- ( الثالثة ) لو قال : إن شفى الله مريصى فلله على رجلى الحج ماشيا صح نذره قال الرافعي : إلا أن يريد إلزام الرجل خاصة .
- ( الرابعة ) إذا نذر إعتاق رقبة وكان عليه رقبة عن كف ارة فأعتق رقبتين ونواهما عن الواجب أجزأه ، وإن لم يعين كما لو كان عليه كفارتان مختلفتان •
- ( الخامسة ) قال القفال : من نذر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال يلزمه لأنه مما يتقرب به ، ويحتمل أن لا يلزمه لما فيه من التضييق والتشديد ، وليس ذلك من شرعنا ، وكما لو نذر الوقوف في الشمس فانه لغو ، قلت : الاحتمال الثاني هو الصواب والله أعلم .
- (السادسة) فى فتاوى القاضى حسين أنها لو كانت تلد أولادا ويموتون فقالت: إن عاش لى ولد فلله على عتق رقبة ، قال: يشترط للزوم العتق أن يعيش لها ولد أكثر مما عاش أكبر أولادها الموتى ، وإن قلت تلك الزيادة ، وقال الشيخ أبو عاصم العبادى : متى ولدت حيا لزمها العتق ، وإن لم يعش أكثر من ساعة ، لأنه عاش ، والأول أصح •
- ( السابعة ) فى فتاوى القاضى أنه لو نذر التضحية بهذه الشاة على أن لا يتصدق بلحمها لم ينعقد نذره .
- (الثامنة) فى فتاوى القاضى لو قال: إن شفى الله مريضى فلله على أن أتصدق بدينار، فشفى وأراد التصدق به على ذلك المريض وهو فقير، فان كان لا يلزمه نفقته جاز وإلا فلا و وأنه لو قال: إن شفى الله مريضى فلله على أن أتصدق على ولد زيد أو على زيد \_ وزيد موسر \_ لزمه الوفاء ، لأن الصدقة على الغنى جائزة وقربة •
- ( التاسعة ) لو نذر زيتا أو شمعا ونحوه ليسرج فى مسجد أو غيره إن كان بحيث قد ينتفع ٠٠ ولو على الندور ــ مصل هناك أو نائم أو

غيرهما صح ولزم الوفاء به ، وإن كان يعلق ولا يتمكن أحد من الدخول والانتفاع به لم يصح • ولو وقف شيئا ليشترى من غلت و زيت أو غيره ليسرج فى مسجد أو غيره فحكمه ما ذكرناه فى النذر والله أعلم •

(العاشرة) إذا نذر صوم شهر ومات قبل إمكان الصوم ، قال القفال: يطعم عنه عن كل يوم مد بخلاف ما لو لزمه قضاء رمضان لمرض أو سفر ، ومات قبل إمكان القضاء لا يطعم عنه قال : لأن المنذور يستقر بنفس النذر ، وبنى عليه أنه لو حلف وحنث فى يمينه وهو معسر ففرضه الصيام فمات قبل الامكان يطعم عنه قال : ولو نذر حجة ومان قبل الامكان يحج عنه ، هذا كلام القفال وحكاه عنه الرافعي ثم قال : هذا يخالف ما قدمناه فى نذر الحج ، يعنى المسألة المذكورة قبل هذه المسائل (قلت) والصحيح أنه إذا مات قبل إمكان الصوم والحج المنذورين وكفارة اليمين المذكورة فلا شيء عليه ، ولا يطعم عنه ولا يصام عنه ، والله أعلم ،

( تم الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع إن شاء الله تعالى ) واوله كتاب الاطعمة

# فهـارس الجزء الثامن من المجموع شرح المهذب

أولا: الآيات القرآنية .

ثانيا : الأحاديث والآثار والأخبار .

ثالثا: الأشعار الاستشهادية ٠

رأبعا: ألأعسلام.

خامسا: الأحسكام .

# اولا: الآيات القرآنيـة

| الصفحة          | الآيــة                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| حرف الألف       |                                                                             |
| ( 11)           | ادعونی استجب لیکم ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰                     |
| (477 <i>t</i> ) | ـــ إذ أبق                                                                  |
| (17.)           | ـــ أذا جاء نصرالله والفتح                                                  |
|                 | _ اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين                    |
| ( V1 4          | V. (79 (7) (7) (7)                                                          |
| (11)            | ـــ افتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو                             |
| (40V)           | ـــ اقتربت                                                                  |
|                 | اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حسل لسكم                     |
| (ፖሊፕ)           | وطعامكم حل لهم                                                              |
| (174 4          | إن الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم الله الله غفور رحيم الله الله عنور رحيم |
| (11)            | ــــ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سُ س س س س س س                         |
|                 | إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج السيتاو اعتمر فلا جناح                |
| (1.04           | علیه ان یطوف بهما ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۲ ، ۱۰۶                             |
| ( 4)            | ــ إنك بالوادى المقدس طنوى ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                  |
| ( 71)           | إنى جاعلك للناس إماما                                                       |
| (41)            | ــ او ترقى في السماء                                                        |
| حرف التبساء     |                                                                             |
| (113)           | تبت یدا ابی لهب ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰                       |
|                 | حرف الثساء                                                                  |
|                 |                                                                             |
| (1754           | ثم الهيضوا من حيث ألفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور                   |
| ({0.)           | رحيم البيت العتيق                                                           |
| (               | ·                                                                           |
| حرف الحساء      |                                                                             |
| (ፕለአ)           | حرمت عليكم الميتة والدم                                                     |
| حرف الخساء      |                                                                             |
| ( 71 4          | خذوا ما آتيناكم بقوة الله التيناكم بقوة الله                                |

## حرف السراء

| ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ١٠٠ (٥١)        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ربنا تقبل منا إنك النت السميع العليم بنا تقبل منا إنك النت السميع العليم |
| حرف السين                                                                |
| _ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرّام إلى المسجد                |
| الأقصى الذي باركنا حوله الأقصى الذي باركنا حوله                          |
| حرف الفساء                                                               |
| _ غاذا أغضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ( ١٥٠ ،             |
| (177° 6 107°                                                             |
| فاذا انفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباعكم أو أشـــد                |
| خکرا س                                                                   |
| ـــ فاذكروا الله عند المشمر الحرام (١٥٧ ، ١٦٣)                           |
| فاذكروا الله كفكركم آباءكم أو أشعد فكرا (١٥٠)                            |
| فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج (٢٨٥)                               |
| غاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول (٢٥٦)                                  |
| مَالآن باشروهن ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·                     |
| فان احصرتم فما استيسر من الهدى ( ۲۸۷ ، ۲۹۰ ، ۳۱۸                         |
| _ فكاوا منها واطعموا البائس الفقير ب ٢٩٠ ، ٢٩١                           |
| فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ٣٩٠ ، ٣٩٢                              |
| فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما (قراء أبن مسعود ) (١٠٤)                    |
| فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٤ ١٠٤ عليه                 |
| فهن کان منکم مریضا او به اذی هن راسه ··· ··· ··· ··· (۲۸۵                |
| فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ( ٢١٨ )             |
| TV1 + TV. + TTV                                                          |
| حرف القساف                                                               |
| مد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم سربيب (٢١٨                              |
| قا، هو الله أحد ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·                   |
| قل يا أيها الكافرون (٧٢ ، ٨٨ ، ٧٤                                        |

#### -حرف اللام

| (400 6         | ـــ لقد كان لكم في رسول الله السوة حسنة ( ٨٧                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (ፖሊፕ)          | ــ لقد كفر القين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم                                     |
| (ፖሊፕ)          | لقد كفر الذين تنافوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد                       |
| (٣٣٠)          | لكم فيها منافع إلى اجل مسمى                                                           |
| <b>(٣٦٤)</b>   | ـــ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام                                    |
|                | - ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على                              |
| (40.)          | ما رزقهم من بهيمة الانعام                                                             |
|                | حرف الميم                                                                             |
| ( 0)           | ما كان لأهل المدينة                                                                   |
| (198 6         | محلقین رعوسکم ومقصرین ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۵ ا                                           |
|                | هزف الهياء                                                                            |
|                | •                                                                                     |
| (६००)          | — هديا بالغ الكعبة                                                                    |
|                | <b>حرف الوا</b> و                                                                     |
|                | <ul> <li>۷. ، ۹۹ ، ۹۸ ، ۹۷ ، ۲۸ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۷</li> </ul>                   |
|                | - وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر                                      |
|                | <ul> <li>واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ··· (۱۵۷)</li> </ul>          |
|                | واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما                                            |
| (174 6         | ـــ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ا ١٥٧                                            |
|                | _ والبُدن جعلناها لكم من شسعائر الله                                                  |
| (194)          | — وامسحوا برعوسكم ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·                               |
| ( <b>\$</b> )  | ــ وبست الجبال بسا                                                                    |
| (401)          | وجمعل القمر فيهن نورا                                                                 |
| (11)           | ـــ واذكروا الله فى أيام معدودات                                                      |
| (٣٨٨ ٤         | وطعام الغذين أوتوا الكتاب حل لكم ( ٣٨٦                                                |
| (ፖሊፕ)          | وطعامكم حل لهم                                                                        |
| ( 79)          | ـــ وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة                                           |
| ( <b>TTV</b> ) | <ul> <li>ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul> |

|                | _ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم                      |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| ( <b>F</b> 07) | الرسول لوجدوا الله توابا رحيما                                                   |  |
| ۱۲٦۸ ،         | ليَّطونوا بالبيت العتيق ٢٣) ١٩٦٠ ك                                               |  |
| (۴۸۳)          | ــ وما أهل به لغير الله                                                          |  |
| (              | وما جعل عليكم في الدين من حرج ١١)                                                |  |
| (۲۸۹)          | وما ذبح على النصب                                                                |  |
| (ፖለፕ)          | ـــ وما من إله إلا إله واحد                                                      |  |
| ٤ ٨٢٣)         | _ ومن يعظم شمائر الله الله ٣٢٠)                                                  |  |
| (۲۱۸)          | ـــ وهم لكم عدو                                                                  |  |
| ት <i>የ</i> ለፕ) | ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ( ٣٨٦ ، ٣٨٨                       |  |
| (177)          | _ وَلا تَعْابِرُوا بِالْالقَــابِ                                                |  |
| حرف البساء     |                                                                                  |  |
| ( <b>V</b> 1)  | يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه                                                    |  |
| ( TO)          | ـــ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ند ان |  |
| ( 0)           | يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل                             |  |
| (154)          |                                                                                  |  |

# ثانيا: الأحاديث والآثار والأخبار

| الصفحة        | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | آها يا عائشة ، لولا أن تومك حديث عهدهم بالجاهلية لأمرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | البيت فهدم فادخل فيه ما اخرج منه والزمته بالأرض وجعلت له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ( 4.)         | بابين بابا شرقيا وبابا غربيا قبلغت به اساس إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٢٥٥)         | ــ آية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (۲۲3)         | ــ أبو بكر عتيق الله من المنار ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | أتى النبي ﷺ بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (.71)         | تخرج إلى الجمرة الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | أتى النبى على جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما اصبح أتى مزح ووقف عليه وقال: هذا قرح وهو الموقف وجمع كلها موقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (10. 4        | 1(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | اتى النبى على زمزم فشرب وهم يسقون من زمزم فقال: احسنتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (To.)         | وأجملتم كذا فاصنعوا ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (124)         | ـــ أتى النبى على المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء واضطجع حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , , , ,       | اتیت النبی ﷺ بالمزدلفة حین خرج للصلاة نقلت : یا رسول الله إنى جئت من جبسل طی اكلت راحلتی واتعبت نفسی ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت علیه فهل لی من حج ا فقال رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | ن من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۲۲۱)         | تَبُّلُ ذَلكُ ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | أنت ضباعة بنت الزبير النبي على فقالت : إنى أمرأة ثقيلة وإنى أريد الحج فما تأمرني ؟ قال : أهلى بالحج واشترطى أن تحلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (111)         | حیث تحبسنی قال : فادرکت ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | ــ اسى النبى على الجمرة يوم النحر فرماها بسبع حصيات يكبر مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (177)         | كل حصاة منها مثل حصى الحذف وهي من بطن الوادي ثم انصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | ــ اتى النبى ﷺ المقام وتلا توله تعالى : (واتخذوا من مقام إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( <b>V</b> •) | هملی ) ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( 4.)         | ـــ اتى النبى عَلِيُّ المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | <ul> <li>اتاهم النبى ﷺ - يعنى بعد فراغه من طواف الإفاضة - إلى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | زمزم فاستسقى فأتيناه باناء من نبيذ وشرب وسقى فضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (101)         | اسكه سه المسلمة المساملة المسلمة المسل |

| الصفحة         | الحديث                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
|                | ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى ، إن أحب الكلام إلى الله :  |
| (17)           | سبحانه وبحمده سأسسس سسسسس ساسسس                                  |
|                | اللهم إنك قلت وقولك الحق: ادعوني استجب لكم. وإنك لا تخلف         |
|                | الميعاد وإنى أسالك كما هديتني إلى الإسلام أن لا تنزعه مني        |
| (77)           | حتى تنوغانى وأنا مسلم                                            |
| 179 6          | - اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (١٣٨ |
|                | ــ اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا كبيرا ، وإنه لا يغفر الذنوب    |
|                | إلا أنت ؛ فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني رحمة اسعد بها في         |
|                | الدارين وتب على توبة نصوحا لا انكثها أبدا والزمنى سبيل           |
| (189 6         | الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا          |
| (179 4         | ــ اللهم إنى أسالل الهدى والتقى والعفاف والغنى ( ١٣٨             |
|                | _ اللهم إيمانا بكتابك وتصديقا لنبيك ، وفاء بمهدك واتباعا لسنة    |
| (13)           | نبيك محمد ﷺ بنيك محمد                                            |
|                | ــ اللهم أحيني على سنة نبيك على وتونني على ملته وأعذني من        |
| ( 77)          | مضلات الفتن مضلات الفتن                                          |
|                | ــ اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من       |
| (174           | شرفه وكرمه منحجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ( ١٠      |
| (۳۷۲ 4         | اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى ( ٣٥٤            |
|                | ــ اللهم لك صلاتي ونسكى ومحياى ومانى ، واليك مآبى ، لك           |
| (1 <b>77</b> ) | رب قرآنی ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰                   |
| (1 <b>TV</b> ) | اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مها نقول                          |
|                | _ اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة واكمني بحلالك عن      |
| •              | حرامك واغنني بفضلك عن سواك ونور قلبي وقبرى واغفر لي              |
| (179 6         | من الشركله واجمع لى الخير ١٣٨ )                                  |
|                | _ اللهم هذا بلدك الحرام والمسجد الحرام وبيتك الحرام ، وأنا       |
|                | عبدك ابن امتك ، أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة ، واعمال سيئة       |
|                | وهذا مقام العائذ بك من النار ، فاغفر لى إنك أنت الغفور           |
|                | الرحيم 4 اللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام وقد جئت طالبا      |
|                | رحمتك مبتغيا مرضاتك، وأنت مننت على بذلك، فاغفرلي وأرحمني         |
| <b>( YY</b> )  | إنك على كل شيء قدير ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠              |
|                | ــ اللهم البلد بلدك والبيت بيتك ، جئت اطلب رحمتك ، وأوم طاعنك    |
|                | متبعاً لأمرك راضيا بقدرك مبلغاً لأمرك أسألك مسألة المضطر البك    |

| الصفحة                        | الحديث                                                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                             | المشفق من عذابك أن تستقبلني وأن تتجاوز عنى برحمتك وأن                                                                   |
| ( 1.)                         | تدخلنی جنتك                                                                                                             |
| (٣)                           | _ اللهم الحج أردت ولك عمدت ، فان تيسر لى وإلا فعمرة                                                                     |
| (1 <b>TY</b> )                | _ اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح                                                                              |
|                               | ــ اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر وسوسة الصدر وشنات                                                                    |
| (1°Y)                         | الاســر                                                                                                                 |
|                               | ــ اللهم يسرنى لليسرى وجنبنى المسرى ، وارزقنى طاعتك                                                                     |
|                               | ما ابقيتني ، استودعك منى ومن احبابي والمسلمين ادياننا واماناتنا                                                         |
| (189 6                        | وخواتيم أعمالنا واتوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا                                                               |
|                               | 174)                                                                                                                    |
| ( ( ( )                       | اللهم وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك                                                                                         |
| ({۲.)                         | الم تسمع إلى ما قال أبو حباب _ يريد عبد الله بن أبى أبن سلول                                                            |
| (11)                          | المنافق                                                                                                                 |
| ( <b>TO</b> A)                | ــ الم تعلم أن رسول الله على نهى عن جذاذ الليل وحرام الليل أو قال : حصاد الليل                                          |
| \1 <b>-/\</b> /               |                                                                                                                         |
| ( Y•)                         | اليس هذا مقام ابينا إبراهيم أقال: بلى قال: افلا تنخذه مصلى أ<br>قال: لم أومر بذلك فلم تغب الشمس من يومهم حنى نزلت الآية |
|                               | اما اثنتين فقد اعطيهما (سليمان بن داوود عليهما السلام) وأرجو                                                            |
| (177)                         | أن يكون قد أعطى الثالثة                                                                                                 |
| ( <b>\( \( \( \( \) \) \)</b> | اما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فانها طافوا طوافا واحدا                                                                |
| (173)                         | ــ أما يكفيك أن تكنى أبا عبد الله ﴿ فقال : كناني رسول الله عليه                                                         |
|                               | _ امر النبي على اصحابه أن يرموا ثلاثة ولم بمنعه أن يأمرهم أن                                                            |
| ( <b>V</b> V)                 | يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم                                                                                    |
| (174)                         | ــ المر النبى على اصحابه ان يحلقوا او يقصروا                                                                            |
|                               | ــ امر النبى على براحلته القصوى فرحلت له فركب فوقف بالعقبة                                                              |
| (17.)                         | واجتمع الناس الناس                                                                                                      |
| ((10)                         | _ أمر النبي ﷺ بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذيعنه والعق                                                              |
|                               | امر النبي على فاطمة : زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه                                                                       |
| (                             | فضة واعطى القابلة رجل العقيقة (11)                                                                                      |
| (101)                         | امر النبي على بالتقاط الحصيات له                                                                                        |
| , , ,                         | امر النبي الله الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف                                                            |
| (۲۳۲)                         | عن المراة المائض ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                                                                  |

|                | ــ أمر النبي على عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (221)          | ولم يامرها عند ذهابها إلى التنميم بوداع                                                                       |
| (273)          | _ أمرنا النّبي ﷺ من كل خمسين شاة شاة                                                                          |
|                | _ امر النبي على مناديا بنادى : الحج عرضة ، من جاء ليلة جمع قبل                                                |
| (178 4         | الفجر فقد أدرك الحج ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٢٢ ١                                                                 |
|                | ــ امرنا النبي ﷺ ان نستشرف المعين والاذن ولا نضحي بعوراء                                                      |
| ( <b>TYY</b> ) | ولا مدابرة ولا شرقاء ولا فرقاء                                                                                |
| <b>(۲۷۲)</b>   | ــ امرنا النبي ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة                                                 |
|                | ــ أمرنى ﷺ أن أقوم على بدنة أنصدق بلحمها وجلودها وأجلتها                                                      |
| (٣٩٧ -         | وأن لا أعطى الجازر منها قال : نحن نعطيه من عندنا ( ٣٢٦                                                        |
| (ፕለፕ)          | ـــ امرنى ﷺ ان اضحى عنه أبدا فأنا أضحى عنه أبدأ                                                               |
| (Fa1)          | _ أنا ممن قدم مع النبي على الله المزدلفة في ظمنة أهله                                                         |
|                | إن تركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض وابن لبون فتعطيه ارملة                                                        |
|                | تحمل عليها في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره                                                      |
| (577)          | وتكأ إنامك وقولته ناقتك                                                                                       |
|                | إن أبا أيوب الأنصارى خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من                                                         |
|                | طريق مكة ضلت راحلته فقدم على عمر بن المُطاب رضى الله                                                          |
|                | عنه يوم النحر فذكر ذلك له فقال له عمر : اصنع كما يصنع                                                         |
| (۲۸۰)          | المعتمر ثم قد حلك ، فاذا ادركت قابلا فاحجج واهد ما استيسر                                                     |
| (1//•)         | ہن الهدی                                                                                                      |
| / <b></b> .    | إن الله لا يصنع بشفاء اختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة                                                    |
| ¥ 443)         | ايام ( ۱۹۶                                                                                                    |
| ( 0)           | ـــ إن الله تعالى سمى المدينة طابة                                                                            |
| (6.3.4)        | _ إن الله هو الحاكم فمالك من الولد؟ قال : سريخ ومسلم وعبد الله                                                |
| (A13)          | قال نَفْهَن أَكْبِرهُم ؟ قال سريج قال نَفْأَنْت أَبُو سريج ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
|                | إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعثه في المجة التي أمره عليها                                                  |
| (-14)          | رسول الله على مبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان |
| ,              |                                                                                                               |
|                | إن إبراهيم الخليل براهي المناسك عرض له الشيطان عند جمرة المقبة غرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض       |
|                | له عند الجدرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض                                                       |
|                | ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فنهاه بسبع حصيات حتى ساخ                                                         |
| (11.17)        | في الأخيرة المادن عراب الشيطان ترجيعت مركة بينك تنتفس                                                         |

|                | *                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                | إن إبراهيم الخليل عَلِيَّ كان يبنى البيت وإسماعيل يناوله الحجارة         |
|                | ويتولان: ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم ، غلما ارتفع                |
|                | البنيان وضعف إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة                  |
| ( <b>V</b> •)  | قام على حجر وهو مقام إبراهيم ﷺ                                           |
|                | ـــ إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى السيت فأتى عقبة إلى             |
|                | النبى عِين مسله مقال : أن الله تعالى لفنى عن نذر احتك                    |
| (173)          | لتركب راتهد بدنة                                                         |
|                | _ إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم فقال            |
| ( <b>१</b> १३) | النبي ﷺ: لا بأس بذلك                                                     |
|                | _ إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الله في الحج افيجزى أن أحج            |
| ( 10 6         | عنه ؟ قال : حجى عن أبيك ولوى عنق الفضل ( ١٤٩                             |
| ((10)          | إن ابنة لعمر كان يقال لها : عاصية فسماها رسول الله جميلة                 |
| (tTI)          | إن ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر …                   |
|                | إن امراة ركبت البحر منذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا مماتت               |
|                | قبل أن تصوم فأنت أختها وأمها إلى النبى ﷺ فأخبرته فأمرها                  |
| (733)          | أن تصوم عنها ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰                       |
|                | _ إن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله اني نذرت أن أذبح             |
|                | بمكان كذا وكذا - مكان كان يذبح فيه في الجاهلية - قال: لصنم؟              |
| <b>(ξοξ)</b>   | قالت : لا قال : لوثن ؟ قالت : لا ، قال : أوفى بنذرك                      |
| (111)          | إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا               |
|                | إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل                |
|                | ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل أن نصلى فانما هو لحم                    |
| (٣٦٠)          | عجله لأهل بيته ليس من النسك في شيء · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| (17)           | إن أحب الكلام إلى الله (سبحان الله وبحمده)                               |
|                | إن أختى نذرت _ يعنى أن تحج ماشية _ فقال النبي على : إن                   |
|                | الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً فلتحج راكبة ولتكفر عن عينها                |
| ( 193 ) 793 )  |                                                                          |
|                | إن أختى نذرت أن تمشى إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبى               |
|                | يَّكُ : أن الله لا يصنع بشمقاء اختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة           |
| ٤٩٣ ٤)         | ايام                                                                     |
|                | إن دماعكم وأموالكم حرام عليكم _ إلى آخر خطبتيه قال : ثم أذن              |
|                | ثم اقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما سيئا                |
| ( { 0 } 4      |                                                                          |

| الصفحه                     | الحديث                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ,                          | وأعطيت بها ثلاثمائة دينار أمأبيعها وابتاع مثمنها بدنا وأننصرها          |
| (Y7Y)                      | قال : لا ولكن المحرها إياها                                             |
|                            | إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين                |
|                            | ثم انصرف غقال : يا أهل مكة أتموا صلاتكم غانا قوم سفر ثم                 |
| (ITI)                      | صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنى أنه قال لهم شيئا                         |
| •                          | _ إن كنت تريد ان تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف                    |
| (1.1)                      | فقال ابن عمر رضي الله عنهما : صدق                                       |
| (113)                      | ــ إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكمواسماء ابائكمفاحسنوا اسماعكم          |
|                            | _ إن ما تقبل منها رفع وما لم يقبل ترك ولولا ذلك لسد ما بين              |
| (100)                      | الجبلين الجبلين                                                         |
|                            | _ إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لاقامة          |
| (11× c                     | ذكر الله تمالى ٧٩)                                                      |
| ( 477)                     | _ إنها سميت على كلبك انها سميت على كلبك                                 |
| ( A1)                      | ــ إنما فعله النبي ع الشركين قوته                                       |
|                            | _ إنها كنا راعينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال : شيء صنعه         |
| ( <b>\( \( \( \) \)</b>    | النبي ﷺ فلا نحب أن نتركه ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                    |
|                            | ــ إنها كان بدو الإيضاع من أهل البادية ،كانوا يقفون حافتي الناس         |
|                            | قد علقوا القعاب والعصى ، فاذا أناضوا يقعقون، فأنفرت بالناس              |
|                            | فلقد رایت رسول الله ﷺ وإن ذفری ناقته لیمس حارکها و هو                   |
| (171)                      | يقول: « أيها الناس عليكم بالسكينة » · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| (377)                      | ـ إنها تشعر البدنة ليعلم انها بدنة                                      |
| (ሊዮፕ)                      | ــ إنما نهيتكم من أجل الدالهة ، لهكلوا وتصدقوا وادخروا                  |
|                            | _ إن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله على وهو بعرفة فسألوه                |
|                            | مأمر مناديا ينادى : الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل الفجر               |
| 178 6                      | فقد أدرك الحج ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٢١ ١٦٢٠                                     |
| (YoY)                      | ــ إن النبي ﷺ بعث بها من جمع بليل                                       |
| (07-1)                     | ـــ إن النبي ﷺ جعل يلبي حتى أني جمرة العقبة                             |
|                            | ـ إن النبي على طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى             |
| ( \( \lambda \( \lambda \) | ركمتين ُقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد                   |
|                            | _ إن النبي ﷺ قال للناسعشية عرضة وغداة جمع حين دسعوا :                   |
| (177)                      | عليكم بمثل حصى الخذف ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                        |
|                            | ـــ إن النبي ﷺ قال له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والنائخير         |
| (3A4)                      | فقال : لا حرج                                                           |

| الصفحة                           | . الحديث                                                          |   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| ( <b>1.</b> 1)                   | . إن النبي ﷺ ايام التشريق يرمى الجمار إذا زالت الشمس              |   |
|                                  | . إن النبي على قال للناس عشية عرضة وغداة جمع حين دفعوا            | _ |
| (184)                            | هليكم بالسكيفة                                                    |   |
|                                  | . إن النبي على لم يطوفوا بين الصفا والمرورة إلا طوافا واحدا طوافه | — |
| (1.4)                            | الأول                                                             |   |
|                                  | ان هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب أنها تنقص قال : أما إنه           | _ |
| (170)                            | ما يقبل منها يرمع ولولا ذلك لرايتها مثل الجبال                    |   |
| (To.)                            | . إنها طعام طعم وشقاء سقم                                         |   |
|                                  | . إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف أني المتام وتلا قوله  |   |
| ( <b>V.</b> )                    | تعالى ( واتخذوا من مقام إيزاهيم مصلى )                            |   |
| ( ••)                            | . إنه لا ينبغى لشيء يخرج من الجنة إلا رجع إليها قبل يوم القيامة   | — |
| ( 0.)                            | . إنه خرج من الجنة ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠         |   |
| ( 1.)                            | . إنه كان يهشي بين الصفا والمروة                                  | _ |
|                                  | . إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا _ يعنى    | — |
|                                  | هن كل ما حرمتم منه إلا النساء ، فاذا المسيتم تبل أن تطوفوا        |   |
| (1.7)                            | هذا البيت صرتم حرما قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوافوا به            |   |
| (190)                            | . إن هذا يوم الحج الأكبر                                          |   |
|                                  | إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة _ يعنى الكعبة _     |   |
| ( TO)                            | حق تعظيمها غاذا ضيعوا ذلك هلكوا                                   |   |
|                                  | إن ولد لى من بعدك ولد السمية بالسمك أو اكنية بكنيتك ؟ مّال :      |   |
| ({ { } { } { } { } { } { } { } ) | نعم                                                               |   |
| (X07)                            | . إنى فرط لكم وأنا شهيد عليكم                                     | — |
| (X37)                            | . إنى أخاف أن أكون قد أتعبت أمتى بعدى                             |   |
|                                  | إنى لأعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أنى رأيت رسول الله        |   |
| ( { } { } { } { } )              | ي يقبلك ما قبلتك وي يقبلك ما قبلتك                                |   |
|                                  | إنى اريد أن الخرج في جيش كذا وكذا وامرأني تريد الصج قال :         |   |
| (٣1٢)                            | اخرج معها                                                         |   |
|                                  | إنى اريد الحج مكيف تأمرني أن أهل ؟ قال : أهلي وأشترطي أن          |   |
| (۲17)                            | محلی حیث حبستنی سی ۱۰۰۰ سی ۱۰۰۰ سی ۱۰۰۰ سی                        |   |
| (٤٣٣)                            | إنى نذرت أن أعتكم ليلة في الجاهلية فقال على الوقي بندرك …         |   |
| ( <b>۲۳</b> <u>(</u>             | اول شيء بدا به النبي ع من قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت ( ١٤      | — |
| (133)                            | الول من اجتمع يوم عرضة في المساجد ابن عباس رضي الله عنهما         |   |

| الصفحة                          | الحديث                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                 | - اى بلد اعظم حرمة ؟ قالوا : بلدنا هذا فقال النبى على : إن دماعكم |
|                                 | واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم         |
| ({o{ '                          | <u>هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>                      |
|                                 | أي الكلام أفضل أقال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده أفضل        |
| (IF)                            | من سبحان الله وبحمده                                              |
| ( VA)                           | ـــ ايها الناس اسعوا فان السعى قد كتب عليكم                       |
|                                 | ــ ايها الناس عليكم السكينة ، ثم اتى جمعا فصلى بهم الصلاتين       |
|                                 | جميعا فلما اصبح اتى قزح ووقف عليه وقال : هذا قزحوجمع كلها         |
|                                 | موقف ثم انتهى إلى واد محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادى         |
|                                 | فوقف واردف الفضل ثم اتى الجمرة فرماها ثم اتى المنحر فقال:         |
| (10. 6                          | هذا المنحر ومنى كلها منحر ( ١٤٩                                   |
|                                 | حرف الباء                                                         |
| (ፖለፕ)                           | باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى         |
| (ፕሊፕ)                           | باسم الله والله أكبر                                              |
| (۲۲۲)                           | ـــ بات النبي ﷺ بمني ليالي الرمي                                  |
| (101)                           | ــ بات النبى على بها حتى طلع الفجر                                |
|                                 | ــ بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت        |
| ({ { { { { { { { { 0} } } } }}} | بره به بنا                    |
| ( 77 6                          | بدأ رسول الله عَلَيْ حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت ( ١٤       |
|                                 | ــ نبدأ بالذي بدأ الله به وبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سعيه على     |
| (VA)                            | المروة                                                            |
|                                 | نبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد           |
|                                 | الله تعالى وكبره وقال: لا الله إلا الله وحده لا شريك له له الملك  |
|                                 | وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ، لا اله إلا الله        |
|                                 | وحده ، انجز وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا             |
|                                 | بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا           |
| , .                             | انصبت قدماه رمل فی بطن الوادی حتی إذا صعد مشی حتی                 |
| ( 9. 4.                         | انى المروة                                                        |
| ( <b>/</b> 1)                   | ابدأوا بما بدأ الله به                                            |
| (171)                           | بعث بضعفة اهله فأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس           |
| (10Y)                           | ـــ بعث بها النبي ﷺ من جمع بليل                                   |
|                                 | ــ بعث النبى على ما معه بهدى فقال : إن عطب فانحره ثم اصبغ         |
| (٣٣٦)                           | نعله في حمه ثم حل بينه و بين الناس                                |

| <i>(</i> ሦሦካ ረ | بيعث النبى ﷺ معه بالبدن ثم يقول : إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من اهل رفقتك ( ٣٣٤ ) ٣٣٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (0.)           | ـــ اليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق<br>به يشهد على من استلمه بحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۲.1)          | بعثنى ابو بكر فى تلك الحجة ( يعنى حجـة ابى بكر الصـديق رضى الله عنه ) سنة تسع فى مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم اردف النبى يهي بعلى بن ابى طالب رضى الله عنه غامره ان يؤذن ليراه الناس قال ابو هريرة : غاذن معنـا على فى أهل منى يوم النحر ليراه ، وأن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان وكان حميد يقول : النحر يوم الحج الاكبر من أجل قول أبى هريرة رضى الله عنه |
| (19)           | بع عرير رسى الله فى الحجة التى امره عليها رسيول الله ين المحجة التى المره عليها رسيول الله ين ين حجة الوداع فى رهط يؤذن فى الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان                                                                                                                                                                                                                                           |
| (+             | بنی رسول الله ﷺ مسجده سبعین فراعا فی ستین فراعــا<br>او یزید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>({{\%}</b>  | بينا رسول الله على يسير فى جوف الليل فى ركب إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم فأرسل رجلا فنظر فاذا هو بامراة عريانة ناقضة شمرها فقال : مالك ؟ قالت : نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شمرى ، فأنا أتكمن بالنهار وأنتكب الطريق بالليل فأتى رسول الله على فأخبره فقال : ارجع اليها فمرها فتلبس ثيابها ولتهرق دما                                                                                                                     |
| (11A)          | بينا النبى ﷺ يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال: كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ، ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا لهؤلاء الثلاثة قال أفعل ولا حرج                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( <b>٣٣</b> )  | بينما عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال : قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين مذكر الحديث فقال له الحارث : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا فقال : لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير                                                                                                                                                                                             |

### حرف التساء

|          | ــ تفل رسول الله على في بئر لريس وهو عند مسجد مباء اتموا     |
|----------|--------------------------------------------------------------|
|          | صلاتكم مانا قوم سفر ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغني        |
| (171)    | انه قال لهم شيئا ب انه قال لهم شيئا                          |
|          | حرف الثساء                                                   |
|          | ــ ثلاث هن على فرائض وهن لمكم تطوع : النحر والوتر وركعتى     |
| (507)    | الضحى الضحى                                                  |
|          | ــ ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل      |
| (11.)    | بينهما شيئا ثم ركب على حتى أتى الموتف                        |
|          | _ ثم افاض على حين غربت الشمس واردف اسامة بن زيد وجعل         |
|          | يشير بيده على هينته والناس يضربون بمينا وشمالا لا يلتفت      |
|          | اليهم ويقول: أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعا فصلى بهم   |
|          | الصلاتين جميعا فلما اصبح أتى قزح ووقف عليه وقال فدا قزح      |
|          | وهو الجوقف وجمع كلها موقف: ثم الفاض حتى التهى إلى وادى محسر  |
| (10. 6   | فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادي فوقف الخ (٩٠)                 |
| ({ T 0)  | ــ ثم حنکه بالتمر ثم دعا له ویرك علیه                        |
| (AF.)    | ـــ ثم خرج إلى الصفا                                         |
|          | ثم رجع إلى منى فأقام بها أيام النشريق الثلاث يرمى الجمار     |
|          | فرمى الحمرة الأولى إذا زالت الشمس بسبع حصيات يكبر مع         |
|          | كل حصاة ثم يقف نيدعو الله تعالى ثم يأتي الجمرة الثانية فيقول |
| (Y • Y)  | مثل ذلك ، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها ولا يقف عندها          |
|          | ثم ركب رسول الله على فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى    |
|          | بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت       |
| (To.)    | معكم ، فناولوه ذلوا فشرب منته                                |
|          | ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ        |
|          | في الأرض ثم عرض له في الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى           |
| /T 1 A ) | ساخ في الأرض قال ابن عباس: الشيطان ترجمون ومكة بينكم         |
| (۲۱۸)    | تبتغون                                                       |
| (11.)    | ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب على حتى        |
| (11+)    | اتى الموقف                                                   |
|          | ثم لا يحل حتى يحل منهما جميمًا قالت: غطاف الذين كانوا أهلوا  |
| ( , ( )  | بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا أطوافا    |

فجعل طوله مائة ذراع وعرضه في مقدّمه مائتين وفي مؤخره

(17.) ... ... ... ...

| الصفحة       | الحبيث                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (170)        | ــ جعل يلبي حتى أتى جمرة العقبة                                                                                             |
|              | - جمع بين الظهر والعصر بنمرة ، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة                                                                |
| (110)        | ومعه حينئذ اهل مكة وغيرهم                                                                                                   |
| (107 6       | <ul> <li>جمع بالمزدلفة تلك الليلة بين المغرب والعشاء ··· ··· (188)</li> </ul>                                               |
| (171)        | ــ جمع بينهما بأذان وإقامتين                                                                                                |
| (177)        | يستجاب لاحدكم ما لم يمجل ، فيقول قد دعوت ولم يسنجب لى                                                                       |
|              | حرف الحساء                                                                                                                  |
|              | حاضت صفية رضى الله عنها فقال النبي على : احابستنا هي ؟!                                                                     |
| (197)        | قلت : يا رسول الله إنها قد أفاضت قال : فلا إذن                                                                              |
| ( { 10       | ــ احب الاسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن ( ١١٤ ،                                                                 |
|              | احب الكلام إلى الله تعالى اربع: سبحان الله والحمد الله ولا إله                                                              |
| (17)         | إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت                                                                                      |
| (17.)        | — حتى إذا بلغ محسرًا أوضع شيئا ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·                                                        |
|              | حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فاتى الوادى                                                                         |
| (F 1)        | فخطب الناس سنانس                                                                                                            |
|              | - حتى إذا صعد مشى حتى اتى المروة ففعل على المروة كل فعل                                                                     |
| ለ <b>ጎ</b> ) | على الصـفا ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                              |
|              | - حتى إذا نصوبت قدماه في بطن المسيل سمعي حتى صعدت قدماه                                                                     |
| ( 1.)        | ثم مشى حتى أنى المروة فصعد عليها ثم بداله البيت                                                                             |
|              | - حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا اله                                                                 |
| ( 4.         | إلا الله وحده الخ ( ٨٩ ،                                                                                                    |
|              | - حج رسول الله عَنِي حجة الوداع في السنة العاشرة ثم استمر                                                                   |
| (11.)        | الخلفاء الراشدون على الحج بالناس                                                                                            |
|              | حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع فرايته حين رمى جمرة                                                                          |
|              | العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال واسامة ، احدهما                                                                      |
| (111)        | يقود به راحلته فقال رسول الله ﷺ قولا كثير ثم سمعته يقول:<br>إن امر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا      |
| (113)        |                                                                                                                             |
| (4.144)      | حج جابر رضى الله عنه مع النبى ﷺ وقد اهلوا بالحج مفردا فقال<br>الهم : أحاد أ من أحد أب كرما إنه الست من والمراز المار قر ترس |
| (184)        | لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا                                                                 |
| ( { 1 }      | فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها ··· ··· ··· (۹۲) ، ۹۳) ،                                                                       |
| (111)        | - حججنا مع رسول الله ﷺ فأفضنا يوم النحر                                                                                     |
| (777)        | ــــ الحج عرفة (١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ،                                                                                     |

| ( *7 4          | المجر من البيت المجر من البيت                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                 | حدثنى جليس لابن عباس قال : قال لى ابن عباس : من أين                       |
|                 | جئت ؟ قلت : شربت من ماء زمزم ، قال : شربت كما ينبغى ؟                     |
|                 | قلت : كيف اشرب ؟ قال : إذا شربت ماستقبل القبلة ثم اذكر الله               |
|                 | نعالى ثم تنفس ثلاثا وتضلع منها فاذا فرغت ماحمد الله فان                   |
| (YOI)           | النبي ﷺ قال : آية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون منزمزم          |
|                 | _ حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرفة الى جبال عرفات                    |
| (171)           | إلى وصيق اللهي وصيق                                                       |
| (188)           | ــ حرك النبي ﷺ قليلا في وادي محسر                                         |
| (Yo.)           | أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا                                                |
| (47.)           | الاستحسان والاستسمان والاستعظام                                           |
| (113)           | احسنوا اسماعكم                                                            |
| (184)           | حلق النبى على وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم                             |
| (174)           | احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة                           |
|                 | حمل إليه أبو أسيد أبنا له فقال : ما أسمه ؟ قال : فلان ؟ قال :             |
| (K13)           | لا ولكن اسمه المنذر ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                 |
|                 | _ حمات اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنهما عبد الله بن الزبير بمكة           |
|                 | مانت المدينة منزلت قباء مولدت بقباء ثم اتت به النبي على                   |
|                 | موضعه في حجره ثم دعا بتمرة ممضعها ثم تفل في فيه مكان أول                  |
|                 | شىء دخل جوفه ريق رسول الله ﷺ ثم حنكه بالتمر ثم دعا له                     |
| ( <b>{ Yo</b> ) | وبرك عليه ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                           |
|                 | حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادى حتى إذا حاذى الشجرة                    |
|                 | اعترضها فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال : من                     |
| (173)           | ههنا والذي لا اله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة                    |
|                 | _ حالت كما قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسسه                      |
| (11)            | بالحديبية ﷺ س المديبية الله                                               |
| حرف الخيساء     |                                                                           |
| (-11)           | يخب ثلاثة اطواف من السبع                                                  |
|                 | _ اخبرنى اسامة بن زيد رضى الله عنهم أن النبى على لما مخل البيت            |
| (Y <b>3</b> Y)  | دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه                                            |
|                 | ــ خذوا عنى مناسككم لعلى لا اراكم بعد عامى هذا ( ٢٣ ، ٢٢ ،                |
|                 | 61 1 43 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7 1 1 0 0 1 0 7 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 |
|                 | 4 7.4 ( 198 ( 177 ( 177 ( 170 ( 178 ( 10) ( 18) ·                         |
| 3 AFY)          | <b>7.</b> 4                                                               |

|                         | خرجنا مع رسول الله علي حتى اتينا البيت معه استلم الركن نرمل                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ~                       | ثلاثة ومشى أربعا ثم نفر إلى مقام ابراهيم فقرأ (واتخذوا من مقام                  |
| ( \ <mark>\</mark> \\ ) | إيراهيم مصلى )                                                                  |
|                         | ــ خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع فأهللنا بعمرة فقال                        |
|                         | رسول الله على : من كأن معه هدى فيهل بالحج مع المعمرة ثم                         |
|                         | لا يحل حتى يحل منهما جميعا ، قالت : فطاف الذَّين كانوا أهلوا                    |
|                         | بالعمرة بالبيت وبين الصغا والمروة ثم حلوا ثم طاغوا اطواغا اخر                   |
|                         | بعد ما رجعوا من منى بحجتهم ، وأما الذين كانوا جمعوا بين                         |
| (3A)                    | الحج والعمرة فانما طافوا طوافنا واحدا سنسند سنسسس                               |
| (۲۲۲)                   | _ خطب النبي علي اوسط ايام التشريق                                               |
|                         | ــ اخطانا المدة كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرضة فقال له عمر :                     |
|                         | اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا                            |
|                         | والمروة وأنحروا هديا إن كان معكم ثم الطقوا او قصروا ثم                          |
|                         | ارجعوا ، فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام                        |
| (٠٨٢)                   | ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
|                         | خطبنا رسول الله على يومالنحر بعد رميه الجمرة ، فكان ف خطبته :                   |
| (190)                   | إن هذا يوم الحج الأكبر                                                          |
| (.77)                   | خطب رسول الله على عامر من كان فبح قبل الصلاة أن يعد فبحا                        |
| 15: 5                   | _ خطب رسول الله على يوم النص بعد الصلاة نقال : من صلى                           |
|                         | صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ، ومن نسك قبل                              |
| (YOY)                   | صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانها                                               |
|                         | _ خطينا رسول الله عِنْ في يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في                  |
| ٠,                      | يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب                            |
|                         | سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلى فانما هو لحم عجلة لأهل بيته                           |
| ۲٦٠)                    | ليس من النسك في شيء ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                             |
|                         | ــ خطبنا رسبول الله ﷺ يوم الرعوبس فقال : أي يوم هذا ؟ قلنا                      |
| (11.)                   | الله ورسوله أعلم فقال : اليس وسبط أيام المتشريق ي ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                  |
| (777)                   | لخطيئة اصيبها بمكة اعز على من سبعين خطيئة بغيرها ··· ···                        |
|                         | ــ خلق الله التربة يوم السبت وخلق منها الجبال يوم الاحد وخلق                    |
|                         | الشجر يوم الاثنين وخلق المكروع پوم الثلاثاء وخلق النور يوم.                     |
| $(\hat{\chi}\chi)$      | يوم الأربعاء وبعثِ منها الدواب يوم الخميس · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| •                       | خير الدعاء دعاء يوم مرفة ، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي                     |
| •                       | لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل                   |
| (140)                   | شیء قدیر ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ با ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                     |

| الصفحه         | الحديث                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| ( <b>٣٦V</b> ) | خير الأضحية الكبش الأقرن                                               |
| (178 6         | _ خير المجالس ما استقبل به القبلة بي المجالس ما                        |
| (371)          | ــ خير المجالس أوسعها ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠            |
|                | حرف السدال                                                             |
|                | _ ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقى فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول           |
|                | الله لقد كان الناس ينتفعون ضحاياهم ويحملون منها الودك                  |
|                | ويتخذون منها الأسمّية مقال عَيْثِ وما ذاك ؟ قالوا: يا رسول الله        |
| (ለያን)          | نهيت عن امساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث                                    |
|                | ــ دخل رسول الله عِن البيت هو واسامة بن زيد وبلال وعثمان               |
|                | ابن طلحة فأغلقوا عليهم ، فلما فتحوا كنت أول من ولج ، فلقيت             |
|                | بلالا فسائته هل صلى فيه رسول الله على الله على أنعم بين                |
| ( <b>Y</b>     | العمودين اليمسانيين                                                    |
|                | _ دخل رسول الله على على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب                 |
|                | فقالت يا رسول الله إني اريد الحج وإني شاكية ، فقال النبي عليه          |
| (197)          | حجى واشترطى ان تطى حيث حبستنى وكانت تحت المقداد                        |
|                | ــ دخل رسول الله على الكعبة ما خالف بصره موضع سجوده حتى                |
| (437)          | خرج منها منها                                                          |
| ( 17)          | ــ دخل رسول الله على من باب بنى شيبة وخروجه من باب الحناطين            |
| (171)          | _ دخل أبن عمر مكة فاتم الصلاة ثم قصر لما خرج إلى منى                   |
|                | ــ يدخل المحرم من حيث شاء ودخل النبي على من باب بني شيبة               |
| (14)           | وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا                                        |
|                | ــ دخلنا على جابر فقال جابر : خرجنا مع النبي على حنى أتينا             |
|                | البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفر إلى مقام            |
|                | إبراهيم فقرأ (وأتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) فجعل المقام               |
|                | بينه وبين البيت ، فكان أبى يقول : ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي          |
|                | يَلِيُّ كَان يقرأ في الركعتين (قل هو الله أحد )و (قل يا أيها الكافرون) |
| ( 入人)          | ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا                     |
| (٤١٦)          | _ تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم             |
| (111)          | ـــ دعا الله عز وجل وكبر وهلل ووحد                                     |
|                | _ دفع النبي يهي من المشعر الحرام حتى إذا بلغ محسرًا أوضع               |
| -              | شيئًا دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله              |
|                | ر الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال              |
|                | كان بعد ذلك قيل لرسول الله عليه : يا رسول الله لقد كان الناس           |

| الحديث                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها الودكويتخذون منها الاسقية                                               |
| فقال رسول الله عَلَيْ : وما ذاك ؟ قالوا : يا رسول الله نهيت                                             |
| عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث مقال رسول الله علي : إنما                                                |
| نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا سيسسسس                                                       |
| - دم البيضاء في الأضحية أفضل من دم سوداوين                                                              |
| حرف المسذال                                                                                             |
| - ذبح رسول الله على ضحيته ثم قال : ياثوبان أصلح لحم هذه ،                                               |
| فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدينة                                                                      |
| - اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا ، قال : إنا كنسا                                          |
| نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : في كل سائمة فرع                                                |
| تفذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبيحة فتصدقت بلحمه                                                          |
| _ اذبحوا لله فی ای وقت کان                                                                              |
| اذبح ولا حرج ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·                                                      |
| ــ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر                                                            |
| — أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي                                                     |
| ـ ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله على حين ولد قال :                                            |
| هل معك تمر ؟ قلت : نعم فناولته تمرات فلاكهن ثم فغرفاه ثم مجه                                            |
| هيه غجعل يتلمظ فقال رسول الله على التصار التمر                                                          |
| وسمهاه عبد الله ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١                                                    |
| - اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين المنفا                                                 |
| والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثماطقوا أو قصروا ثمارجموا                                              |
| فاذ! كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام                                              |
| في الحج وسبعة إذا رجع                                                                                   |
| حرف السراء                                                                                              |
| ــ رأيت رسول الله علي حين قدم مكة يستلم الركن الأسود اول                                                |
| ما يطوف يخب ثلاثة الطواف من السبع                                                                       |
| رأى النبى عَلَيْ رجلا معه غلام فقال للغلام: من هذا ؟ قال: ابى                                           |
| قال: لا تمش أمامه ، ولا تستسبب له ، ولا تجلس قبله ،                                                     |
| ولاتدعه باسهه                                                                                           |
| - رأيت النبي على يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة                                               |
| شهباء وعلى رضى الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد ···                                              |
| رأينا رسول الله يَنْ يَخطب أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي .<br>. خطرة بديما الله عَلَيْ التي خطر بدين |
|                                                                                                         |

| ( \A \)  | رب اغفر وارحم وتجاوز هما تعلم أنت الأعز الأكرم                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 07 6   | ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، إن هذا كان أكثر دعاء النبي ﷺ ( 1 9                                                                                                  |
| <b>.</b> | رحم الله المحلقين قالوا : يا رسول الله والمقصرين قال : رحم الله المحلقين قالوا : يا رسول الله والمقصرين قال في الرابعة :                                                                       |
| (184 -   | والمقصرين ( ١٨٢ ) ١٨٥                                                                                                                                                                          |
| (۲۲۲)    | ـــ رخص النبى الله لم الإبل في ترك البيتونة برمون يوم النحر ثم يرمون يوم النفر                                                                                                                 |
| (۲۲۲)    | رخص النبي ع للعباس في ترك المبيت لأجل السقاية                                                                                                                                                  |
| (473)    | رحم رسول الله على السماء جماعة من الصحابة فقال لابى هريرة: يا أبا هر ولمائشة يا عائش ولانجشة يا أنجش ··· ··· ··· ···                                                                           |
| (171)    | — اردفه حين اقاض من عرفة فأفاض بالسكينة وقال : پا ايهسا الناس عليكم بالسكينة ، وقال : ليس البر بايجاف الخيل والإبل فما رأيت ناقته رافعة بدها حتى اتى منى ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· · |
| (177)    |                                                                                                                                                                                                |
|          | ـــ ترفع الأيدى عند الموقفين يعنى عرفة والمشعر الحرام                                                                                                                                          |
| (1.)     | ــ ترفع الايدى في الدعاء لاستقبال البيت                                                                                                                                                        |
| (848 6   | رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستبقظ وعن المجنون حتى يفيق (٣٣)                                                                                                         |
| (111 4   | رفع النبى ع الله مقد بلغت ٠٠٠ ١١٨) . اللهم قد بلغت ١١٨)                                                                                                                                        |
| (181)    | ارضعوا عن بطن عرنة ، وارضعوا عن بطن محسر                                                                                                                                                       |
| (۲٦٠)    | ارقبوا محمدا ﷺ في أهل بيته ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                                                                         |
| (۲۳۰)    | رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف للوداع به                                                                                                                                               |
| 101)     | ركب النبى على حتى جئنا المزداغة فاقام المفرب ثم اناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العثماء الآخرة فصلى ثم حلوا                                                                           |
| (188)    | ركب النبى على المصواء حتى رقى على المشعر الحرام واستقبل القبلة فدعا ألله تعالى وكبر وهلل ووحد ، ولم يزل دافعا حتى اسفر جدا ثم دفع قبل ان تطلع الشمس                                            |
|          | ركب رسول الله على فافاض إلى البيت فصلى بمكة المعلم فاتى<br>بنى عبد المطلب يستقون على زوز م فقال: انز هو ايني عبد المطلب                                                                        |

|              | _ فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢٥.)        | نشرب منسه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (            | فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام ( ٩٢ ، ٩٩٢ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( 0.)        | <ul> <li>الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولولا</li> <li>ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب ، وما مسهما من ذى عاهة</li> <li>ولا سقيم إلا شفى ، وما على الأرض شىء من الجنة غيره</li> </ul>                                                                                                                                           |
| ( <b>V</b> ) | رمل رسول الله على من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا رمل رسول الله على ومشى أربعا ثم تفر إلى مقام إبراهيم فقرا (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبى يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبى على الله المنافرون) ثم رفع في الركعتين (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) ثم رفع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا |
| 3.41)        | ارم ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أو أخر إلا قال أفعل ولا حرج ( ١٨٢ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (174 4       | يرمى جمرة العقبة من بطن الوادى 177)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٢.٩)        | رمى النبى ﷺ الجمرة اول يوم ضحى ثم لم يرم بعد ذلك حتى زالت الشمس · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ( A)         | يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: خنوا عنى مناسككم مانى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (14.)        | ـ رمی النبی علی سبع حصیات من بطن الوادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (14+)        | — ثم انصرف إلى المنحر فنحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (171)        | — رمى النبى ﷺ بسبع حصيات ثم قال : هذا مقام الذى انزلت عليه سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (177)        | ـــ يرمى الجمرة من بطن الوادى وهو راكب وهــو يكبر مع كل حصاة ( ١٦٥ ) ١٦٦ :                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (111)        | ــ رمى النبى رصى النبى المجمرة ثم ركب واناض إلى البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | رمی النبی ﷺ واحدة واحدة وقال : خذوا عنی مناسککم ( ۲۳ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ،                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 AF75       | Y. 9 4 Y. V 6 198 6 1V7 6 17V 6 170 6 178 6 10A 6 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                | رمى النبى ن بن بمثل حصى الخذف وأمر أن يرمى بمثل حصى                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( <b>171</b> ) | الخذف                                                                                                                                                                                           |
| (Y • ¶)        | رمى النبى ﷺ الجمار مرتبا                                                                                                                                                                        |
| <b>(Y</b> ) (  | رمى النبى ﷺ واحدة واحدة                                                                                                                                                                         |
|                | رمى عبد الله فى بطن الوادى نقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا<br>يرمونها من نوتها : والذى لا اله غيره هذا مقام الذى انزلت                                                                           |
| (171)          | عليه سورة البقرة أ أ                                                                                                                                                                            |
| (777)          | ـــ يرمون يوم النحر ويرمون يوم النفر ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···                                                                                                                                |
| (14.)          | راح النبى ﷺ إلى الموقف فخطب الناس الخطبة الأولى ثم اذن بلال ثم أخذ النبى ﷺ في الخطبة الثانية وبلال من الأذان ثم أمّام بلال فصلى الظهر ثم أمّام فصلى العصر ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· · |
|                | حرف الزاي                                                                                                                                                                                       |
| (۲)            | زاروا البيت ظهيرة وزار رسول الله ﷺ مع نسائه ليلا                                                                                                                                                |
| •              | حرف السنــين                                                                                                                                                                                    |
|                | _ اسالك مسالة المضطر إليك المشفق من عذابك أن تستقبلني                                                                                                                                           |
| ( 1.)          | وأن تنجاوز عنى برحمتك وأن تدخلني جنتك                                                                                                                                                           |
|                | _ سأل الله تعالى حكما يصادف حكمه فأوتيه ، وسأل الله تعالى                                                                                                                                       |
|                | ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأوتيه ، وسأل الله عز وجل حين                                                                                                                                        |
| (77)           | فرغ من بناء المسجد أن يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصللة فيه أن<br>يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه                                                                                                    |
|                | سألت رسول الله على عن العقيقة فقال: المغلام شاتان مكافئتان                                                                                                                                      |
| (81. 6         | وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم (٢٠٦) ، ١٠٨                                                                                                                                             |
|                | ــ سألت رسول الله على عن الجدار أمن البيت هو ؟ قال : نعم ،                                                                                                                                      |
|                | تلت : فما لهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال : إن قومك قصر متجهم                                                                                                                                      |
|                | النفقة ، قلت : فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال : فعل ذلك قومك                                                                                                                                         |
|                | ليدخلوا من شاعوا ويمنعوا من شاعوا ولولا أن قومك حديثو                                                                                                                                           |
|                | عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت                                                                                                                                     |
| ( ٣.)          | وأن الصق بابه مالأرض الصق بابه مالأرض                                                                                                                                                           |

|                                               | ــ سالوا النبي ع عن ذلك فانزل الله تعالى : ( إن الصفا والمروة                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف                                                                                                                                    |
| (1.0)                                         |                                                                                                                                                                                              |
|                                               | ــ سأل ابن عمر بلالا : ابن صلى رسول الله على يعنى في الكعبة                                                                                                                                  |
|                                               | فأراه بلال حيث صلى ولم يسأله قال : وكان ابن عمر إذا دخل                                                                                                                                      |
|                                               | البيت مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره ثم مشى حتى                                                                                                                                            |
|                                               | يكون بينه وبين الجدار قريب من ثلاثة اذرع ثم صلى يتوخى                                                                                                                                        |
| (Y <b>\$ Y</b> )                              | المكان الذي اخبره بلال أن رسول الله ﷺ صلى فيه                                                                                                                                                |
| ( <b>7 { V</b> )                              | سالت هل صلى فيه رسول الله على ؟ قال : نعم بين العمودين<br>اليمانيين                                                                                                                          |
| (141)                                         | - سألت الحكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد                                                                                                                                      |
| (179)                                         | فقالا : هو محدث                                                                                                                                                                              |
| ( <b>1                                   </b> | - سال محمد بن أبى بكر الثقفى انس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة ، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ينكر عليه ، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه ، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه |
| (114)                                         |                                                                                                                                                                                              |
| ({ \$ 9 } 7)                                  | وسأل عقبة عامر رسول الله على أن اخته نذرت أن تمشى إلى البيت فقال : إن الله تعالى لفنى عن نذر اختك لتركب ولتهد بدنة                                                                           |
| (-47)                                         | سألت عمر عن رجل فاته الحج ، قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل ثم سألت في العام المقبل زيد بن ثابت عنه قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل                                                    |
| (171-)                                        | - سئل النبي على عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ومن ولد له                                                                                                                                   |
| (٤٠٨ ٤                                        | ولد فأحب أن ينسك له فليفعل ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠                                                                                                                                   |
| (131 4                                        | ۔۔ سئل رسول اللہ ﷺ عن رجل حلق قبل أن يذبح أو قبل أن يرمى فكان يقول : لا حرج ، لا حرج ( ١٨٢ ) .١٩٠                                                                                            |
| ({{۲٦)                                        | - سئل النبى على عن الفرع قال : الفرع حق ، وإن تركوه حتى يكون بكرا أبن مخاض وابن لبون فتعطيه ارملة تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك            |
| 1417/                                         | سئل جابر بن عبد الله عن الرجل الذي يرى البيت يرضع يديه ؟                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة  | الحديث                                                                                                                    |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (٣٩٠)   | اشرك النبى على عليا في هدية وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلها في قدر فطبخت فأكل لحمها وشرب من مرقها ··· ··· ··· ···            |  |
|         | السعر ابن عمر هديه ندى الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده نعلين ويشعره من الشق            |  |
| (444)   | الأيســـر                                                                                                                 |  |
| (240)   | أشعر بدنه وقلدها ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                      |  |
| (٣٦.)   | — شهدت الأضحى مع رسول الله على فقام رجل فقال : إن ناسا نبحوا قبل الصلاة فليعد ذبيحته                                      |  |
| (117)   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     |  |
| (417)   | الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···                                                              |  |
| (417)   | الشيطان ترجمون ومكة بينكم تبتغون ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···                                                              |  |
|         | حرف الصـاد                                                                                                                |  |
| (213)   | أصدق الأسماء حارث وهمام وأتبحها حرب ومرة                                                                                  |  |
| (XOX)   | انصرف إلى المنبر فقال: إنى فرط لكم وأنا شهيد عليكم                                                                        |  |
| (1A-)   | انصرف على وهو على واحلته ومعه بلال واسامة احدهما انصرف على المنحر فنحر                                                    |  |
| (111)   | ـــ يقود به راحلته فقال رسول الله و قل قولا كثيرا ثم سمعته يقول : إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا |  |
| ( 1.)   | صعد ع على المروة ثم بداله البيت                                                                                           |  |
| ({ • •) | اصلح یاثوبان لحم هذه الاضحیة قال : فلم ازل اطعمه منها حتی قدم المدینة                                                     |  |
| (۲۸۰)   | — اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فاذا ادركت الحج قابلا<br>ما حجج واهدما تيسر من الهدى ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···       |  |
| (144 4  | اصنعی ما یصنع الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتی تغتسلی (۲۶)<br>۱۰۲ ، ۱۰۰                                                     |  |
| (1 · V) | ــ صلى النبي ﷺ الظهر يوم التروية بمنى                                                                                     |  |
| (441)   | — صلى النبى عِنْ الظهر في ذي الطليفة ثم أتى ببدنه فأشعرها<br>في صحفحة سنامها الأبون ثم سحلت الدم عنها ثم قلدها نعلين      |  |

| ({5)  | ـــ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى                        |
|-------|---------------------------------------------------------|
|       | _ صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة في غيره من المساجد    |
|       | إلا المسجد الحرام فانه أفضل بمائة صلاة في مسجدي ( ٢٤٥ ) |
| (17.) | F37 > 707 :                                             |

\_\_ صلى ابن الزبير الظهر بمكة يوم التروية ··· ··· ··· ··· ··· (۱۲۲)
\_\_ صلى ركعتى الطواف خارج الحرم فقال : فصلى عمر خارجا

## حرف الضساد

| (411)          | _ الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأنى ذلك                                                                                                                              |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                | ے ضحی النبی ﷺ بکشین المحین اقرنین ذبحهما بیده وسمی و کبر ووضع رجله علی صفاحهما ( ۳۵۲ ، ۳۵۲ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱ ،                                                                    |  |
| <b>የ</b> ፖሊዮ 6 | ٣٨٠                                                                                                                                                                         |  |
| ({ 4           | _ ضحى النبى ﷺ فى منى عن نسائه بالبقر ٢٥٣)                                                                                                                                   |  |
| (401)          | _ ضحى النبى ﷺ بكبشين قال : اللهم تقبل من محمد وآل محمد                                                                                                                      |  |
| ((, 0)         | _ ضحى النبى على عن نسائه بمنى فى حجة الوداع                                                                                                                                 |  |
| (۳٦١)          | ــ الأضحية إلى رأس المحرم                                                                                                                                                   |  |
| (ፕሊፕ)          | _ ضحوا وطيبوا انفسكم فانه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا ما كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة ···                                                    |  |
| (۲77)          | ــ ضح بها انت ولا رخصة لأحد فيها بعدك                                                                                                                                       |  |
| (110)          | ضربت لهالمقبة بنمرة منزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى مرحلت له ماتى بطن الوادى مخطب الناس                                                                             |  |
| ({{۲}})        | ــ ضرب عمر ابنا له تكنى بأبى عيسى                                                                                                                                           |  |
|                | ــ تضلع من زمزم فاذا فرغت فاحمد الله فان النبي ع قال : آية                                                                                                                  |  |
| (107)          | ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم                                                                                                                             |  |
|                | ــ ضلت راحلة أبى أيوب الأنصارى نقدم على عمر بن الخطاب يوم النحر مذكر ذلك له نقال له عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ثم حللت فاذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدى |  |
| ( <b>1</b>     |                                                                                                                                                                             |  |
| (۲٤٦)          | ضم هاجر رضى الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها اياه ··· ···                                                                                                                  |  |
| حرف الطساء     |                                                                                                                                                                             |  |
| (77)           | ــ اصطبع النبى ﷺ واصحابه ورملوا ثلاثة اشواط ومشوا أربعا                                                                                                                     |  |
| ( ).).         | ــ اطلب رحمتك واؤم طاعتك ، متبعا لأمرك راضيا بقدرك ، مبلغا<br>لأمرك ، اسالك مسالة المضطر اليك المشفق من عــذابك أن<br>تستقبلني وأن تتجاوز عنى برحمتك وأن تدخلني جنتك        |  |
| £1)            | طاف النبى ﷺ على يمينه وقال : خذوا عنى مناسككم                                                                                                                               |  |

| (  | ٦٨)         | - طاف على بالبيت غرمل من الحجر الاسود ثلاثا ثم صلى ركعتين<br>قرأ فيهما: (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (  | <b>(7)</b>  | ـــ طاف النبى الله على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشىء عنده<br>وكبر سيس الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | ٦٧)         | ـــ طاف عِنْ بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (  | ٦٧)         | ــ طاف النبى على سبعا وصلى ركعتين ثم رجع الى الحجر فاستلمه<br>ثم خرج من بأب الصفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (  | ۹. ،        | — طاف النبى ﷺ في طواف حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفأ والمروة ليراه الناس ويسألوه ··· ··· ·· · · · · ( ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (1 | 147 (       | ــ طاف النبي ﷺ يوم النحر النحر النحر العرب |
| (1 | ()          | ـــ طاف رسول الله ﷺ على ناقته ليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | <b>AV</b> ) | - طاف النبى على ثلاثة اسباع جميعا ثم اتى المقام فصلى خلفه ست<br>ركعات يسلم من كل ركعتين يمينا وشمالا . قال ابو هريرة :<br>اراد ان يعلمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | TV)         | طاف رسول الله على ف حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهة ان يقرب عنه الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (  | <b>"</b> ለ} | ــ طاف النبى على راكبا لشكوى عرضت له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ί  | <b>(۷</b> ۲ | طاف النبى على في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجنة لأن يراه الناس وليشرف فيسالوه فان الناس غشوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (  | (77         | طاف رسول الله على بالبيت مضطبعا ببرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1  | ٦٧)         | — طاف عمر رضى الله عنه بعد الصبح ولم ير أن الشمس قد طلعت فركب فلما أتى ذا طوى أناح راحلته ، وصلى ركمتين ، وكان أبن عمر رضى الله عنهما يطوف بالبيت ويصلى ركمتين في البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 77)         | ـــ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى اباح فيه الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | ٦٧)         | — يطوف بالبيت ويصلى ركعتين في البيت ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •  | £1)         | يطوف على حول البيت فاذا ازدحم الناس على الطواف استلمه رسول الله على بمحجن في يده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (  | 78 6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة         | الحديث                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( YY)          | ــ طوفی وراء الناس وانت راکبة                                                                                                                                                                                  |
|                | ــ طاف عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد الصبح فنظر الشمس                                                                                                                                                         |
| ( <b>V</b> 1)  | فلم یرها طلعت فرکب حتی اناخ بذی طوی فصلی                                                                                                                                                                       |
| (۲.0)          | <ul> <li>طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم ولحله قبلأن يطوف بالبيت</li> </ul>                                                                                                                                    |
|                | حرف الظبساء                                                                                                                                                                                                    |
| (144)          | ـــ ظلل على النبى ﷺ بثوب وهو يرمى الجمرة                                                                                                                                                                       |
| 1 • V)         | الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى                                                                                                                                                                         |
|                | حرف العين                                                                                                                                                                                                      |
| (437)          | ــ عجباً للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله تعالى وإعظاما ، دخل رسول الله على الكعبة ما خالف بصره موضع سجوده حتى خرج منها                                                  |
| (-14)          | عدل النبى على إلى باب بنى شيبة ولم يكن على طريقه ··· ··· ··· ـــ عرض الشيطان لإبراهيم الخليل على لما أتى المناسك عند جمرة                                                                                      |
| ( <b>۲1</b> A) | العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم عرض له فى الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض قال ابن عباس : الشيطان ترجمون ومكة بينكم تبتغون |
| 1184 6         | ــ عرفة كلها موقف وارنفمواعن عثركة ١٣١٠ ١٣١٠ إلى ١٣١                                                                                                                                                           |
| (177.4         | ـــ عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا قال للناس : عليكم بمثل حصى الخذف · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                       |
| ، ۱۲۳)         | اعطاه غنها يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود فذكره للنبى على غنها نقتال : ضح بها انت ولا رخصة لاحد فيها معدك ( ٣٦٦                                                                                             |
| ، ۲۷۲)         | •                                                                                                                                                                                                              |
| (۲۳۲)          | عَتَرْي حَلَقَي                                                                                                                                                                                                |
| 113)           | عق عن نفسه بعد النبوة (يقال) ··· ··· ··· ··· ۱۱ }                                                                                                                                                              |
| /C B ·         | ــ ن رسول الله عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى (٢٤٠٦) ٧٠٤٠                                                                                                     |
| (8.9 6         | <b>ξ.</b> λ                                                                                                                                                                                                    |

| ٨٠٤)            | عق النبى على عن الحسن والحسين وقال قولوا: بسم الله الله ملك والبك عقيقة فلأن (٢٠٦ ، ٤٠٧ ،                                                                                                           |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ({              | ــ عق النبي على عن الحسن والحسين كبشا كبشا ( 3.3                                                                                                                                                    |  |
| ({ Y o)         | <ul> <li>علم الحسين رضى الله عنه إنسانا التهنئة فقال : قل : بارك الله</li> <li>لك فى الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره</li> </ul>                                                         |  |
| (177 4          | ــ عليكم بمثل حصى الخذف المال عليكم بمثل حصى الخذف                                                                                                                                                  |  |
| (14.)           | ــ عليكم بحصى الخذف الذى يرمى به الجمرة                                                                                                                                                             |  |
|                 | ــ اعتمر أصحاب النبى على من الجعرانة غرملوا بالبيت عجعلوا                                                                                                                                           |  |
| ( Yo)           | ارديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عوانقهم اليسرى                                                                                                                                                     |  |
| ( 01)           | ــ عند الركن اليماني ملك مائم يقول: آمين فاذا مررتم به فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار                                                                             |  |
| (377)           | ــ عن الفلام شاتان ومن الجارية شاة لا يضركم نكرانا كن أو إناثا                                                                                                                                      |  |
| (*77)           | عيد الأضحى عقب طلوع الشمس                                                                                                                                                                           |  |
|                 | حرف الغين                                                                                                                                                                                           |  |
| (117)           | <ul> <li>غدونا مع رسول الله ﷺ من منى إلى عرفات منا الملبى ومنا المكبر</li> </ul>                                                                                                                    |  |
| ({**})          | الفلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى                                                                                                                                                        |  |
|                 | - غير النبى الله السم العاصى وعزيز وعتلة وشيطان والحساكم وغراب وحباب وشهاب نسماه هاشما وسمى حربا سليما وسمى المسطجع المنبعث وارضا يقال لها: عقرة سماها خضرة وشعب الهدى وبنوا الدنية سماهم بنى الرشد |  |
| (813)           | وسمى بنى مغوية بنى رشدة                                                                                                                                                                             |  |
| ( <b>٤ ١٧</b> ) | — اغيط رجل عند الله يوم القيامة واخبثه رجل كان تسمى ملك الاملاك ، لا ملك إلا الله                                                                                                                   |  |
| حرف الفساء      |                                                                                                                                                                                                     |  |
| (-1.)           | تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة                                                                                                                                               |  |
|                 | متلت قلائد بدن رسول الله على بيدى ثم السعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت والقام بالمدينة نما حرم عليه شيء كان له حلالا (٣٢٣ ،                                                                       |  |
| (440            |                                                                                                                                                                                                     |  |

| الصفحة                     | الحديث                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( <b>٤ ٢٧</b> )            | ـــ الفــرع حق                                                                                                                                                                     |
| ( <b>Y Y 3</b> )           | فرعوا إن شئتم                                                                                                                                                                      |
| ) <b>1</b> Y)              | فرغ النبى على من سعيه على المروة                                                                                                                                                   |
| (17.)                      | — فرغ النبى على من الخطبة الثانية وبلال من الاذان ثم اقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·                                                 |
| (174)                      | — أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···                                                      |
| ( VA)                      | افضل عبادات البدن الصلاة                                                                                                                                                           |
| ( \( \Lambda \( \Lambda \) | _ فعل النبى على المروة مثل ما فعل على الصفا                                                                                                                                        |
| ( (۸۲ )                    | فلما طاف النبى على ذهب إلى المقام وقال: (واتخذوا من مقام البراهيم مصلى) فصلي ركعتين ··· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··                                                          |
|                            | - فما تأمرنا يا رسول الله أ قال : انبحوا لله في اي شهر كان ، وبروا الله وأطعموا قال : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فمسا تأمرنا أ قال : في كل سائمة فرعتفذوه ماشيتك حتى إذا استحمل |
| 1773)                      | نبيحة فتصدقت بلحمه ( ٢٥ )                                                                                                                                                          |
| ( ٣.)                      | نما لهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال : إن قومك قصرت بهم النفقة                                                                                                                         |
| ( ٣.)                      | — غما شأن بابه مرتفعا أقال: فعل ذلك تومك ليدخلوا من شاعوا ويمنعوا من شاعوا ولولا أن تومك حديثو عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن الصق بابه بالأرض    |
| (7 <b>Y</b> 7)             | — فليكن آخر عهده بالبيت ··· ··· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··                                                                                                                     |
| (133)                      | _ أغاض عَيِّيٍّ يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة الظهر ··· ··· ···                                                                                                                    |
| (133)                      |                                                                                                                                                                                    |
| (+71)                      | ـــ أَمَاضَ ﷺ مِن قَرْحَ حَتَى انتهى إلى وادى محسير مُقرَعَ مُلقتَه مُخْبِتَ حَتَى جَاوِزَ الوادى                                                                                  |
| (٣1٤)                      | - فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد وطد الله الاسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شبيئا كما نصنعه مع رسول الله على فعيهما فجاهد                                           |
|                            | 44 4486 - 8                                                                                                                                                                        |

#### مرف القساف

ــ استقبل القبلة ثم اذكر الله تعالى ثم تنفس ثلاثا وتضلع منها فاذا

| (101)               | فرغت فاحمد الله فان النبى يَنْ قَلْ قَال : آية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( %. 4              | سالمتقبل القبلة فوحد الله تعالى وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادى حتى إذا صعد مشى حتى انى المروة |
| (188)               | استقبل القبلة ندعا الله عز وجل وكبر وهلل ووحد ولم يزل دانها حتى اسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس ··· ··· ···                                                                                                                                                                                                      |
| (ፕሊፕ)               | ـــ يستقبل بذبيحته القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ( 01 6              | ــ قبل يده وقال : ما تركته منذ رايت رسول الله على يفعله ( ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ([7])               | قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الحجر وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله على فعل هكذا ففعلت                                                                                                                                                                                                                          |
| ( { } { } { } { } ) | ـــ يقبل الحجر ويقول : والله إنى لاقبلك وإنى لاعلم انك حجر وانك لا تضر ولا تنفع ولولا انى رأيت رسول الله على يقبلك ما قبلتك                                                                                                                                                                                        |
| ( <b>TT</b> )       | قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين فقال له الحارث: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير                                                                                                                               |
| (107)               | ــ يقدم ضعفة أهله فيقعون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل ، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الامام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا الجمرة وكان ابن عمر يقول: ارخص في أولئك رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                            |
| / <b></b>           | ــ قدم رسول الله بن واصحابه مكنة وقند وهنتهم حمى يثرب قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ، فلقوا منها شلة فجلسوا مما يلى الحجر ، وأمرهم النبى الله أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم                           |
| ( <b>٥V</b> )       | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ــ قلد النبي عَلِين الهدى واشعره واحرم بعمرة ... ... ... ...

--- قلد ابن عمر هديه وأشمره قلده قبل أن يشمره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده نعلين ويشمره من الشق الأيسر

(474)

(477)

| (473)          | _ قال ﷺ للفلام : من هذا ؟ قال : أبى قال : لا تمش أمامه ولا تستسعب له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (701)          | _ قال لى ابن عباس : من اين جئت ؟ قلت : شــربت من زمــزم قال : شربت كما ينبغي ؟ قلت : كيف اشرب ؟ قال : إذا شربت فاستقبل القبلة ثم اذكر الله تعالى ثم تنفس ثلاثا وتضلع منها فاذا فرغت فاحمد الله فان النبي على قال : آية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم |
| ( ) ) 4        | ــ قالوا: يا رسول الله والمقصرين قال: رحم الله المحلقين قالوا:<br>يا رسول الله والمقصرين قال: رحم الله المحلقين قالوا: يا رسول الله والمقصرين قال في الرابعة: والمقصرين ··· (١٨٢) ، ١٨٥                                                                                |
| (£ 77)<br>(137 | _ قال ﷺ لابى هريرة : يا أبا هر ولعائشة : يا عائش ولانجشة : يا أنجش                                                                                                                                                                                                     |
| ( 77 )         | قال عمر رضى الله عنه : فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد وطد الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                  |
| ( <b>V</b> 1)  | قال النبى ﷺ للأعرابي حين قال : هل على غيرها ؟ قسال :<br>لا إلا أن طوع                                                                                                                                                                                                  |
| (813)          | قال النبى ﷺ لرجل يكنى أبا الحكم : إن الله هو الحاكم فما لك من الولد ؟ قال : سريج ومسلم وعبد الله قال : فمن أكبرهم قال : سريج قال : فانت سريج                                                                                                                           |
| (3A1)          | قال النبى ﷺ في الذبح والحلق والرمى والتقديم والتأخير :<br>لا حسرج                                                                                                                                                                                                      |
| (.73)          | _ قال النبى ﷺ لسعد بن عبادة الم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبى سلول المنافق ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·                                                                                                                                       |
| (273)          | قال النبى ﷺ : الفرع حق وإن تركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض<br>وابن لبون فتعطيه أرملة تحمل عليه في سبيل الله خير من أن<br>تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وقوله ناقتك                                                                                                   |
| (£1A)          | قال النبي ﷺ لرجل: ما اسمك ؟ قال: أصرم قال: بل أنت زرعة                                                                                                                                                                                                                 |
| (317)          | ــ قال النبي على أراد أن يجاهد وله أبوأن : ففيهما فجاهد                                                                                                                                                                                                                |

| (187)           | قال النبى ﷺ للناس عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا : عليكم بالسكينة                                                                                                                                                                           |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (177 (          | قال النبى على للناس عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا عليكم بمثل حصى الخذف ١٦٥ ا                                                                                                                                                               |   |
| (٢٥٠)           | قال النبي على في ماء زمزم : إنها طعام طعم وشفاء سقم                                                                                                                                                                                        |   |
| ( <b>TY</b> )   | قال النبى ﷺ لأم سلمة رضى الله عنها وهى مريضة طوفى وراء الناس وانت راكبة                                                                                                                                                                    | _ |
| ( 71)           | قال النبى على الأم سلمة حين اراد الخروج من مكة إلى المدينة إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفى على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت                                                                                                    |   |
| (7)             | تالت عائشة لعروة: هل تستثنى إذا حججت أ فقال: ماذا أقول أ<br>قالت: قل: اللهم الحج أردت ، وله عمدت ، فان يسرته فهو<br>الحج ، وإن حبستنى فهو عمرة                                                                                             | _ |
| (170)           | تلنا : يا رسول الله إن هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب انها تنقص قال : أما إنه ما يتبل منها يرفع ، ولولا ذلك لرايتها مثل الجبال                                                                                                               |   |
| <b>{</b> ۲.}    | قلت : يا رسول الله إن ولد لى من بعدك أسميه باسمك أو اكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                         | _ |
| ({{۲}})         | قلت : يا رسول الله ادع الله أن يهدى أم أبى هريرة                                                                                                                                                                                           |   |
| ( <b>۲</b> 07)  | قلت : يا رسول الله أستدين واضحى ؟ قال : نعم فانه دين مقضى                                                                                                                                                                                  | _ |
|                 | قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى المقوا منها شدة فجلسوا مما يلى الحجر وامرهم النبى الله أن يرملوا ثلاثة اشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد |   |
| ( <b>۵</b> Y)   | ﻪﻥ ﮐﺪﺍ ﻭﮐﺪﺍ                                                                                                                                                                                                                                |   |
| (437)           | مَلَت لَعبد الله بن أبى أوفى : أدخل النبى ﷺ البيت في عمرته ؟ منال : لا                                                                                                                                                                     | - |
| (12A)<br>(133)  | تولى: لبيك اللهم لبيك محلى في الأرض حيث تحبسني                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>₹1 % %</b> / | تولوا: بسم الله اللهم لك واليك عقيقة غلان (٢٠) ، ٧٠) ،                                                                                                                                                                                     |   |
| (٤.٩ 6          |                                                                                                                                                                                                                                            |   |

|                  | _ تكنى المفيرة بن شعبة بأبى عيسى فقال عمر بن الخطاب                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | رضى الله عنه : أما يكفيك أن تكنى أبا عبد الله ؟ فقال : كذانى .                                                            |
| (173)            | رســول الله ﷺ                                                                                                             |
| (113)            | ــ كنيت بسقط اسقطته من النبي ﷺ (يقال)                                                                                     |
| (111 4           | كان ﷺ يقول: لا حرج ، لا حرج بي المجال المجال                                                                              |
| (ペアー)            | ـــ كان أبى يقول ، ولا أعلمه ذكره الا عن النبى ﷺ                                                                          |
| ( 74)            | كان النبى على يقل يقرأ في الركعتين (قل هو الله احدوقل يا أيها الكافرون) ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثمخرج من الباب إلى الصفا |
| ( ^ )            | كان النبى ﷺ يقول بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنت الاعز الاكرم · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| ( <b>۲۲٦</b> )   | كان النبى ﷺ يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا شبىء مما يتجنب المحرم                                                  |
| ( <b>{\}\</b> }) | ـــ كان النبى ﷺ يأتى قباء كل يوم سبت راكبا وماشمها                                                                        |
| (373)            | ــ كان رسول الله ﷺ يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويحنكهم                                                                        |
| (\$7\$)          | ــ كان النبي ع إذا لم يحفظ اسم الرجل قال : يا ابن عبد الله                                                                |
| (473)            | كان النبى ﷺ يدعو الخرباق ذو اليدين                                                                                        |
|                  | كان لابى عمير عصفور قد مات فاخذ النبى على يقول له: يا أبا عمير ما فعل النفير حتى ضحك الفلام وذهب ما أهمه من موت           |
| (£13)            | نفیره ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰                                                                              |
| (113)            | _ كان النبى ﷺ يقول لاخ لانس صغير : يا أبا عمير ما فعل النفير                                                              |
| (٤1.)            | _ كان النبى ﷺ بحب الحلوى والعسل                                                                                           |
| (ξ.ξ)            | _ كان النبي ﷺ يذبح وينحر بالمصلى                                                                                          |
| ( <b>fo</b> 7)   | ــ كان النبى ﷺ يأتى مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلى فيه ركعتين                                                               |
| (۲17)            | ـــ كان النبي ﷺ إذا رمى الجمار مشى اليه ذاهبا وراجعا                                                                      |
| `                | ــ كان النبى ع يدعو بعد التهليل والتكبير لنفسة فاذا فرغ من                                                                |
|                  | الدعاء نزل من الصفا ويمشى حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر                                                                 |
|                  | المعلق بفناء المسجد نحو من سنة أذرع فيسمى سميا شديدا حتى                                                                  |

|                  | يحاذى الميلين الأخضرين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( <b>AA</b> )    | يهشىي حتى بصعد المروة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                                                                                                    |
| (184)            | _ كان النبى ﷺ يسير المنق                                                                                                                                                                                             |
| ( <b>\t</b> \)   | ـ كان رسول الله رهي لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني                                                                                                                                                                |
| (01)             | _ كان النبي على يستلم الركن اليماني والأسود ولا يستلم الآخرين                                                                                                                                                        |
|                  | _ كان رسول الله على إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى اربعا مان كأن راكبا حرك دابته في موضع الرمل، وإن كان                                                                                                   |
| ( 00 4           | محمولاً رمل به الحامل (} ه                                                                                                                                                                                           |
| (-{1)            | _ كان رسول الله ﷺ إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الايمن عليه                                                                                                                                                  |
| (1-1)            | _ كان رسول الله على إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس واخبرهم بمناسكهم سيسين                                                                                                                                        |
| ( ۸۸)            | كان رسول الله على إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى حتى يخرج منه فاذا صعد مشى حتى يأتى المروة                                                                                               |
| 1 <b>441</b> (   | كان رسول الله على بيعث معه بالبدن ثم يقول: ان عطب منها شم شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا أحد من أهل رفتتك اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا أحد من أهل رفتتك |
| ( **)            | كان النبي على يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى                                                                                                                                                       |
| ، ۲۲۲)           | كان النبي ع في خطبته : إن هذا يوم الحج الأكبر ١٩٥١٠٠                                                                                                                                                                 |
| ( { 1)           | كان النبى ﷺ يطوف على راحلته كلما أتى على الركن أشار بشىء<br>وفى يده وكبر قبله                                                                                                                                        |
|                  | ــ كان إبراهيم على يبنى البيت وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان :<br>ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم ، غلما ارتفع البنيان وضعف<br>إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة قام على حجر                           |
| ( <b>V.</b> )    | وهو مقام إبراهيم عليه السلام                                                                                                                                                                                         |
| , e. u           | ــ كان أول شىء دخل جوفه ريق رسول الله على ثم حدكه بالتمر                                                                                                                                                             |
| ( <b>{ Y 0</b> ) | ثم دعا له وبرك عليه ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                                                                                                                                                            |

|                     | — كان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس : إنه لا يستلم هذين الركنين فقال : ليس شيء من البيت مهجوراً ، وكان ابن                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( <b>ξ</b> A)       | الزبير يستلمهن كلهن النبى الله وكبشين كان على رضى الله عنه يضحى بكبشين عن النبى الله وكبشين عن نفسه وقال: إن رسول الله الله الله الله الله الله الله ال         |
| (787)               | مانا اضحی عنه ابدا ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰                                                                                                          |
|                     | ــ كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوضع ويقول:                                                                                                                   |
| (Po1)               | إليك تفدو قلقا وضينيها مخالفا دينالنصارىدينها                                                                                                                   |
| ·<br>( <b>٢٤٠</b> ) | — كان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والباب وكان يقول : ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسال الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه                |
| (17.)               | ــ كان ابن عمر يحرك راحلته في بطن محسَسرٌ قدر رمية بحجر                                                                                                         |
| (171)               | <ul> <li>كان يوضع ، وكان ابن الزبير يوضع اشد الإيضاع اخذه عن عمر</li> </ul>                                                                                     |
| ( <b>70</b> 7)      | ــ كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التى عند الصحف قلت : يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هــذه الأسطوانة قال : رأيت النبى على يتحرى الصلاة عندها |
| ( <b>707</b> (      | — كان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك وأجبا ··· ·· · · · · · · · · · · · · · · ·                                                         |
| (117)               | كان يهل المهل منافلا ينكر عليه ، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه                                                                                                     |
| ( ).)               | ــ كان ابن عمر إذا نظر إلى البيت قال : اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام                                                                          |
|                     | كان ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم اتى القبر فقال : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك                                           |
| (401)               | يا ابتياه ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ يا                                                                                                                        |
| (177)               | <ul> <li>کان أبن عمر رضی الله عنهما يغتسل إذا راح إلى عرضة</li> </ul>                                                                                           |
| ( \                 | <ul> <li>کان ابن عمر رضی الله عنهما یمشمی بین الصفا و المروة و قال : إن</li> <li>امشمی فقد رأیت رسول الله نظی یمشمی و آنا شمیخ کبیر</li> </ul>                  |
|                     | <ul> <li>کان ابن عمر رضی الله عنهما یطوف بالبیت فلما اقیمت الصلاة</li> </ul>                                                                                    |
| ( 71)               | صلی مع الامام ثم بنی علی طوافه                                                                                                                                  |

\_\_ كان ابن عمر إذا أهدى هديا من المدينة تلده وأشعره بذى الحليفة يتلده قبل أن يشعره ، وذلك في مكان واحد وهو موجللقبلة يتلده نعلين ، ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به

على الناس بعرفة ثميدفع به معهمإذا دفعوا فاذا قدم فى غداة نحره (٣٢٣)

| (۲•٦)           | إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا سيعنى من كل ما حرمتم منسه الا النساء فاذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كمبيتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | ـــ كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة وتقول :                                                                                                                                                                                |
| ( 70 6          | اليوم يبدو بعضــه او كله وما بدا غلا أحله ١٠٠٠ ( ٢٤                                                                                                                                                                           |
| (٤.٨ 4          | ــ كانوا فى الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبى على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                               |
| (188)           | — كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس على رعوس الجبال كانها عمائم الرجال في وجوههم ، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس ليخالف هدينا هدى اهل الاوثان والشرك                                                              |
| ( <b>f</b> • 7) | ـــ كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا منا                                                                                                                                                                                       |
| (1 <b>77)</b>   | <ul> <li>کنا مع النبی ﷺ فکنا إذا اشرفنا على واد هللنا وکبرنا ــ رفعنا اصواتنا فقال النبی ﷺ: یا ایها الناس اربعوا علی انفسکم فانکم</li> <li>لا تدعون اصم ولا غائبا إنه معکم إنه سمیع قریب</li> </ul>                           |
| ( <b>N</b> 77)  | كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبى الله بين اظهرنا ولا ندرى ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله الله واثنى عليه                                                                                                                  |
| (401)           | — كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة                                                                                                                                       |
| ( <b>Y</b> 73)  | ــ كنا وقوفا مع رسول الله على بعرفات سمعته يقول: يا أيها الناس على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرى ما المتيرة ؟ هي التي تسمى الرجبية                                                                                    |
| (277)           | كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون                                                                                                                                                                                         |
| (۲٤٠)           | كنت مع ابن عمرو بن العاص فلما جئنا دبر الكعبة قلت: الا تتعوذ ؟ قال : نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر واقام بين الركن والباب فرفع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال : هكذا رأيت رسول الله على يفعله |
|                 | ــ كنت جانسا عند قبر رسول الله على فجاء أعرابى فقال : السلام عليك يا رسول الله سمعت أنه يقول : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاءوك فاستغفر و الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا                                             |

|                 | رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربى ثم                                                                                                                      |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                 | انشأ يقول:                                                                                                                                                                 |    |
|                 | يا خين من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع                                                                                                                            | *  |
| د والكرم        | نفسى الغداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود                                                                                                                           |    |
| (YoV 6          | ثم انصرف محملتنى عيناى مرايت النبى الله في النوم مقال : يا عنبى الحق الإعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له ( ٢٥٦                                                         |    |
| (ቻጚ٤)           | كنت افتل قلائد هدى رسول الله يهي ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء احله الله له حتى ينحر هديه · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |    |
| (Y <b>(</b> Y ) | كنت أول من ولج غلقيت بلالا فسائته هل صلى فيه رسول الله على الله على على الله على الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                              |    |
| ( <b>A37</b> )  | كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله تعالى وإعظاما دخل رسول الله ﷺ الكعبة ما خالف بصره موضع سجوده حتى خرج منها                                                       | _  |
| (101)           | كيف اشرب ؟ قال : إذا شربت فاستقبل القبلة ثم اذكر الله تعالى ثم تنفس ثلاثا وتضلع منها فاذا فرغت فاحمد الله فان النبى                                                        |    |
| (117)           | كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله و مقطال : يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه                                                             | -  |
| (۲٤.)           | كيف بصنع رسول الله على فانطلقت فرايت النبى على قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الخطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله على وسطهم …          |    |
|                 | حرف اللام                                                                                                                                                                  |    |
|                 | لالبسن ثيابى فلأنظرن كيف يصنع رسول الله على فانطلقت فرأيت النبى على قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله |    |
| (111)           | عَيِّهُ وسطهم                                                                                                                                                              |    |
| <b>( Y)</b>     | التلبية فرض الحج التلبية فرض الحج                                                                                                                                          | .— |
| (173)           | التفت ﷺ فرآني فقال : من هذا فقلت : أبو ذر                                                                                                                                  |    |
| (184 6          | القط لي حصى ١٤٣) ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١١٤٣                                                                                                                                  |    |
| (184)           | القط لى حصى فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف                                                                                                                                   |    |

| ( {                               | — لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن الصقالباب بالأرض ··· ··· ··· (٣٠ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ( <b>*</b> •)                     | - لولا أن مومك حديثوا عهد بجاهاية أو قال بكفر لانفقت كنز الكعبة<br>في سبيل الله تعالى ولجعلت بابها بالارض ولادخلت فيها من الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ |
| ( 71)                             | لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لنقضت الكعبة فالزقتها بالأرض وجعلت بها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ورددت فيها سنة أذرع من الحجر فأن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ |
| ( 0.)                             | _ لولا ما مسه من انجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفى وما على الارض من الجنة غيره ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - |
| ( \                               | ــ لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله و الله الله السنلام الركنين اللذين يليان إلا أن البيت لم يتم على قواً عد إبراهيم ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ |
| (184 4                            | ــ ليس على النساء حلق إنها على النساء تقصير سه ١٨٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - |
| (77)                              | ــ ليس على النسساء سسعى بالبيت ولا بين المصفا والمروة (يقال ) ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| (Y • Y)                           | ــ ليس للمراة أن تنطلق إلى الحج إلا باذن زوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|                                   | حرف الميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| (701 6                            | <b>حرف الميم</b><br>ماء زمزم لمسا شرب س ( ۲{۵ ) ۲۲، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ |
| (37)                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - |
|                                   | - ماء زمزم لما شرب سب سب ۲۵۰٬ ۲۲۵٬ ۲۲۵٬ ۲۵۰٬ ۲۵۰٬ ۲۵۰٬ ۲۵۰٬ ۲۵۰٬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| (37)                              | ــ ماء زمزم لمــا شرب سب سب ۲۵۰٬ ۲۶۹٬ ۲۶۹٬ ۲۵۰٬ ۲۵۰٬ ۲۵۰٬ ۲۵۰٬ ۲۵۰٬ ۲۵۰٬ ۲۵۰٬ ۱۵۰٬ ۱۵۰٬ ۱۵۰٬ ۱۵۰٬ ۱۵۰٬ ۱۵۰٬ ۱۵۰٬ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ( 7E)<br>(70T)                    | - ماء زمزم لما شرب سسس سسس ( ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، |   |
| ( 78)<br>(707)<br>(707)           | - ماء زمزم لحا شرب سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ( 37 )<br>(707)<br>(707)<br>(*0 ) | - ماء زمزم لحا شرب سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |

|                                        | ما رؤى الشيطان اصغر ولا احقر ولا ادبر ولا اغيظ منه في يوم                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۳۸)                                  | ما رؤى الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدبر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام           |
| ((1)                                   | _ ما اسمه ؟ قال : فلان ؟ قال : لا ولكن اسمه المنذر                                                                               |
| ( 0.)                                  | ـــ ما على الأرض شيء من الجنة غير                                                                                                |
|                                        | ما على الارض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها أو                                                                   |
| (1771)                                 | صرف من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم أذن نكثر قال : الله أكثر أو يدخر له من الأجر مثلها ··· ···      |
| ,                                      | _ ما العمل في أيام أفضل منه في هذه _ يعنى أيام العشر _ قالوا:                                                                    |
| (177)                                  | ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد إلا رجل خرج بخاطر بنفسه وماله<br>فلم يرجع بشيء                                                     |
| **                                     | _ ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود قد حججنا مع رسول الله                                                                      |
| (11)                                   | يَهِ الله يكن يفعله ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                                                                        |
|                                        | ــ ما لك ؟ قالت : نذرت أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعرى فأنا أتكن بالنهار وأنتكب الطريق بالليل ، فأتى رسول الله عليها           |
| ({ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | فأخبره فقال : ارجع إليها فمرها فتلبس ثيابها ولتهرق دما (٩٣٦                                                                      |
|                                        | ما امسك عليك فان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت                                                                        |
| (YAA)                                  | على كلبك ولم تسم على غيره                                                                                                        |
| (ለአፖ)                                  | ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله تعالى عليه فكل                                          |
| (404)                                  | ما من أحد يسلم على إلا رد الله على وحيى حتى أرد عليه السلام                                                                      |
|                                        |                                                                                                                                  |
| (17%)                                  | ــ ما من يوم اكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهى به الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ··· ··· ··· ··· |
| (400)                                  | ما انفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد                                                                                   |
|                                        | ــ ما هذه الأضاحى ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم على قالوا : ما لنا                                                                   |
| ( <b>FoT</b> )                         | نيها من الأجر ؟ قال : بكل قطرة حسنة                                                                                              |
|                                        | ـــ استمتعوا من هذا الحجر الاسود قبل أن يرفع فانه خرج من                                                                         |
|                                        | الجنة وإنه لا ينبغى لشىء يخرج من الجنة إلا رجع إليها تبل يوم                                                                     |
| ( 0.)                                  | القيامة ِ القيامة ِ                                                                                                              |
| (171)                                  | المحصب ليس بشيء انها هو منزل نزله رسول الله على                                                                                  |

|                | - من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة ومن راح في الساعة التعلق المساعة |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (              | التالية فكانها قرب جبتنا اقرن ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٧١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ( <b>٣٦.</b> ) | — من فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلى فأنما هو لحم عجله لاهل بيته ليس من النسك في شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (777)          | — من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (7 <b>7</b> 7) | <ul> <li>من فاته الحج تحلل معمل عمرة وعليك الحج من تنابل وهدى …</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (ፖለን)          | من قتل دون ماله فهو شهید ، ومن قتل دون دینه فهو شهید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (273)          | من كل خمسين شاة شاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۱۸۰)          | ــ منی کلها منصر سسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٣.٣ 6         | <ul> <li>من كسر أو عرج نقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة :</li> <li>نسالت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك نقالا : صحدق ( ٣٠٠)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (+77)          | من كان نبح قبل الصلاة فليعد نبحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ( AE)          | <ul> <li>من كان معه هدى فيهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل منهما جميعا</li> <li>قالت: فطاف الذينكانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة</li> <li>ثم حلوا ثم طافوا اطوافا اخر بعد ما رجعوا من منى بحجتهم</li> <li>وأما الذينكانوا جمعوا بين الحجو العمرة فانما طافوا طوافا واحدا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٣٦٣ )         | من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذى الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحى ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( <b>۲۷۹</b> ) | من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج فليات البيت فليطف به سبعا وليطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء ، وإن كان معه هدى فلينحره قبل أن يحلق ، فأذا أدركه الحج من قابل فليحج أن استطاع وليهد في حجه ، فأن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | من نذر أن يطيع الله غليطمه ومن نذر أن يعصى الله غلا يعصه الله علا يعصه ٢٦٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | من نسى من نسكه شيئا أو تركه غليهرق دما (١٢٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (173)          | ــ من هذا ؟ نقلت : أبو ذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (173)          | ـــ من هذا ؟ قلت : ابو قتادة ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                | من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت                                               |
|                | قلائد هدی رسول الله علی بیدی ثم تلدها رسول الله علی بیده                                           |
|                | ثم بعث بها مع ابى غلم يحرم على رسول الله على شىء أحله                                              |
| (470)          | الله له حتى نحر الهدى الله له حتى نحر الهدى                                                        |
| (400)          | <ul> <li>من وجد سعة لأن يضحى فلم يضح فلا يحضر مصلافا · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul> |
|                | ــ من ولد له مولود فأذن في اذنه اليمني وأقام في أذنه اليسرى لم                                     |
| (171)          | تضره ام الصبيان ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                |
| (٤.٨،          | من ولد له ولد فأحب أن ينسك له فليفعل ( ٢٠٦ )                                                       |
|                | حرف النــون                                                                                        |
|                | ــ ناولته تمرات فلاكهن ثم ففرفاه ثم مجه فيه فجعل يتلمظ فقال                                        |
| (11)           | رسول الله على حب الأنصار التمر وسماه عبد الله                                                      |
| (10.)          | ناولوه دلوا فشرب منه ع الله الله الله الله الله الله الله ا                                        |
| ( \AA)         | أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده                                                              |
|                | ــ نحرت ههنا ومنى كلها منحر ، فانحروا في رحالكم ووقفت ههنا                                         |
| (1 oV t        | وعرُّفة كلها مُوقف ووقفت ههنا وجمع كلها موقف ( ١٤٥                                                 |
|                | _ نحر النبي على مائة بدئة اهداها في يوم واحد وهو يوم النحر                                         |
|                | منحر بيده بضا وسنين وامر عليا رضي الله عنه بنحر تمام المائة                                        |
| (              | rq. ( ra. )                                                                                        |
|                | نحرنا مع رسول الله على البدنة عن سبعة والنقرة عن سبعة                                              |
| (444 6         | TYY ( TYI )                                                                                        |
| (17)           | ــ نحر هديه هو واصحابه بالحديبية وهي خارج الحرم                                                    |
| (۲0٦)          | النحر والوتر وركفتا الضحى                                                                          |
| (. P7)         | نحر هديه وحلق رأسه بالحديبية                                                                       |
| (٣٩٧ ٤         | ـــ نحن نعطیه من عندنا بحن نعطیه من عندنا                                                          |
|                | _ نادى رجل رسول الله على نقال : إنا كنا نعتر عتيرة في رجب                                          |
|                | فما تأمرنا ؟ قال : اذبحوا الله في أي شهر كان وبروا الله واطعموا                                    |
| 1773)          | £70)                                                                                               |
| •              | ندم عبد الملك بن مروان على إذنه للحجاج في هدمها ولعن الحجاج                                        |
| ( <b>٣</b> ٣)· | وتمال : وددنا أنا تركنا أبا خبيب وما تولي من ذلك                                                   |

ı

| ( <b>{o</b> 7 <b>'</b> | - نذر رجل على عهد رسول الله على أن ينحر إبلا ببوانة فقال رسول الله على عهد رسول الله على المحاهلية يعبد قالوا: لا فقال رسول لا ، قال : فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا: لا فقال رسول الله على : اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (188 4                 | نزل ﷺ بنمرة حتى إذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادى فخطب الناس · · · · · · · · · · ١٠٦ / ١٢٦                                                                                                                                                                                   |
| ( ለ <b>ጎ</b> )         | <ul> <li>نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه فى بطن الوادى حتى إذا صعد</li> <li>مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كل فعل على الصفا</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| (177)                  | ــ نزل رسول الله ﷺ ليكون اسمح لخروجه                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (188 6                 | — نزل النبى على بنمرة حتى إذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادى فخطب الناس ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم ركب حتى اتى الموقف غلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ( ١٢٦                                                                |
| (-{4)                  | نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن مسودته خطايا بني آدم                                                                                                                                                                                                                          |
| (1 <b>0V</b> )         | - نزلت أسماء ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى فصلت ساعة ثم ثم قالت: با بنى هل غاب القمر ؟ قلت: لا ، فصلت ساعة ثم قالت: يا بنى هل غاب القمر ؟ قلت: نعم قالت: فارتحلوا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبحفي منزلها فقلت لها: ما أرانا إلا قد غلسنا قالت: يا بنى إن رسول الله على أذن للظعن |
| (,,,,                  | <ul> <li>نزول المحصب ايس من النسك إنما هو منزل نزله رسول الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| (177)                  | وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَعُ الْخُرُوجُهُ                                                                                                                                                                                                                                              |
| (۲0.)                  | — انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه ··· ··· ··· ··· ···                                                                                                                                                                                 |
| (673)                  | نزلت قباء مولدت بقباء ثم اتت به النبى ﷺ موضعه فی حجره ثم      دعا بتمر قهمضفها ثم تفل فی فیه فکان اول شیء دخل جوفه ریق      رسول الله ﷺ ثم حنکه بالتمر ثم دعا له وبرك علیه                                                                                                                     |
| ( <b>F</b> aY)         | <ul> <li>نسخ الأضحى كل ذبح وصوم رمضان كل صوم والفسل من</li> <li>الجنابة كل غسل و الزكاة كل صدقة · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>                                                                                                                                                |
| 1701                   | القبعابة عن فعسن و مرعه عن بعنيسة ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                          |

| الصفدة           | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (11)             | ـ نعم الإدام الخل                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( <b>۲07</b> )   | ــ نعم فانه دین مقضی                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ( \( \( \( \) \) | ـ نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )                                                                                                                                                                                                                                  |
| (177)            | ـ نهى رسول الله ﷺ ان تحلق المرأة رأسها                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (TOA)            | ـ نهى على عن جذاذ الليل وحصاد الليل ، والاضحى بالليل مال : وإنها كان ذلك من شدة حال الناس فنهى عنه ثم رخص فيه …                                                                                                                                                                               |
| (177)            | _ نبى رسول الله على عن الخذف وقال : إنه لا يقتل الصيد ولا نيكا العدو ولكنه يفقاً العين ويكسر السن                                                                                                                                                                                             |
| (173)            | _ نهى النبى ﷺ عن نبائح الجن                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (273)            | _ نهى النبى عِلِي عن طعام المتبارين أن يؤكل                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Y•3)            | ــ نهى رسول الله ﷺ عن القزع في الراس                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (373)            | _ نهى رسول الله على عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا ، إنسا<br>يستخرج به من النجيل                                                                                                                                                                                                              |
| (ዮ۹۸)            | ـ نهيت عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث فقال رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                |
| ( <b>179</b> )   | انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع حصيات ثم قال : هذا مقام الذى انزلت عليه سورة البقرة                                                                                                                                                                       |
| ( oV)            | هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم ، هؤلاء أجلد من كذا وكذا                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | ــ هات القط لى فلقطت له حصيات من حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال : بأمثال هؤلاء وإياكم والفلو في الدين فانما أهلك من                                                                                                                                                                         |
| (177)            | كان قبلكم الغلو في الدين                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | سهبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فتال : يا أمير المؤمنين اخطأنا العدة كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر : اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك ، واسعوا بين الصفا والمروة ، وانحروا هديا إن كان معكم ثم الطقوا أو قصروا ثم ارجعوا فاذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا |
| (۲۸۰)            | مهن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع                                                                                                                                                                                                                                             |

| الصفحه         | الحديث                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (44.)          | اهدى رسول الله ﷺ مائة بدنة                                                                                                             |
| (441)          | ــ اهدى النبى ﷺ مرة غنما مقلدة وتقلد الغنم خرب القرب                                                                                   |
| (۳۲٦)          | اهدى النبى ﷺ مائة بدنة فأمرنى بلحومها فقسمتها ثم أمرنى بجلالها فقسمتها ثم أمرنى بجلودها فقسمتها ··· ··· ··· ··· ···                    |
| (441)          | ـــ اهدى النبى ﷺ الهدايا ولم يركبها                                                                                                    |
| (474)          | ــ الهدى ما قلد وأشمر ووقف به بعرفة                                                                                                    |
| (473)          | ــ هذا قبر أبى رغام                                                                                                                    |
| (171)          | ـــ هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة                                                                                               |
| (۲37)          | هى هزمة جبريل وسعيا إسماعيل                                                                                                            |
| ( 4. 6         | وهزم الأحزاب وحده ( ٨٨                                                                                                                 |
| (٣٠٠)          | هل تستثنى إذا حججت فقال : ماذا أقول ؟ قالت : قل : اللهم الحج أردت ، وله عمدت ، فأن يسرته فهو الحج ، وإن حبسنى حابس فهو عمرة            |
| ( <b>V</b> 1)  | ـــ هل على غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع                                                                                                |
| (٤1٤)          | ـــ هل معك تمر ؟ قلت : نعم فناولته تمرات فلاكهن ثم فغسرفاه ثم لجه فيه فجعل يتلمظ فقال رسول الله على : حب الانصار التمر وسسماه عبد الله |
| (188)          | هلل ووحد ولم يز واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس                                                                            |
| (144)          | يهل المهل منا فلا ينكر عليه احد ، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه احد                                                                       |
|                | هل استطيع أن أفعل كما فعلت ؟ قال : ذلك لو كنت بدأت بالعمرة قلت : كيف أفعل لو أردت ذلك ؟ قال : تهل بهما جميعا ثم تطوف                   |
| ( <b>人</b> 0)  | لهما طوافين وتسمى بهما سعيين                                                                                                           |
| (۲۸۰)          | يهل بعمرة وعليه الحج من قابل ، ثم سالت فى العام المقبل زيد ابن ثابت عنه قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل                             |
| ( <b>707</b> ) | ـــ هن على فرائض وهن لكم تطوع : النحر والوتر وركمتا الضحى                                                                              |
| (144)          | ـــ هو محبحث                                                                                                                           |
| (177 6         | هو راکب و هو یکیر چع کل حصاة ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۳۵ (۱۳۵ )                                                                                        |

### عرف الواو

|                 | ــ والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله ، ولولا أنى أخرجت                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (fo])           | <b>؞نك ماخرجت · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>                                                              |
|                 | والله إنى لأقبلك وإنى لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ،                                                           |
| (73)            | ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك                                                                              |
| (እም <i>የ</i> )  | والله للمغفرة عنده أهون من إجابة رجل لهم بدالق                                                                       |
| (PT1)           | _ والذي لا إله غيره من ههنا قام الذي انزلت عليه سوره البقرة                                                          |
| (۲۲3)           | - وجد رسول الله على على بن ابى طالب رضى الله عنه نائما في المسجد وعليه التراب فقال : قم أبا تراب ··· ··· ··· ··· ··· |
| (77)            | وطد الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله على                                    |
| (A37)           | وددت انى لم اكن فعلته إنى اخاف ان اكون قد اتعبت امتى بعدى                                                            |
|                 | ــ زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه فضه واعطى القابلة رجل                                                                 |
| 1818)           | العتبقة العتبقة                                                                                                      |
| ({ 37 })        | ــ أوف بنــذرك ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠                                                                 |
|                 | - يقف عند الجمرتين الأوليين طويلا يكبر الله تعالى ويسبحه ويحمده                                                      |
| ( <b>f</b> • 7) | ويدعو الله تعالى ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                                                               |
| (177)           | وقف النبي ﷺ بعد الزوال                                                                                               |
|                 | وقف رسول الله على بعرفة فقال : هذه عرفة وهو الموقف وعرفة                                                             |
|                 | كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن يزيد                                                                 |
|                 | وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشسمالا                                                                 |
|                 | لا يلنفت إليهم ويقسول أيها النساس عليكم السكينة ثم أتى                                                               |
|                 | جميعا فصلى بهم الصلاتين جميعا ، فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال : هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاض         |
|                 | حتى انتهى إلى وادى محسرً فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادى                                                              |
|                 | نوقف وأردف الفضل ثم اتى الجمرة فرماها ثم انى المنصر فقال :                                                           |
|                 | هذا المنحر ومنى كلها منحر ، واستفتته جارية شابة من خثعم                                                              |
|                 | فقالت : إن أبى شيخ كبير وقد أدركته فريضة الله في الحجافيجزي                                                          |
|                 | أن أحج عنه قال : حجى عن أبيك ولوى عنق الفضل ، فقال                                                                   |
|                 | العباس : يا رسول الله لويت عنق ابن عمك ؟ قال : رأيت شمابا                                                            |

|           | وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ، وأتاه رجل فقال : يا رسول الله إنى أفضت قبل أن أحلق أو أقصر قال : احلق ولا حرج ، قال : وجاء آخر فقال : يا رسول الله فبحت قبل أن أرمى قال : ارم ولا حرج قال : ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال : |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (10. 6    | يا بنى عبد المطلب لولا أمر يغلبكم الناس لنزعت ( ١٤٩                                                                                                                                                                                |
| (181 4    | _ وقف رسول الله ﷺ بعرفة ثم أفاض حين غابت الشمس (١٢٣                                                                                                                                                                                |
| (148 4    | ـــ وقف رسول الله ﷺ راكبا الما الله                                                                                                                                                                                                |
|           | وقف رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى فجاءه رجل فقال : يا رسول الله لم الشعر فحلقت راسى قبل أن أذبح فقال : اذبح ولا حرج فجاءه آخر فقال : يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمىقال : ارم ولا حرج فها سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال:   |
| 1341)     | المعل ولا حرج المعل ولا حرج المدا                                                                                                                                                                                                  |
| (177)     | ـــ وقف على عند الصخرات وجعل بطن ناقته إلى الصخرات                                                                                                                                                                                 |
| (144)     | وقف يَوْلِينُ مفطرا                                                                                                                                                                                                                |
| (10X £    | ـــ وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ( ١٢٤ ) ١٤٥                                                                                                                                                                                          |
| (10)      | وقفت ههذا وجمع كلها موقف ١٤٥ ، ١٢٥ ، ١٤٥                                                                                                                                                                                           |
| (£13)     | ولد لى غلام فأتيت به النبى في فسماه ابراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة                                                                                                                                                            |
| • • • • • |                                                                                                                                                                                                                                    |
| (613)     | ــ ولد لأبى طلحة غلام فأنيت به النبى على محنكه وسماه عبد الله                                                                                                                                                                      |
|           | _ ولى رسول الله على عتاب بن اسيد مكة واقام المناسك للناس تلك السنة ثم أمر النبى في في السنة التاسعة أبا بكر الصديق رضى الله عنه الحج محج بالناس وحج رسول الله في في السنة العاشرة حجة الوداع ثم استمر الخلفاء الراشدون على الحج    |
| (11.)     | بالناس                                                                                                                                                                                                                             |
| (٤٢٣)     | ــ ويحك با صاحب السبتتين ، الق سبتتيك                                                                                                                                                                                              |
| هرف لا    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| (140 6    | لا إله إلا لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير                                                                                                                                                              |
|           | لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شرية عدده ؛ ونصر عبده ؛                                                                                                                                              |

| ( <b>9</b>       | وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادى ،                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , ,, ,           | حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة                                                                                                                                            |
| (377)            | <ul> <li>لا يجوز في الضحايا إلا الثنى من المعز والجذعة من الضان ···</li> </ul>                                                                                            |
| ( <b>۲۷</b> ۲)   | لا يجزى فى الأضاحى العوراء البين عورها والعرجساء البين ضلعها والكسيرة التى لا تنقى ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·                                                  |
| ( <b>Y</b>       | ــ لا تجملوا قبرى عيدا وصلوا على فان صلاتكم تبلفني حيثما كنتم                                                                                                             |
| (470)            | لا تجزىء الجذعة من المعز احدا بعدك                                                                                                                                        |
| 1.7)             | لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ا ١٩٠                                                                                                                         |
| (1914)           | ـــ لا حرج ، لا حرج قالها لمن حلق أن يذبح أو قبل أنير مي (١٨٢، ٩٠،                                                                                                        |
| £ \$\ \$\ \$\ \$ | ـــ لا حصر إلا حصر العدو ( ٢٨٤ ، ٣٠٠٠                                                                                                                                     |
| (٣١٢)            | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تساغر مسيره يوم وليلة وليس معها حرمة                                                                                             |
|                  | ــ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال                                                                                                            |
| (٣1٢)            | إلا ومعها ذو محرم                                                                                                                                                         |
| ( <b>۲.</b> 7)   | <ul> <li>لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله أن امرأتى خرجت حاجة وإنى كتبت فى غزوة كذا قال : فانطلق فاحجج مع امرأتك</li> </ul> |
| (411)            | لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن                                                                                                                |
| (٣٦٠)            | لا يذبحن أحد قبل أن يصلى                                                                                                                                                  |
| (177)            | لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس                                                                                                                                               |
| (٣1٢)            | ــ لا تسافر امراة إلا مع محرم فقال : يا رسول الله إنى اريد أن اخرج في جيش كذا وكذا وامراتى تريد الحج قال : اخرج معها                                                      |
| (717)            | سد لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم                                                                                                                        |
|                  | ــ لا نسمين غلامك الملح ولا نجيدا ولا يسارا ولا رباحا فانك إذا                                                                                                            |
| (111)            | قلت: اثم هو ؟ قالوا: لا                                                                                                                                                   |

| ( <b>٤</b> ٩٣.4         | ــ لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا · · · · · ( ٢٥٣ ) ٢٦١ ، ٢٦٥ ، ٢٦٨             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( <b>T</b> Ţ <b>V</b> ) | لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فاذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها ماذبحها وولدها                                      |
| ({ 10)                  | _ لا صيام لمن لم يبيت من الليل                                                                                             |
| (¥7£)                   | _ لا تضموا بالجذع من المعز والإبل والبقر                                                                                   |
| (ሊግን)                   | ـــ لا ضرر ولا ضرار ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰                                                                    |
| ( <b>*V¥</b> )          | لا نضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء                                                                   |
| (37)                    | ـــ لا تطوفی بالبیت حتی تغتسلی                                                                                             |
| ( To)                   | لا يطوف بالبيت عريان                                                                                                       |
| ( <b>777 </b>           | لا تطمهها أنت ولا أحد من أهل رمقتك و ٣٣٥ )                                                                                 |
| (A73)                   | لا عقر في الإسلام                                                                                                          |
| 2.AY3)                  | لا فرع ولا عتيرة ( ٢٥ ) ٢٧٠                                                                                                |
| ( <b>YT</b> 7)          | ــ لا يقولن احدكم إنى صرورة فان المسلم ليس بصرورة ، ولا يقولن احدكم إنى حاج فان الحاج هو المحرم                            |
| ( ٣٣)                   | ـــ لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء أبن الزبير |
| (41.)                   | لا يلزم ما بينهما أحد يسال الله عز وجل شبيئا إلا أعطاه إياه                                                                |
| ( <b>T • V</b> )        | _ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله                                                                                           |
| ( <b>٤ ٢ ٣</b> )        | لا تمش امام ابيك ولا تستسب له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه                                                                 |
| 4 FA3)                  | _ لا نذ في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم ( ٣٦) ، ٢١٢ ، ٣٦                                                                 |
|                         | _ لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم (٥٥) ٦٠٤ه                                                            |
|                         | ـــ لا ينفرن أحد حتى بكون آخر عهده بالبيت                                                                                  |

# هرف اليساء

| (٣)            | ـــ يا أبا أمية حجو اشترط فان لك ما أشترطت ولله عليك ما اشترظت                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | ( عمر لسويد بن غفلة )                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (113)          | ــ يا أبا عمير ما ضعل النفير                                                                                                                                                                                                                                            |
| (१۲१)          | ـــ يا أبا هر ولعائشة يا عائش ولانجِشة يا انجش                                                                                                                                                                                                                          |
| (171)          | یا اهل مکة اتموا صلاتکم فانا قوم سفر ثم صلی عمر رکعتین بمنی ولم یبلغنی آنه قال لهم شیئا · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                           |
| <b>(</b> 700)  | ــ يا أيها الناس إن على كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التى يتول الناس: الرجبية                                                                                                                                                                |
| (119 4         | يا أيها الناس أى يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام قال : فأى بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام ، فأى شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام ، قال فأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شبهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال : اللهم قد بلغت اللهم قد بلغت |
| (177)          | يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم نمانكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب                                                                                                                                                                                    |
| ( <b>/\1</b> ) | ــ يا أيها الناس أسعوا فأن الله كتب عليكم السعى                                                                                                                                                                                                                         |
| (171)          | يا أيها الناس عليكم بالسكينة                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( 77)          | ــ يا أيها الناس اسمعوا منى ما أقوله لكم ، وأسمعونى ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال أبن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر                                                                                                                                         |
| (171)          | ب يا ايها الناس عليكم بالسكينة وقال : ليس البر بايجاف الخيل والإبل فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى اتى منى                                                                                                                                                                |
| (10.4          | _ يا بنى عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس لنزعت المجا                                                                                                                                                                                                                    |
|                | _ يا بنى هل غاب القمر ؟ قلت : فصلت ساعة ، ثم قالت : يا بنى هل غاب القمر ؟ قلت : نعم قالت : فارتحلوا ، فارتحلنا فمضينا حنى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلها فقلت لها :                                                                                            |
| (10Y)          | ما أرانا إلا قد غلسنا قالت : يا بني إن رسول الله علي أذن للظمن                                                                                                                                                                                                          |

| 1 (0)            | _ يا ثوبان اصلح لحم هذه ، فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ( <b>Y.</b> )    | _ يا رسول الله اليس هذا مقام أبينا إبراهيم ؟ قال : بلى ، قال : الهلا تتخذه مصلى ؟ قال : لم أومر بذلك ، لهم تغب الشمس من يومهم حتى نزلت الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ( <b>{ ۲Y</b> )  | _ يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب مناكل منها و ينطعم فقال رسول الله و الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| (ሦለጓ ሩ           | _ يا رسول الله إن قومنا حديثو عهد بالجاهلية ياتونبلحمان لا ندرى الكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا ، فناكل منها فقال رسول الله يُناكل منها فقال رسول الله يُناكِ : سموا وكلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| (170)            | _ يا رسول الله إن هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب أنها تنقص قال أما أنه ما يقبل منها يرفع ولولا لرايتها مثل الجبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ |
| ({۲+)            | _ يا رسول الله إن ولد ولد من بعدك اسميه باسمك أو اكنيه بكنيتك؟ قال: نعم قال: نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ |
| (10.6            | ۔ یا رسول الله إنی افضت قبل ان احلق ، او اقصر قال : احلق ولا حرج قال : وجاء آخر فقال : یا رسول الله ذبحت قبل ان أرمی قال : ارم ولا حرج ، قال : ثم آتی البیت فطاف به ثم أنی زمزم فقال : یا بنی عبد المطلب لولا ان یفلیکم الفاس لنزعت (۱٤۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| , ( <b>۲٤</b> ٨) | ـ يا رسول الله خرجت من عندى وانت كذا وكذا ، قــال : إنى دخلت الكعبة ووددت انى لم اكن فعلته ، إنى أخاف أن أكون قد اتعبت أمتى بعدى سبب سبب سبب سبب المعبد أمتى بعدى التعبت أمتى بعدى التعبد الت |   |
| (17)             | ـ با رسول الله إنى امراة ثقيلة وإنى اريد الحج فكيف تأمرنى أن اهل ؟ قال : أهلى واشترطى إن محلى حيث حستنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ |
| (173)            | _ یا رسول الله ادع إلله أن یهدی أم أبی هریرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ( <b>707</b> ).  | ـ يا رسول الله استدين واضحى أ قال : نعم فانه دين مقضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ |
| (ዮሊጓ) ·          | ـ يا رسول الله ارايت الرجل يذبح وينسى ان يسمى فقال النبى على كل مسلم سن سن سن سن بن سن ملك على كل مسلم سن سن سن سن سن بن سن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ |
| (1·0)            | ـ يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا<br>فكان يقول: لا حرج ، إلا على رجل اقترض عرض مسلم هو ظالم<br>فذلك الذى هلك وخرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ |

|                | ــ يا رسول الله السلام عليك ، سمعت الله يقول : (ولو انهم إذ<br>ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول<br>لوجدوا الله توابا رحيما) وقد جئتك مستغفرا من ذنبى مستشفعا<br>بك إلى ربى ثم انشا يقول :                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ع والأكم       | يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاا                                                                                                                                                                                                         |
| د والكرم       | نفسى الغداء لقبر أنت سيكنه فيه العقياف وفيه الجوا                                                                                                                                                                                                       |
|                | ثم انصرف قال العتبى محملتنى عيناى مرايت النبى على في النوم مقال: يا عتبى الحق الأعرابي مبشره بأن الله تعالى قد غفر له (٥٦)                                                                                                                              |
|                | يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا لهؤلاء قال : المعل ولا حرج                                                                                                                               |
| (114)          | الله كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا لهؤلاء قال : أهمل ولا حرج                                                                                                                                                                                             |
| ((11)          | ـــ يا رسول الله كل صواحباتي لهن كني قال : ماكتني بابنك عبد الله                                                                                                                                                                                        |
| (ዮኋ۸)          | ــ يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الاسقية فقال رسول الله على : وما ذاك ؟ قالوا : يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الاضاحى بعد ثلاث فقال رسول الله على : إنما نهيتكم من أجل الدافة ، فكلوا وتصدقوا واحذروا |
| (1A8 4         | يا رسول الله لم السعر غطلت راسى قبل ان اذبح فقال : اذبح ولا حرج فجاءه آخر فقال : يا رسول الله لم السعر فنحرت قبل ان ارمى قال : ارم ولا حرج فما سئل عن شىء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج ( ١١٨ ) ١١٩ ، ١٥٠ ، ١٨٢ ، ١٨٠ ، ١٥٠ ، ١٨٢                  |
| ( <b>777</b> ) | با رسول الله أهديت نجيبة وأعطيت بها ثلاثمائة دينار أنأبيعها وأبتاع بثمنها بدنا وانحرها قال: لا ، ولكن انحرها إياها ··· ···                                                                                                                              |
| (184 4         | ــ يارسول الله والمقصرين قال: رحم الله المحلقين قالوا: يا رسول الله والمقصرين قال: في الرابعة والمقصرين ١٨٢ / ١٨٥ ، ١٨٥                                                                                                                                 |
| (777)          | _ يا نبى الله أفتنا فى بيت المقدس قال: المنشر والمحشر أتيوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كالف صلاة قالت: أرأيت من لم يطق يتحمل إليه لو يأتيه قال: فليهد اليه زيتا يسرج فيه فانه من أهدى له كمن صلى فيه                                                        |

\_\_ يا صاحب السبنتين ويحك الق سبنتيك ... ... ... ... (٤٢٣)

| الصفحة         | الحديث                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1 <b>%</b> A) | يا عاجز في هذا اليوم يسال غير الله (سالم بن عبد الله بن عمر يخاطب سائلا يسال الناس يوم عرفة) ··· ··· ··· ··· ··· ··· |
|                | يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخل فيه ما أخرج منه والزقته بالأرض وجعلت له بابين     |
| ( 4.)          | فهدم فأدخل فيه ما أخرج منه والزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ، فبلغت به أساس إيراهيم ··· ··· ···  |
| (\$78)         | يا غنثر قالها أبو بكر رضى الله عنه لابنه عبد الرحمن فجدع وسعب                                                        |
| (114)          | ـــ يوم عرفة الذي وقف نيه النبي على كان يوم جمعة                                                                     |
| (177)          | أيام النشريق كلها ذبح                                                                                                |
| (177)          | ـــ ایام منی ایام نحر ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰                                                          |
|                | يا توتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لاضاء                                                            |
|                | اما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ، ولا سقيم                                                               |
| ( 0.)          | إلا شنمي ، وما على الأرض شيء من الجنة غيره                                                                           |

## ثالثا: الأشعار الاستشهادية

الحديث الصفحة هــــده دارهم وأنت محب ما بقاء الدموع في الآماق (١١) (الشبلي) ــ اليوم يبدو بعضـــه أو كله نما بدا فــــلا احله ( ٢٤ ، ٢٥ ) (جواری مکة) \* \* \* — إليك تعدو قلقا وضيينها مخالفا دين النصاري دينها (١٥٩) (عمر بن الخطاب) \* \* \* ــ يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب منطيبهن القاع والأكم (٢٥٦) نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفافوفيه الجود والكرم ( اعرابي ) \* \* \* حن لدى باب الحصير قيام (YAY)( لبيد )

### رابعا: الأعسلام

#### حرف الألف

```
... آدم عليه السلام ٧٥}
                                                                                                                                                                   ـــ ایان بن عثمان ۲۷۱
  __ إبراهيم الخليل نبى الله عليه ٨١ - ٣٠ - ٣١ - ٣١ - ١٨ - ٨١ -
  -170 - 177 - 110 - 110 - 110 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170
                                                                               aa7 - Fa7 - Aa7 - IF7 - VA7 - FF3
                                             __ إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني أبو سعيد ٢٨٠
 __ إيراهيم بن على _ أبو إسحاق الشيرازى الشيخ صاحب المهذب إبراهيم
                                                                                                             ابن محمد بن أبي يحيى ١٢٠ - ١٢١
 ــ إبراهيم المر والرودي أبو اسحاق بن أحمد بن محمد ٢٥١ - ٢٨١ -
                                                                                 0A7 - FA7 - YP7 - YT3 - 033 - F33
                                                                                                                                                           ___ إبراهيم بن يحيى ٧٤
 __ إيراهيم النخعي بن يزيد بن الاسود بن تيس = النخعي ان ) إبراهيم
 ابن يزيد الخوزي ( أبو اسماعيل الأموى المسكى مولى عمسر بن عبد
                                                                                                                                                                                    العزيز) ٥٥٧
                                                                                     ـــ ابى بن كعب رضى الله عنه ١٠٤
                                                                                                                   __ الأبيوردي أيو يعقوب ٢٣ - ٢٣٥
                                             ــ الاثرم ( ابو بكر احمد بن محمد بن هانيء الحنبلي ) ١٣٩
                                                                      __ ابن الأثير ( أبو السعادات مبارك الجزرى ) ١٨٤
                                                                           __ احمد بن الحسين أبو بكر البيهقي = البيهقي (ب)
 _ احمد بن حنبل الشيباني امام الأئمة ٢ - ١٠ - ٢٧ - ٢٥ - ٢٩ -
 -131 - 131 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171
PVI - 191 - 191 - 191 - 191 - 091 - 0.7 - 137 -
757 - 757 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777
- TOO - TOE - TO. - TTE - TTT - TI9 - TIY - T99
- TAY - TY9 - TY7 - TY1 - T77 - T7. - T7. - T7.
```

777 — AP7 — 0.3 — V.3 — 313 — 333 — 073 — 1V3 —

- ــ أحمد بن محمد بن الحاررث الأصفهاني ٢٥٣
  - أحمد بن محمد بن سيار ٢١٢
- ادریس الأودی ( ادریس بن یزید بن عبد الرحبن )
  - أبو إدريس الخولاني ٣٣
- ۲۳۱ ۱٤۹ ۱٤۸ ۶ ۱۲۸ ۱۲۹ ۲۳۱ ۲۳۱ ۲۳۱
- -- الأزرقى (أبو الوليد صاحب تاريخ مكة ) ٣١ -- ٣٢ -- ٣٦ -- ٣٦ -- ٣٦ -- ١١٢ -- ١١٢ -- ١١٢ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١٨١ -- ١
- ــ الأزهرى أبو منصور صاحب الزاهر ٢٦ ــ ٣٤ ــ ٥٥ ــ ٥٥ ــ ٥٠ ــ الأرهرى أبو منصور صاحب الزاهر ٢٦ ــ ٣٤ ــ ٢٠ ــ الآر
- أسامة بن زيد بن حسارثة رضى الله عنهم ٧١ ١١٩ ١٤٣ ١٤٥ ١٤٥ ١٤١ ٢٤٧
  - ــ اسامة بن شريك ١٠٥
  - ــ الاسترا باذي أبو جعفر ٣٣٣ ــ ٣٣٤
- - \_ إسحاق بن يحيى بن طلحة ٢٢٤
- he function (lighted in the state of the s
- أبو إسحاق المروزى ٨ ٢٢ ٣٩٣ ٣٩٥ ٣٠٠ \_ ...
  ٨٦٤ ١٩٩ ...

```
ـــ اسماء بنت ابي بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله عنهما ١٩
                                                                                                                                                                                                       __ اسماعیل بن امنه ۷۱
                                                                                                                                                   __ اسماعیل بن آسے خالد ۱۷۷ ___ ۲٤١ ___
                                                               __ إسماعيل بن علية (إسماعيل بن إبراهيم) ٧٠ _ ١٩٢
                                                _ الأسود بن بزيد 171 _ 179 _ 777 _ 307 _
                                                                                                                                           __ أسيد بن الحضير رضي الله عنه ٢٥٩
                                                                                                                                                                __ ابو إسرائيل رضي الله عنه ٢٦٦
 __ اشهب ( أبو عمر بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي نم الجعدى
                                                                                                                                                                                                                      الفقيه المالكي ٧٢٤
ــ الاصطخرى ( أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد ) ٩٦ ـ ٢٠٢ ـ
                                                                                                                                                                               1.7 - TYF - TVE - T.3
                                                                                                                 ___ الأصمعي (عبد الله بن قريب) ٢٥٢ — ٨.٤
                                                             __ ابن الأعرابي (أبو عبد الله محمد بن زياد الكوفي ) ١٤٧
                                                                                                                                            ــ الأعرج ي عبد الرحمن بن هرمز (ع)
                                                                                                            ... الأعمش (سلبمان بن مهران) ۲۸۰ - ۲۲۶
_ امام الحرمين ( أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ) ٧ _
- VV - VV - 77 - 70 - 90 - 97 - 80 - 87 - 80 - 8.
-111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111
-710 - 717 - 717 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707
- TY - TTO - TTO - TTO - TTE - TTT - TTO - TIP
- T.1 - T.7 - T.7
0.7 - K.7 - P.7 - FI7 - K77 - P77 - 037 - F37 -
- TTO - TTT - TAT - TVT - TVO - TVT - TOA - TEA
-113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113 - 113
                          PF_{3} = 9Y_{3} = 1X_{3} = 2X_{3} = 1P_{3} = X_{4} = 2.0
                                                                                              __ أبو أمامة بن سهل بن حنيف واسمه أسمد ٣٦١
                                                                      _ أبو أمامة مسندى بن عجلان ) ١١٩ - ٣٦٨ - ٣٦٩
```

\_ الاسفرايني \_ أبو حامد (ح)

- ــ أبو أمية (سويد بن غفلة رضي الله عنه) ٢٠ ــ ٣٠٠
- \_\_ انس بن مالك الانصارى رضى الله عنه ٢٦ ــ ٥٢ ــ ٧٠ ــ ١٠٣ ــ
- -77. 198. 184 187 187 197 1.8
- $\forall \lambda \cdot \forall \gamma \cdot -$
- 7A7 713 313 013 713 A13 713 A73 -
  - 173 383
  - \_\_ الأودى (إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن) ٢٨٠
- -- الأوزاعى ( عبد الرحمن بن عمرو فقيه الشام ) ٨١ ١٠٥ ١٠٥ ١٧٥ ٢٧٠ ٢٧٠ ٢٧٠ ٣٩٨ -
  - £ 44.5
- \_\_ أبو أبوب الأنصارى خالد بن زيد رضى الله عنه 181 \_ ١٥٢ \_ ٢٨٠ \_ ٢٩٩ \_ ٢٨٠ \_
  - - \_\_ ايوب بن خالد ٧٤

#### حرف الباء

- \_ البارودي ۲۷ }
- \_\_ النخارى ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن ذرية
- الجعفى مولاهم ) ٢ ٣ ٨ ١٤ ١٩ ٣٦ ٢٢ ٥٦ -

- -178 110 117 117 1.7 1.7 1.0 1.0
- 156 177 177 176 177 177 177 177 177
- -171 17. 100 107 101 187 180
- -199 190 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181
- 177 177 717 717 717 717 177
- 70. 781 787 787 781 777 777 777 777 777 771 77. 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 70
- \_ 11; \_ 11: \_ 101 \_ 10X \_ 10Y \_ 101 \_ 101
- \*17 T17 T07 T07 T07 T07 T17 T17
- -777 770 777 771 777 715 717
- 777 707 707 707 707 707 777 377
- \_ TA9 TAA TAT TA. TV1 T73 T7A T77
- VPT = 3.3 = 0.3 = 1.3 = 013 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 = 113 =

- P13 .73 173 773 373 373 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 .073 -
- -- البراء بن عازب رضى الله عنه ٢٥٢ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٦٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -
- أبو بردة بن نيار واسمه هانىء بن نيار اليلوى حليف الانصار وخال البراء بن عازب رضى الله عنهما ٣٦٥ ــ ٣٦٧
- --- بريدة بن الحصيب بن الحارث بن عبد الله الأسلمى رضى الله عنه ٦٠٠ -- ١٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢
  - بشير بن الخصاصية رضى الله عنه وهو بشير بن معبد ٢٣٠
    - -- بشبر بن سهیل ۲۳
- - أبو ىكر البيهقى = البيهقى
  - أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام = ابن خزيمة (خ)
    - ــ أبو كر الثقفي بن أبي زهرة اسمه معاذ بن رباح ١١٣
      - ـــ أبو بكر بن داود ١٩٢
      - أبو بكر بن السنى = ابن السني (س)
- -- أبو بكر الصديق ( عبد الله بن أبي قحافة رضى الله عنهما ٢٥٣ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٦ عنهما
  - ابو سكر الطرطوشسى ( الامام المالكي المعروف بابن أبي رندقة )
    - \_ أبو بكر بن عبد الله بن الزبير بن العوام ٢٩٩
    - -- بكر ابو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة ١٤٠

- ... أبو بكرة (نفيع بن الحارث بنكلية الثقفي رضي الله عنه) ١١٨
- \_\_ بلال بن ابى رباح رضى الله عنه ١١٩ \_ ١٢٠ \_ ٢٥٧ \_ ٣٥٤ \_ ٢.٤
- -7.7 777 777 777 778 77. 7.8 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
  - ــ البندنيدي (اأبو نصم صاحب المعتبد ) ٢٣٦ ــ ٢٣٧

 $1\lambda^{\gamma} - V\lambda^{\gamma} - \lambda^{\rho} = \rho^{\gamma}$ 

- \_\_ البويطى ( أبو يعقوب يوسف بن يحيى صاحب الشافعي وأحــد رواة الجديد ) ٣٥٣ ــ ٣٦٩ ــ ٢١ ٢٦٤ ــ ٣٦٩
- \_\_ البيهقى (أبو بكر أحمد بن الحسين بن على ) ١١ ــ ١٣ ــ ٢٥ ــ ٢٥ ــ ٢٠

- -117 171 177 177 176 176 176 176 119
- -177 177 171 17. 109 100 187 180
- $-110^{\circ}$
- 187 187 107 707 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777
- -771 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777
- TTA TTY TTI TOA TOT TOO TOT TOI
- 777 .07 707 707 707 703 103 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703

#### حرف التساء

- ــ بنت أبي تجرأة رضى الله عنها (حبيبة بنت تجرأء) ٨٩ ـ ١٠٤
- \_\_\_ الترمذى ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ) ١٣ \_\_ ٢٦ \_\_ ٥٠ \_\_
- -171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
- 777 137 107 177 777 007 377 777
- 747 747 747 743 613 713 373 333 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747
  - 113 113 313

- --- ابن تيمية ( تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ) ٢٦١ -- ٢٦١
  - ـــ ابن التين ١١٣

#### حرف الثساء

- ــ ثابت البناني ١٤٠
- \_ أبو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه ٣٨٨ \_ ٣٨٩
- -- ثعلب إمام العربية أبو العباس أحمد المعروف بثعلب ٢٨٤
  - \_\_ الثعلبي أبو إسحاق أحمد المفسر ٢٥٠
    - -- أبو الثناء = الأرموى صاحب المطالع
  - ــ ثوبان مولى رسول الله على ٥٠ ـ ٢٦٤ ـ
- ابو ثور ( إبراهيم بن خالد الإمام صاهب الشانعي أحد رواة القديم ) ٥٠ ٢٦ ٢٧ ١٠٤ ١٠٠ ٢٨ ٢٨ ١٠٤ -
- 7.1 771 31 131 771 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 -
- 791 391 091 7.7 . V7 1V7 1V7 117 177 177 177 3.3 173
- \_\_ الثورى ( سفيان بن سعيد ) ٢ \_ ٩ \_ ١٢ \_ ٢٤ \_ ٣٠ \_ ٧٩ \_
- 11 11 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1
- 371 771 131 771 371 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991
- 791 091 197 777 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 -

## حرف الجيم

- \_ جابر بن زيد أبو الشعثاء ٨١ \_ ٨٠ \_ ٨٨ \_ ٨٨ \_ ٢٧١ \_ ٢٧١
- \_ جابر بن عبد الله بن حرام الانصاري رضي الله عنهما ٥ ١٢ \_
- $71 \lambda 7 \ell 7 \nu 7 \lambda 7 \ell 3 \nu 3 \lambda 3 \nu 0 \ell \ell \nu 1 -$
- 11. 110 1.V 1.7 1.T 1.Y 17 1.
- -111 171 171 171 171 171 171 171 171 171
- -171 171 171 101 101 171 171 171
- -111 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
- 777 777 787 707 707 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777

- - جبریل رسول الوحی علیه السلام ۲۶٦ ــ ۲۵۹
  - جبیر بن مطعم رضی الله عنه ۳۵۷ ۳٦٠ ۳٦۱
- -- الجرجانى صاحب التحرير ( القاضى أبو العباس أحمد بن محمد ) ٣٩ -- الجرجانى صاحب ٣١٤ -- ٩٧ -- ٣٠٠
  - -- ابن جریر (محمد بن جریر الطبری ابو جعفر ) = الطبری (ط)
- -- ابن جریج ( عبد العزیز بن عبد الملك ) ۱۱ -- ۱۳ -- ۲۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۲۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸۱ -- ۸
- -- جعفر بن محمد ( هو جعفر الصادق رضى الله عنه وعن آبائه المطهرين ) 11 13 17 17 17
  - ــ الجكني الشنقيطي الشيخ محمد الأمين ٢١٧ ــ ٢١٨
    - \_\_ أم جندب الأزدية رضى الله عنها ١٦٦ \_ ١٦٧
      - \_\_ ابن الجلاب ٢
  - \_\_ جندب بن عبد الله بن سفيان ٥٥٥ \_ ٣٦٠ \_ .
    - \_\_ جهم بن الجارود ٣٢٨
- الجوهرى صاحب الصحاح الحسن بن على ٤٣ ١٥ ١٣١ ١٨١ ١٢٩ ٢٥٣ ٢٥٣ ٢٥٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٦٣ ٣٠٩ ٣٦٣ ٣٠٩ ٣٦٣ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠٩ ٣٠
- \_\_ الجوينى الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف والد إمام الحرمين ٧ \_\_ ١٠٢ ــ ١٠٣ ــ ١٠٣ ــ ١٧١ ــ ١٨٨
  - \_ أبو جهل (الحكم بن هشام المخزومي ( فرعون هذه الأمة ) ٢٦٦

#### حرف الحساء

- ـــ أبو حاتم الرازي ( محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران ) ١١ ــ ابو حاتم الرازي ( محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران )
  - ــ الحارث بن عمرو ٢٧٤
    - الحارث الأعور ٣
  - \_ الحارث بن مسكين 113

- الحازمي (محمد بن موسى بن عثمان الحافظ) ٣
- \_ المناكم ( أبو عبد الله بن البيع ) ١٢٤ ـ ١٣٦ ـ ١٦١ ــ ١٦١ ــ ١٦١ ــ ٢٦٩ ــ ٢٦٩ ــ ٢٦٩ ــ ٢٦٩ ــ ٢٦٩
- 1AA 170 179 100 108-18. 110 111
- 7.1 117 777 777 777 777 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717
- TIT TIT TII T.X T.Y T.E T.T T.T
- 377 077 177 V37 X37 707 777 1X7 3X7 767 777 1X7 783 783 783
- \_\_ ابو حادد المروروذى ( القاضى احمد بن محمد بن بشر ) 11 \_ ٧٦ \_\_ ١٧٦ \_\_ ١٧٦
  - ابن حبان ( ابو حانم محمد بن حبان بن احمد البستى ) ٢٩٩ ــ ٢٣٣ ـ
    - ـــ ابن حبيب المالكي ٢ ــ ١١٣
    - ــ حبيبة بنت أبى تجرأء ٨٩ ــ ١٠٤
    - أم حبيبة رضى الله عنها (رملة بنت أبي سفيان بن جرب) ١٥٧
      - \_ الحجاج بن ارطاة ٢٠٣
      - \_ الحجاج بن عمرو الانصاري ٣٠٠
      - ــ الحجاح ( هو ابن يوسف الثقفي ) ٣٣ ـ ١٢٧
- -- ابن حجر ( الحافظ أبو الفضل أحمد شمهاب الدين العسقلاني ) ٢ -- ٣٦ -- ١١٨ -- ١١٢ -- ٢١٤
- ۱۱۰ ابن الحداد ( صاحب الفروع أحمد بن محمد بن أحمد )
   ۲۸۷ ـــ ۲۸۷ ـــ ۲۸۷
  - -- حذيفة بن اليمان رضى الله عنه ٣٧٢
  - حرملة بن يحيى التبجيبي أحد رواة الجديد ٣٦٥
- -- ابن حزم ( أبو محمد على الاندلسي صاحب المحلى والإحكام والفصل ) ١٩٩
  - الحسن بن أحمد = الاصطفر ي
- الحسن البصرى بن أبى الحسن بن يسار مولى الانصار ٣٦ ٧٠ —

- \_\_ الحسن بن عمارة ٨٥
  - \_\_ أبو الحسن اللخمي ٣٤
- \_\_ الحسين بن إسماعيل ابو عبد الله ٢٥٣
- \_\_ الحسبن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما ١٦١ ٢٢٤ ٢٥٠
  - \_\_ الحسين بن على الطبرى صاحب العدة \_ الطبرى (ط)
    - \_\_ أم الحصين رضى الله عنها ١١٩ ــ ١٣٩
      - ــــ حفص بن أب*ي* داود ۸۵
    - ــ حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ٣١١
      - \_\_ حفصة بنت سيرين ١٩٢
  - \_ الحكم بن عتيبة الكوفى ١٣٩ ـ ١٤٠ ٢٧٩ ٢٨٨
    - \_\_ الحليمي (الامام أبو عبد الله) ٢٥٢ ٢٥٧ ٣٨٦
    - \_\_ حماد بن زید بن درهم ۱۳۹ ـ ۱٤۰ ۲۲۷ ۲۷۱
      - ــ حماد بن عبد الرحمن الكلبي ( منكر الحديث ) ٨٥
        - \_\_ حمزة بن حبيب بن عمارة القارىء ٦٩

```
__ حميد بن عبد الرحمن بن عوف ٢٠١
```

## حرف الخساء

- \_\_ خارجة بن زيد بن ثابت ٢٦٠
- \_ خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها ٢٥٠
- ـــ الخدرى أبو سعيد رضى الله عنه = أبو سعيد (س)
  - \_ خراش بن أمية الكليبي ١٨٤
  - \_ الخرباق بن عمرو ذو اليدين رضى الله عنه ٢٣
- \_\_ ابن خزیمة ابو بكر محمد بن إسحاق إمام الأئمة ١٥٢ ١٦٣
- \_ الخطابي أبو سليمان ٢ \_ ١٠٥ \_ ١١٣ \_ ٣٢٣ \_ ٣٥٥ مد ٢٢٨
  - \_ الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن على بن ثابت ١١٧
- -- خطب الرى (والد الامام المفسر فخر الدين الرازى صاحب مفاتيع الفيه) -- خطب ٢٨٦ -- ٢٨٦
  - ــ الخولاني أبو إدريس ٣٣
  - \_\_ ابن خیران ( أبو على ) ۹۱ ۹۹
    - ــ الخيزران ٢٦٦

## حرف الدال

```
_ الداركي (أبو القاسم عبد العزيز بن الحسن ) ٢٠٤٠
 ... الدارميّ ( أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد صاحبة الاستذكار )
 - 11x - 1.4 - 1.7 - 20 - 21 - V7 - V0 - V7 - 7V
271 - 371 - 101 - 171 - 171 - 371 - 071 - 171 - 171
 - YPT - XXI - 181 - YPI - 017 - 117 - 077 - 177
 - TV7 - TV7 - TV7 - PV7 - PV7 - 7.77 - 3.77 - 7.77 - 3.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 - 7.77 
- TTT - TTT - TOT - TVO - TTE - TTT - TIL
                                                                                                                                                                                                                                                                 17.3 - 713 - A73
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ن الدار وردي ۱٤٩٠
 _ ابو داود (سليمان بن الاشعث السجستاني) ٩ _ ١٣ _ ٢٥ _
 -117 - 1.7 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 01 - 01 - 70 - 77
 -117 - 171 - 171 - 100 - 171 - 171 - 170 - 110
 - rot - 75. - 777 - 717 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 199
 - 777 - 777 - 777 - 797 - 777 - 777 - 777 - 777
 _ TTY - TTE - TOO - TOO - TOE - TOE - TTT - TTA
 - 277 - 777 - 777 - 777 - 773 - 773 - 773 - 773 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 77
 -113 - 113 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173
                                                                                                                                                                            173 - 173 - 333 - 073 - 783
                                                                                                                                                                                                   ـــ أبو داود الطيالسي ١١٠
  -- داود بن على الظاهري ٢ - ٢٣ - ٣٦ - ٨١ - ١٨ - ١٨ -
  -1/4 - 1/4 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1
   - r7. - rrr - rig - rii - ryr - ryi - rzg - rzk
   - 177 - 177 - 177 - 777 - 777 - 773 - 773 - 777
                                        — أبو داود نفيع بن الحارث الهمداني الكوفي الأعمى   ٣٥٥ ـ ٣٥٦
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          __ الدولاني ٢٥٢
                                                                                                                                                                                                           - أبو الدرداء رضى الله عنه ٢١٦
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ـــ ابن درید }}
                                                                                                                                                                              حرف الذال
```

-- أبو ذر الففاري (جلدب بن جنادة رضي الله عنه) ٦١٠

\_\_ ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو قبيصة رضى الله عنه ٣٣٥ - ٣٣٥

#### حرف الراء

- \_ ابو رامع القبطي مولي رسول الله على ١٣١ ٢٤٤ ٧٤٤
  - \_\_ رافع بن عمرو المزنى ١١٩
- ــ الربيع بن سليمان ( المرادى المؤذن صاحب الشامعى واحد رواة الجديد وراوى الأم ) ٣٦٦

-111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111

- \_\_ ربيعة بن أبى عبد الرحمن شيخ مالك المعروف بربيعة الرأى ٣٥٥ \_\_ ٢٦٣ \_\_ ٣٨٨ \_\_ ٣٦٢
- ـــ رزين ( ابو الحسن بن معاوية بن عمار العبدرى الاندلسى السرقسطى ) ٢٧
  - \_\_ ابو رغال صاحب قبر في كفار الجاهلية ٢٠٤

0.1 - 0.. - 199 - 19V

- ـــ ابن الرمعة ( الإمام أحمد بن محمد بن على نجم الدين أبو العباس شيخ تقى الدين السبكي ) ٣٧٧
  - \_ أبو رملة بن محنت واسمة عامر ٣٥٥
- --- الروياني صاحب كتاب بحر المذهب هو الإمام السكبير أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد(١) ٢٢٠ ٧٧ ٩٢ ٩٥ ٩٠ ١٨٨ ١٨٨ ٢٢٨ ٢٢٨ ٢٢٨ ٢٢٨ ٢٢٨ -

<sup>(</sup>١) نرجو من القارىء أن يصحح ما في الفهارس السابقة لاسم أبيه .

```
- 197 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 - 147 
- 4.4 - 4.5 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.8 - 7.8
- rrr - rrr - rrr - rrr - rrs - rrs - rrs - rrs - rrs - rrs
- TAY - TYY - TOT - TOT - TYX - TYX - TYY
                                                       YPT _ T.3 _ 313 _ 633 _ F33 - V33
                                                                            حرف الزاي
ــ الزبيرى ( أبو عبد الله الزبير بن أحمدبن سليمان بن عبد الله بن عاصم
                             بن المنذرين الزبيرين الزبير ٢ - ١١٣ - ٢٥١ - ٢٥١
                                              _ ابن الزبير = عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما (ع)
                                                                                                     .... الزيير بن عبد المطلب ٢٩٩
                                                                                           --- ابو الزبير = محمد بن مسلم (م)
__ الزجاج ( أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاح
                                                                                                                                          النحوى) ۲۸۳
                                                                                                               _ أبون عة الرازي ١٤٢
 ... زفي (ابو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري الفقيه صاحب أبي حنيفة) ١١٨
                                             ــ ابو زکریا = النووی یحیی محیی الدین بن شرف (ن)
                                                           __ أبه الزناد عبد الله بن ذكوان ٢٢ } __ ٣٠
_ الزهرى ( محمد بن مسلم بن شهاب ) ٤ _ ٨٦ - ١٢٢ -
                                                                            377 - 577 - 673 - .73 - 173
                                                                                             __ زهير بن حرب أبو الخير ٩٣ }
                                  __ زياد بن سعد ( هو ابن عبد الرحبن الخراساني ) ١٤٢
                                                                                 __ زیاد بن أبی سفیان بن حرب ۳۲۵
                                                                     __ زيد بن ارقم رضى الله عنه ٢٦٠ - ٣٥٦
                                                                                                                               ــ زيد بن أسلم }
                                             __ زيد بن ثابت رضي الله عنه ٢٧٢ -- ٢٧٩ ــ ٢٨٠
```

\_\_ زید بن خالد رضی الله عنه ۳۹۷

ـــ ابو زید المروزی الشیخ ابو زید ۲۰ ــ ۲۰ ـ ۲۸ ـ ۲۸

- \_\_ زینب بنت علی بن ابی طالب رضی الله عنها ۱۳ ]
- \_\_ زينب بنت جحث رضى الله عنها أم المؤمنين ١٨٤
- \_\_ زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ٢٠٦ ١١٨

# حرف السين

- \_ الساجي (أبو نصر المؤتمن بن أحمد بن على ) ٨٥ ٢٤
- \_\_ ابن السبكى (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكاف) ٢٧٧
- \_\_ السندي (إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر) ٧١
- \_ ابن سریج ( أبو العباس أحمد بن عمر ) ۲۲۹ \_ ۳۹۰ \_ ۲۲۳ \_ ۲۰} \_ ۳۵۰ \_ ۲۰۶
  - \_\_ سعد بن طارق بن أشيم أبو حالك ١١ ٢٢
  - \_ سعد بن عبادة الانصاري رضي الله عنه ٢٠ }
- \_ ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى (محمد بن سعد كاتب الواقدى) ٢٧٧
  - \_\_ ابو سعيد الاصطخرى = الاصطخرى (1)
  - \_\_ سعید باعثین ۲۱۷ \_ ۲۲۹
- \_\_ أبو مسعيد الخدرى رضى الله عنه ٢١ ــ ٢٣ ــ ٧٩ ــ ٨٠ ــ ١٣٦ ــ
- 100 071 071 077 177 717 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 -
  - \_\_ سیمید بن ابی عروبهٔ ۱۷۹
  - \_\_ ابو سعید المالینی ۲۰۲
  - \_ سعيد بن المسيب بن حزن ٢٥٤ ــ ٣٦٣ ـ ٣٨٨ ١١٨
    - ــ سعید بن منصور ۲ ۱۱۳
      - \_\_ سفیان بن عیینة ۱۲۱ ۱۲۲ ۲۰۲ ۱۱۳

\_\_ سفيان الثورى = الثورى (ث)

```
- ابن السكن ٧٠٤
```

-- ابن الكسيت ٢٨٣ - ٢٨٤

- سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ٢٥٣

ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف احد الفقهاء السبعة ١٩٩ - ٢٦١

— أم سلمة رضى الله عنها (أم المؤمنين) ٣٧ - ٦٩ - ١٦٤ - ١٦٥ --- 777 - 707 - 7.7 - 7.0 - 197 - 197 - 177

**EVE - 777 - 777** 

- سلیمان بن داود علی ۲۶۱

سليمان بن عمرو بن الأحوص ١٦٦

-- سلیمان بن موسی الاسدی ۳۵۷ \_ ۳۲۰ -- سليمان بن مهران الأعمش = الأعمش (١)

-- سلیمان بن یسار ۳۹۱

- سليم الرازى (صاحب المجرد ) ٣٧٧

-- سمرة بن جندب رضي الله عنه ٦١ -- ١٥٨ -- ٢٣١

- السنجى ( أبو على الحسين بن شبعيب بن محمد الشيخ ) ١٦ -PP - 077 - 133 - 753 - 753

-- سبهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه ١١٨ -- ٢٣٣

-- سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضى الله عنها ١٤٦ - ١٤٦ - ١٥٦

-- سوید بن غفلة رضى الله عنه ٢٠ \_ ٣٠٠ \_

-- ابن سيده صاحب المحكم ٢٣ - ٣٤ - ١٤ - ٢٠٨

- سيبوبه (إمام النحاة) ٢٥

۳۹۰ – ۳۸۷ – ۳۲۱ – ۱۰۲ – ۳۸۷ – ۳۹۰

— السيوطى الحافظ جلال ٢٩٩ — ٢٢٤ — ٢٦١ — ٢٢٨

# حرف الشين

- الشاشي (أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الامام غفر الإسلام ساحب

```
المعنمد وصاحب التقريب ) ١٦٠ - ١٥٠ - ١٦٩ - ١٧٤ - ٢٠٠ -
317 - 777 - 377 - F77 - FV7 - 7F7 - A.7 - FAT -
                                                                                                               497
                                                                  - ابن شاش المالكي ٢ - ١١٣
 __ الشاغمي إمام الائمة محمد بن إدريس الشاغمي المطلبي ٢ ـ ٦ _ -
 - TT - TV - TT - TT - TT - 10 - 17 - 11 - V
 - 07 - 0. - 89 - 81 - 83 - 80 - 79 - 77 - 70 - 78
 -11. -1.9 - 1.8 - 1.8 - 1.7 - 1.7 - 1.0 - 97 - 97 - 98
  -179 - 174 - 177 - 177 - 170 - 110 - 118 - 117
  - 107 - 101 - 10. - 18. - 188 - 188 - 187 - 187
  - 14. - 109 - 101 - 107 - 100 - 108 - 108
  -100 - 100 - 101 - 101 - 100 - 101 - 101 - 101
  VAI - PAI - 191 - 791 - 791 - API - 1.7 - 7.7 -
   - 77X - 777 - 717 - 717 - 717 - 777 - 707 - 707
  - TV1 - TO. - TET - TTT - TTT - TTT - TTO - TTE
  747 - 347 - 747 - 787 - 787 - 787 - 787 - 1.7 -
   - TIE - TIT - TII - T.V - T.T - T.E - T.T - T.T
   - TEX - TTY - TTY - TTY - TTY - TTY - TTY
   - TTE - TOT - TOT - TOT - TOT - TOT - TET
   - 177 - 177 - 177 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 
    - 874 - 877 - 873 - 873 - 873 - 873 - 873 - 873 - 873
    173 - P73 - T33 - VF3 - AV3 - OA3 - PA3 -
                                                                                                     £9V - {9.
             -- ابن بنت الشافعي ابو عبد الرحمن ٩٦ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٦٣
                                                      - الشبلي ( أبو بكر دلف بن جحدر ) ١٤
                                                                                 - الشريف العثماني ٢٣٦
                                                              -- ابن شريك = أسامة بن شريك ١٠٥
                                             - شعبة بن الحجاج العتكي ١١ - ٢٦ - ١٣٩
               = 1.8 - 779 - 179 - 177 - 179 - 791 - 799 - 1.8
                                                                 -- أبو الشعثاء = جابر بن زيد (ج)
```

شميب بن محمد بن عبد الله بن عمرو = عمر (ع)

\_\_ شہر ہہ

\_\_ ابن ابي شبية صاحب المنف ٢٤٦

\_\_ الشمرازى = أبو إسحاق (أ)

## حرف الصاد

- \_\_ صفية بنت حيى بن اخطب ام المؤمنين رضى الله عنها ١٩٦ ٢٠٠ \_ ٢٣٢ - ٢٥٨
  - \_ صفية بنت أبي شيبة ٣٦ ٨٨ ٢١ ١٠٤ ١٣٢ ٢٤٩
- الصیدلانی ( ابو بکر محمد بن داود بن محمد ) ۷ ۲۰ ۷۲ ۷۳ ۷۳ ۲۰۸ ۲۰۸
  - \_ الصيرفي أبو بكر يعقوب بن أحمد ٨٧ ٦٦ ٧٧
- \_\_ الصيمرى ( عبد الواحد بن الحسين بن محمد ) ٧١ ٧٦ ١٠٩ الصيمرى ( عبد الواحد بن الحسين بن محمد )

# حرف الضياد

- \_ ضباعة الأسلمية ٢٠٥
- \_\_ ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ٢٩٩ \_\_ ٣١٠ \_ ٣١٦ \_ ٣٠٠
  - \_ أبو الضحاك ١٠٤
  - \_\_ الضياء القدسى ٢٧١

## حرف الطاء

- \_\_ طاوس بن کیسان ۲ \_ ۹ \_ ۹۷ \_ ۸۸ \_ ۱۸ \_ ۳۸ \_ ۶۸ \_ ۲۸ \_ ۱۱۳ \_ ۲۲۱ \_ ۶۲۱ \_ ۸۷۱ \_ ۱۷۲ \_ ۹۶۲ \_ ۸۸۳
- \_\_ الطبراني أبو القاسم صاحب المعاجم الثلاثة ١٠ ـ ٥٠ ٢٣ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ٢٦

- ـــ الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) ٩٦ ــ ٩٦ ــ ١٣٥
- -- الطبرى ( احمد بن عبد الله بن محمد محب الدين ) ٣٣
- ــ الطبرى ( أبو على الحسين بن القاسم ) ٢٣٨ ٣٦٨ ٢٧١ ٨٨٨
- الطبرى ( الحسين بن على أبو عبد الله صاحب العدة ) A 10 -- 174 - 93 - 17 - 91 - 17 - 10 - 17 - 18 - 19 - 177 - 19
- A.7 317 307 707 707 7.3 AV3 PV4 -**£** AV
- -- الطحاوى ( أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة (Kics) 771 - 773 - 173 -
  - أبو طلحة الانصاري رضى الله عنه ١٨٣ ١٦٦
- طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المشرين بالجنة ١٢٥ ١٢٥ ١٣٨
  - -- طلحة بن عبيد الله بن كريز التاسعي ١٢٣ -- ١٢٥
    - طلحة بن عمر المكي ٢٧١
- \_\_ الطبرى ( القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر ) ٨ ــ ١١ ــ - 18. - 18 - 110 - 118 - 111 - 1.9 - 99 - 9V - 90
- 177 107 101 101 100 100 181 - 177 - 177 - 178 - 188 - 177 - 177 - 177
- A77 777 377 577 107 107 177 177 177
- T.7 TVY T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 - 1 LAI - 17 - TO. - TEO - TTE - TIT - T.A
  - 197

## حرف الظساء

- الظاهر السلطان بيبرس ٣٥

## حرف المين

- عاصم الأحول ٢٢١
- عاصم القارىء ابن ابى النجود ٦٩
- عاصم بن عدى رضى الله عنه ٢٢٢

```
__ ابن عامر القارىء ٦٩ -- ١٣١
                                                                                          __ عامر بن شراحيل = الشعبي (شر)
                                                                                       __ عائذ الله المجاشعي ٣٥٥ _ ٣٥٦
 __ عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضى الله عنها ٩ _ ١٤ _
 - 1.7 - 1.8 - 1.7 - 1.. - A7 - A8 - AF - V9 - V7
 - 171 - 171 - 107 - 187 - 188 - 187 - 188 - 187
 - 1.0 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 177
 V.7 - A.7 - 177 - 777 - 777 - 137 - 037 -
 - TTO - TTT - TTI - T.T - T.T - T99 - TOV - TEA
 - TAA - TAT - TAT - TAT - TYT - TIE - TOT - TTT
- PAT - APT - 0.3 - F.3 - V.3 - A.3 - P13 - 773 -
                                    \xi T = \xi T 
                                                                    __ عبادة بن الصاحت ١٣٦ _ ٣٦٧ _ ٣٦٨
               __ العدادى (أبو الحسن بن محمد بن أحمد ) ٣٦٢ _ ٣٦٥ _ ٣٨٢ _
                                                                                           ــ السادى أبو عاصم الشيخ ٥٠١
_ العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه ٩١ ـ ٩٣ ـ ١٢٥ ـ ١٤٩ ـ
                                                                                101 - 777 - 777 - 107 - 107
                                                                  . __ أبو العباس أحمد بن عمر = أبن سريم (س)
                                                                         __ أبو العباس بن القاص = ابن القاص (ق)
                           __ أبو العباس محمد بن أحمد = الحبوبي = محمد بن أحمد (م)
                                                       __ عدد الله بن أبي أوغر رضي الله عنه ٣ ] ـ ٢٤٨
                                                        __ عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم النفاق ٢٠٠
                                                                                                __ عبد الله بن أحمد بن حنبل ___
                                                                                                         _ عبد الله مولى أسماء ١٥٧
                                                                               __ عبد الله ابن بحينة رضى الله عنه ١٩٢
                                                            __ أبو عبد الله بن البيع ( الحاكم ) = الحاكم (ح)
                                                                                                         __ عبد الله الله الجزرى ٢٤٤
                                                                      _ عبد الله بن ذكوان = ابو الزناد (الزاى)
```

```
ــ عبد الله بن أبي رافع ١٤٩
— عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ٣٣ – ٨٨ – ٥١ – ٧٩ – ٨٠ –
-110 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111
                                                                170 - 170 - 170 - 113 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 
                                                                                                                         __ أبو عد الله الزبيري _ الزبيري ( الزاي )
                                                                                                                                                                                                          ــ عبد الله بن زحر ٢٣)
                                                                                                                                                                     __ عدد الله بن زمعة T.7 __ ٢٠٥
                                                                                                                                                                                           __ عبد الله بن أبي زياد ٢١٧
                                                                                                           - عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله عنه ٢٥٣
                                                                                                               -- عبد الله بن زيد بن إياس بن أبي زكريا ١٦٤
                                                                                                                                          عبد الله بن سرجس رضى الله عنه ٢}
                                                                                                                                                                                                     __ عبد الله بن السائب ١٥
                                                                                                                                              - عبد بن سعيد الأموى ١٨٤ - ١٨٥ -
                                                                             - عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنهما   313 - 313
  - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ١٢ - ١٩ - ١٩ - ٢٥ - ٢٥ -
  - A7 - A1 - A. - Y2 - YX - Y. - 77 - 77 - 01
   - 178 - 177 - 177 - 1.A - 1.7 - 1.7 - 1.8 - AA
   -100 - 180 - 188 - 188 - 187 - 187 - 189 - 181 - 181
   -117 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171
   3 AI - 0 PI - 177 - 7.7 - AI T - 177 - 177 - 177
   - TYI - TY. - TOT - TO. - TEV - TET - TEO - TE.
   - TI9 - TI7 - TI7 - T.7 - T.9 - TA9 - TA6 - TY9
   _ TO1 _ TO. _ TTO - TTO - TTE - TTT - TTI - TT.
   - TAY - TAT - TAT - TTA - TTE - TT. - TOT - TOO
   -173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173
                                                                                                                                           173 - 133 - 333 - 183 - 183
                                                                                                                                                                                                         __ عبد الله بن عبيدة ١٢٥
   __ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ٢ - ٣ - ٨ - ١٢ -
    17 - 17 - 13 - 13 - 73 - 73 - 14 - 15 - 10 - 00 - 17
```

ro - vo - 7r - vr - xr - 7v - 7x - 3x - 0x -- 11" - 1.V - 1.7 - 7" - 7" - 1. - A1 - AA - AA - 188 - 177 - 170 - 177 - 177 - 171 - 17. - 119 - 171 - 177 - 171 - 17. - 107 - 100 - 107 -171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171- TIT - TII - T.9 - T.. - 199 - 197 - 197 -70. -717. -717. -717. -717. -717. -717. - "TI - TI9 - TIT - T.V - T.. - T9T - T9. - TAE - TTT - TT. - TTA - TTV - TTO - TTE - TTT - TTT V77 - APT - 3.3 - V.3 - 1.3 - 313 - 013 - 774 -173 - 373 \_\_ عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن ٢٥٢ -- ٢٥٣ \_\_ عبد الله العمرى ٢٥٢ \_ عبد الله بن عمرو بن العاص ٥٠ - ١٢ - ١١٨ - ١٨٣ - ١٨١ -T18 - 171 - 191 \_\_ عبدالله بن عمير ٤٩٨ \_ عبد الله بن عيسى ١٠ \_\_ عبد الله بن مالك الجيشاني ٤٩٢ \_\_ عبد الله بن المبارك ١٢ - ٨٢ - ٣٣٤ \_ عبد الله بن المؤمل ١٠٤ - ٢٤٥ \_ عبد الله بن عيسى ١٠ \_ عبد الله بن محرر ١٢٤ \_\_ عبد الله مسمود رضي الله عنه ١٨ - ١٠١ - ١٠٤ - ١٠١ - ١٤٤ -- 179 - 179 - 178 - 177 - 171 - 171 - 160 777 - 7.7 - 7.7 - 777 ... عبد الله بن مسلم بن هرمز ٨١ - ٢٩ \_\_\_ عبد الله بن معقل ١٧٢ \_\_ عبد الله بن أبي نجيح ١١٩ - ١٢٠

\_\_ عبد بن حميد ٢٩٩

```
__ عبد الرحين بن الأسود ٧٤ - ٧٦
                                      __ عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ٢٣٦ - ٢٤٤
        ـــ عبد الرحمن الديلي بن يعمر ١٢٢ - ١٢٣ - ١٢٤ - ١٢٨ - ١٢٨ -
                                                                          ــ عبد الرحمن بن أبي سنعيد الخدري ٢٠٦
                                                                                                     __ عبد الرحمن بن صفوان ٢٤٠
                                                         __ عبد الرحمن بن القاسم ١٩٩ - ٢٠٠ - ٢٠٨
                                                                                 ـــ عد الرحمن بن ابي ليلي الكوفي ٢٨٨
                            __ أبو عبد الرحمن على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي (م)
                                                                                     _ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ٢٢ }
                                                                                                              __ عبد الرحمن بن يزيد ١٦٩
                                          _ عبد الرحمن بن ابي يعمر = عبد الرحمن الديلي ١٦٩
                                           __ عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف ١١٦
                       ــ ابن عبد الهادي الحنبلي المقدسي صاحب الصارم المنكي ٢٦٤
                                                                                                            __ عبيد الله بن أبي زياد V٩
                                                                                   __ أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ٢٠٥
                                                                                                        ــ عبيد بن محمد الوراق ٢٥٣
                                                                                                   __ ابو عبيد معمر بن المثنى ٣٧٧
                                                                                                                      __ عبيد الله بن يزيد ٤٠٧
                                                                                                                                        __ أبو عبيدة ٢٨٣
                       __ أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) ٣٦٦ - ٤٠٨ - ٢٦١ - ٢٦٩
-144 - 147 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141
                                                                                 7XY — 707 — 70. — 777 — 7XY
                                                               _ عبد الملك بن الماجشون ٨٦ - ١٦٢ - ١٧٧
                                                    _ عبد الملك بن مروان (أمير المؤمنين) ٣٣ ـ ١٢٧
                                                                                                                  __ عبد الواحد بن زیاد ۳
```

\_ عتاب بن أسيد رضى الله عنه ١١٠

\_\_ العتنى شبيخ الشافعى ٢٥٦ ـــ ٢٥٧ \_\_ عثمان بن الأسود ٢٥١ \_\_ عثمان بن طلحة ٢٤٧ ... عثمان بن عفان رضى الله عنه ٥٤ - ٢٥٨ - ٢٦٠ \_\_ عثمان بن محمد التوزي ۲۵۳ \_ العجلي أبو الفتوح اسعد بن محمود بن خلف الاصبهائي ١١ (a) = a\_\_ ابن عدى (أبو أحمد الحافظ) ٢٥٢ \_\_ عدى بن حاتم الطائي رضي الله عنه ٣١٢ – ٣١٣ \_ ابن العربي أبو بكر المالكي ١١٣ \_ عروة بن الزبير بن العوام ٧٩ - ٨٠ -- ٨١ -- ٨١ -- ١٠١ -- $\{7^{\circ} - 77^{\circ} - 777^{\circ} - 777^{\circ} - 177^{\circ} - 177^{\circ$ \_\_ عروة بن مضرس بن أوس الطائي رضي الله عنه ١٢٦ \_ ١٤١ \_ ـــ العزين عبد السلام ٢ ــ ١١٣ \_ ابن عساكر ( الحافظ أبو القاسم بن عساكر ) ١٤٥ \_ ٢٠ \_ 173 - 373 ... ابن عصرون ( أبو سعيد بن أبي عصرون ) ٢٨٩ \_ عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه ٢٣ } \_ عطاء بن ابي رباح ٢ - ٩ - ١١ - ١٣ - ٢٩ - ٣٠ - ٣٦ --100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100- 171 - 171 - 171 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 17- TAX - TAY - TTT - TT- TOT - TOE - TTE - TIP  $\{71 - 17 - 17\} - 17\} - 17\}$ \_ عطاء بن السائب ٩٠ \_ ٢٧٠ \_\_ عطاء بن يزيد ٢٧٠

ــ عطاء بن يسار ٢٥٤

```
_ عقبة بن عامسر الجهني رضي الله عنه ٢٥٨ ـ ٣٦٦ - ٣٦٧ -
                            191 - 111 - 111 - 111 - 111
                                          __ عكرمة بن خالد بن العاصى بن هشام بن المغيرة المخزومي ١٧٧
   __ عكرمة (مولى ابن عباس رضى الله عنهما) ٢ - ١١٣ - ٣٠٠ - ٣١٩
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        __ علقهة بن قيس ٢٥٤
                                                                        __ على بن الحسن ( أبو محمد زين العابدين ) ٢٥٨
                                                                                                                                                                                                                            __ على زين العابدين بن الحسين ١٠
                                                                                                                                                                                                                (\dot{\tau}) ابو علی بن خیران = ابن خیران (خ
  __ على بن أبي طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه ١١ _ ٣ _ ١٣ _ ٧٩ _
  -188 - 187 - 177 - 170 - 119 - 1.7 - 10 - 188 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 
  -771 - 777 - 777 - 7.1 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111
  - TA9 - TAY - TA. - TVV - TTE - TT. - TOT - TO.
   192 - 193 - 193 - 193 - 193 - 193 - 193 - 193 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 
                                                                                                                 __ على بن عبد الكافي السبكي تقي الدين ٢٥٢ - ٢٦٤
                                                                                                                                              ــ على بن عبد الله بن المديني ٩ ـ ٧٤ :
                                                                                                                                                                                                                                                                 ـــ على بن معبد بن نوح ٢٥٢
  _ أبو على بن أبي هريرة الشيخ ١٠ - ١٠٣ - ٣٤٧ - ٣٥٥ - ٣٩٣ -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              [77 - 490
                                                                                                                                                                                                                      __ عمارة بن عبد الله بن الصياد ٢٥٤
  _ العمراني ( القاضي يحيى بن ابي الخير صاحب البيان ) ٧ - ١٦ _
 r_1 - r_2 - r_3 - r_4 - r_5 
 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 179
  - TTT - TYY - TTT - TO. - TTT - TYI - TAY
                                                                                                          190 - 197 - 143 - 143 - 173 - 173
 _ عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمير المؤمنين الفاروق ١١ - ٢٦ -
-171 - 171 - 171 - 199 - 114 - 111 - 49 - 41 - 41
 - 171 - 177 - 17. - 107 - 107 - 177 - 170 - 177
 - 777 - 7.. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71. - 71
```

197 - 178 - 174 - 174 - 174 - 77. TOT - TOE - TOE

- -- عمران بن الحصين رضى الله عنه ٣٦ ٤٤٤ ٩٩٣ ٤٩٤ -
  - ـــ ابو عمر بن ابي ربيعة ٢٠
    - \_ عبرين شية ٢٥
- \_ أبو عمر بن عبد البر النمري الأندليس ٢ ـ ٩ ـ ١١٣ \_ ٢٥٣
- ــ عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين وخامس الراشدين ٩ ــ ٣٥٥ ــ ٣٦٠
  - ... عمر بن قيسي ۲۰۰
  - ـــ عمرو بن دينار ٢٠٢ ٢٠٠
- --- عمرو بن شمیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ۱۲۵ --۱۳۱ -- ۲۰۱ -- ۲۰۱ -- ۲۰۱
  - أبو عمرو بن شميب وهو شميب ١٢٥ ١٣٦ ١٣٦ ٢٦٤
    - ــ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري الحاقظ ٦٩ ـ ١٠٢
      - ... عبرو بن أم مكنوم الأعمى رضى الله عنه ٢٢ }
        - عمرة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ٣٢٥
    - \_\_ أبو عمير بن ابى طلحة الانصاري رضى الله عنهما ١٩
      - \_\_ أبو عوائه الحافظ ٢٧ \_ ١٣٩ \_ ٢٣٦
- -- عياض اليحصبى القاضى المالكى الحافظ ٨٠ ــ ٨٧ ــ ١٩١ ــ عياض اليحصبى القاضى المالكى الحافظ ١٩٠ ــ ٢٣٠ ــ ٢٣٠ ــ ٢٨٦ ــ ٢٨٠ ــ ٢٠ ــ ٢
  - ــ عيسى بن عبد الله (لا يحتج به) ٨٥
  - ــ ميسى بن عبد الرحون بن أبي ليلي ١٠
  - \_ عیسی بن مریم ﷺ ۱۹۲ \_ ۳۸۰ \_ ۲۲۱
    - ۔۔۔ عیسی بن یونس ۷۸ ۔۔ ۷۹
      - ۔۔۔ ابن عیینة یے سفیان (س)

 $\{\lambda, -\xi \}$ 

## حرف الغين

ــ الغزالى (أبو حامد محمد بن محمد الطوسى صاحب الإحياء والوجيز والوسيط والبسيط وغيرها) ٢٢ ــ ٢٢ ــ ٢٧ ــ ٢١ ــ

PP - 711 - 977 - VF7 - 0.7 - V.7 - 2.7 - P.7 - P

ــ الغيلاني سليمان بن عبد الله ٢٩٩

#### حرف الفساء

- -- الفارقي (أبو على الحسن بن إيراهيم بن على) ٣١٤ ٣٠٨
- أبو الفتوح ( القاضى يحيى بن أبى السعادات بن سعد الله التكريتي ) ١٢ - ١٨٩
  - ــ الغضر الرازى ابن خطيب الرى ٦٩ ٢٨٣
- -- الفضل بن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما 11 -- ١٤٣ -- ١٤٨ -- ١٤٨ -- ١٤٨ -- ١٤٨ -- ١٤٨
  - \_ أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها ١٢٥
    - -- الفضيل بن عياض ٣٠ ١٣٨ ٢٥٧
- الفورانی ( عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن فوران ) ۷ ۸۶ ۹۶ ۹۶ ۱۲۱ ۲۷۷ ۲۲۱ ۲۷۱ ۲۲۱ ۲۷۲ ۲۰۸ ۳۳۲ ۲۳۲ ۲۳۷ ۲۳۲
  - -- فيصل بن عبد العزيز الملك الشهيد ٢١٧

#### حرف القساف

- القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ١٤٢
  - ــ القاسم بن عبد الرحمن ٢٦٧
- -- ابن القاسم المالكي صاحب الإمام مالك واسمه عبد الرحمن ٢٥ -- ابن القاسم المالكي صاحب الإمام مالك واسمه عبد الرحمن ٢٥ -- ابن القاسم المالكي صاحب الإمام مالك
- القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ٧٩ -- ٨٠ -- ٨١ -- ٨٨ -- ٨٨ -- ٨١ -- ١٦٢
  ١٦٢ -- ١٧٩ -- ١٧٩ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠ -- ٢٠٠
- ابن القاص ابو العباس احمد بن احمد الطبرى ( صاحب التلخيص ) ۷۷ ۱۰۶ ۳۹۳ ۲۰۰ ۲۰۰ ۷۷۶
  - ــ ابن قانع ۲۷ ٤
  - أبو تبيصة ذؤيب بن حلحلة الخزاعي رضي الله عنه ٣٣٥ ٣٣٥ –

- \_\_ قتادة ( هو دعامة السنوسي الأكمة ) .٧ ٧١ ١٠٤ ١٣٩ - ١٣٠ ١٩٢ ١٩٢ ١٩٢ ١٩٢ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٩٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ -
- \_ ابو قتادة الانصارى فارس رسول الله على الصارث بن ربعى السلمى رضى الله عنه ٢١١
  - \_\_ قتبية ( هو ابن سعيد ) ٧٤٧ 🖟 👉 🕒
- \_\_ ابن تتيبة ( ابو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة الدنيورى ) ٢٦ \_\_ ١٨٤ \_\_ ١٨٤
- \_\_ ابن قدامة ( الحنبلي الجماعيلي صاحب المفني شرح منن الخرقي ) ٢ \_\_ ...
  - بالای ش \_\_ أبو الحسن القرشسي ٢٥٣
- \_\_ !بن القطان أبو الحسين ٢٧ ٢٦ ٩٥ ١٠١ ١٠٩ ١٢٩ ١٠١ ١٢٩ ١٢٩ ١٢٩ ١٢٩ ٢٧٤ ٢٧٤ ٢٧٤
- \_\_\_ القفال الثماشي أبو بكر ٧١ ــ ٩٩ ــ ١٧٠ ــ ١٧٠ ــ ٢٧٥ ــ ٢٧٠ ــ ٢٧٠ ــ ٢٧١ ــ ٢٧٠ ــ ٢٠٠ ــ ٢٠٠ ــ ٢٧٠ ــ ٢٠٠ ــ ٢٠٠
  - \_\_ ابو قزعة (سويد بن حجير الباهلي) ٣٣
  - \_ أبو قلابة الجرمي إسمه عبد ألله بن زيد ٢٦١
    - \_ القيصرى ٦٦
    - \_ ابن قيم الجوزية شمس الدين الزرعى ٢٦١

#### هزف السكاف

- ــ ابن كثير الحافظ صاحب التفسير ٧٤
- \_ ابن كثير احد القراء واسمه عبد الرحمن المقرىء ٦٩
  - \_\_ کثیر بن جمهان ۹۰
- \_\_ ابن کج القاضی ابو القاسم ۱۱۷ ــ ۲۲۰ ــ ۳۷۳ ــ ۳۷۰ ــ ۳۸۴ ــ ۲۸۱ ــ ۲۸۳ ــ ۳۸۶ ــ ۲۸۱ ــ ۲۸ ــ
  - \_\_\_ ام كرز الكعبية رضى الله عنها ٢٠١ ــ ٨٠١ ــ ٢٩٩
    - \_\_ کریب مولی ابن عباس ۱۹۲
    - \_ الكنسائي ٦٣ ١٨٤ .

\_\_` أَبُو كُريب ` ٢٩٨

```
ـــ ام كلثوم بنت على بن ابى طالب ١٣٥.
ـــ كعب الإحيار ٧٤
```

#### حرف اللام

- \_\_ لبيد الشاعر الجاهلي ٢٨٣
- \_\_ الليث بن سعد 000 ــ ٣٦٦ ــ . ٣٩ ــ ٤٠٤ ــ ١٧٧
  - \_\_ ابن أبي ليلي عبد الرحمن \_\_\_\_
    - \_\_ أبولهب ١٩٤

# حرف الميم

- ابن ماجه القزويني ( أبو عبد الله محمد بن يزيد ) ٢٦ . ٩ ١٢٤ ١٢٦ ١٢٦ ١٢٦ ٢٤٦ -
- TYY TYY TOT TOT TYY TYY TYY
  - 177 713 713 773 173 173 173
    - ابن ماكولا أبو نصر ( على بن هبة الله بن على الأمير ) ٩
- مالك بن انس بن مالك بن ابى عامر الاصبحى امام دار الهجرة ٢٠٠٠
- 1.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
- 3.1 0.1 7.1 111 111 171 171 371 -
- $-184 181 181 18 \cdot -144 144 144 144$
- -171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
- 7A1 191 191 191 191 191 191 171 177
- rrr rr rrr rr r
- TOE TO. TTA TTE TTA TTE TTT
- TA. TY1 TY1 TTT TTT TTT TTT TTT
- 747 747 747 747 777 777 777 777
- 0.3 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713
  - \_\_ المأمون الخليفة العباسي ١٧٤
    - \_\_ مالك بن الحارث ٨٥
  - -- ابن المبارك عبد الله = عبد الله (ع)
    - -- المتوكل الخليفة العباسي ١٧٤

\_\_ المثنى بن الصباح ٢٤٠

— مجاهد بن جبر ۸۱ — ۷۰ — ۱۷ — ۷۷ — ۷۸ — ۱۸ — ۲۸ — ۲۸ — ۲۸ — ۲۰۲ — ۲۰۲ — ۲۰۲ — ۲۰۲ — ۲۰۲ — ۲۰۲ — ۲۰۲ — ۲۰۲ — ۲۰۲ — ۲۰۲ — ۲۰۲ — ۲۰۲ — ۲۰۳ → ۲۰۳ — ۲۰۳ — ۲۰۳ — ۲۰۳ — ۲۰۳ — ۲۰۳ — ۲۰۳ — ۲۰۳ — ۲۰۳ — ۲۰۳ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰۰ — ۲۰ — ۲۰۰ — ۲۰ — ۲۰ — ۲۰ — ۲۰ — ۲۰ — ۲۰ — ۲۰ — ۲۰ — ۲۰ — ۲۰ — ۲۰ — ۲

\_\_ المحاملى القاضى ( أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم صاحب المجموع ) 11 \_ 77 \_ 99 \_ 111 \_ 171 \_ 001 \_ 172 \_ 001 \_ 707 \_ 708 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_ 709 \_

\_\_ محرش الكعبى الصحابي رضي الله عنه ٩

\_\_ محمد بن احمد ابو العباس المحبوبي ١٤٢

-- محمد بن إسحاق بن يسار بن جبار صاحب المفازى ١٩٩ - ٢٠٥ -٢٠٦ - ٢٠٨ - ٢٠٦

\_\_ محمد بن إسحاق ابو بكر بن خريمة = ابن خريمة (خ)

ـــ محمد بن إسماعيل بن سمرة ٢٥٢

... محمد الأمين الجكنى الشنقيطي ... الجكني (ج)

\_\_ محمد الباقر أبو جعفر بن الامام على زين العابدين ١٠ - ١٤٦ \_ ٢٥٨ ــ ٢٥٨

ـــ محمد بن بشار ۲۹۹

\_\_ محمد بن ابي بكر الثقفي ١١٣

\_\_ محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة وفقيه الكوفة ٦٨ -- ١٨ -- ١٦٨ -- ٢٦٦ -- ٢٦٣ -- ٣٢٣ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٠ -- ٣٠٥ -- ٣٠٥ -- ٣٠٠ -- ٣٠٥ -- ٣٠٠ -- ٣٠٥ -- ٣٠٠ -- ٣٠٥ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -- ٣٠٠ -

... محمد ابن الحنفية ١٩٢

ـــ محمد بن ربيعة ٣٥٥

```
-- محمد بن سعد صاحب الطبقات ٢٧ }
                                — محمد سعند ۲۷ <u>}</u>
                               ــ محمد بن سیار ۳۵۰
     --- محمد بن سيرين = ابن سيرين (س) ١٠٤ -- ٣٦١
                                ـــ محمد بن کثیر ۱{۲
                         __ محمد بن كعب القرظي ٢٥٠
       — محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ١٢٥ – ١٥
- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي أبو عبد الرحمن الكوفي ١٠
                            __ محمد بن أبي عدى ٢٠٥
     - محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى = الترمذي (ت)
             - محمد بن مسلم = ابي الزبير ١٤٢ - ٢٠٠
                       - محمد بن مسلمة المالكي ٢٧١
                              ـــ محمد بن المنكدر ١٤٢
                       -- محمد بن موسى الطواني ٢٥٢
             - مجمد بن هبة الله بن ثابت ... البندنيجي ٣٣
                              - محمد بن واسع ۱۲۰
                               ـــ محمد بن یحیی ۷
                — المخزومي ابن عباس بن أبي ربيعة ٣٥
                       ... مخنف بن سليم الغامدي ٢٧
                             — المرصفى الدكتور ٤٧٤
                     - TAY - TI. - TVX - TYY
```

-- ابن المرزبان ( أبو الحسن على بن احمد الهمذاني ) ٧٥ - ٩٥ - ١٣٠ -

ـــ مروان بن الحكم ٣٢٣

— مروان بن سالم الغفاري ٢٤٤

- المرغيناني صاحب الهداية برهان الدين على بن ابي بكر عبد الجايـل الفرعاني المحقق الحنفي ٢ - ١١٣

```
__ المروذي القاضي _ أبو حامد (ح)
                                                                                          _ المروزي الشيخ أبو زيد ٢٠ _ ٤٤٠ _ ٢٧٨
    _ المزنى (إسهاعيل بن يحيى الإمام صاحب الشافعي وصاحب المختصر)
   107 - 307 - V73
                                          _ مسدد (بن مسرهد بن سربل البصرى أبو الحسن الحافظ)
  __ المسعودي (محمد بن عبد الله بن مسعود المروزي أبو عبد الله) ٩١ _
                                                                                                                                                                                                                                                     444
                                                              _ ابو وسعود البدري الأنصاري ٢٥٤ ــ ٣٥٦ ــ ٣٧٢
  __ مسلم بن الحجاج القشيري النيسانوري ٣ _ ٥ _ ٨ _ ٩ _ ١٤ _
  73 - 73 - V3 - 00 - 07 - 01 - 0. - 8X - 8V - 87 - 87
   - 110 - 117 - 1·7 - 1·7 - 1·0 - 1·7 - 1·7 - 1·.
  -111 - 111 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 111
  -188 - 187 - 179 - 179 - 177 - 170 - 178 - 177
  -100 - 107 - 107 - 101 - 10. - 157 - 150
  -14.
  -199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199
  -777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777
  - TO. - TEX - TEY - TET - TEO - TEI - TTO - TTT
 - 171 - 17. - 107 - 107 - 107 - 177 - 177 - 177
  - T-7 
  - 770 - 777 - 771 - 77. - 717 - 718 - 717 - 7.4
 - TT. - TOV - OT - TOO - TO. - TOT - TTA - TTT
  - TYY - TYI - TIX - TII - TIO - TIE - TIT - TIY
  - \text{TAN} - \text{TAN}
  - \{ \forall 0 - \{ \{ \{ \{ - \{ \}^{n} \} \} 
                                                                                                                                                                                                                    ٤٩٧ -- ٤٩٣
سي المسور بن مخرمة رضي الله عنه   ٧٦ → ٨٦ → ١٤٢ — ١٥٩ —
                                                                                                                                                                                                                    TTT -- 17.
```

\_\_ المروزي = أبو إسحاق (١)

```
___ معاوية بن إلى سفيان رضي الله عنه الله علم ١٨٣ عنه ١٨٣ عنه ١٠٠٠ عنه
        ـــ معاوية بن يحيى الصدفي ١٩٩٦ .
    ــ أبو معبد ( مولى عبد الله بن عباس واسمه نَّامُذُ ) ١٤٢
                                                                                __ معمر بن عبد الله العدوى ١٨٤
                                                                           __ المفيرة بن شعبة رضى الله عنه ٢١ }
          ـــ ابن ابي مليكة عبد الله بن عبد الله ١٧٧ ــ ١٥٦ ــ ٢٧١
__ ابن المنذر ( أبو بكر محمد بن إسحاق الجافظ الكيين ) ٢٠ - ١٢ - ١٢ -
= 118 - 117 - 1.7 - 1.0 - 1.8 - 40 - 47 - 40 - 48
- 177 - 777 - 787 - 181 - 18. - 187 - 177 - 171
-1\hat{7}\hat{7} - 1\hat{7}\hat{7} - 1\hat{7}\hat{7} = 1\hat{7}\hat{7} - 1\hat{7}\hat{7} = 1\hat{7}\hat{7} - 1\hat{7}\hat{7} = 1\hat{
- TTE - TTT - TYY - TYY - TYY - TTT - TTT - TTT
7.2 - 7.3 - 7.73 - 7.73 - 7.73
          _ المنصور الخليفة العباسي ٥٤ .
 ــ منصور (بن زاذان الواسطي أبو المغيرة) ١٣٩ م م م م
     ـــــ ابن مهدى (أبو الحسن على بن عمر بن أجمه) ٢٥٣ - ١٠٠٠ المراب الم
                                                                                             __ المهدى الخليفة العباسي ٥٤
          No. 1 To the second second
                                                                                                   ـــ المهلب بن أبي صفرة ٣٤
           ـــــ المهلب بن ابی صفوره ۱۲ ــــ عَلَايَةً ، أَسِرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله
      ... أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه ١٣٦ - ١٦٦
                                                                                          _ موسى بن عقبة   ١٢٥ ـ ٢٨٠
                                                                      __ موسى بن هلال العبدى ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ـ
            ــ الموفق بن ظاهر ه}} الموفق بن ظاهر ه
            _ ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضى الله غنها -- ١٤٥٠. ...
                                                                            ـــ ميمونة بنت سعد ٢٦٢
             . .
```

\_ المسبب بن حزن رضي الله عنه والد سبعيد ١٨٤

#### هرف النسون

... غاضع مولى عبد الله بن عمر ٣ - ٩ - ١٠ - ٢٦ - ٣٤ - ٣٤ -778 - 777 - 7A. - 707 - 707 - 717 ... ناحية الأسلمي رضي الله عنه ٣٣٦ ــ نبيشة رضى الله عنه ٢٥ \_\_ نحبة بنت مير ٣٢٨ ... أبو نجيج الكي اسمه يسار ١٢٠ \_\_ النخعى ( إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن قيس ) ٤ - ٩ - ١ - ٨١ --141 - 171 - 170 - 171 - 180 - 171 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187 - 187P17 - 377 - FY7 - AA7 - AF7 - 0.3 -... النسائي ( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر ) ١٣ -- TOO - TTT - T.T - TTT - TTT - TTT - 11V 377 - 777 - 777 - 777 - 773 - 773 - 773 - 777 - 777 - 777 $r_{13} - v_{13} - v$ بد أبو نصر محمول ٨٥ \_\_ النعمان بن ثابت ... أبو حنيفة (ح) ... أبو النعمان ( محمد بن الفضل المندوس خارم البصري ) ٢٤٧ \_\_ أبو النممان ( تراب بن ممر بن عبيد ) ٢٥٣ ... أبو نعيم الأصفهاني ٢٢٤ ــ النووى (شبيخ الإسلام الحافظ أبو زكريا يحيى محيى الدين بن شرف ) 7 - 37 - 711 - 771 - 717 - 717 - 717 - 717 - 717 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777

## هرف الهساء

- ــ هاجر أم إسماعيل عليهما السام ٢٤٦
  - ـــ هارون بن عبد الله ٢٩٩
- \_\_ ام هانيء بنت أبي طالب رضي الله عنها ٢٦٤

177

- --- هبار بن الأسود رضى الله عنه ٢٨٠
- -- الهرماس بن زياد رضي الله عنه ١١٩
  - -- الهروى صاحب الغريبين ٢٣
- أبو هريرة رضى الله عنه ( عبد الرحمن بن صخر أمير اهل الصيفة ) 19 - 31 - 37 - 27 - 40 - 40 - 171 - 171 - 171 - 171 -
- VO7 177 777 777 007 177 177 177
- 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 17

ابن أبي هريرة أبو على ٢ -- ٢٢ -- ١١٢ -- ٣٨٦

#### حرف الواو

- ابن الوكيل ابو حفص ٨٨ ٩٤ ٩٦ ١٢٩ ٣٩٣
  - الوليد الأزرقي = الأزرقي (1)
  - الوليد بن عبد الملك الأموى ٣٤ ٥٤ ٢٦٠
    - \_\_ أبو وهب الجشمي ٤١٦
    - ... وهب بن زمعة رضى الله عنه ٢٠٦

#### حرف اليساء

- --- يحيى بن سعيد الأنصاري ٣٠٠
  - -- يحيى بن سعيد القطان ١٠
  - ... يحيى بن عمر الجادى ١٧٣
- <u> یحیی بن معین ۱۱۲ ۲۰۳ ۲۰۵ ۳۰۵</u>
  - ـــ ابن یحیی ۲۸۳
  - یزید بن أبی زیاد ۳۸ ۱٦٦
    - ــ يزيد بن سنان ١٦٧
    - یزید بن ابی عبید ۲۵۳
      - ــ یزید بن هارون ۲۳

\_\_ يعلى بن امية ٢٦

\_\_ أبو يعلى ٢٤}

ـــ أبويعمر ١٢٨

\_\_ اليمن بن أبى أبى الحسن بن الحسين ٢٥٣

\_\_ يوسف بن عمر الثقفي ١١

\_ يونس ١٤٧ ـ ٢٩٩

... يونس بن عبد الأعلى ٢٩ }

# خامسا: الأحسكام

| الإحكام                                                | الصفحة | الإحكام                                               | الصفحة |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| واما حديث محرش الكعبى<br>الصحابى رضى الله عنه رواه     | ٩      | اسندراك من المحقق لابسد<br>منه في حكم التلبية         |        |
| أبو داود غانه لا يعــــرف<br>لمحرش عن النبى ع له غير   |        | باب صفة المحج والعمرة                                 | ۳ ا    |
| هذا الحديث                                             |        | وإذا اراد دخول مكة وهــو                              |        |
| ( مرع ) فى مذاهب العلماء فى<br>هذه المسالة             | ٩      | محسرم بالتج اغتسسسا<br>بذی طوی                        | !      |
| ( فرع ) ينبغي أن يتحفظ في                              | ٩      | وأما الثنية فهى الطريق بين<br>جبلين                   |        |
| دخوله من إيذاء الناس في الرحمة، ويتلطف بمنيز احمه      |        | ببعين<br>وأما مكة فلها أسماء كثيره                    | 4      |
| ( فسرع ) قال المساوردي                                 | ٩      | الفرق بين مكة وبكة                                    |        |
| ، مسرح ، ستحب دخول مکه                                 | ,      | وأما مدينة النبى عظي                                  |        |
| بخشوع قلبسه وخضوع                                      |        | اما الأحكام غفيها مسائل:                              |        |
| جوارحه داعيا متضرعا                                    |        | ( إحداها ) يستحب الفسس<br>لدخول المحرم مكة            |        |
| وإذا رأى البيت دعا لحديث                               |        | د الثانية ) يستحب للمحــرم                            |        |
| أبى أمامة وهو حديث كمسا<br>قال الشــــــارح غريب وليس  |        | الحج أن يدخل مكة قبال                                 |        |
| یابت<br>بثابت                                          |        | الوقوف بعرفات                                         | ı      |
| وأما حديث ابن عمر زرمع                                 | 1.     | ( الثالثة ) يستحب إذا وصل                             |        |
| الأيدى بالدعاء عند استقبال                             |        | الحرم أن يستحضر في قلبه<br>با أمكنه من الخشوع         |        |
| الكعبة فضعيف باتفاقهم<br>( أما الأحكام ) فاعلم ان بناء |        | ( الرابعة ) قال الشافعي                               |        |
| ربد ،دستم ، سسم ،ن بسر<br>البيت رفيع                   |        | والأصحاب يستحب له                                     | 9      |
| وقال صاحب الشامل في رفع                                |        | خول مكة من ثنية كداء                                  |        |
| اليدين يستحب                                           |        | ( فرع ) قال اصحابنا : له<br>خول مكة راكبا وحاشيا      |        |
| وقال الشاهعي لا اكرهـــه                               | , 11   | سوں ہے ارہب وہائسیا<br>رایهما افضل ا                  | 9      |
| ولا استحبه                                             |        | يه وجهان أصحهما ماشيا                                 | ٨ ن    |
| هذا الذي ذكره المصنف من                                |        | فرع ) قال أصحابنا : له                                |        |
| وله: « وزد من شرفــه                                   |        | خول مكة ليلا ونهــــارا . ٧ كامة في احد نيا           |        |
| رعظمه ممن حجه أو اعتمره<br>شريفا وتعظيما وتكريمــــ؛   |        | لا كراهة في واحد منهما ً<br>أما حديث بات النبي مِنْجَ | 9<br>• |
| سریف و تعطیماً و تعریب.<br>رمهابه »                    | -<br>• | ذی طوی                                                | :      |

| الأحكام                                                                          | الصفحة | الأحكام                                                                 | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| ( فرع ) اعلم أن طـواب<br>القدوم يتصور في مفرد الحج<br>وفي حق القارن إذا كانا تـد | 17     | ( فرع ) قال القساضى فى المجرد : «اللهم انت السالم» أى السلامة من الآفات | 17     |
| أحرما من غير مكة ودخلاها<br>قبل الوقوف بعرفات                                    |        | ( فرع ) في مذاهب العلماء في<br>رمع اليدين عند رؤية الكعبة               | 17     |
| فأبا المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم                                          | 14     | قال البيهقى رواية غير<br>جابر في إتبات الرفع اسمهر                      | ١٣     |
| وصفة الطواف أن يحادى<br>جميعه جميع الحجر الاسود                                  | 14     | عند اهل العلم من روايسه<br>المهاجر المكي                                |        |
| واعلم أن الطواف يشســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          | ۱۸     | ( فرع ) اتفق اصحابنا على انه يستحب للمحصرم أن يدخل الحرام بني شيبة      | ۱۳     |
| بدونها<br>فأما الشروط الواجبات<br>فثمانية مختلف في بعضها                         | ۱۸     | ( فرع ) يستحب ان يقدم<br>في دهوله المستجد رجنه                          | 18     |
| ( احدها ) الطهارة عن الحدث<br>والنجس ثوبا وبدنا ومكانا                           | ۱۸     | الیمنی وقی خروجه الیسری وقد حکوا ان امراه دخلت                          | 18     |
| والمجس قوب وبدك وبدك<br>(اللثاني) كون الطواف داخل<br>المسجد                      | ۱۸     | مُكة فجعلت تقول : اين بيت<br>ربى * فقيل • الآن ترينه<br>فلما راته صعقت  |        |
| ( الثالث) لكمال سبع طوفات                                                        | 14     | الشبلی غشی علیه عند                                                     | 18     |
| ( الرابع ) المترتيبوهو البدء<br>من الحجر الاسود                                  | 18     | رؤية الكمبة ثم الماق مانشد                                              |        |
| ( للخامس ) أن يكون جميع<br>بنه خارجا عن جميع البيت                               | ١A     | ويبتدىء بطوف القدوم لحديث عائشة                                         | 18     |
| رائسادس والسابع والثامن؛<br>نية الطوافوصلاته وموالانه<br>وفي الثلاث خلاف         | 1.4    | قال الشافعي والأصحاب :<br>فاذا دخل السجد لا يشنغل<br>بصلاة تحية السسجد  | 10.    |
| وق المرك عامل واما السنن فشانية                                                  | 14     | ولا غيرها بل يبدأ بالطواف واعلم أن العمره ليس فيها                      | 10     |
| ومن شروط الطواف سينر العورة                                                      | 13     | طواف المقدوم وطواف<br>الإناضة وطواف الوداع                              | ~~~    |
| وأما الأحكام فقى القصي                                                           | ۲.     | واعلم أن طواف الإفاضة<br>ركن لا يصح الحج إلا به                         | 10     |
| ( إحداها ) يشترط لصحة<br>الطبواف الطهبارة من<br>الحدث والنجس                     | ۲.     | وطواف الوداع فيه قسولان<br>اصحهما اله واجب (والثنى)<br>سنة              | 10     |
| الحدث واللجاس<br>وقد اختار اصحابنا العنو<br>عن زرق الطير                         | ۲.     | سنه<br>(فرع) قد ذكر الله يؤمر أن<br>يأتي بطواف القدوم أول               | 17     |
| ر المسألة الثانية ) سستر<br>العورة شرط لصحة الطواف                               | 17     | یحق بسوات استوم اون<br>قدومه فلو آخر ففی فواته<br>وجهان                 |        |

| الأحكام                                                | الصفحة | الإحكام                                                                                                         | الصفحة  |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ( فرع ) في مذاهبهم في النية<br>في طواف المحج أو العمره |        | وقد سبق بيان عورة الرأه<br>والرجل في بابه                                                                       |         |
| ( فرع ) ستر العورة سرط                                 | 40     | ( المسألة الثالثة ) في نيسة الطواف قال اصحابنا :                                                                | 11      |
| لصحة الطوأف عندنا وعند<br>مالك وأحمد والجمهور          |        | إن كان الطواف فى غير حج<br>ولا عمره لم يصح بغير نية                                                             | 11      |
| وقال أبو حنيفة: ليس بشرط                               |        | وإن كان في حج أو عهر .<br>فينبغي أن ينوى الطواف                                                                 | ۲۱      |
| دليلنا الحسديث « لا يطوف<br>بالبيت عريان »             |        | ولو طاف بغیر نیه صــح<br>طوافه                                                                                  | ۲۱      |
| ( فرع ) في مذاهبهم في حكم<br>طواف القدوم               | 70     | ر<br>( فرع ) قال القاضى ابو<br>الطيب في تعليقه : انعــال                                                        | 77      |
| والسنة أن يضطبع فيجعل<br>وسط ردائه تحت مكب             |        | الحج كالوقسوف بعرفسة<br>وبمزدلفة والطواف والسعي                                                                 |         |
| الأيمن                                                 |        | والرمى هل يفتقر كل مملل ما لله ما لكن ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                   |         |
| واتفقت نصوص الشافعي<br>والاصحاب على استحباب            |        | فيه ثلاثة أوجه                                                                                                  |         |
| الاضطباع في الطواف                                     |        | (أحدها) لا يفتقر شسىء منها<br>إلى نية لأن نية الحج تشملها                                                       | 77      |
| ( فرع ) الاضطباع مسنون<br>للرجل ولا يشرع للمسراة       | 44     | كلها                                                                                                            |         |
| بلا خلان <i>ه</i> ،                                    |        | (والثاني) لا ينتقر شيء إلى<br>النية الا الطواف لانه صلاة                                                        | 77      |
| ولا يضـــطبع الصبى لأنه<br>ليس من أهل الجلد            |        | والصلاة تفتقر إلى نية                                                                                           | <b></b> |
| ( فرع ) ولو ترك الاضطباع                               | ٨٢     | (والثالث) ما كان منهـــا مختصا بفعــل كالطــوان                                                                 | 77      |
| فى بعض الطواف أتى به فيما بقى ولو تركه فى الطواف       |        | والسمى والرمى المتقر ومالا                                                                                      |         |
| اتی به فی السمی                                        |        | يختص بفعل وإنها هو لبث<br>مجرد                                                                                  |         |
| ( فرع ) مذهبنا استحباب<br>الاضطباع وقال مالك :         | ۲۸     | والصحيح من هذه الأوجــه<br>هو الأول                                                                             | 77      |
| لا يشرع الآضــطباع ازوال<br>سببه                       |        | (فرع) قد ذكرنا أنه لا يصح<br>الطواف إلا بطهارة سواء                                                             | ۲۳      |
| <br>ويطوف سبعا لحديث جابر                              |        | الموالمة إنه المعهار المسورة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ا |         |
| وأما حديث خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ۸۲     | ( فرع ) فى مذاهب العلماء<br>فى الطهارة فى الطواف                                                                | 77      |

| الأحكام                                                 | الصفحة | الأحكام                                                 | الصفحة |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|
| الحجر من البيت مطلقم                                    |        | أما حكم المسسسألة اشرط                                  | 44     |
| ويحمل المطلق على المقيد                                 |        | الطواف أن يكون ســـبع                                   |        |
| نواريخ ترميمات الكعبة بعد                               | 78     | طوفات كل مرة من الحجسر                                  |        |
| ما معلَّه الحجاج بها                                    | ,      | الأسسود ولو بقيت خطسوة                                  |        |
| إذا اضـطربت الروابات في                                 | ۲٦     | من السبع لم يحسب طوافه                                  |        |
| فرعان الحجر أخذ بأكثرها                                 | 1      | (فرع) قد ذكرنا أنه لو بقى                               | 79     |
| ليسقط الفرض بيقين                                       |        | شىء من الطوفات السسيع                                   |        |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء                                | ٣٦     | لم يصح طوافه                                            | ۲۹     |
| نيمن سلك في الحجر أنساء                                 |        | ( فرع ) في مذاهبهم في الشياك في الطواف                  | 1 1    |
| طوفماته أو ما هذا مضـــمونـه                            | •      | ی سطورت<br>ولایجزئه حتی یطون جمیع<br>"                  | ٣.     |
| والأفضل أن يطوف راجــــلا                               |        | ود يبرد سي يحود بديج البيت                              | , ,    |
| لأنه إذا طاف راكبا زاحم                                 |        | <br>أحاديث بنـاء البيت على                              | ٣.     |
| الناس وآذاهم                                            |        | ۔<br>قواعد إبراهيم                                      |        |
| (أما الأحكام) فقال اصحابنا:                             |        | وصف ألبيت ومساهته لأبي                                  | ٣١     |
| الأفضل أن يطوف ماشديا                                   |        | الوليد الأزرقي صاحب تاريخ                               |        |
| ولا يركب إلا لعذر                                       |        | <sub>-</sub> حکة                                        |        |
| (فرع) قد ذكرنا مذهبنا في                                |        | واما الشاذروان وهو القدر                                | 44     |
| طواف الراكب وقال ماك                                    |        | الذي تركوه من عـــرض                                    |        |
| وأبو حنبفة أن طاف راكبــــا                             |        | ساس                                                     |        |
| فیر عذر فعلیه دم                                        |        | أما الأحكام فقال اصحابنا:                               | 77     |
| واحتج أصحابنا بأحساديث                                  |        | يشترط كون الطائف خارجا                                  | _      |
| طوافه على راحلة                                         |        | ن الشاذروان<br>منائد السادروان                          |        |
| ( والجواب ) أن الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        |                                                         | 44     |
| الصحيحة الثابتة من رواية                                |        | وهى أن من قبل الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |        |
| جابر وعائشة مصرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |        | مراسته في خان النفيين فيجزء<br>من البيت فيلزمه أن يقــر |        |
| عوامه ربي راحب ام يعن برص<br>ل كان لير أه الناس ويسألوه |        | من البيف هياره ال يعسر مدي عدميه في موضيعها حتى         |        |
|                                                         |        | يفرغ من التقبيل                                         |        |
| ( فرع ) لو طاف زحفا مع<br>ندرته على المشيي فطوانه       |        | على الشافعي في المختصر :                                | 77     |
| سرف علی اہلمانی تصواف                                   |        | وإن طاف فسلك الحجرة او                                  | • •    |
| ران حمل محرم محرما وطاف                                 |        | وبن<br>على جدار الحجرة أو على                           |        |
| ر الله به الله الله و الله الله الله الله الله ا        |        | شاذروان الكعبة لم يعتد به                               |        |
| أنه طواف واحد فلا يسقط                                  |        | والقدر الذي في الحجسر من                                | 44     |
| به طوافیان<br>به طوافیان                                |        | ألبيت سبعة أذرع وروايسة                                 |        |
|                                                         |        | <del>-</del>                                            |        |

| الأحكام                                                                                                  | الصفحة        | الإحكام                                                                                                | الصفحة     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الحجـــر الأســـود في أول<br>الطواف                                                                      |               | إن كان الحامل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    | ξ.         |
| ( الثالثة ) ينبغى أن يحاذى جميع بدنه جميع الحجر الأسود                                                   | į             | حسب الطواف للمحمول<br>بشرطه ، وإن كان محسرما<br>ولم يطف عن نفسه نظر إن                                 |            |
| . سود<br>( الرابعة ) ينبغى لــه في<br>طواقه أن يجعل البيت على                                            | <b>{</b> o    | قصد الطواف عن المدمول<br>فثلاثة أوجه                                                                   |            |
| بساره ويمينه إلى خارج<br>الخامسة) يستحب استلام<br>الحجر بيده في أول الطواف<br>تتبيل الحجر                | ) {o          | ( أحدها) يقع للمحمول فقط تخريجا على اشتراط أن لا يصرف إلى غرض آخر وهو الاصح                            |            |
| يستحب أن يكرر السجود<br>عليه ثلاثا                                                                       |               | ( والثاني ) يقع عن الحامل<br>فقط نخريجا على عــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | ٤٠         |
| ز فرع ) إذا منعته الزحمة<br>ونحوها من التقبيل والسجود                                                    | ,             | اشتراط ذلك<br>(والثالث) يقع عنهما                                                                      | <b>{</b> • |
| عليه<br>(فرع) قال أصسسحانا:<br>لا يستحب للنساء تقبيسل<br>لحجر ولا استلامه إلا عند<br>غلو المطاف          | ) {Y<br>!     | ويبتدىء الطواف من الحجر<br>الأسود والمسستحب أن<br>يستقبل الحجر الاسود لحديث<br>ابن عمر<br>أدعية الطواف |            |
| فرع) للكعبة الكريمة اربعة ركان الركن الأسسود ثم لركنان الشاميان ثم الركن ليمانى                          | <b>1</b><br>1 | اما حدیث آبن عمر أن عمر<br>قبل الحجر وقال: لولا أنى<br>رأیت رسول الله ﷺ بقبلك<br>ما قبلتك              |            |
| يقال الأسود واليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |               | اما قول الفزالى فىالوسيط:<br>الاستلام هو أن يقبل الحجر                                                 | ٤٣         |
| الشاميان يليهما الحجر<br>لهما ليسا علىقواعدإبراهيم                                                       | i             | فى اول الطواف وفى آخره<br>( أما الأحكام ) ففى الفصل<br>مسائل                                           | <b>{</b> { |
| أ شرع ) قد ذكـــرنا أنه<br>ستحب استلام اليمانى دون<br>قبيله قال الشــافعى فاذا<br>ستلمه يستحب تقبيل يـده | <b>:</b><br>: | المحاص ( إحداها ) يجب ابتـــداء<br>الطواف من الحجر الأسود<br>للأحاديث الصحيحة                          | <b>{</b> { |
| عد استلامه                                                                                               |               | ( الثانية ) يستحب استقبال                                                                              | ξţ         |

| الأحكام                                                                                                  | الصفحة      | الإحكام                                                                          | الصفحة     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| خب يعنى رمل والرمل هو<br>سرعة المشى مع تقـــــارب<br>الخطا .                                             | 00          | ( مرع ) يستحب تقبيل الحجر<br>واستلامه واستلام الركن<br>اليماني وتقبيل اليد بعده  | ٢٩         |
| ويسن الرمل فى الطــونمات<br>الثلاث الأولى ويسن المشـى<br>على الهينة فى الآخرة                            | <i>٥</i> ٦  | يستحب أن يقسول عنسد<br>استلام الحجر الأسود وعند<br>ابتدائه المشي في الطواف :     | <b>{</b> 9 |
| ( فرع ) فی بیان الطــوانه<br>الذی یشرع به الرمل                                                          | ٥٧          | باسم الله والله اكبر اللهسم<br>إيمانا بك وتصديقا بكتابك<br>ووفاء بعهدك           |            |
| ولو طاف للقدوم ونوى ان<br>لايسمى بعددهم بدا له                                                           | ٥٨          | ووقاء بعهت<br>( نرع ) في نضيلة الحجــر<br>الأسود                                 | ٤٩         |
| وسعى ولم يكن رمسل في طواف القدوم<br>(فرع) قد سبق أن النرب                                                | ٥٩          | ( فرع ) قد ذكرنا في آخسر<br>باب محظورات الإحرام أن                               | ٥.         |
| من البيت مستحب للطائف والمحافظة على الرمال مع                                                            |             | الكعبة الكربمة بنيت خمس<br>مرات وقيل سبعا<br>( فرع ) قال الدارمي : نو            | ٥.         |
| البعد أولى من القرب معترك الرمل ( فرع ) لو طاف راكبا أو محمولا فهل يستحب نحريك الدابة كاسراع الرمل ؟ فيه | <i>0</i> 9. | محى الحجر الأسود والعياذ بالله من موضعه استام الركن الذى كان نيه وتبله وسجد عليه |            |
| اربع طرق<br>( الطريق الأولى ) قولان                                                                      | ٥٩          | والمستحه أن يدنو من البيت<br>لأنه هو المقصود فكان القرب<br>منه أفضل              | 01         |
| ( الطريق الثانية ) إن ركب حرك وإن حمل مقولان ( الجديد ) يرمل                                             | ٦.          | اتفق الشافعي والاصحاب<br>على استحباب الدعساء بين<br>الركنين الاسود واليمامي      | ٥٢         |
| ( والطريق الثالث ) إن كان<br>المحمول صبيا رمل حسامله                                                     | ٦.          | الدنو من البيت مستحب إلا<br>إذا آذى بالزحمة                                      | ٥٣         |
| قطعا وإلا فالقولان<br>( والطريق الرابع ) يرمسل<br>الحامل ويحرك الدابة قولا                               | ٦.          | فان تأذى أو آذى بالقسرب<br>الزهمة فالبعسد إلى حيث<br>يزول الثأذى والأذى أولى     | ٥٣         |
| واحدا<br>( فرع ) يستحب أن يدعو في                                                                        | ٦.          | يرون المدى والدى اولى<br>(فرع) قد فكرنا أنه يستحب<br>القرب من الكمبة بلا خلاف    | ٥٣         |
| رمله بما أحب من أمر الدين<br>والدنيا والآخرة                                                             |             | والسنة أن يرمل في الثلاثة<br>الأولى ويمشى في الأربعة                             | 0{         |

| الأحكام                                              | الصفحة | الأحكام                                                         | الصفحة |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| خطره عمن لا يحل النظر اليه                           | i      | وآكد الدعاء : اللهم حجسا                                        | ٦.     |
| بن امراة أو أمرد حسسن                                |        | مبسسرورا وذنبا مففورا                                           |        |
| الصورة                                               |        | وسعيا مشكورا                                                    |        |
| ران اقيمت الصلاة وهو في<br>الطواف أو عرضت له حاجة    |        | ( فرع ) قال الشانعي                                             | ٦.     |
| عدون او طرعت مسب المواف مان المواف مان               |        | والأصحاب : يستحب قراءة<br>القرآن في الطواف                      |        |
| ىرغ ب <b>نى</b>                                      |        | القران في الطواف                                                | 7.     |
| نال البغسوى: إذا كان                                 |        | ومها يستدل به على مراءه القرآن حديث : وفضل كلام                 | 71     |
| الطواف فرضا كره قطعه                                 |        | الله على سيائر الكلام كفضل                                      |        |
| صلاة الجنازة ولسنة<br>لضحى والوتر وغيرها من          |        | الله على خلقه                                                   |        |
| لصفقی والویز وعیرت بن<br>لرواتب                      | İ      | ( فرع ) قال المتولى : تكره                                      | ٦١     |
| إلما إذا أحدث في طوانه                               | ه ۲۰   | المبالغّة في الاسراع في الرمل                                   |        |
| ان کان عمدا فطریقـــــان                             |        | بل يرمل على العادة                                              |        |
| الحدهما) فيه قــولان                                 |        | ( فرع ) لو نرك الاضطباع                                         | 71     |
| الجديد) لا يبطل ما مضى                               |        | والرمل والاستلام والتقبيد.<br>والدعاء في الطواف فطواغه          |        |
| ن طوافه فيتوضأ ويبنى<br>والطريق الثاني ) إن قرب      |        | صحيح ولا إثم عليه ولا دم                                        |        |
| والطريق المتاني ) إن قرب<br>لفصل بني قولا واحدا      |        | عليه لكن مائته المضياة                                          |        |
| فرع ) حيث قطع الظوا <i>م</i>                         |        | ( فرع ) اتفقت النصوص على                                        | ٦٢     |
| ل أثنائه بحدث أو غيره ــ                             |        | أن المراة لا ترمل ولا تضطبع                                     |        |
| قلنا يبنى على الماضى                                 | 9      | ويجوز الكلام في الطسواف                                         |        |
| إذا فرغ من الطواف صلى                                |        | حديث ( الطواف صلاة إلا ان                                       |        |
| كعتى الطواف وهل يجب                                  |        | الله تعالى أباح فيه الكلام )                                    |        |
| الك أم لا أأ فيه قولان<br>أن ما التمام التمام التمام |        | والأولى ترك الــكلام إلا أن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        |
| أحدهما ) أنها واجبة لقوله<br>عالى ( واتخذوا من مقسام |        | یکون فی خیر<br>ویکره له الاکل والشرب فی                         |        |
| سامی رودستور بن بستم<br>براهیم مصلی )                |        | ويسره عد الرس والسعرب ال                                        |        |
| والثاني ) لا يجب لانهـــا                            | -      | ( فرع ) يكره للطائف وضع                                         | 75     |
| سلاة زائدة                                           |        | یده علی نیه کما یکره ذلك                                        |        |
| رىء فى السبع بوجهين فى                               |        | ف الصلاة                                                        |        |
| وله ( واتخذوا )                                      |        | فرع) يكره ان يشمسبك                                             |        |
| عاشية من كلام الفخيسر                                |        | اصابعه او يفرقع بها<br>دخت کا د مان                             |        |
| لرازي في تفسيره                                      | 1      | ( فرع ) بلزمه أن يصــون                                         | ٦٤     |

| الأحكام                                                                                                                        | الصفحة     | الأحكام                                                                                                                           | الصفحة     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ويسر نهارا كصلاة الكسوف<br>(فرع) يستحب أن يصليهما<br>خلف المقام فإن لم يفعل ففي                                                | ٧٤         | والركعتان في الجديد والماق<br>الاصحاب انهما سنة والقديم<br>واجبتان والاظهر الجديد                                                 | <b>V</b> 7 |
| الحجر تحت الميزاب وإلا ففى المسجد وإلا ففى الحرم فان صلاهما فى وطنسه او خارج الحسرم من أقطار                                   | ٧٤         | قال إمام الحرمين: إذا كان<br>الطواف نفلا فالأصــح انه<br>لا يجب بعده الركعتان، وقد<br>تساعل هل هما من الطواف<br>أم منفصلتان عنه ؟ | ٧٢         |
| الأرض صحت واجزاته<br>( فرع ) قد ذكرنا انه يجوز<br>فعل الصلاة في وطنه وغيره<br>من الأرض                                         | ٧٤         | ( فرع ) قال الرافعي :<br>ركعتا الطواف وإن اوجبناهما<br>فليستا بشرط في مستحد،<br>ولا ركنا منه بل يصح الطواف                        | ٧٢         |
| ( فرع ) إذا لم يصل الركمتين حتى رجع إلى وطنه وقلنا : هما واجبتان فهل يحصل التحلل من الاحرام ؟                                  | ٧٥         | بدونهما<br>قال إمام الحرمين: لا يقتضى<br>وجوبهما أن ينتهى الأمر الى<br>تنزيلهما منزلة الطـــوانــ                                 | <b>٧</b> ٣ |
| ( فرع ) اتفق الأصحاب على صحة السعى قبل صلاة ركعتى الطواف ووافق عليه الدارمي                                                    | <b>V</b> ٦ | كشوط من أشواطه لأن هذا<br>يقتضى كونهما ركنــــا من<br>اركان الطواف                                                                | ۷۳         |
| ( فرع ) إذا أراد أن يطوف<br>في الحال طوافين أو اكثـر<br>استحب أن يصلى عقد، كل<br>طواف ركعتين                                   | <b>V</b> 1 | (فرع) قال أصحابنا : إذا<br>قلنا : ركعتا الطـــون<br>واجبتان لم تسقط بفعــل<br>فريضـة ولا غيرها كهـا<br>لا تسقط صلاة الظهر بفعل    | * 1        |
| ( فرع ) قال أصحابنا نمناز<br>هذه الصلاة عن غيرها من<br>الصلوات بشىء وهى أنها<br>تدخلها النيابة                                 | <b>V</b> 1 | العصر<br>(فرع) إذا تلنا: صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    | ٧٤         |
| ( فرع ) قال أصحابنا : تمتاز هذه الله الله عن غيرها من الصلوات بشيء وهي أنها تدخلها النيابة نبان الأجير يصليها وتقع عن المستأجر | ٧٦         | كسائر النوافل<br>(فرع) يستحب أن يقرأ في<br>هاتين الركعتين بعد الفاحة<br>في الأولى الكافرون وفي الذائمة<br>الصهد ويجهر فيهما ليلل  | ٧٤         |

| الإحكام                                                                                                | الصفحة     | الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| « من طاف بالبیت خمسئین<br>مرة خرج من ذنوبه » سئل<br>عمه البخاری فقال : إنما<br>بروی عن ابن عباس موقوفا | 1          | ( فرع ) قال أصحابنا : إذا<br>كان الصبى محرما فان كان<br>مميزا طاف بنفسه وصسلى<br>ركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77           |
| عليه<br>( غرع ) فى مسائل تتعلق<br>الطواف : يجوز الطواف<br>فى أوقات النهى عن الصلاة                     | <i>F</i> Y | ( فرع ) يستحب أن يدعسو<br>عقب صلاته هذه خلف المقابر<br>مما أحب من أمر الدنيسسا<br>والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YV           |
| وأما صلاة الطواف فمذهبنا<br>جوازها في جميع الاوقسات<br>للا كراهة                                       |            | ( نرع ) في مسائل نتعلق<br>بالطواف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| ر فرع) أجمع المسلمون على<br>ستحباب استلام الحجرر<br>الأسود وتقبيله وتقبيل اليد<br>عدد                  | V9.        | ( إحداها ) تنال الشسائعي في الأم : متى كان عليه طواف الإغاضـــة فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره تطوعا أو وداعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| أما السجود على الحجر<br>قال مالك : هو بدعة                                                             | ' ف        | ( الثانية ) قال الشافعى فى<br>الأم : لو طاف المحرم وهو<br>لابس المخيط ونحوه صـــح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| اعترض القاضى عياض<br>شذوذ مالك عن الجمهور<br>فرع) أما الركن النماني                                    |            | المام المام والمواد المام الم | i            |
| مذهبنا انه يستلم ولا يقبل<br>ل يقبل يده بعد اسستلامه<br>قال مالك واحمد يسستلمه<br>لا يقبل يده          | ام<br>د    | ( الثالثة ) قال الشافعى فى<br>الأم : يكره أن يسمى الطواف<br>سوطا وكرهه مجاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ł            |
| مرع ) أما الركنــــان<br>اشاميان فلا يقبـــالان<br>لا يستلمان عندنا                                    | ) A-       | الرابعة) اختلف العلماء في التطوع في المسجد بالصلاة الطواف وأيهما أفضل ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>•       |
| قد انقرض الخلاف بموت<br>قسائلین به کالحسس<br>الحسسین ابنی علی وابن<br>زبیر وجابر وانس وعروه            | الا<br>و   | الخامسة ) حدیث أبی اود وفی استاده عبد الله بن بی زیاد ضحیف ضعفا فضفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>7       |
| ربير وبعبر والنس وعروه<br>أبو الشعثاء                                                                  |            | السادسة)حديث ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) <b>٧</b> ٩ |

| الإحكام                                             | الصفحة | الأحكام                                                                           | الصفحة |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (فرع) لو حمل محرم محرما<br>وطاف به ونسوی کل منهما   | ٧٣     | ( فرع ) الاضطباع مستحب<br>عندنا وانكره مالك                                       | Δì     |
| الطواف بنفسه<br>( فرع ) إذا قطع الصلاة              | ۸۳     | ( فرع ) خالف أبو حنيفة<br>وداود في اشتراط الطهسارة                                | ٧١     |
| للطواف وبنى جاز له البناء<br>( فرع ) لو بقى شبىء من | ۸٤     | وستر العورة لصحةالطواف (<br>( فرع ) مذهبنا أن الرمل في                            | ٨١     |
| الطواف المفسروض ولو<br>طوفة أو بعضها لم يصسح        |        | الطوفات الثلاث الأولىوقال<br>ابن عباس : لا يرمل                                   |        |
| حتی یتمه ولا یتحلل حنی<br>یأتی به                   |        | ( مرع ) مذهبنا أنه لو ترك<br>الرمل فاتته الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۸۱     |
| ( فرع ) مذهبنا أنه يكفى<br>للقارن لحجه وعمرته طواف  | ٨٤     | ولا شيء عليه (فرع) الترتيب عندنا شرط                                              | ۸۲     |
| راحد عن الإفاضة وسسعى<br>واحد                       |        | لصحة الطواف بأن يجعل البيت عن يسازه ويطوف عن                                      |        |
| قال الثنافعي : احتج بعض الناس في طوافين وسميين      | ٨٥     | یساره ویطوف علی بمینسه<br>تلقاء وجهه                                              |        |
| بروایة ضعیفة عن علی ( مرع ) قد ذکرنا أنه إذا        | ٨٥     | ( لهرع ) لو طاف فى الحجر<br>لم يصح عنصدنا وقال أبو<br>حنيفة                       | ۸۲     |
| کان علیه طواف فرض فنوی<br>بطوانسه غیره انصرف إای    |        | حديث ( فرع ) إذا أتيمت الصلاد المكوبة وهو أثناء الطواف                            | ۸۳     |
| الفرض<br>( فرع ) قال ابن المنذر أجمع                | ۲۸     | فقطعه ليصايها فصلاها جاز<br>له البناء على ما مضى قال                              |        |
| العـــــلماء على أن ركعتى الطواف تصـــــحان حيث     |        | ابن المنذر وبه قال اكتُــر<br>العلماء إلا الحسن البصرى                            |        |
| صلاهما ( فرع ) إذا صلى فريضه ف                      | ٢٨     | ( نرع ) جمعوا على انهيطان<br>بالصبي والمريض ويجزئهما                              | ۸۳     |
| عقب الطواف اجــزانه عن<br>صلاة الطواف               |        | الاعطاء<br>(فرع) مذهبنا أن الشرب                                                  | ٨٢     |
| ( فرع ) يصلى الولى صلاة<br>الطواف عن الولى وقال ان  | ۲λ     | فی الطواف مکروه او خلاف<br>الاولی                                                 |        |
| عمر ومالك لا يصلى عنه ( فرع ) فيمن طاف اطرفة        | ۲۸     | ( فرع ) لو طافت المراة<br>منتقبة وهي غير محسرمة                                   | ٨٣     |
| ولم يصل لها ثم صلى الكل                             |        | فمتقضى مذهبنا كراهته                                                              |        |

| الإحكام                                                                            | الصفحة | الإحكام                                                                       | الصفحة   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| قال القساضى أبو الطيب :<br>إذا وصل المروة في المسرة                                | 47     | طواف ركعتين فهذا جــائز<br>بلا كراهة                                          |          |
| الأولى حصل له مسرة من السبع قال: وعسوده الى                                        |        | ولكن الافضـــل أن يصــــنى<br>عقب كل طواف                                     | <i>F</i> |
| الصفا ليس بشيء وإنها هو توصل إلى السمى الله المحابنا : لو سمى او                   | ۹٧     | م يسمعى وهو ركب من أركان الحج لقوله على «أيها الناس السعوا فان السعى          | ۸۷       |
| طاف وشك فى المعدد تبسل<br>انفراغ لزمه الأخدَ بالأتال                               |        | ند كتب عليكم »<br>ثم يدعو لنفسه بما احب من                                    | ٨٨       |
| ( الواجب الرابع ) يشترط كون السميمي بعد طواف                                       | ۹۷     | أمر الدين والدنيا<br>والمستهب إذا صعد المروة                                  | ٨٨       |
| صحيح سسواء كان بعسد<br>طواف القدوم أو طسسوان<br>الزيارة                            |        | أن يفعل إذا صعد المروه مثل<br>ما فعل على الصفا                                |          |
| ( مرع ) قال صاحب البيان :<br>قال الشيخ أبو نصر : يجوز                              | ٩٨     | معنی کلمة (وحده) هزمهم<br>بغیر قتال بل ارسل علیهـــم<br>ریحا وجنودا لم تروها  | ٩.       |
| لمن أحرم بالحج من مكة إذا<br>طاف للوداعلخروجه الى منى                              |        | رخی یرقی من باب علم یعلم                                                      | 9.1      |
| ( فرع ) قال أصحابنا : ولو<br>سعى ثم نيقن أنه ترك شيئا                              | ٩٨     | واما صفية بنت شــــيبة<br>نصحابية على المشهور                                 | 41       |
| من الطواف لم يصع سميه                                                              | •      | كان ابن عمر يقول: النهم المينى على سنة نبيك وتومنى                            | 44       |
| ( فرع ) الموالاة بين مراتب السعى سينة على الذهب ملو تخلل فصل يسيير أو              | ٩٨     | على ملته واعسسدني من مضلات الفتن                                              |          |
| سو تعمل بهدستير أو<br>طسويل بينهن لم يضر وإن<br>كان شهرا أو سنة                    |        | ( فرع ) فی بیان واجبسات<br>السعی وشروطه وسسننه<br>وآدایه ،                    | 41       |
| وأما الموالاة بين السسعى<br>والطواف نسمنة نلو نسرق<br>بينهما تفريقا تليلا أو كثيرا | 99     | قال الماوردى : ولو نكس<br>السمى وبدأ أولا بالمسروة<br>وختم السابعة بالصيفا لم | 90       |
| جاز وصح سسسعیه ما نُم<br>یتخلل بینهما الوقوف                                       |        | تجزم المرة الأولى التي بداهاً<br>من المسروة ويبقى عليسه                       |          |
| ( فرع ) في سنن السعى                                                               | 1      | سابمة                                                                         |          |

- --

| الأحكام                                                                                                                      | ااصفحة | الأحكام                                                                                                                                | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                      |        | ( حداها ) يستحب أن يكون<br>عقب الطواف وأن يواليه                                                                                       | 1      |
| أو لميلا في الخلوة لانها عورة<br>( فرع ) قال الشيخ أبو محمد<br>السن أن أرسالنا النا                                          | 1.5    |                                                                                                                                        |        |
| الجوينى: رايت الناس إذا فرغوا من السعى صداوا ركعتين على المسروة قال: وذلك حسن وزيادة طاعة ولسكن لم يثبت ذلك عن رسول الله علي |        | والنحس سائرا عورت ( الثالثة ) الأفضيل أن يتحرى زمان الخلوة لسميه وطوافه وإذا كثرت الزحمة مترك هيئة من هيئات السرسي اهون من إيذاء الناس | 1      |
| وقال ابن الصلاح: ينبعى<br>أن يكره ذلك لأنه ابتـــداء<br>شعار وقد قال الشاءعى:<br>لبس في السعى صلاة وعذا                      |        | الأفضل أن لا يركب في سعيه<br>إلا لعذر كما سبق في الطواف<br>لانه أشبه بالتواضع                                                          | 1.1    |
| الذي قاله ابن الصلاح اظهر<br>( فرع ) قال الدارمي يكره<br>ان يقف في سكيه لحسديث                                               | 1.7    | ( الخامسسسة ) أن يكون<br>الخروج الى السعى من داب<br>الصفا                                                                              | 1.1-   |
| ونحوه<br>( فرع ) قد سبق فی فصــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              | 1.7    | ( السادسة ) أن يرقى على الصفا وعلى المسروة تسدر<br>عامة فى كل منهما                                                                    | 1-1    |
| الطواف أنه يسن الاضطباع<br>ف جميع المسسمى وغلط<br>الدارمي في التفرقة                                                         |        | ( السابعة ) الذكر والدعاء<br>على الصفا والمروة ويستص<br>أن يقول في مروره بينهما                                                        | 1.1    |
| ( فرع ) السمعى ركل من اركان الحج إلا الحج الإ يتم الحج الإ يه ولا يجبر بدم                                                   | 1.4    | رب اغفر وارحموتجاوز عما<br>تعلم وانت الأعز الأكسرم<br>اللهم آتنا في الدنيا حسية الخ                                                    |        |
| ( فرع ) قال الشسسافعى<br>والأصحاب: إذا وقعالسمى<br>بعد طواف القدوم وقع ركنا<br>ولا يعاد بعد طواف الإفاضة                     | 1.7    | ( الثامنة ) يستحب أن يكون<br>سعيه في موضعالسعي الذي<br>سبق بيانه سعيا شديدا<br>فوق الرمل                                               | 1.1    |
| (غرع) قسال أبو شور إذا<br>طاف راكبا يلزمه الاعساده                                                                           | 1.7    | ( فرع ) أما المسرأة ففيها<br>وحهان الصحيح المسسهور                                                                                     | 1.1    |
| وفال أبو حنيفة : إن كان                                                                                                      |        | انها لا تسعى في موضـــــع                                                                                                              |        |

•

| الأحكام                                           | الصفحة | الأحكام                                                | الصفحة |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| لاعتمار وقد سبقت المسألة                          | 1      | بمكة أعاده ولا دم عليه وإن                             |        |
| دلائلها في الباب الأول من                         |        | رجع لزمه دم                                            |        |
| تاب الحج                                          |        | (فرع) في مذاهب العنماء                                 | 1 - 8  |
| إن وقع سىعيه بعد ملواف<br>قدوم فليمكثبمكة إلى وقت |        | في حكم السعى                                           |        |
| المدوم عليمت بهجه إلى وعد<br>الروجهم الى منى      |        | قال ابن المنسذر : إن ثبت<br>حديث بنت أبى تجراة فهسو    |        |
| لخطيب المحرم يبدا بالتابية                        |        | محیت بنت ابی نجراه مهسو<br>رکن وإلا نهو تطوع           |        |
| الخطيب الحلاليبدا بالتكبير                        |        | عبد الله بن المؤمل تكلموا فيه                          | 1.8    |
| يستحب للمقيم بمكة ان                              | ۱۰۹ و  | ( فرع ) لو سعى تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | 1.0    |
| صعد المنبر محرماً                                 |        | الطواف لم يصحسعيه عندنا                                | ·      |
| مرع) الخطب المشروعـــة                            |        | ( فرع ) مذهبنا أن الترتيب                              | 1.0    |
| ، الحج أربعة                                      |        | فى السمىشرط فيبدأ بالصفا                               |        |
| إحداهن ) يوم السابع من                            | ) 1.9  | نلو بدا بالمروه لم يعتد به                             |        |
| ى الحجة بمكة عند الكعبة                           |        | ( <b>فرع ) ل</b> و أقيمت الصلاة ا                      |        |
| الثانية ) يوم عرفة بقـــرب<br>رفات                | ) 1.9  | المكتوبة وهو فى اثناء السعى<br>تطعه وصلاها ثم بنى عليه |        |
| رسات<br>الثالثة ) بمنى                            |        | ريخطب الإمام اليوم السابع                              |        |
| الرابعة ) يوم النفر الأول                         |        | من ذى الحجة بعد الظهــر                                |        |
| ار بست ) یوم انسر ارون<br>نی ایضا                 | •      | مكة ويأمر الناس بالفسدو                                | !      |
| ال الشــــــانهــــــ : وإن كان                   |        | لی منی                                                 |        |
| ذى يخطب فقيها قال : هل                            | 11     | وأما حديث الجمع بين الظهر                              |        |
| ن سائل ؟                                          |        | والعصر يوم عرقة فسرواه<br>البخاري من رواية ابن عمر     |        |
| فرع) أيام المناسك سبعة                            |        | ورواه مسلم من روایهٔ جابر                              | •      |
| أولها ) بعد الزوال السابع<br>ن ذي الحجة           |        | في حديثه الطويل اما الأحكام<br>نيا الله الله .         |        |
|                                                   |        | ىنىھا مىسائل :                                         |        |
| وآخــــرها ) بعد الزوال<br>ثالث عشر منه           |        | ( إحداها ) إذا فرغ المحسرم<br>بن السمى بين الصــــفا   |        |
| لسابع لا يعرف له اســـم                           |        | والمروة فليحلق راسمه او                                |        |
| عصبے ہ <b>پیرے کہ</b> استے<br>عُصوص               |        | عصره                                                   |        |
| الثامن يسمى يوم النروية                           | ۱۰۹ وا | يستحب لة الاكثــان من                                  | ۱۰۸۰   |
| •                                                 |        |                                                        | -      |

| الأحكام                                                                                                               | الصفحة | الإحكام                                                 | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|
| التروية إلى منى فالسنة أن                                                                                             |        | والتاسع يسمى يوم النحر                                  | 1.9    |
| يصلوا بها الظهير والعصر                                                                                               |        | والعاشر يوم النحر                                       | 1.1    |
| والمفرب والعشباء والصبح                                                                                               |        | والحادى عشر يوم القر                                    | 1.9    |
| ( الرابعة ) قال الشانعي                                                                                               | 117    | والثانى عشر يوم النفرالأول                              | 1.9    |
| والأصحاب: هاذا بات بمنى                                                                                               |        | ·                                                       |        |
| ليلة التاسع وصلى بها                                                                                                  |        | والشالث عشريوم النفر الثانى                             | 1.9    |
| الصبح فالسنة أن يمكث بها حتى تطلع الشــــمس على                                                                       |        | ( غرع ) السنة للخليفة إذا لم<br>يحضر الحج بتفسه أن ينصب | 11.    |
| سی سے سے سے استان کی انتخاب کی<br>شہر |        | اميرا على الحجيج يتيم لهم                               |        |
| قال بعض العلماء: يستحب                                                                                                | 117    | المناسك ويطيعونه فيما                                   |        |
| أن يقول في مسميره ( اللهم                                                                                             |        | ينوبهم                                                  |        |
| اليك توجهبت ولوجهيك                                                                                                   |        | ( المسألة الثانية ) السنة أن                            | 11.    |
| الكريم أردت فاجعس ذنبى                                                                                                |        | يذرج الإماملو نائبه والحجيج                             |        |
| مغنسورا وحجى مبرورا ،                                                                                                 |        | الى منى في اليوم الثامن من                              |        |
| وارحمنی ولا تخیبنی انك                                                                                                |        | ذى الحجة                                                |        |
| علی ذلك وعلی كل شیء<br>تدير )                                                                                         |        | إن كان يوم الترويــة يوم                                | 111    |
| •                                                                                                                     |        | جمعة استحب الخروج تبل<br>الفجر لكراهة السسفر يوم        |        |
| ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                | 117    | العجمة بعد الفجر وقبسل                                  |        |
| الثقفى لأنس بن مالك                                                                                                   |        | الزوال                                                  |        |
| كيف كنتم تِصِينوون في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            | 115    | وحيث لا تصلى الجمعة                                     | 111    |
| انيوم مع رسيول الله ﷺ                                                                                                 |        | فالسفر حرام في امــــح                                  |        |
| مقال المهل منسا                                                                                                       | 117    | القولين والثانى مكروه                                   |        |
| فلا ينكر عليه ويكبر المسكبر                                                                                           |        | قال الشامعي فان بني بهسا                                | 111    |
| منا فلا ينكر عليه                                                                                                     |        | قرية واستوطنها لربعمون                                  |        |
| (الخامسة) قال اصحابنا:                                                                                                | 115    | من أهل الكمال القاموا الجمعة                            |        |
| يستحب إذا وصلوا نمرة أن                                                                                               |        | وصلاها معهم الحجيج                                      |        |
| تضرب بها قبسة الامام ومن كان له قبة ضربها اقتسداء                                                                     |        | ( فرع ) قال الشـــافعي                                  | 111    |
| برسول الله ﷺ                                                                                                          |        | والأصحاب: يستحب لمن                                     |        |
| -                                                                                                                     |        | احرم من مكة واراد الخروج                                |        |
| قال الماوردي : ويستحب                                                                                                 | 114    | الى عرفات أن يطوف بالبيت<br>ويصلى ركمينين ثم يخرج       |        |
| ان ينزل بنمرة كما نزلرسور الله عليه                                                                                   |        |                                                         |        |
| ₩. <b>₩</b>                                                                                                           |        | ( الثالثة ) إذا خرجوا يوم                               | 111    |
| No.                                                                                                                   |        |                                                         |        |

| الأحكام                                                                                                                                | الصفحة | الإحكام                                                                                                     | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| فرغ من الخطبتين أن ينزل<br>فيصلى بالناس الظهسر ثم<br>النصر جامعا بينهما                                                                |        | حكم التلبية هل الوجوب او الندب أو هى بمثابة الاحرام في الصلاة يبدأ بها الاحرام في الحج ؟                    | 117    |
| قال الشافعى والأصحاب :<br>ويسر القراءة وقالأبو هنيفة<br>يجهر كالجمعة                                                                   | 110    | وأما ما يفعله الناس اليوم<br>من دخولها أرض عـرفات،                                                          | 118    |
| تال أصحابنا: فيجوز للامام<br>المسافر أن يقصر الصلاتين<br>ويجمعهما في وقت الظهر                                                         | 111    | قبل وقت الوقوف فخط ف<br>وبدعة ومنابذة للسسنة<br>والصواب أن يمكثوا للمسرة                                    |        |
| هان كان مكيا فانه لا يجوز<br>له القصر والجمع إلا إذا قلنا<br>بالقول الضعيف بجـــواز<br>القصر في السفر القصير                           | 117    | إذا زالت الشمس اغتسس الله الناس بنمرة للوقوف وذهب الامام والناس إلى المسجد ابراهيم                          | 118    |
| ( فرع ) قال الشـــانـ عى والأصحاب : إذا دخـــل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم إنمام الصلاة                                 | 117    | ويخطب الامام خطبتين فيه قبل صلاة الظهر يبين فيهما كنفية الوقسوف وشروطه وآدابسه ومتى الدفع من                |        |
| إذا خرجوا يوم التروية إلى منى ونووا الذهساب الى أوطاتهم عند فراغ مناسكهم كان لهسم القصر من حين خرجوا لاتهم انشاوا سفرا تقصر فيه الصلاة |        | عرفات الى مزدلفة قال الشافعى : واقسسل ما عليسه فى ذلك أن يعلمهم ما يلزمهم من هذه الخطبسة الى الخطبة التالية |        |
| ( فرع ) ويسن له فعـــل<br>السنن الراتبة للظهر والعصر                                                                                   | 117    | إن كان فقيها قال : هل من سائل الإ وان الم الله الله الله الله الله الله الله                                |        |
| كما يسن لفيره من الجامعين القاصرين ( فرع ) قال الشمسانعى والأصحاب لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة لم يصلوا                                 | 114    | قال الماوردى: ويسستحب ان يخطب على منبر إن وجد، وإلا معلى مرتفع من الأرض او على بعير لحديث جابر              |        |
| الجمعة هناكلان من شرطها<br>دار الاقامة                                                                                                 |        | ( السادسة ) قال الشافعى<br>والأصحاب : السنة إذا                                                             |        |

| الأحكام                                                                                                | الصفحة | الإحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| التى وردت فى خطبسة يوم<br>النحر بمنى<br>مذهبنا أن فى خطبة عرفات                                        |        | لم يصل النبى الله الجمعة بعرفات مع انه ثبت أن يوم عرفة الذى وقف فيه النبى الن | 114    |
| يخطب الخطبة الأولى قبــل<br>الاذان ثم يشرع الامــام فى<br>الخطبة الثانيــة مع شروع<br>المؤذن فى الاذان |        | رفرع) في مذاهب العلماء<br>في مسائل تتعلق بالفصل<br>(إحداها) ذكرنا أن مذهبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117    |
| ( فرع ) مذهبنا ومذهب الجمهور أنه إذا كان الامام مسافرا فصلى بهم الظهسر                                 | 171    | (بحداها) دخراه ان مدهبه<br>انه یستحب فی الحج أربع<br>خطب وهی :<br>یوم السسابع بمکة من ذی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117    |
| والعصر يوم عرفية قاصرا<br>قصر خلفه المسافرون<br>(فرع) مذهبنا انه يؤذن                                  | 171    | الحجة ويوم عرفة بمسجد إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117    |
| ر عرم ) للحب المعصر إذا<br>جمعهما في وقت الظهر عند<br>عرفات                                            | 111    | ويوم النحر بمنى<br>ويوم النفر الأول بمنى ايضا<br>ويه قال داود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| وقال مالك يؤذن لكل منهما<br>ويقم                                                                       | 171    | وقال مالك وابو حنيفة :<br>خطب الحج ثلاث يوم السابع<br>والتاسع ويوم النفر الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117    |
| وقال أحمد وإسحاق : يقيم<br>لكل منها ولا يؤذن لواحسدة<br>منهما                                          | 171    | وقال أحمد : ليس فالسابع<br>خطبة<br>وقال زفر بن الهذيل : خطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117    |
| ( فرع ) أجمعت الأمة على أن<br>للحاج أن يجمع بين الظهسر<br>والعصر إذا صلى مع الامام                     | 171    | الحج ثلاث يوم الثامن ويوم<br>عرفة ويوم النحر<br>واما خطبة يوم النحر ففيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ( غرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا<br>أنه يسن الاسرار بالقسراءة                                                | 177    | احادیث صحیحة منها حدیث ابن عمسرو عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117    |
| فى صلائى الظهدر والعصر<br>بعرفات ونقل اصحابنا عن<br>ابى حنيفة الجهر كالجمعة                            |        | الذين جاءوا يسالونه في الله عما فعلوا فجمل يقول الما المال  |        |
| ( فرع ) السنة أن يصلى<br>يوم التروية بننى                                                              | 177    | ولا حرج<br>سوق الأحاديث المستفيضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119    |

| الأحكام                                                                                          | الصفحة     | الأحكام                                                                                                     | الصفحة   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| یوم عرفة وخیر ما قلت انا<br>والنبیون من قبلی »<br>او هنا فی حدیث « من نسی                        | 177        | وصلى ابن الزبير الظهــر<br>بمكة وتأخرت عائشـــة يوم<br>التروية حتى ذهب ثلث الليل                            | 177      |
| من نسكه شـــيئا أو تركه<br>فليهرق دما » ليست للشك<br>كما أشـــار اليه مالك بل                    |            | واجمعوا على ان من ترك<br>المبيت بمنى ليلة عرفــــة<br>لا شىء عليه                                           | 177      |
| للتقسيم<br>أما الأحكام ففيها مسائل:                                                              | 177        | ثم يروح الى عرفسة ويقف<br>والوقسسوف ركن من اركان<br>الحج                                                    |          |
| ( إحداها ) إذا فرغسوا من<br>محسسلاتى الظهر والعصر<br>فالسنة أن يسيروا فى الحال<br>الى الموقف     | i          | يب<br>ويستحب أن يستقبل القبلة<br>قال في (خير الجسسالس<br>ما استقبل به القبلة)                               | 177      |
| ( الثانية ) وقت الوقسوف<br>ما بين زوال الشسمس يوم<br>عرفة وطلوع الفجر الثاني                     | •          | ويسسستحب أن يرفع يديه<br>الحديث أبن عباس وأبن عمر<br>« ترفع الأيدى عند الموقفين<br>بعنىعرفة والمشعر الحرام» |          |
| ( الثالثة ) الوقوف بعرفات<br>ركن من اركان الصع وهــو<br>اشهر أركان الصع                          | ,          | وأول وقته إذا زالتالشمس<br>لأن النبي ﷺ وقف بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            | 177      |
| ولو وقف وهو ســــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  |            | الزوال وقد تنال ﷺ « خذوا<br>عنی مناسککم »                                                                   |          |
| لجنون المتقطع المتخ <u>ال</u> المثال الحج إذا أديت أعمال الحج لا يضر ما دام كان التلاكان الأركان | f<br>1     | رإن وقف وهسو لا يعلم انه<br>عرفه فقد ادركلانه وقف بها<br>دهو مكلف فأشبه إذا علم<br>فها عرفة                 | •        |
| أما حد عسرمات مقسال<br>الشامعى : هى ما جاوز<br>إدى عرفة الى الجسال                               | ۱۳۱ و<br>ا | السنة أن يقف بعد الزوال<br>لى أن تفرب الشــــمس<br>حديث على رضى الله عنه                                    | ]        |
| لقابلة مما يلى بساتين ابن<br>مامر                                                                | 1          | حبب حديث « من جاء ليلة<br>جمع قبل طلوع الفجر فقد<br>درك »                                                   | <b>,</b> |
| قال بعض اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   |            | سوت « خير الدعاء دعـــاء                                                                                    |          |

| الأحكام                                                                                        | الصفحة     | الإحكام                                                                                   | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ( والثانى ) كون الواقف أهلا<br>للعبادة                                                         | 177        | ( أحدها ) ينتهى إلى جادة<br>طريق المشرق                                                   | 171    |
| واما سينه وآدابه فكثيرة<br>(احدها) أن يغتسل بنمرة                                              | 177<br>177 | ( الثاثى ) الى حافات الجبل<br>الذى وراء أرض عرفات                                         | 171    |
| بنية الفسل للوقوف<br>( الثاني ) أن لا يدخل أرض                                                 | ۱۳۳        | ( والثالث ) الى البسساتين<br>التى تلى قرية عرفات                                          | 171    |
| م عرفات إلا بعد صلاتى الظهر<br>والعصر                                                          | • • • •    | ( والرابع ) ينتهى الى واد<br>عرنة                                                         | 188    |
| ( الثالث ) الخطبتان والجمع<br>بين الصلاتين                                                     | 144        | واعلم أنه ليس من عسر فات<br>واد عرنة ولا نمر قولا المسجد<br>المسمى مسجد إبراهيم           | 177    |
| ( الرابع ) تعجيل الوقسوف<br>عقب الصلاتين                                                       | 188        | واما نمرة فليسست من عرفات بل بقربها                                                       | 144    |
| ( الخامس ) أن يكون منطرا سواء اطاق الصوم أم لا ( السادس) أن يكون متطهرا لأنه أكمل غلو وقف وهسو | 177        | واما مسجد ابراهیم نقد نص<br>الشانعی علی انه لیس من<br>عرفات وأن من وقف به لم<br>یصح وقوفه | 147    |
| محدث أو جنب أو حائض<br>أو نفسا أو عليه نجاسة<br>أو مكثموف العورة صسح<br>وقوفه                  |            | قال الأزرقى: فى هــــذا المسجد ذرع ســـعته من مقدمه الى مؤخره مائة ذراع وثلاث وستون ذراعا | 177    |
| قال أصحابنا : ولا تشترط الطهارة في شيء من أعمال الحج والعمرة الا الطواف                        | 178        | واعلم أن عرنة ونمرة بين عرفات والحرم وليستا من واحد منهما                                 | 1 44   |
| ( السابع ) السنة أن يقف<br>مستقبل القبلة                                                       | 178        | وأما جبل الرحمة ففى وسط                                                                   | 144    |
| ( الثامن ) أن يطوف حاضر<br>القلب مارغيا من الأمور<br>الشاغلة عن الدعاء                         | 148        | عرمات<br>( فرع ) واجب الوقـــوف<br>وشرطه شيئان :                                          | 177    |
| ( التاسع ) قال أصحابنا :<br>إن كان يشق عليه الوقوف                                             | 178        | ( أحدهما ) كونسه في أرض<br>عرفات وفي وقت الوقوف                                           | 144    |

| الأحكام                                                                                                            | الصفحة         | الأحكام                                                                                          | الصفحة   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ( غرع ) في التعــريف بغير                                                                                          | 179            | <b>ماشیا و کان یضعف</b> به عن                                                                    |          |
| عرفات<br>( فرع ) من البدع القبيدة<br>ما اعتاده بعض العوام في<br>هذه الأزمان من ايقاد الشمع                         |                | الدعاء و کان ممن یقتدی به<br>ویحتاج الناس الی ظهـوره<br>لیستفتی ویقتدی به                        | 178      |
| بجبل عرفة ليلة التاسع أو<br>غيرها                                                                                  |                | وأما ما اشتهر عند العــوام<br>من الاعتناء بالوتــوف على<br>جبل الرحمة الذى هو بوسط               | 148      |
| ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى<br>مسائل تتعلق بالوقوف                                                                 | 18.            | عرقات                                                                                            |          |
| (إحداها) قال ابن المنذر:<br>أجمع العلماء على أنه يصح<br>وقوف غير الطاهـــر من                                      | •              | (العاشر) ان يحرص على الوتوف بموقف رسسول الله الله الله الله السخرات                              | 171      |
| الرجال والنساء كالجنب<br>والحائض وغيرهما                                                                           | )              | ( الحادى عشر ) السنة ان يكثر من الدعسساء والتهليل                                                | 170      |
| ( الثانية ) قلنا : لا يصــح<br>وقوف المغمى عليه وتسال<br>مالك وأبو حنيفة يصح                                       | ,              | والتلبية والاستغفار والتضرع والتضرع وقراءة القرآن ويكره الإفراط في رضع الصوت                     | 1        |
| ( الثالثة ) لو وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات فقد كرنا أن مذهبنا صلحة وقفه                                      | ,              | ( فرع ) ومن الادعية المختارة<br>اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى<br>الآخرة حسنة وقنا عسذاب<br>النار | 174      |
| الرابعة ) إذا وقف فى النهار<br>دفع قبل غروب الشهمس<br>لم يعد فى نهاره الى عرفات<br>عل يلزمه دم ؟ فيه قرلان<br>سبقا | 9<br>9         | ا فرع ) ليحذر كل الحذر من لخاصمة والمساتمة والمساتمة والمنافرة والكلام القبيح                    | <b>)</b> |
| الخامسة ) وقت الوقوف<br>ين زوال الشمس يوم عرفة                                                                     | ) 1 <b>{</b> 1 | فرع) استكثر من اعسال لخير في يوم عرفة وسائر يام عشر ذي الحجة                                     | ١        |
| طلوع الفجر ليلة النحر السادسة ) لو وقف ببطن برنة لم يصح وقوفه عندنا                                                | ) 187          | فرع) الأفضل للواقف أن<br>أ يستظل بل يبرز للشمس<br>لا للعذر                                       | 1        |

| الأحكام                                                                                         | الصفحة | الأحكام                                                                                       | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| وهیشعب ممدود بین جبلین<br>ثبیر والصانع<br>واعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | 187    | وإذا غربت الشمس دمع الى<br>المزدلمة لحديث على كرم الله<br>وجهه                                | 188    |
| وسيام ال بين المحاولة المسافة فرسنخ ومن منى إلى مزدلفة فرسنخ ومن مزدلفة الى عسسرنات فرسخ فرسنخ  | 144    | ويستحب أن يؤخذ منهسسا حصى جمرة العقبة ويصلى الصبح بالمزدلفسسة في أول الوتسوتقديمها أفضل لحديث | 188    |
| وأما المشعر الحرام فبنتح<br>الميم                                                               | 188    | عبد الله بن مسمعود « ما رأيت رسول الله عليه ما ما ما الله الله الله الله الله الله            |        |
| واختلف العلماء فى المشـــعر<br>الحرام هل هو المزدلفة كلها<br>أم بعضها وهو قزح خاصة              | 184    | صنى صدر الميدانها إذ السرب<br>والعشاء بجمع وصلاة الفجر<br>يومئذ تبل ميقاتها »                 |        |
| ( أما الأحكام ) ففيها مسائل                                                                     | 189    | والسنحب أن يدفع تبـــل<br>طلوع الشمس لحديث جابر                                               | 188    |
| ( إحداها ) وهى مقدمة لما بعدها في بيان حديث على                                                 | 189    | فان أخر الدفع حتى طلعت<br>الشمس كره                                                           |        |
| رضی الله عنه الذی سسبق<br>الوعد به                                                              |        | واما حديث الفضل بن عباس في لقط الحصليات                                                       | 180    |
| ( انثانية ) السنة للامام إذا<br>غربت الشمسمس وتحقق<br>غروبها أن يفيض منعرفات<br>ويفيض الناس معه | 10.    | فصحیح<br>واما حصدیث عبد الله بن<br>مسعود فرواه البخصاری<br>ومسلم                              | 180    |
| ( الثالثة ) السنة أن يسلك<br>فى ذهابه الى المزدلفة على<br>طريق المأزمين                         | 10.    | واما حديث جابر فى الوقوف<br>بالمشعر الحرام فرواه مسلم<br>بلفظه                                | 187    |
| ( الرابعة ) السنة أن يسير<br>الى المزدلفة وعليه السكينة<br>والوقار على عادة سيره                | 10.    | واما المزدلفة فسميت بذاك<br>لمجىء الناس اليها في زلف<br>من الليل                              | 187    |
| ( الخامسة ) السسنة ان<br>يؤخروا صسلاة المغرب<br>ويجمعوا بينها وبين العشاء                       | 10.    | واما منى فبكسر الميم ويجوز<br>فيهمسا الصرف والتذكير<br>والتأنيث والأجو والصرف                 | 187    |
| فى المزدلفة فى وقت العشاء                                                                       |        | واعلم أن منى من الحـــرم                                                                      | 187    |

| الاحكام                                                                                                           | الصفحة | الإحكام                                                                                            | الصفحة     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| حصیات لرمی جمرة المقبة یوم النحر وهل یستحب أن یاخد مع ذلك لرمی أیام التشریق ؟                                     | 108    | قال الشافعى والأصحاب:<br>السنة إذا وصلوا مزدنفة أن<br>يصلوا قبل حط رحالهم<br>قال الشافعى: ولو ترك  | 101        |
| فيه وجهان<br>( أحدهما ) يستحب وهسو<br>ظاهر نص الشسسافعي في<br>المختصر فعلى هذا يأخسف                              | 108    | الجمع بينهما وصلت أى كل واحدة في وقتها أو جمع بينهما في وقت المغرب أو جمع وحده لا مع الامام        | ,          |
| سبعين حصاة سبعا لجبرة<br>العقبة وثلاثا وستين لأيسام<br>التشريق                                                    |        | واعلم أن هذا ثابت بالأداديث المحيحة وإجماع المسلمين                                                | 107        |
| ( والثاني ) وهو المشهور<br>لا ياخذ إلا سبع حصيات                                                                  | •      | ( السادسة ) إذا وصلوا<br>مزدئفة وحلوا<br>باتوا بها، وهذا البيت نسك                                 |            |
| لجمرة العقبة<br>(فرع) قالجمهور الاصحاب.<br>الخذون الحصى من المزدانة                                               | 100    | بالأجماع<br>من ترك المبيت بمزدلفـــة                                                               | 104        |
| في الليل لئلا يشتغلوا بالنهار<br>لفرع) قال الشكافي<br>والأصحاب: يستحب أن<br>كون اخذ الحصى من المزدلفة             | 100    | بلا عذر وجب عليه دم إذا<br>تلنا المبيت واجب<br>( فرع ) يحصل هذا المبيت<br>بالحضور في أية بقعة كانت | 108/       |
| فرع) اتفق أصحابنا على نه يستحب أن لا يكسر لم يستحب أن لا يكسر لحصى بل يلتقطه لأن النبى لله أمر بالتقاط الحصيات له | f<br>1 | من مزدلفة<br>( فرع ) قال الشـــافعى<br>والأصحاب : ويستحب ان<br>بقى بالمزدلفـة حتى يطلع             | ) 10{<br>; |
| فرع) قال الشـــافعى:<br>ولا اكره فســـل حصى                                                                       | )      | لفجر للأحاديث الصحيحة<br>لمشهور                                                                    | 1          |
| لجمار ، بل لم ازل اعمله أحبه )<br>الحبه )<br>ال اصحابفا : غسسله                                                   | و      | السابعة ) يســــتحب أن<br>غتسل بالزدلفة بعد نصف<br>لليل للوقوف بالمشعر الحرام                      | <u> </u>   |
| ال اصحابا ، عســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 | ñ<br>ح | الثامنة) قال الشـــافعى<br>الأصحاب: يسـتحب أن<br>أخذ من المزدلفة ســـبع                            | و          |

| الأحكام                                                                                                                                                | ااصفحة | الأحكام                                                                                                                                                                       | الصفحة |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| قال البيهتى : يعنى إنناقتى تعدو اليك يارب مسرعة في طاعتك تلقا وضينها وإنها صار قلقا من كتسسرة                                                          | 109    | ( فرع ) قال الشـــافعى<br>والاصحاب السنة أن يكون<br>الحصى صفارا بقدر حصى<br>الخذف لا أكبر ولا أصفر                                                                            | 107    |   |
| السير والإقبال التاموالاجهاد البالغ في طاعتك ( فرع ) ثم يخرج من وادى محسر سلطارا الى منى ويستحب أن يسلك الطريق الوسطى التي تخسرج الى المقبة لحديث جابر | 17.    | ( فرع ) قال الشـــافعى<br>والأصحاب : السنة تــديم<br>الضعفاء من النساء وغيرهن<br>من مزدلفة قبل طلوع الفجر<br>بعد نصف الليـل الى منى<br>ليرموا جمرة العقبة قبــل<br>زحمة الناس | 107    |   |
| العبه تعديف جبر<br>( فرع ) مناقشة الأحاديث<br>المثبته للاسراع في وادى<br>محسر والنافية وبيان وجه<br>الحق                                               | 17.    | ( التاسعة ) قال الشافعى والأصحاب: السنة إذا طلع الفجر أن يبادر الإماموالناس بصلاة الصبح في أول وقتها                                                                          | 104    |   |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء<br>في الجمع بين المغربو العثماء<br>بالزدلفة                                                                                   | 175    | ( العاشرة ) السسنة ان يرتحلوا بعد صلاة الصبح من موضع مبيتهم متوجهين الى المسعر الحرام وهو تزح                                                                                 | 107    |   |
| ( نرع ) في مسهد الهبهم في الآذان إذا جمع بين المفرب والعشاء في المزدلفة                                                                                | 175    | وهو آخر المزدائفة وهو جبل صفير<br>علي الشائعي والأصحاب :                                                                                                                      | 101    |   |
| ( فرع ) فى مذاهبهم فى المبيت<br>بمزدلفة ليلة النحـــر وانه<br>ليس بركن فلو تركه صح                                                                     | 177    | السنة أن يبقوا واقفين على قرح للذكر والدعاء الى أن يسفر الصبح اسفارا جدا                                                                                                      |        |   |
| وقال خمسة من المسسة<br>التابعين : هو ركن لا يصح<br>الحج إلا به كالوقوف بعرفات<br>( نرع ) السنة عندنا أن                                                | 17F    | ( الحادية عشرة ) إذا السفر<br>الفجر فالسنة أن يدفع من<br>المشعر الحرام متوجها الى<br>منى ويكون ذلك قبل طلوع                                                                   | 101    | < |
| يبقى بمزدلف المحقدة على يطلع الفجر إلا الضعفة فيستحب لهم الدفع قبل الفجر                                                                               | 1 11   | الشمس<br>معنى البيت :<br>( وإليك تعدو قلقا وضينها )                                                                                                                           | 109    |   |

| الإحكام                                                                       | الصفحة | الأحكام                                                                    | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| ( أما الأحكام ) ففى الفصـــل<br>مسائل :                                       | VFI    | ( فرع ) قد نكرنا أن مذهبنا<br>أنه يستحب أن يقف بعد                         | 175    |
| ( إحداها ) تحية منى رمى جمرة العقبة فلا يبدأ قبلها                            | ۱٦٨    | صلاة الصبح على قـــزح<br>ولا يزال واقفا به يدعو                            |        |
| بشىء بل يرميها قبل النزول<br>وحط الرمال                                       |        | (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا<br>استحباب الإسراع في واد                         | 171    |
| واعلم أن الأعمال المشروعة<br>بعد وصوله منى أربعة رمى                          | 17.    | محسر<br>( غرع ) المشمسعر الحرام                                            | 178    |
| الجمرة ثم ذبح الهدى ثم الحلق ثم طوف الإماضية                                  |        | المذكور في القرآن وهو تزح<br>جبل معروف بالمزدلفة                           |        |
| ونرتيبها هكذا سنة<br>والسنة أن يرمى بعد ارتفاع                                | ٨٢١    | ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا<br>غسل حصى الجمار وأن                           | 118    |
| الشمس قد رمح ( المسألة الثانية ) رمى جمرة                                     | ۱٦٨    | لا يكسرها وقال ابن المنذر:<br>لا معنى لغسلها حيث لم<br>يثبت ذلك عن النبى ﷺ |        |
| العقبة واجب بلا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |        | وإذا أتى منى بدأ برمى جمرة                                                 | 178    |
| حتی مات وقته صح حجــه<br>ولزمه دم                                             |        | العقبة وهو من واجبات<br>الحج لقوله على (خذوا عنى<br>مناسككم) والسستحب ان   |        |
| ( الثالثة ) الصحيح المختسار<br>في كيفية وقوقه لرمى جمرة                       | 179    | يرمى بمثل حصى الخسذن،<br>وهو بقدر الباقلا                                  |        |
| المقبة أن يقف تحتها في بطن<br>الوادى فيجمــل مكة عن<br>يســـاره ومنى عن يمينه |        | واما حديث عائشة في ارسال ام سلمة فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | 177    |
| ويستقبل العقبة ثم يرمى ( الرابعة ) السنة أن يرمى                              | (1)    | والصواب أم سليمان أو أم<br>جندب                                            |        |
| ر الرابعة ) الشعة أن يرمى<br>جمرة العقبة يوم النحـــر<br>راكبا                | 17.    | نقل كلام النووى في تهذيب الأسماء في الحاشية                                | 177    |
| ( الخامسة ) السنة أن يكبر مع كل حصاة للحديث ويقطع                             | ۱۷۰    | تغصيل الأحاديث الواردة<br>عن الفضل من المباس وأبى<br>سميد الخدرى وجابر بن  | ۱٦٧    |
| التلبية عند كل حصاة<br>يكبر مع كل حصاة (الله أكبر                             | ۱۷۰    | عبد الله رضی الله عنهـــم وبیانها وتخریجها                                 |        |
| W ALLAN                                                                       |        |                                                                            |        |

| الأحكام                                                                                                                | الصفحة                  | الأحكام                                                                                                                         | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الهواء فوقع الحجر في المرمى لم يجزه ولو وقعت على المحمل او على عنق البعير لم تدحرجت الى المسرمي فوجهان أصحهما لا يجزئه | <br> -<br> -            | الله اكبر لا الله إلا الله والله الكبر الله اكبر ولله الحمد ) ولو قدم الحلق والطواف على الرمى قطع التلبيية بشروعه في اول الطواف | 14.    |
| ( نرع ) لو رمى حصاة الى المرمى وشك هله المرمى وشك هل وقعت نيه أم لا ؟ فقولان مشمهوران فى الطريقتين                     |                         | وكذا فى اول الحلق إذا بدا به<br>( السادسة ) يستحب ان<br>يرفع يده فى الرمى حتى يرى<br>بياض إبطه ويسن ان يكون                     | 17.    |
| ( فرع ) قال أصصحابنا :<br>لا يجزئه الرمى عن القوس<br>ولا الدفع بالرجال لأنه<br>لا ينطلق عليه اسم الرمى                 | <b>)</b>                | الرمى بيده اليمنى<br>( السابعة ) شرط المرمى به<br>أن يكون حجسرا فيجوز أن<br>يرمى بالمسسرمر والبرام                              |        |
| ( فرع ) قال الشافعى : الجمارة مجتمع الحصى لا ماسال من الحصى فمن صاب مجتمع الحصى أحراه                                  | <br>                    | والكذان والرخام والصوان نص عليه في الأم ( الثامنة ) السنة أن يرمى بحصى الخذف وهي في قدر حبة الباقلا                             | 171    |
| ( الحسادية عشرة ) قال الشائعي والأصسحاب : شارط أن يرمى الحصيات في دفعات قلو رمي حصاتين                                 | !<br>!                  | وسى مصر عبد البساد<br>فان رمى بأصغر من ذلك أو<br>اكبر كره كراهة تنزيهواجزاه<br>باتفاق الأصحاب                                   | 171    |
| و سبعة دفعة فان وقعن فى الرمى فى حالة واحدة حسبت حصاة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة والوقسسوع                          | ·                       | الفرق بين الرمى بالحجسر<br>المستعمل وبين الماء المستعمل<br>أن استعمال الماء اتلاف له<br>بخلاف الرمى                             | •      |
| المذهب أنها حصاة واحدة<br>لانها جاعت برمية واحدة<br>فرع) الموالاةبين الحصيات<br>والموالاة بين جمارات أيام              | i<br>!<br>! 1 <b>77</b> | (العاشرة) يشترط في الرمى ان يفعله على وجه يسسمى رميا فاشترط فيسه ما يقع عليه اسم الرمى فلو وضع                                  | 177    |
| لتشريق هل يشترط فيهسا<br>لخلاف السابق في الطواف؟<br>فرع) قد ذكرنا انه إذا رمي                                          | 1                       | الحجر فی المرمی لم یعتد به تنال اصحابنا : ویشترط تصد المسسرمی فلو رمی فی                                                        | 178    |

| الأحكام                                                                                              | الصفحة | الأحكام                                                                                                               | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ( نرع ) لا يجسوز الرمى بالحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزرنيخ والكحل وإذا فرغ من الرمى يسذبح | '      | سبع حصيات دفعة واهدة<br>حسبت حصاة واحدة<br>ولو وجب الحد على إنسان<br>فجلد بمائة مشدودة دفعة<br>واحدة حسبت مائة والفرق | 144    |
| هديه إن كان معه                                                                                      | 4      | من وجهين                                                                                                              |        |
| ویستحب للرجل أن یتسولی<br>ذبإ هدیه بنفسه لو استناب                                                   |        | ( احدهما ) أن الحدود مبنية على التخفيف                                                                                | 177    |
| امرأة أو كتابيا جاز لاتهما من<br>أهل العبادة                                                         |        | ( والثانى ) أن المقصــــود<br>الإيقاع وقد حصل                                                                         | 177    |
| واتنقت نصوص الشانعى والأصحاب على أن ذبح المدى يختص بالمستسرم                                         |        | ( فرع ) فى مذاهب العلمساء<br>فى رمى جمرة العقبة                                                                       | 177    |
| ولاً يجوز في غيره<br>ثم يحلق لما روى انس « لمسا                                                      | 1      | ( نرع ) مذهبنا جواز رمى جمرة العقبة بعد نصف ليلة الذه و الانتاج التعلق                                                | 177    |
| رمى رسول الله على الجمرة وفرغ من نسكه ناول الحالق                                                    | )      | النحر والأفضل فعله بعــد<br>ارتفاع الشبس                                                                              |        |
| شقة الأيمن فحلقـــه ، ثم اعطاه شقه الأيسر فحلقه                                                      | i      | ( غرع ) في مذاهبهم في وتت<br>قطع التلبية يوم النحر                                                                    | 177    |
| وإن كانت امرأة قصرت ولم<br>تحلق لحديث ابن عبــاس<br>« ليس على النساء حلق »                           | i      | ( غرع ) قد ذكرنا انهيستحب<br>أخذ حصاة الجمار من مزداغة<br>وقال مالك وأحمد يأخذ من                                     |        |
| (أما الأحكام) ففيها مسائل:                                                                           | •      | حيث شاء قال ابن المنذر:<br>ولا أعلم خلامًا أنه من حيث<br>شاء أجزأه                                                    |        |
| ( إحداها ) إذا فرغ الحساج<br>من الرمى والسذبح فليحلق<br>راسه وليقصر                                  |        | ساء اجراه<br>( فرع ) اجمعوا على انسه<br>لا يرمى يوم النحر غير جمرة                                                    | ۱۷۸    |
| ( الثانية ) إذا لم يكن على<br>رأسه شعر بأن كان أصلع                                                  | ĴΛο    | المقبة                                                                                                                | 1141   |
| ر محلوقا فلا شىء عليـــه<br>فلا يلزمه فدية                                                           |        | ( فرع ) يستحب أن يرمى<br>جمرة العقبة راكبا إن كان<br>دخل منى راكبا ويستحب                                             |        |
| قال الشافعي : ولو أخذ من                                                                             | FAI    | الرمى أيام التشريق ماشيا                                                                                              |        |

| الأحكام                                                                                                                                     | الصفحة | الأحكام                                                                                                                                      | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| له بعد أن كان حــــراما<br>كالطيب واللباس وعنى هذا<br>فلا ثواب فيه ولا تعلق له<br>بالتحلل                                                   |        | شاربه او من شمر لحيته<br>شيئا كان أحب الى<br>( الثالثة ) اتفتت نصوص<br>الشافعي والاصحاب على                                                  | ۲۸۱    |
| والمذهب أنه ركن لا يجبر<br>بدم ولا غيره ويبطن الحج<br>بدونه ولا يفوت وقته ما دام<br>حيا لكن انضنل اوقاته<br>صخوة النهار يوم الاضحى          | 1.49   | أن الطق هنا لا يحصل إلا<br>بشعر الراس فلا يحصل<br>بشعر اللحية وغيرها من<br>شعور البدن                                                        |        |
| . فرع) قال أصحابنا : هذا الذي سبق من أحكام الحلق هو كله فيمن لم يلتزم حلقه                                                                  | 1.4.1  | ( الرابعة ) المراد بالحسلق<br>والتقصير إزالة الشمسعر<br>فيقوم مقامه النتف والاحراف<br>بالنورة أو بالمقص والقطع                               | 1.4    |
| ( الناسعة ) قد سبق أن الأفعال المشروعة يوم النحر بعد وصوله منى اربعة مرتبة فان خالف بينها جار لعديث « افعل ولا حرج » ( فرع ) وقت الطق في حق | 19.    | بالاسنان وغيرها<br>(الخامسة) الانضل انيحلق<br>او يقصر الجميع دفعة واحدة<br>فلو حلق اقصر ثلاث شعرات<br>في ثلاثة أوقات أجزاه وفاتته<br>الغضيلة | 144    |
| المعتمر إذا فرغ من السعى فلو جامع بعد السعى وقبل الحلق ـ فان قلنا نسك _ فسدت عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل ( وإن قلنا ليس                    |        | (السادسة) قال اصحابنا:<br>يستحب أن يبدأ بحلق شق<br>رأسه الأيمن من أوله الى<br>آخره ثم الأيسر                                                 | 144    |
| بنسك لم تفسد )<br>( فرع ) في مذاهب العلمساء<br>هل هو نسك ؟                                                                                  | 191    | (السابعة) اجمع العامساء<br>على انه لا تؤمر الممسراة<br>بالحلق بل وطيفتها التتصير                                                             | ۱۸۸    |
| لم يقل احد بانه ليس بنسك إلا الشانعى في احد قوليه                                                                                           | 191    | ( الثامنة ) هل الحلق :سك ؟ فيه قولان مشموران (اصحهما ) باتفاق الاصحاب                                                                        | 181    |
| ( فرع ) لو أخر الحلق الى<br>بعد أيام التشريق حلق ولا<br>معد أمام أمال الشريق الا                                                            | 197    | أنه نسك يثاب عليه ويتعلق<br>به التحلل                                                                                                        |        |
| دم علیه سواء طال زمنهام لا<br>( فرع ) من لا شـــعر علی                                                                                      | 19.5   | (والثانى) أنه اسسستباحة محظور وإنما هو شيء أبيح                                                                                              | 1/19   |

| الأحكام                                                                                                                | الصفحة   | الأحكام                                                                                                          | الصفحة        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| تأخیره عن یوم النحر وهل یصبح ما دام حیا لکن یکره یکون بعد ذلك قضاء او اداء قال الشاهمی والماوردی والاصحاب: إذا فسرغ من | ۱۹۸      | راسه لا حلق عليه ولا مدية ويستحب إمرار الموسى على راسهولا يجب واجمع العلماء على ان الأصلع يمر الموسى على راسه    | ı             |
| طوافه استحب أنيشرب من<br>سقاية العباس لحديث جابر<br>(فرع) قد ذكرنا أن الأفضل                                           | 194      | ( فرع ) مذهبنا أنه يستحب<br>فى الحلق أن يبدأ بالشــق<br>الأيمن من رأس المحلوق                                    | 1             |
| ان يطوف الإفاضة تبين<br>الزوال ويرجسع الى منى<br>فيصلى بها الظهر                                                       |          | ( فرع ) ذكرنا أن الصحيح<br>من مذهبنا أن من لبد راسه<br>ولمينذر حلقه لا يلزمه حلقه،<br>بل يجزئه التقصير كما لو لم | 140           |
| وقد صح فی هذه المسالة أحادیث متعارضة یشكل على كثیر من الناس الجمع بینها وقد صنف ابن حزم الظاهری                        |          | لبدن<br>لبدن<br>( فرع ) قال ابن المندر :<br>ثبت انه ﷺ لما حلق راسه                                               | 190           |
| كتابا في حجة النبى ﷺ<br>قال ابن حزم: ولم يبن لى<br>وجه الجمعيين هذه الاحاديث                                           | 199      | تلم اظفاره<br>والسنة أن يخطب الاسام<br>وم النحر بمنى وهى إحدى                                                    | 190           |
| الظاهر أنّه ﷺ الهاض قبل<br>الزوال وطاف وصلى بمكة في                                                                    | ۲.,      | الخُطب الأربع يعلم الناس<br>الرمى                                                                                |               |
| اول وقتها ثم رجع الى منى<br>فصلى بها الظهر مرة اخرى<br>لهاما لأصحابه كما صلى بهم<br>فى بطن نخل مرتين مسسرة             | <b>i</b> | م يفيض الى مكة ويطوف<br>طواف الإفاضة ويسسمى<br>طواف الزيارة                                                      | •             |
| و . و مرة بطائفة احرى<br>( قرع ) قد ذكرنا أن لطواف                                                                     | :        | ( أما أحكام الفصل ) فالسنة<br>إذا رمى وفيح                                                                       | !             |
| الإماضة خمسة اسماء منها<br>طواف الزيارة وقسال مالك<br>يكره                                                             | !        | نال أصحابنا : ويستحت<br>أن يعود الى منى قبل الظهر<br>ليصلى الظهر بمنى ويكره<br>للخير الطواف عن يوم النحر         | !<br><b>:</b> |
| ( مَرع ) اختلف العلماء فيوم الحج الاكبر متى هو ؟ فقيل يوم عرفة والمسحيح                                                |          | وتأخيره عن أيام التشريق<br>(نرع) قد نكرنا أنه لا آخر<br>وقت طواف الإفاضسة بن                                     | 117           |

| الأحكام                                                                                                                                                      | الصفحة | الأحكام                                                                                                                                | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الاتیان بما بقی من الحج<br>وإذا فرغ من الطواف رجع<br>إلى منى                                                                                                 | ۲.٧    | الذى قاله الشـــافعى<br>واصحابنا وجماير العلماء<br>أنه يوم النحر                                                                       |        |
| غان ترك الرمى فى اليسوم<br>الأول الى اليوم الثانى الى<br>الثالث غالمشهور من المذهب                                                                           | ۲.٧    | ( فرع ) قد ذكرنا أن طواف الإناضة لا آخر لوقته بل يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم                                                  | 7.7    |
| فاما إذا نسى رمى يوم النحر<br>ففيه طريقان من اصحابنا<br>من قال : هاو كرمى أيام<br>التشريق                                                                    | 7.7    | وقال أبو حنيفة : إن رجع الى وطنه قبل الطواف، لزمه المعود للطواف وعليسه دم للتأخير وهو المسهور عن مالك                                  | 7.7    |
| ومن ترك رمى الجمار الثلاث<br>فى يوم لزمه دم لحديث « من<br>ترك نسكا فعليه دم »<br>فان ترك ثلاث حصصيات<br>فعليه دم لانه يقع عليه اسم<br>الجمع المطلق فصار كمسا | ۸۰۲    | وإذا رمى وحلق وطاف حصل له التحلل الأول والتسانى وبأى شىء حصل له التحلل؟ إن قلنا: إن الحلق نسك حصل له التحلل الأول باتنين من ثلاثة      | 7.7    |
| لو ترك الجميع وإن ترك السرمى فى ايسام التشريق وقلنا بالمشهور إن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد لزمه دم كاليوم الواحد                                           | ۲۰۸    | ر أما أحكام الفصل ) فقيال<br>الشافعى والأصحاب للحج<br>تحللان أول وثان يتعلقيان<br>برمى جمرة العقبة والحيلق<br>وطواف الإفاضة            | ۲۰۳    |
| وإن تلنا بقوله فى الإملاء إن<br>رمى كل يوم مؤقت بيومه<br>لزمه ثلاثة دماء وإن أضيف<br>اليها رمى يوم النحر لزمه                                                | ۲۰۸    | وأما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد بلا خلاف (مرع) فيبيان حديث مشكل                                                                     | 7.0    |
| أربعة دماء<br>مسجد الخيف بفتح الخساء<br>المعجمة واسسكان المثناة<br>تحت قال أهل اللفسة:<br>الخيف ما انحدر غلط الجبل<br>وارتفع عن مسيل الماء                   | ۲٠٩    | مخالف لما ذكرناه ثم ذكسر حديث ابى داود عنوهب بن زمعة عن أم سلمة ( غرع ) قال أصحابنا : إذا تحلل التحللين صار حالالا في كل شيء ويجب عليه | ۲۰٦    |

| الأحكام                                                                                           | الصفحة         | الأحكام                                                                                               | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (السادسة) ينبغى انيوالى بين الحصيات في الجمسرة                                                    |                | قوله رمی مشروع فی یسوم احتراز من رجم الزانی                                                           | ۲۱.    |
| الواحبسدة وأن يوالى بين الجمرات وهذه الموالاهليست شرط وإنما هى سنة                                | !<br>!         | (اما الأحكام) ففيها مسائل:<br>(إحداها) قال الشسانعى<br>والأصحاب:                                      | ۲۱.    |
| ( السابعة ) إذا ترك شيئا<br>بن رمى يوم القر عبدا او<br>سهوا هليتداركه في اليوم<br>لثاني أو الثالث | •              | إذا فرغ الحاج من طسواف<br>الإفاضة والسسعى إن كان<br>لم يسع بعد طواف القدوم<br>فالسنة أن يرجسع الى منى | ۲۱.    |
| ان تلنا : اداء مجملة ايام<br>نى فى حكم الوقت الواحد                                               | •              | عقب فراغه فاذا رجع صلى<br>بها الظهر وحضر الخطبة                                                       |        |
| إذا قلنا: إنه قضاء متوزيع<br>لاقدار المعينة على الأيسام<br>مستحق ولا سبيل الى تقديم               | 1              | ومچموعحصى الرمىسبعون<br>حصاة                                                                          |        |
| بعی <b>یوم</b> الی یوم ولا تقدیمه<br>علی الزوال                                                   | 3              | ( والثانية ) يســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    | 711    |
| فرع) لو ترك بعض الآيام<br>قلنا: يتدارك فتـــدارك<br>لا دم على المذهب                              | و<br>ن         | ( الثالثة ) لا يجوز الرمي في هذه الأيام إلا بعد روال الشمس ويبقى وقتها الى فروبها                     |        |
| ال المتولى : لو ترك ثلاث<br>نصيات من جملة الأيام لم<br>علم موضعها أخذ بالاسوا                     | <b>&gt;</b>    | نال أصحابنا : إذا زالت<br>الشمس يستحب نقديم                                                           | 1      |
| نرع) لا ينتقر الرمى الى<br>ية على المذهب ونيه وجه                                                 | ئب             | الرمى على صلاة الظهر ثم<br>رجع فيصلى الظهر                                                            | :      |
| ند نكر نية الطــواف ثلاثة<br>يجه فى النية فى جميع أعمال<br>حج                                     | f <sub>e</sub> | ( الرابعة ) العدد شرط في الرمى غيرمى في كل يسوم حدى وعشرين حصاة الى                                   | 1      |
| مرع) في الحكمة في الرمي                                                                           | ) 117          | همرة سبع حصيا <b>ت</b>                                                                                |        |
| من عجز عن الرمى منفسه                                                                             |                | المسة ) يشترط في الترتيب<br>ين الجمرات فيبدا بالجمرة                                                  |        |
| رض مأیوس او غیر مایوس<br>باز آن یسستنیب من برمی                                                   |                | ین الجمرات میبدا بالجمره<br>لاولی ثم الوسطی ثم جمرة                                                   |        |
| در ال يتحصيب من يرمى الله الذي وقته مضيق                                                          |                | لعقبة ولا خلاف في اشتراطه                                                                             | 1      |

| الأحكام                                                                                                                                                               | الصفحة     | الأحكام                                                                                                                                | الصفحة             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| او دم ليلة الواحدة أو دم<br>كامل لتركه جنس المبيت<br>اما من ترك المبيت بمزدانة<br>او منى لعسذر فلا دم وعم<br>أصناف:                                                   | 778        | ( المسألة الثانية ) لو أغمى<br>على المحرم قبل الرمى ولم<br>يكن أذن في الرمى عنه لم<br>يصبح الرمى عنه في أغهائه<br>بلا خلاف             | 719                |
| ( لحدها ) رعاء الإبل واهل<br>ستاية العباسى                                                                                                                            | 377        | ( فرع ) وینبغی آن بستنیب<br>العاجز حلالا أو من قد رمی<br>عن نفسه                                                                       | ۲۲.                |
| (فرع) لو ترك المبيت ناسيا<br>كان كتركه عامدا<br>(فرع) ذكر الروياني وغيره<br>انه لا يرخص للرعاء في ترك                                                                 | 777        | ( فرع ) إذا رمى النائب ثم<br>زال عذر المستنيب وأيام<br>الرمى باتية فطريقان اصحهما<br>وهو المنصوص لا يلزمه اعادة                        | 771                |
| رمى جمرة العقبة يوم النحر ( فرع ) تال الرويانى : من لا عذر له إذا لم يبت ليلنى اليومين الأولين من التشريق ورمى فى اليوم الثانى وأراد النفر مع الناس فى النفر مع الناس | ***        | الرمى بنفسه لكن يستحب له ( والطريق الثاني ) فيه تولان الحدهما ) يلزمه اعادة الرمية بنفسه ولا يجزئه فعل النائب                          | 771                |
| الأول والسنة أن يخطب الامام يوم النفر الأول قال الشائعي اليوم الشائعي والأصحاب: يجوز النفر في ويجوز في الثالث وهذا مجمع عليه                                          | <b>777</b> | ويبيت بمنى ليالى الرمى لأن النبى في في فعل ذلك والسقاية موضع فى المسجد ويجعل فى حياض ويسبل للشاربين                                    | 777<br>777<br>777  |
| مال الشائعى والأصحاب:<br>ولو لم ينفر حتى غـــربت<br>الشمس وهو بعــد في منى<br>لزمه المبيت بها في تلك الليلة<br>ورمى يومها                                             | <b>77V</b> | ابن کلاپ ثم ورثها منه ابنه<br>عبد مناف ثم منه ابنه هاشم<br>ثم منه ابنه عبد المطلب ثم<br>منه ابنه العباسي ثم منه<br>عبد الله ثم منه على | <b>,,,</b> ,,      |
| ( فرع ) لو نفسسر من منى متعجلا في اليوم الشسساني وفارقها قبل غروب الشمس                                                                                               | ۸۲۲        | (اما الأحكام) ففيها مسائل مختصرها انه ينبغي أن يرجع بمنى أيام التشريق وكساره عدم المبيت مد طعام عن ليله                                | ****  \( \sigma \) |

| الأحكام                                                                                                                                      | الصفحة     | الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| إذا فرغ من الحجواراد المقام<br>بمكة لم يكلف طواف الوداع                                                                                      |            | ثم تیقن انه رمی یوما وبعضه<br>تـــال المــاوردی له ثلاثة<br>احوال :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| (اما الاحكام) ففيها مسائل:<br>(إحداها) قال اصحابنا:<br>من غرغ من مناسكه واراد<br>المقام بمكة ليس عليه طواف<br>الوداع وهذا لا خلاف غيسه       | 777<br>777 | احوال المراد المراد الله المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المود المراد المرا | 777        |
| سواء كان من أهلها أو غريبا<br>( الثانية ) إذا خرج بلا وداح<br>وقلنا : يجب طواف الوداع<br>عصى ولزمه العود للطواف<br>ما لم يبلغ مسافة القصر من | 777        | ( والحال الثانی ) أن يذكره بعد غروب شهه سهه اليوم الثالث غليس عليه العسود الى منى لغوات وقت الرمى واستقر الدم في ذمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>XYX</b> |
| مكة ، فأن بلغها لم يجب المود بعد ذلك (الثالثة) ليس على الحائض                                                                                | 778        | ( الحال الثالث ) أن يذكره<br>في اليوم الثالث قبل غروب<br>الشهس منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>XYX</b> |
| ولا على النفساء طسواف<br>وداع ولا دم عليها لتركه<br>( الرابعة ) ينبغى أن يقع                                                                 | 778        | ولما يوم النحر غالامر غيه الظهر ولا اثر للخروج غيه كما لا اثر له في الخروج في أول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 779        |
| طواف الوداع بعد جميع الاشغال ويعقبة الخصروج بلا مكث ( الخامسة ) حكم طسواف الوداع حكم سائر انسواع                                             | ,7 % o     | التشريق<br>( نرع ) قال أصحابنا : إذا<br>نفر من منى النفير الأول<br>والثانى انصرف من جمسرة<br>العتبة راكبا كما هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۳.        |
| الطواف في الاركان والشروط<br>( السادسة ) هل طـــواف                                                                                          | 740        | ويستحب إذا خرج من منى أن ينزل بالحصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۳.        |
| الوداع من جملة المناسسك أم عبادة مستقلة أ فيه خلاف ( فرع ) قد ذكرنا أنه لا يجوز أن ينفر من منى ويتسرك طواف الوداع إذا قلنسسا بوجوبه          | <b>٢٣٦</b> | ( اما الاحكام) فقال اصحابنا إذا فرغ الحساج من الرمى ونفر من منى استحب له أن ياتى المحسب وينزل به ويصلى به الظهر والعصر والعشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77.        |
|                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

| الأحكام                                                                                                                                       | المنفحة      | الأحكام                                                                                                                                              | السفحة                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| فالمستحب أن يقف فى الملازم وهو ما بين الركن والباب (فرع) ذكر الحسن البمرى رحمه الله فى رسسسالته المشهورة الى أهل مكة أن الدعاء يستجاب فى خسسه | 75.          | ( غرع ) قال صاحب البيان قال الشـــيخ أبو نصر فى المعتمد : ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع لا دم عليه فى تركه هنا ( غرع ) إذا طـاف للوداع | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| عشر موضعا<br>رأن كان محرما بالعمسسرة<br>رحدها وأراد دخول مكةعل<br>ما ذكرناه للدخول في الحج                                                    | 9 7{\<br>9   | وخرج من الحسرم ثم اراد<br>أن يعود اليه وقلنا : دخون<br>الحرم يوجب الاحرام قال<br>الدارمى : يلزم الاحرام لانه<br>دخول جديد                            |                                       |
| راما الأحكام) ففى الفصل سالتان: (إحسداهما) لقارن يفعل ما يفعله المفرد لحج                                                                     | ง<br>เ       | ( غرع ) ان تلغا : طـواف<br>الوداع واجب فترك طوفة<br>من السبع ورجـع الى بلده<br>لم يحصـل الوداع فيلزمه                                                |                                       |
| الثانية.) إذا كان محسرما العمرة وحدها وأراد دخول كة فعل ما ذكره في الدخون حج من الآداب يكان الحج أربعة الإحرام                                | ∰<br>•       | الدم بكماله<br>(فرع) إذا حاضت المسراذ<br>تبل طواف الإفاضة واراد<br>الحجاج النفر بعد قضاء                                                             | 777                                   |
| الوقوف بعرفة وطواف<br>إغاضة والسعى بين الصفا<br>المروة                                                                                        | و<br>اإ<br>و | قیم حتی تطهر فتطوف الا<br>ن یکون علیها ضرر ظاهسر<br>فی هذا                                                                                           | i ,<br>1                              |
| واجباته الاحرام من الميتات<br>الرمى وفى الوقوف بعرفة<br>مى الفروبوالمبيت بالمزدلفة<br>المبيت بمنى فى ليالى الرمى                              | و<br>إلـ     | فرع) قال أصحابنا : إذا<br>عاضت الحاجة قبل طواف<br>لإفاضة ونفر الحجاج بعد<br>ضاء مناسكهم                                                              | ì                                     |
| فی طواف الوداع قولان<br>احدها ) آنه واجب<br>والثانی ) لیس۔ بواجب                                                                              | 727 (        | ال القاضى عياض المالكى:<br>وضع الخلاف بين الشافعي<br>مالك فى هذه المسالة إن<br>ان الطريق آمنا ومعها<br>حرم لها                                       | ۰۰<br>و<br>ک                          |
| سنته : الفسل ، وطواف<br>ندوم والرمل والاصطباع                                                                                                 | =            | اذا غرغ من طواف الوداع                                                                                                                               |                                       |

| الأحكام                                                                                                           | الصفحة      | الأحكام                                                                                                                                      | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| عنهما قال رسول الله وله الله الله الله الله الله الل                                                              |             | فى الطواف والسنعى واستلام<br>الركن وتقبيله ، والسنعى فى<br>موضع السنعى والمشنى فى<br>موضع المشى ، والخطب                                     |        |
| ( اما الاحكام ) نفيها مسائل<br>( إحداها ) يستحب دخول<br>الكعبة والصلاة فيها واتسل<br>ما ينبغى أن يصلى ركعتين      | 737         | والاذكار والادعية<br>وأفعال العمرة كلها أركان<br>إلا الحلق — من ترك ركنا<br>لم يتم نسكه ولا يتحلل حتى                                        | 784    |
| ( فرع ) ينبغى لداخل الكعبة<br>أن يكون متواضعا خاشعا<br>خاضعا لحديث عائشة ولانه<br>أشرف الأرض ومحل الرحمة          | 788         | یاتی به ومن ترك واجبا نزمه<br>الدم ومن ترك سنة لم یلزمه<br>شعیء                                                                              |        |
| والأمان ويدخلحانيا ويصلى<br>في الموضع الذي ذكره ابن<br>مهر                                                        |             | ( واما احكام هذه الاقسام )<br>فالاركان لا يتم الحج ويجزى<br>إلا بها فلو ترك شوطا من<br>الطوفات أو من السعى لم                                | 337    |
| ( فرع ) قد سلبق فى باب استقبال القبلة أن مذهبنا جواز صلاة الفرض والنفل فى الكعبة                                  | <b>7</b> 88 | يصح حجه وهكذا<br>واعلم أن الترتيب شرط في<br>هذه الأركان فيشمترط تقدم<br>الإحرام على جميعها                                                   | 788    |
| ( فرع ) يستحب الاكثار من<br>دخول الحجر والصلاة فيسه<br>والدعاء<br>لائه من البيت أو بعضه                           | <b>18</b> 1 | وأما الواجبات فمن ترك منها<br>شيئا لزمه الدم ويصح الحج<br>بدونه                                                                              | 137    |
| ( فرع ) إذا دخل الكعبة<br>فليحذر كل الحذر من الاغترار<br>بما احدثه بعض أهل                                        | <b>A37</b>  | واما العمرة فاركانها الإحرام<br>والطواف والسعى والحلق<br>إن جعلناه نسكا                                                                      | 710    |
| الضلالة في الكعبة المكرمة ذكر أمسرين كانا في عهد الشارح بطلا الآن ( فرع ) هذا الذي ذكرنا من استحباب دخول البيت هو | 7 E 9       | ( واعلم ) أن المصنف جعل<br>الحلق من الواجبات فى التنبيه<br>ولم يذكره هنا فى الواجبات<br>ولا فى اركان الحج والصواب<br>انه ركن إذا جعلناه نسكا | 710    |
| استخباب تحول البيت مو ولا يتضرر هو ولا يتضرر به أحد                                                               |             | ويستحب دخول البيت لما روى ابن عباس رضى الله                                                                                                  | 710    |

| الأحكام                                                                                              | الصفحة       | الأحكام                                                                                            | الصفحة           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ومما جاء فی زیارهٔ تبره ﷺ<br>ومسجده والسلامعلیه وعنی<br>صاحبیه                                       |              | ( فرع ) للجالس فى المسجد الحرام استتبال السكعبه والنظر اليها والقرب منهب                           | 789              |
| واعلم أن زيارة قبره ﷺ من<br>أهم القربات وانجحالمساعى                                                 | 701          | وينظر إليها إيمانا واحتساب<br>وقد جاءت آثار كثيرةفىالنظر<br>اليها                                  |                  |
| ولیکن من اول قدومه إلى ان<br>يرجع مستشعرا لتعظيمه                                                    | 307          | فرع ينبغى للحاج المعتمر<br>أن يغتنم مده إقامته بمكه                                                | 111              |
| وفی کتاب المدنیسة آن ذرع<br>سا بین المنبر ومقام النبی ﷺ                                              |              | ويكثر من الاعتمار والطواف<br>والصلاة في المسجد الحرام                                              | •                |
| لذی کان یصلی نیه کین<br>نوفی اربعسة عشر ذراعسا<br>وشبرا                                              | l<br>i       | (المسالة الثانية) يستحب<br>أن يشرب من ماء زمزم وأن<br>يكثر منه ، وأن يتضلع منه                     | 70.              |
| ران ذرع ما بين القبر والمنبر<br>ثلاث وخمسونذراعا وشبرا                                               |              | ( فرع ) قال أصحابنا :<br>يستحب أن يشرب من نبيذ                                                     | 701              |
| دعاء زيارة القبر الشريف                                                                              |              | سقایه العباسی إن كان                                                                               | ١                |
| صة الاعرابي الذي جساء<br>لتبر الشريف والتي رواها<br>لامام العتبي شيخ الامسام<br>لشافعي               | )<br>}       | هناكنبيذ قالوا والنبيد الذي يجوز شريه ما لم يسسكر (لحديث : فأتيناه باناء من بيد فشرب الخ )         | <b>!</b>         |
| فرع) لا يجوز أن يطاف<br>قبره ويكره الصاق الظهب<br>البطن بجدار القبر                                  | ) <b>70Y</b> | ( الثالثة ) السنة إذا اراد<br>الخروج من مكة إلى وطنه<br>أن يخرج من استقلها من<br>ننية كدى          | i<br>5           |
| يكره مسحه باليد وتقبيله<br>أن الأدب أن يبعد منه كمسا<br>عد منه لو حضره في حياته<br>إلى هذا هو الصواب | با<br>ي      | ر الرابعة ) قال المصنف عن<br>الزبير : يستحب ان يخرج<br>يصره إلى البيت حتى يكون<br>خر عهده بالبيت . | ) 701<br> <br> - |
| فرع ) یستحب ان یخرج<br>ل یوم إلی البقیع خصوصا<br>یم الجمعة ویکون ذلك بعد<br>مسلام علی رسول الله ﷺ    | ک<br>پی      | یسنحب زیارهٔ قبر رسول<br>له ﷺ لما روی ابن عمر<br>ال ﷺ « من زار قبری<br>جبت له شفاعتی »             | ۲۰۲ و<br>ا<br>ت  |
| فرع ) ويستحب أن يزور<br>ور الشهداء بأحد وانضله                                                       |              | ندیث من زار تبری رواه<br>لبیهتی ووصسفه بالنکاره                                                    |                  |

| •                                                                                                                                     | الصفحة      | الأحكام                                                                                                                                                     | الصفحة      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| شيئا من الإثر المعبوله من تراب حرم المدينة يخرجه إلى وطنه الذي هو خارج حرم المدينة ( مرع ) إذا اراد السنر من المدينة والرجوع إلى وطنه | 171         | يوم الخميس ويبدا بالحمزة<br>رضى الله عنه<br>( فرع ) يستحب استحبابا<br>متأكدا أن تأتى مسجد قبساء<br>وهو في يوم السبت آكد ناويا<br>التقرب بزيارته والصلاه فيه | <b>۲</b> 0۸ |
| او غيره استحب له آن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما احب ويأتى القبسر ويعسد السلام والدعاء المذكورين في ابتداء الزيارة                   |             | ( نمرع ) يستحب أن يزور المساهد التى بالمدينة وهى ثلاثون موضعا يعرفها أهل المدينة فيقصد ما قدر عليه منها                                                     | 709         |
| ( فرع ) مما شاع عند العامة<br>في الشام في هذه الأزمان<br>المتأخرة ما يزعمه بعضه<br>ان رسول الله على قال :<br>« من زارني وزار قبر أبي  | 771         | ( فرع ) من جهالات العامة ويدعهم تقربهم بأكل انمسر المسيحانى فى الروضسه الكريمة                                                                              | 709         |
| إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة » وهذا باطل ليس هو مرويا عن النبي الله المرع ) أجمع العلماء على استحباب زياره المسجد                | Y71         | ( فرع ) ينبغى له فى مسدة إتامته بالمدينسة أن يلاحط بقلبه جلالتها وأنهسا البلدة التي أختارها الله لهجرة نبيه والمستبطأته ومدفنسه                             | <b>٢09</b>  |
| الاتصى والصلاة فيه وعلى فضله فضله ( فرع ) اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة فقال أبو حنيفة : تكره المجاورة بمكة                 | 777         | وتنزيل الوحى ( فرع ) يستحب ان يصوم بالمدينة ما امكنه وأن يتصدق على جيران رسول الله ويهم وهم المقيمون بالمدينه من                                            | 709         |
| بحة<br>وقال احمـد والخـرون :<br>تستحب                                                                                                 | 777         | عن خارجة بن زيد رضى الله<br>عنه أحد فقهاء المدينة                                                                                                           | ۲٦.         |
| ( فصل ) مما تدعو اليه الحاجة صفة الإمام الذي يقيم الناس المناسك ويخطب بهم وقد ذكر الإمام اقضى                                         | 77 <b>7</b> | السبعة قال : « بنى رسول<br>الله على مسجده سسعين<br>ذراعاً في ستين ذراعاً أو<br>ذراعا في ستين ذراعا أو<br>يزيد »                                             |             |
| القضاة أبو الحسن الماوردي                                                                                                             | 774         | یرید<br>(فرع) لیس له انیستصحب                                                                                                                               | ۲٦.         |

| الأحكام                                                                                                              | الصفحة                     | <b>(</b> * -                                                                                         | الصفحة          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ذا كان من اهل الاجتهاد<br>( العاشر ) يراعى اتساع                                                                     | 1772                       | فى كتابه الأحكام السلطانية<br>بابا فى الولاية على الحجيج<br>ثم قال : ويلزمه فى هـــده                | የግሞ             |
| الوقت حتى يؤمن الفوات لل يلحقهم من الحث على السير فاذا وصلوا الميقات مهلهم للاحسرام وإقاسة                           | <b>&gt;</b><br>1           | الولاية عشرة اشياء<br>( احدها ) جمع اناس حتى<br>لا يتفرقوا                                           | 77.4            |
| سننه<br>لأحكام المختلف فيها<br>أحدها ) إذا فعل بعض                                                                   | -<br>1 770<br>) 777        | ( اثانی ) ترتیبهم فی اسیر<br>والنزول واعطاء کل واحد<br>منهم مقادا حتی یعرف فریق                      | 778             |
| ایقتضی تعزیرا او حدا نمان<br>آن لا یتعلق بالحج لم یکن<br>4 تعزیره ولا حده                                            | ک<br>ك                     | مقاده <b>إذا سار</b><br>( الثالث ) يرفق بهم فىالسير<br>ويسير بسير أضعفهم                             | 777             |
| الثانی ) لا یجوز ان یحکم<br>بن الحجیج میما یتنازعوں                                                                  | ¥.                         | ( الرابع ) يسلك بهم اوضح<br>الطرق واخصبها                                                            | 777             |
| به مما لا يتعلق بالحج<br>الثالث ) أن يفعل بعضهم<br>ا يقتضى مدية مله أن يعرفه                                         | 777 (                      | ( الخامس ) يرتاد لهم المياه<br>ويوفر لهم المياه إذا قلت                                              |                 |
| جوبها ويامره باخراجها<br>اعلم انه ليس لامير الحج                                                                     | و.<br>۲۲۲ و                | ( السادس ) يحرسهم اذا<br>زلوا ويحوطهـم إذا رحلوا<br>عتى لا يتخطفهم متلصص                             | i               |
| ، ينكر عليهم ما يسسوغ<br>طه<br>فرع ) يجوز أن يقال لمن<br>ج : حاج بعد تحلله ولو                                       | ) YTY                      | السابع) يكف عنهم من صدهم عن المسير بقتال إن در عليه و ببذل ما إن اجاب لحجيج إليه                     | <u>.</u><br>ق   |
| د سنین وبعد وفاته أیضا<br>کراهة فی ذلك<br>ما ماروی عن القاسم<br>ن عبد الرحمن عن عبد الله<br>ن : « لا يقولن احدكم إني | بع<br>ولا<br>۲٦٧ وا<br>ابر | الثامن ) يصسلح ما بين<br>لمتنازعين ولا يتعرض للحكم<br>لا أن يكون قد فوض إليسه<br>حكم وهو قسائم بشروط | ) 77E<br>1<br>1 |
| رورة فأن المسلم يمي<br>رورة ولا يقولن إنى حاج<br>ن الحاج هو المحرم " فهو<br>نوف منقطع                                | صر<br>بص<br>فار:           | حكم بينهم<br>التاسع ) يؤدب خائبهم<br>لا يجاوز التفرير إلا أن<br>إذن له ف الحد فيستوفيه               | ) 778<br>e      |

| الأحكام                                                                                 | الصفحة       | الأحكام                                                                                     | الصفحة        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ( فرع ) أجهعوا أنه يقف<br>عند الجمرتين الأوليين الدعاء                                  | ۲۷.          | والمسألة تتخرج على أن بقاء<br>وجه الاشتقاق شرط اصدق                                         | ٧,7٧          |
| ( فرع ) فينن ترك حصاة<br>أو حصاتين                                                      | ۲٧٠          | وب<br>المشتق منه أولا أأ وفيه خلاف مشهور للأصوليين<br>الأصم أنه شرط                         |               |
| ( فرع ) يجوز له النعجيل<br>في النفر من منى في اليسوم<br>الثاني ما لم تفرب الشمس         | <b>17.</b>   | لا يقال عن حج بعد انقضائه<br>حاج إلا مجازا ، فلا يقال                                       | 777           |
| ( قرع ) يجوز الأهــل مكه النفر الأول كما يجوز لفيرهم                                    | 171          | لمن ضرب بعد الضربضارب<br>( فرع ) فى مذاهب العلماء فى<br>مسائل سبقت                          | <i>\</i> \$7  |
| ( فرع ) طواف الوداع واجب يجب بتركه دم وقال مالك وداوود ابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه | (77          | ( فرع ) إذا رمى حصــاة<br>فوقعت على محل فتدحرجت<br>بنفسها فوقعت فى المـرمى                  | የጊሉ           |
| ( فرع ) مذهبنا أنه ليس<br>على الحائض طواف الوداع                                        | 777          | أجزأه بالاجماع<br>( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن<br>أول وقت طواف الإفاضة من                     | ۲٦٨           |
| ( فرع ) إذا طاف للوداع<br>فشرط الاعتداد به أن لا يقيم<br>بعده لحديث « فليكن آخر         | 777          | نصف ليلة النحر وآخره آخر<br>عمر الإنسان                                                     |               |
| عهده بالبيت »  ( فرع ) إذا حاضت ولم تكن طافت للأفاضة وقال مالك :                        | 777          | ( نرع ) لا يجوز في جمسرة<br>التشريق إلا بعد الزوال وبه<br>قال ابن عمسر والحسسن<br>وعطاء الخ | <b>*</b> 77.A |
| يلزم من اكراها الإقامة اكثر<br>مدة الحيض                                                |              | ( غرع ) ترتيب الجمرات في<br>أيام التشريق                                                    | 779           |
| باب الفوات والإحصار                                                                     | <b>۲۷۳</b>   | ( فرع ) يشترط عندنا تفريق<br>الحصيات                                                        | 779           |
| ومن احرم بالحج ولم يقف<br>بعرفة حتى طلع الفجر من<br>يوم النحر نقد فاته الحج             | ***          | ( نرع ) إذا تسرك ثلاث<br>حصيات من جمرة لزمه دم                                              | 414           |
| ويلزمه أن يتحلل بأعمسال<br>عمرة وهى الطواف والسمى<br>والحلق                             | 7 <b>/</b> ٣ | ( فرع ) اجمعوا على الرمى<br>عن الصبى الذى لا يقدر على<br>الرمى لصغره                        | 779           |

| الأحكام                                                                                             | الصفحة        | الأحكام                                                                                                 | الصفحة         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| دم للفوات ، ودم للقسران<br>الفائت<br>( فرع ) كما أن العمرة تابعة                                    | l             | قال أصحابنا : وإذا نطل<br>باعمال العمرة لا ينقلب حجه<br>ولا تجزئه عن عمرة الإسلام                       |                |
| لمحج للفوات في حق القارن<br>مى أيضا تابعة له في الإدراك<br>في حق القارن                             | )<br>i        | قال الشافعي والاصحاب :<br>ومن تحلل يلزمه القضاء                                                         |                |
| ( فرع ) لو أراد صاحب                                                                                | ۸۷۲           | وفى وجوبالقضاء علىالفور<br>فى السنة التالية وجهان                                                       | ۲۷é            |
| لفوات استدامة إحرامه إلى<br>لسنة الآتية لم يجسز لأنه<br>صير محرما بالحج فى غير<br>شهره              | )<br>:        | ( فرع ) قال أصــــحابنا :<br>لا فرق فى الفوات بينالمعذور<br>وغيره لكن يفترقان فى الإثم                  | <b>/ / / /</b> |
| فرع) قال ابن المرزبان :<br>ساحب الفوات له حكم من<br>حلل التحلل الأول لأنه لما<br>لته الوقوف سعط عنه | ء<br>ٿ        | ( فرع ) قال أصحابنا : المكى<br>وغير المكى سواء فى الفوات<br>وترتب الاحكام ووجوب الدم<br>بخلاف التمتع    | 1              |
| لرمى فان وطىء لم يفسد<br>حرامه<br>فرع) لو افسسد حجسه<br>الجماعثم فاته قال الأصحاب                   | ) <b>۲८</b> 4 | ( فرع ) إذا احرم بالعمرة<br>فى أشبهر الحج وفرغ منها ثم<br>أحرم بالحجففاته لزمه تضاء<br>الحج دون العمرة  | i<br>I         |
| ليه دمان ، دم للافسساد.<br>هو بدئة ودم للفوات وهو<br>ساة<br>فرع ) في مذاهب العلماء                  | ء<br>و<br>ش   | ( فرع ) هذا الذى سبق<br>كله فيمن احرم بالحج وحده<br>رفاته ، فأما من أحسرم                               | /YY<br>:       |
| عن الأسود سالت عمر عن<br>جل نماته الحج قال : يهـــل<br>ممرة وعليه الحج                              | ۲۸۰ و<br>ر    | العمرة فلا يتصور فواتها<br>إما من أحرم بالحج والعمرة<br>غاته الوقوف قان العصسرة<br>ذهب بذهاب الحج وتفوت | , <b>7</b> 77  |
| إن أخطأ الناس الوقسوف<br>وقفوا في اليوم الثامن أو                                                   | فر            | فواته لأنها مندرجـــة فيـــه<br>تابعة له                                                                | ·              |
| مساشر لم يجب عليهم<br>تقضاء<br>إن غلطوا في المكان بأن وتفوا                                         | ונ            | لانه إحـــــرام واحــــد غلا<br>تبعض حكمه                                                               |                |
| را مستور في المحال بال وسور<br>أير أرض عرفات يظنونها<br>رفات لم يجزهم بلا خلاف                      | ب             | ال أصحابنا : وعليهالقضاء<br>ارنا ، ويلزمه ثلاثة دماء :                                                  |                |

| الأهكام                                                                                                        | الصفحة                    | الإحكام                                                                                 | الصفحة                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| ويجوز للمحرم بالممرةالتحلل<br>عند الاحصار بلا خلاف                                                             |                           | أصحابنا لو شهد<br>د او جماعة برؤية هلال<br>""                                           | واحد                      |   |
| قال اصحابنا : وحيث قاتلوا<br>المسلمين أو الكفار فلهم لبس                                                       | 444                       | الحجة فردت شهادتهم<br>الشهود الوقوف فى اليوم<br>سع عنسدهم والنساس                       | لزم ا<br>التاس            |   |
| الدروع والمفسافر وعليهسم<br>الفدية كمن لبس لحر أو برد<br>( فرع ) هذا الذي ذكرناه                               | 444                       | ن بعده<br>اقتصر وقوف الشهود<br>الوقوف مع الناس لم                                       | ۲۸۲ غان ا<br>ع <b>ل</b> ی |   |
| هو فيما إذا صدوهم ولم يجدوا طريقا آخر فأما إن وجدوا طريقا غيره لا ضرر في سلوكها لم يكن لهم التحلل              | )                         | وقوف الشـــهود<br>الله عندنا<br>محمد بن الحســن :                                       | بلاخا<br>۲۸۲ وقال         |   |
| والثانى ) يلزمه القضاء كما<br>و سلكه ابتداء ففاته بضلال                                                        | <b>7.7.7</b>              | ) قال الروياني : قال                                                                    | وإن ك<br>٢٨٢ ( قرع        |   |
| ، الطريق ونحوه<br>فرع ) قال أصحابنا : إذا<br>م يتحلل بالإحصار حتى فاته                                         | ) ۲۸۸                     | ، رحمه الله : إذا احرم<br>، بالحج فى أشهر الحج<br>ماد فبان الخطا فى<br>اد خطا عساما ففى | الناس<br>بالاجتو          |   |
| حج محیث تلنا : لا تضاء<br>لیه یتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          | ء<br>اإ                   | الاحرام بالحج وجهان<br>ا) ينعقدكما لو وقنوا<br>م الماشر غلطا                            | انعقاد<br>۲۸۲ (احده       |   |
| قضاء نمان كان قـــد زال<br>عدو وأمكنه وصول الكعبة                                                              |                           | نى ) لا ينعقد حجا                                                                       |                           |   |
| به قصدها<br>فرع) إذا تحلل الحاج مان<br>يزل الاحصار فله الرجوع                                                  | i)                        | ) فى مذاهب العلماء فى<br>والوقوف                                                        | ۲۸۲ (فرع)<br>الفلط        |   |
| ) وطنه<br>فرع ) قال أصحابنا : إذا<br>) العدو الصادون بعسد<br>دهم : قد آمناكم وخلينا                            | 네<br>: ) Y \              | أن يتحلل ولا يقاتله<br>طل أولى من قتـــال                                               | فان كار<br>فالأولى        | ۲ |
| م الطريق ، فان وثقــوا<br>لهم فأمنوا غدرهم لم يجز<br>حلل لمن لم يكن تحــلل<br>صد ، وان خافوا غدرهم<br>م النحال | بتو<br><b>الت</b><br>لا ، | لحصار لفة وفقها<br>ن الفضر الرازى<br>توفى بحجج العلماء<br>الإمام الشافعي                | ۲۸٬ معنی الا<br>بحث مر    | ٣ |

|              |                                                                                                                           | الصفحة      | الأحكام                                                                           | الصفحة             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              | الحديبية بسبب مسد<br>المشركين ثابت فىالصحيحين<br>(أما الأحكام) فقال الشافعي                                               | <b>74</b> U | وإن احصره العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 | <b>PA7</b>         |
|              | راي الكمام) كان المحافظ الله :<br>لا فرق في جــواز التحلل                                                                 | 77.7        | وفى القضاء قولان :<br>( احدها ) يجب عليه ، لانه                                   | ዮሊን<br><b>ዮ</b> ሊን |
|              | بالاحصار بين أن يكون قبل الوقوف أو بعده قال أصحابنا : وإذا كأن                                                            |             | فاته الحج فأشبه إذا أخطأ<br>الطريق أو أخطأ                                        | ,,,,               |
|              | حصره تبل الوقوف واقسام<br>على إحرامه حتى فاته الحج                                                                        | 797         | (والثانى) لا يجب عليه لأنه تحلل من غير تفريط غلم يلزمه القضاء كما لو تحلل         | 79.                |
|              | وإن كان الاحصار بعد الوقوف فان تحلل فذاكوهل له البناء على ما مضى إذا الاحماد ؟                                            | 797         | بالاحصار<br>وإن كان عادما للهدى ففيه<br>قولان                                     | ۲٩.                |
|              | زال الإحصار أ<br>ولو صد عن عسرمات ولم<br>يصد عن مكة قال البندنيجى<br>والرويانى : نص عليها فى<br>الأم لزمه دخول مكة ويتحلل | <b>73</b> ٣ | ( أحدها ) لا بدل للهدى<br>لقوله عز وجل : « مان<br>احصرتم فها استيسر من<br>الهدى » | 19.                |
|              | بعمرة<br>( فرع ) من تحلل بالاحصار<br>لزمه دم وهو شاة وسبق                                                                 |             | ( والثانى ) له بدل لأنه دم يتعلق وجوبه باحرام فكان له بدل كدم التمتع              | 79.                |
|              | بيانها في آخر باب ما يجب<br>بمحظورات الاحرام<br>قال المصنف والأصصحاب                                                      |             | فان قلنا : إنه مخير فهو<br>بالخيار بين صوم فدية الأذى<br>وبين إطعامها             | 111                |
| 4            | الها وقت التحلل فينظسر إر<br>كان واجدا للهدى ذبحب<br>ونسوى التحلل عند ذبحب                                                |             | وإن كان الحصر خاصا بأن<br>منمه غريمه ففيه قولان                                   | 111                |
| Ĺ            | وهذه النية شرط<br>( فرع ) قال المسسسنة                                                                                    | <b>۲</b> 97 | احدها): لا يلزمه القضاء كم                                                        | 1) -               |
| ن<br>ق<br>بع | والأصحاب: الحصر ضربا<br>عام وخاص فالعام سبب<br>حكمه والخاص هو الذي ية                                                     | ط           | ( والثانى ) يلزمه لأنه تحلا<br>قبل الاتبام سبب يختص ب<br>غازمه القضاء             | 187                |
| هي.          | لواحد أو شردهة من الرفة                                                                                                   | في          | حديث تحلل النبي إلى                                                               | 177                |

| الأحكام                                          | الصفحة          | الأحكام                                            | الصفحة               |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| البقاء على الإحرام كما يشق                       |                 | ( فرع ) إذا تحلل المحصر                            | 797                  |
| بحبس المدو                                       | •               | قال الشافعي والمسنف،                               |                      |
| فى الفصل مسالتان                                 | 197             | والأصحاب: إن كان نسكه<br>تطوعا ملا قضاء            | ı                    |
| (إحداهما) الحصر نوعان                            | <b>AP7</b>      | نال الروياني : هذا الخلاف                          |                      |
| عام وخاص<br>الثانية من الد                       |                 | بنی علی انه او حبس واحد                            | •                    |
| الثانية) في الإحصار<br>المرض وقد ثبت فيه احاديث  |                 | خهم فهل يستقر عليه ؟ غيه                           | •<br>%               |
| تيرة فينبغى تقديهها                              | \$              | ولان أصحهما: لا يستقر                              |                      |
| أما حكم المسالة ) نقال                           | 7-1             | فرع) ذكرنا أن من نحلل<br>الاحصار لزمه ألدم وهـــذا | <i>,</i>             |
| صحابنا : إذا مرض المحرم                          | .1              | غق عليه عندنا                                      | io                   |
| لم يكن شرط النحلل فليس<br>و التحلل بلا خلاف      | وا<br>ل         | فرع ) قالَ الم <u>ن</u> ن                          | <b>Y</b> f7 (        |
| و شرط انيقلب حجه عمرة                            |                 | الأصحاب: يجسوز التحلل                              | وا                   |
| و حرب اليسب حجه عمره<br>د المرض                  | _               | ، الاحرام الفاسد كما يجوز<br>، الصحيح وأولى        | )•<br>•              |
| ل اصحابنا: فاذا وجد                              | ۳۰۳ تا          | ک الرویانی وغیره : لو                              |                      |
| رض هل يصير حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المر            | صر بعد الوقوف بعرضات                               | اح                   |
| جرد وجوده أم يشىسترط<br>ساؤه كالمحصر             | بم.<br>إنث      | نع ما سسوى الطسوان                                 | وما                  |
| رع) إذا صححنا اشتراط                             |                 | <b>عی</b>                                          |                      |
| رع ، إدا تسعف السلواط<br>علل بالمرض ونحوه غانها  | •               | رع) لو أنســد حجــه                                | ۸۶۲ (ن <u>ـ</u><br>« |
| م الشرط ويجوز التدال                             | ينف             | مماع ثم احصر فتحلل ثم<br>الحصر والوقت واسع         | باد<br>زال           |
| إذا كان مقترنا باحرامه                           |                 | كنه الحج من سنته لزمه                              | أسأ                  |
| رع ) مما اســـــــــــــــــــــــــــــــــ     | ة) ٣٠١<br>أصد   | يقضى الفاسد من سنته                                | ان                   |
| لل بالرض وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |                 | ع ) لو احصر في الحج                                | ۲۹۸ (غر              |
| ر <b>ط انه لو نذر</b> صوم یوم                    | الشر            | لعمرة فلم يتحلل وجاهع<br>4 البعنة والقضاء كخلاف    | او ا<br>لزمت         |
| يام بشرط أن يخرج منه<br>صح الشرط                 | ب او ا<br>سقدت  | ائم المسافر إن ترخص                                | الص                  |
| ع) فكسرط ع<br>ع) فكسسرنا أن إمام                 |                 | ماع لاكفارة عليه                                   | بالج                 |
| ع) تحسيرنا أن إمام<br>مين تأول حديث ضباعة        | ۱۰ , .ر<br>الحر | أحرم فأحصره غريمسه                                 |                      |
| یحمل علی ان ( مح <sup>ا</sup> ی                  | انه             | سه ولم یجسد ما یقضی<br>مله آن یتحلل لانه یشق       | وحبد<br>دينه         |
| حبستني بالموت )                                  | حيث             | منه ال يعطل لامه يشق                               | <del></del>          |

| الأحكام                                                 | الصفحة        | الأحكام                                                | الصفحة     |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|
| الحج ، وتقصر راسسها أو                                  |               | (فرع) قال أصحابنا:                                     |            |
| ثلاث شعرات<br>( نمرع ) ليس للأمة المزوجة                | <b></b> .     | التحلل بالرض ونحسوه إذا ما صححناه له حكم التحلن        |            |
| الاحرام إلا باذن السسيد                                 | ٣٠٦           | ي صفحات - ۱۰ در<br>بالاحصار                            |            |
| والزوج جميعا بلا خلاف لأن<br>لكل واحد منهما حقا         |               | ( فرع ) قال إمام الحرمين                               | ٣.٥        |
| ( غرع ) قال الدارمي : إذا                               | ٣.٩           | والفزالى في الوسسيط قال النبي عليه المامية             |            |
| الحرمت في المدة فان كانت                                |               | ( اشـــترطی آن محلی حیث                                |            |
| رجعیة غلم براجعها غلیس<br>له تحلیلها وله منعها من       |               | حبستنى أ وإن احرم العبد بغير إذن                       | <b>8</b> £ |
| الخروج                                                  |               | المولى جاز للمولى أن يحلله                             | 4.0        |
| ( غرع ) لو اذن لزوجته في                                | ٣١.           | لان منفعته مستحقة له فلا يطلك إيطالها بغير رضاه        |            |
| الاحرام ثم رجع عن الإذن أو<br>اختلفا فادعت الاذن وانكره |               | وإن أحرمت المرأة بغير إذن                              | ٣٠٦        |
| ففيه التفصيل الذى قدمسه                                 |               | الزوج فان كان في نطــوع                                | 1 • •      |
| الشارح<br>( نسرع ) إذا أرادت الحج                       | <b></b> (     | جاز له ان يحللها (أما الأحكام) فقال اصحابنا:           |            |
| قال المآوردي والمحسسالسك                                | <b>71.</b>    | ينبغى للمرأة أن لا تحرم بغير                           | ۴٠٦        |
| وغيرهما: إن كان الحج<br>مرضا جاز لها الخروج مع          |               | إِنْن زوجها ، ويستحب له<br>أن يحج بها                  |            |
| زوج او محرم او نسوة ثقات                                |               | N 11                                                   | * V        |
| ويجوز مع امراة ثقــة قال                                | 71.           | بغير إذنه قال أصحابنا                                  | 4.4        |
| الماوردى : ومن الأصحاب<br>من قال : إن كان الطريق        |               | ان قلناً : ليس له منعها من<br>الابتداء فليس له تحليلها |            |
| أمنًا لا يخاف خلوة الرجال<br>بها جاز خروجها بغير محرم   | 4             | وإن قلنا : له منعها فهل ا                              | ۳.۷        |
|                                                         | ن             | تحليلها؟ فيه قولان مشهورار                             |            |
| مذهبنًا في حج المرأة وذكرنا                             | ک ۳۱۱<br>ن    | ( فرع ) قال أصحابنا : حيد<br>أبحنا له تحليلها لا يجو   | ٣.٨        |
| ان الصحيح أنه يجوز لها<br>في سفر هج الفسسرض أن          | L.            | لها أن تتحلل حتى يأمرهـ                                |            |
| تخرج مع نسوة ثقصات أو                                   | ل<br><i>ي</i> | فاذا أمرهما تحلك تحمل<br>المحصر سواء فتذبح الهد        |            |
| امراة ثقة                                               | ن             | وتنوى عنده الخسروج ٠                                   |            |
|                                                         |               |                                                        |            |

| الإحكام                                                                                                                                                  | الصفحة                                    | الأحكام                                                                                                                                               | الصفحة                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| سحهما لا يجوز لهما منسه ه فرض عليه ما لم يبلغ حد هناك درجة الفتوى سرع ) قال اصحابنا : من به دين حال وهو موسر يز لمستحق الدين منسسه الخروج إلى الحج وحبسه | لان<br>وار<br>۲۱٦ ( ن<br>علم<br>يجو<br>من | واحنج اصحابنا بحدیث مدی بن حاتم قال : بینسا نا عنسد النبی تالله الفاقه ثم جل فشکا إلیه الفاقه ثم قال : یا عدی هل رایت حیرة ؟ قلت لم ارها وقد بئت عنها | ا<br>ر<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا |
| رع) حيث جوزنا تحليل المجة والولد فتحللا فلهما المتحلل بحصر خاص رع) قال إمام الحرمين                                                                      | الزو<br>حكم<br>٣١٦ ( غر                   | ل على الله الله الله عياة رين الظمينة ترتحل من عيرة حتى تطوف المكمية تخاف إلا الله                                                                    | لتر<br>ال                       |
| ره : قول الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                        | وغير<br>للسب                              | ن احسرم الولد بغير إذن<br>بوين                                                                                                                        | ٣١٤ و <u>ل</u><br>الإ           |
| . 4 هذا كله مجاز<br>أحرم وشرط الت <u>حايال</u><br>س صحيح مثل أن                                                                                          | الولد<br>إذا<br><b>لغ</b> رض              | ما الأحكام) فقال أصحابنا<br>كان له أبوان أو احدهما<br>تحب أن لا يحـــرم إلا<br>نهما أو إذن الحى منهما                                                 | من<br>اس                        |
| ط أنه إذا مرض تحلل<br>ا ضاعت نفقته نحلل                                                                                                                  | أو إذ                                     | ع ) قال أصحابنا : حيث<br>أنا لهما تحاراه : .                                                                                                          | د ۳۱۰ (فر                       |
| عرم ثمارتد ففيه وجهان<br>هما ) يبطل إحرامه<br>انی ) لا يبطل كما                                                                                          | ۳۱۸ (احد<br>۳۱۸ (والث                     | ليل الزوجة نيؤمر الولد<br>يتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     | كتد<br>بأن<br>الم               |
| ل بالجنون والموت<br>) فى مسائل من مذاهب<br>، فى الإهصار .                                                                                                | ۳۱۷ (فصل                                  | ع ) تحليل الولد من ١<br>رة ومنعه منهسا كالدج                                                                                                          | ۲۱۵ (غر<br>العم                 |
| ) إذا أحرم بالممرة<br>فله التحلل عندنا<br>الجمهور                                                                                                        | ۳۱، ( فرع<br>فاحصر                        | ع) إذا أراد الولد السفر ، العلم هانه يجوز بغير الأبوين ، وكذلك السفر . و لا الشالب غيها .                                                             | لطلب<br>إذن ا                   |
| ) يجوز عندنا النحلل<br>ار قبل الوقوف وبعده<br>أحصر عن الكعبة                                                                                             | بالاحص                                    | لمة الكفاية وجهان الكفاية وجهان                                                                                                                       | السلا                           |

|                                                                          | الصفحة           | الأحكام                                                               | الصفحة     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| لن اهدى شسيئا من الإبل<br>والبقر أن يشسعره ويقاده                        |                  | بقط أو عن عرفات فقط أو<br>عنهما                                       | i          |
| فيجمع بين الابقار والتقليد<br>( مرع ) قد فكسرنا انه                      | ٣٢٢              | ر فرع ) ذبح هدى الاحصار<br>حيث أحصر سسواء كان في                      | 719        |
| يستحب كون الشسمار في<br>صفحة السنام اليبنى نص<br>عليه الشامعي واتفق عليه |                  | الحرم وغيره<br>( فرع ) إذا تحلل بالاحصار                              | <b>713</b> |
| الأصحاب<br>( فرع ) قال الماوردي قال                                      | ن د د شو         | ر کان حجه فرضا بتی کما کان قبل هذه السنة                              | , , ,      |
| (مرع) عال الموروك<br>الشانعى : نان لم يكن<br>البقرة والبدنة سنام أشام    | ۳۲۳              | ( فرع ) يجوز للمكى النحال<br>إذا أحصر عن عرفات                        | 719        |
| موضع سنامها<br>( غرع ) قد ذکرنا ان مذهبنا                                | ۳۲۳              | أ<br>( نرع ) ذكرنا أن الأصــح<br>عندنا أنه له منع رُوجته من           | 713        |
| استحباب الأشعار والنقليد<br>في الإبل والبقر                              |                  | حجة الاسلام                                                           |            |
| ( مرع ) قد نكرنا أن مذهبنا<br>استحباب الأشعار في صفحة                    | TTE ,            | باب الهدى                                                             | ٣٢.        |
| السنام اليمنى<br>( مَرع ) ذكرنا أن مذهنـا                                | اہ<br>پر سو      | و معتمرا أن يهدى اليها من بهيمة الانعام وينحره ويفرتن                 |            |
| إشىعار البقر مطلقا فان كانت<br>له سنام اشعرت وإلا فسلا                   | ر<br>ن           | ( اما الأحكام ) ماتفقوا علم انه يستحب لمن قصد مك                      | ٣٢.        |
| إشىعار<br>( ضرع ) مذهبنًا تقليد الفض                                     |                  | بحج أو عمرة أن يهدى هد<br>من الأنعام                                  |            |
| اللاحاديث الســـابقة وقال<br>أبو حنيفة ومالك: لا يستحب                   |                  | ( فرع ) يستحب أن يكو<br>الهدى معه من بلده                             | ۳۲۱        |
| ( فرع ) يستحب قتل قلائد الهدى لحديث عائشة                                | یی ۲۲۰           | مان كان من الإبل والبق<br>مالمستحب أن يشمعرها<br>صفحة سمسسنامها الأيو | ۲۲۱        |
| واشعره لم يصر هسديا                                                      | بن ۲۲۵           | ويقلدها نعلين لحديث ا                                                 |            |
| واجبا على المذهب بل يبقى سنة                                             | <i>عى</i><br>ــن | ( اما الاحكام) ماتفقالشاف<br>والاصحاب على انه ليسـ                    | ۳۲۱        |
|                                                                          |                  |                                                                       |            |

| الأحكام                                                                            | الصفحة                          | الإحكام                                                                                    | الصفحة                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| صرف فیه بها شاء من بیع<br>بره                                                      | ا وغر                           | فرع ) إذا قلد هـــــديــ<br>شعره لا يصير محــــــرهـ<br>ك وإنما يصير محرما بنيـه           | وان<br>بذل              |
| ولدت التي عينها بالنذر الهدى تبعها ولدهـــا خلاف خلاف                              | او.<br>بلا                      | عرام<br>ع) السنة أن يقلد هديه<br>معره عند إحرامه                                           | ۳۲۳ (غر<br>ویش          |
| رابعسة ) إذا كان لبن<br>ى أو الاضحية المنذورين<br>كفاية الولد لا يجسوز<br>أشيئ منه | الهد<br>قدر                     | رع) قال الشسافعى:<br>زى فى المهدى الذكرر<br>نتى لأن المقصسود اللحم<br>كر اكثر لحما واجسسود | ويج<br>والأ             |
| المسة) قال اصحابها:<br>ان فی بقاء صوف الهدی<br>رر مصطحة لدفع ضرر                   | إن ك<br>المنذو                  | رق الزكاة حيثِ لا يجزيء                                                                    | ويغار<br>الذكر          |
| و برد أو نخوهماً<br>الدسسة ) إذا أحصر<br>الهدى المنسنور أو                         | ۳۲۳ <sub>.</sub> ( الند<br>ومعه | ملكه وتصرف اللي أن<br>. وإن كان نذرا زال<br>ملكه وصار للمساكين                             | عل <i>ی</i><br>یندر     |
| ع فیحل نحر الهـدی<br>کما ینحر هـــدی<br>ار هناك                                    | هناك<br>الاحص                   | الأحكام) ففيها مسائل<br>اها) إذا كان الهدى<br>ا مهو باق على مسكه                           | ۱۳۲۶ ( أحد              |
| ابعة ) أن تلف الهدى<br>أو الاضحية المنذورة<br>حـــل بتفريط الزمه                   | النذور                          | فه فله ذبّحــه واكله                                                                       | وتصر<br>وبيعه           |
| ) ذكرنا أن مذهبنا أنه<br>هديا معينا زال ماكه<br>م يجز له بيمه                      | ۳۳۶. (فرع<br>إدا نفر            | منافع                                                                                      | والاض<br>بيع لل         |
| ) فی مذاهب العلماء<br>ب الهدی                                                      | ۳۳۶ (نرع<br>فی رکوه             | بن ویجوز ارکابها<br>ة                                                                      | رکوب                    |
| ذكرنا أن مذهبنا أنه هديا ممينا سليما ثم يلزمه إبداله                               | إذا نذر<br>تعيب لا              | ة) إذا ولد الهدى أو<br>-حية المتطوعة بهما<br>د ملك له كالام }                              | ۳۳۱ ( الثالث<br>الإضـــ |
| فكرنا أن المشهور                                                                   | ۱۱ <u>ر</u> سرح)                | . b.                                                                                       |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الصفحة      | الأحكام                                                                                               | الصفحة     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ( والوجه الثانى ) وهــو<br>الصحيح انه لا يلزمه شىء<br>من ماله لعدم تقصيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٣٩         | من مدهبات جسسوار ۱۰۰۰<br>ما فضل من لبن الهدى عن                                                       | •          |
| ( الثالثة ) إذا اشترى هدي<br>ثم نذر إهداءه ثم وجد به<br>عيبا لم يجز له رده بالميب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٤.         | الولد<br>وإن عطب وخاف أن يهلك<br>ندره وغمس نعله في دمـــه                                             | ٣٣٤        |
| لانه تعلق به حق له تعالی<br><b>نلا پچوز ا</b> یطاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | وضرب به صفحته<br>وإن أتلفها لزمه الضمان لأنه<br>اتلف مال المساكين                                     | 770        |
| ( مرع ) إذا قال : جعلت<br>هذه الشاة أو البدنة ضحية<br>أو نذرا أن يضحى بشاة أو<br>بدنة عينها محاتت قبل يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 781         | وإن أتلفها أجنبى وجبت عليه<br>القيمة<br>( أما الاحكام ) ففيها مسائل:                                  | w w u      |
| النحر او سرقت قبل تمكنه<br>من ذبحها فلا ش <i>ىء</i> عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ( إحداها ) إذا عطب الهدى<br>في الطريق وخاف هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | **\<br>**\ |
| اضحية او نذر الضـــحية<br>نشاة معينة ثم نبحها تبــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7.87</b> | قال اصحابنا : إن كانتطوعا<br>نله ان يفعل به ما شاء من<br>ذبح وبيع واكل وإطعــام<br>وتركه وغير ذلك     |            |
| یوم النحر لزمه التصسدق<br>بلحمها ، ولا یجسوز له اکل<br>شیء منه<br>وإن کان فی ذمته هدی معینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ſ           | ( فرع ) قد ذكــرنا أنه إذا<br>عطب الهدى المنـــذور لهم                                                | <b>***</b> |
| بالندوق هدی تعین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ینبچه حتی هلك ضمنه وان<br>اکله ضمنه                                                                   |            |
| وبو عطب هدا المحاق المحال الم | 4           | ( المسألة الثانية ) إذا اتلف<br>المهدى الهدى لزمه ضمان<br>بأكثر الأمرين من قيمة مثل                   | ۸۳۸        |
| الأضحية وفيه مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | اما إذا اتلفه اجنبى فلا يلزه<br>إلا القيمة                                                            | ٣٣٩        |
| <ul> <li>۲ (إحداها) إذا ضل هديه</li> <li>او اضحيته المتطوع بهما لم</li> <li>يلزمه شيء لكن ذبحه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | هديا فوجهان                                                                                           | ٣٣٩        |
| مستحب إذا وجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اله         | <ul> <li>( احدهما ) آنه یلزم المهد</li> <li>ان یضم إلی القیمة من حما یحصل به هدی لانه التز</li> </ul> | ۳۳۹        |

| الأحكام                                                                                                     | الصفحة       | الأحكام                                                                                                               | الصفحة      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| فرع) فى بيـــان الايام<br>لمعلومات والمعدودات                                                               | ) <b>789</b> | بالنذر اولا إذا ضــــل بغير<br>تقصيره لم يلزمه ضمانه                                                                  |             |
| نال صاحب البيسان: اتفق لعسسلماء على أن الإيام لعدودات هي أيام النشريق                                       | 1<br>1 -     | قال اصحابنا : وتأخير الذبح<br>إلى مضى أيام التشريق بلا<br>عذر تقصير يوجب الضمان                                       |             |
| هى ثلاثة بعد يوم النحر<br>إما الأيام المعلومات فمذهبنا<br>نها العشر الأوائل من ذى<br>لحجة إلى آخر يوم النحر | .۳۵ و<br>أ   | ( فرع ) لو عین شیاة عن هدی او اضحیة فی ذمته و الضحیة فی ذمته و الفری عما فی ذمته                                      | )           |
| باب الإضحية<br>الالجوهرى: قال الاصمعى:<br>الاضحية اربع لفات :<br>ضحية بضم الهمزة وإضحية                     | ۳۵۲ قا       | ( فرع ) لو عین من علیه<br>کفاره عبدا عنها ففی تعینه<br>رجهان                                                          | •           |
| ي المامهر ويسي<br>كسرها وجمعها اضاحى<br>شديد الياء وتخفيفها<br>الثالث ضحية ، وجمعها<br>محايا                | ب<br>بد<br>و | ( فرع ) فی وقت ذبح الهدی<br>طریقان اصحها انه یختص<br>پوم النحر والتشریق                                               | •           |
| سحایا<br>الرابع ) أضحاه وجمعها<br>سعی کاطاة وارطی وبهسا<br>سی یوم الاضحی                                    | ) 707<br>Si  | ا فرع) قال أصحابنا : إذا<br>كان مع المعتمر هــدى فان<br>كان تطوعا بأن لم يكن متمتعا<br>و متمتعا لا دم عليه لفقــد     |             |
| فى الأضحى لغتان التذكير<br>أنة قيس والتأنيث لغة تميم                                                        |              | نرط من شروط وجـــوب<br>لدم فالمستحب أن يذبح                                                                           | 3<br>1      |
| أضحية سنة لحديث ولان<br>ابكر وعمر كانا لا يضحيان                                                            |              | مديه عند المروة لأنه موضع<br>حلله                                                                                     | 3           |
| أما الأحكام) فقال الشنافعى<br>الأصحاب التضحية سننة<br>يكدة وشنعار طاهر ينبغي                                | ۲۰۳ (<br>وا  | فرع ) يستحب لمن معــه<br>مديان واجب وتطوع أن يبدا<br>نبح الواجب                                                       | <b>&gt;</b> |
| قادر عليها المحافظة عليها<br>ل الروياني: لو قال: إن<br>ستريت شاة فلله على أن<br>علها ضحية فهدو نــذر        | 11<br>12     | فرع) إذا ذبح الهـــدى الأضحية فلم يفرق لحمــه تتى تفير وانتن قال الشافعي مختصر الحج اعــاد ، قال في القديم عليه قيمته | 9<br>2<br>3 |
| سمون في الذبة                                                                                               | <del></del>  | من مند بستا                                                                                                           |             |

| الأحكام                                                                                                         | الصفحة      | الأحكام                                                                                                             | الصفحة      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| قال اصحابنا : فان ضحى<br>قبل الوقت لم تصح التضحية<br>بلا خلاف بل تكون شاة لحم                                   | ۲۰۸         | ( فرع ) قال الشافعى فى البويطى : الاضحية سنة على كل من وجد السبيل                                                   | 805         |
| ( فرع ) قال الدارمى :<br>لوقفوا بعرفات فى اليوم<br>العاشر غلطا حسبت أيام<br>التشريق على الحقيقة لا على          | <b>709</b>  | من المسلمين من أهل المنائن<br>والقرى وأهل السفر وانحضر<br>والحج بمني وغيرهم من كان<br>معه هدى ومن لم يكن معه<br>هدى |             |
| حساب وقوفهم (فرع) في مذاهب العلماء في وتت الأضحية مذهبات انه يدخيال وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر              | <b>٣0</b> ٩ | ( فرع ) قال أصحابنا : التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد ماذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم         | <b>70</b> 7 |
| ( فرع ) ايام نحر الأضحية<br>يوم النحر وأيام التشريق<br>( فرع ) مذهبنا جواز الذبح<br>ليلا ونهارا في هــذه الايام | **.<br>**1  | ( فرع ) في مذاهب العلماء في الأضحية ذكرنا أن مذهبنا انها المسابة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه                    | 401         |
| جائز لكن يكره ليلا وهسو<br>الأصح                                                                                |             | ویدخل وقتها إذا مضی بعد<br>دخول وقت صلاة الاضحی<br>قدر رکعنین وخطبتین                                               | ۳۰۷         |
| ( فرع ) إذا فسانت أيسام<br>التضعية ولم يضح التضحية<br>المنذورة لزمه ذبحها تضاء                                  | *7.7        | ( أما الاحكام ) فقال أصحابنا:<br>يدخل وقت التضيحية إذا<br>طلعت الشمس يوم النحسر                                     | <b>70Y</b>  |
| ومن دخلت علیه عشر ذی الحجة واراد أن یضحی فالمستحب أن لا يحلق شمره ولا يقلم اظفاره حتى يضحى                      | *71         | واما آخر وقتها فاتفقت<br>نصوصالشافعی والاصحاب<br>علی انه یخرج وقتها بغروب<br>شمس الیوم الثالث من آیام               | ۳۰۸         |
| ( اما الأحكام) فقال أصحابنا:<br>من أراد التضحية فدخسل<br>عليه عشر ذى الحجة كره                                  | ٣٦٢         | التشريق واتفقوا على انه<br>يجوز ذبحها في هذا الزمان<br>ليلا ونهارا                                                  |             |
| ان يقلم شيئا من اظفاره وأن<br>يحلق شيئا من شعر رأسه<br>ووجهه                                                    |             | لكن يكره الذبح ليلا في غير<br>الأضحية وفي الأضحية أشد<br>كراهة                                                      | ۳۰۸         |

| الإحكام                                                                                                                     | الصفحة        | الأحكام                                                                                                               | الصفحة        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ( فرع ) في مذاهب العلماء في سن الاضحية ( فرع ) إن قيل: ظاهر حديث                                                            | i             | قال اصحابنا : الحكمة في النهى أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار ، وقيـــل                                           | 777           |
| مابر أن الجذعة من الضأن لا تجزىء إلا إذا عجسز عن لمسنة للنا : هذا مما يجب تاويله                                            | !<br>!<br>*   | التشبه بالمحرم<br>( فرع ) مذهبنا أن ازالــة<br>الشمر والظفر في العشر لن<br>زراد التضحية مكروه كراهة<br>تنزيه حتى يضحى | <b>777</b>    |
| أن الأمة مجمعة على خلاف<br>لاهرة<br>البدنة انضل من البقر لانها<br>عظم                                                       | 5<br>9 YZY    | وقال مالك وأبو حنيفــــة<br>لا يكره<br>وقال سعيد بن المســــيب                                                        |               |
| البقرة المضل من الفنم                                                                                                       |               | وربیعة وأحمد واســـحاق<br>وداودیحرم                                                                                   |               |
| الشاة أفضل من مشاركة<br>مبعة                                                                                                |               | ولا يجزىء في الأضحية إلا<br>الانعام وهي الإبل والبقر                                                                  |               |
| أما الأحكام) ففيها مسائل:<br>إحداها) البدنة أفضل من<br>بقرة والبقرة أفضل من                                                 | <b>777</b>    | والغنم لقول الله تعسالي :<br>« ليذكروا اسمعلى ما رزتهم<br>من بهيمة إلانعام »                                          | •             |
| شاة والضأن انضل من<br>لعز وجذعة الضأن انضل<br>تثنية المعز                                                                   | <br> }<br> -  | ( اما الاحكام ) فشروط المجزىء في الأضحية أن يكون من الأتعام هي الإبل البقر الفنم                                      | 778           |
| الثانية ) التضحية بشاة ضل من المساركة بسديع فق المساركة بسديع فقة أو بسبع بقرة وسسبع الفناء أو أن الفنم أفضل من بدنة أو أرة | اد<br>بد<br>ا | م الجذع ما استكمل سسنة<br>على أصح الأوجه وأما الثنى<br>بن الإبل فما استكملتخمس<br>سنين ودخل في السادسة                | 3 {7 <i>0</i> |
| الثالثة ) يستحب التضحية<br>لاسبن                                                                                            | با            | رأما الثنى من البقر فهــوــ<br>ا استكمل سنتين ودخل فى<br>لثالثة                                                       | •             |
| الرابعة ) افضلها البيضاء<br>الصفراء ثم الغبراء وهى<br>نى لا يصفو بياضسها ثم<br>لقاء وهى التى بعضسها                         | ثم<br>ال      | فرع) لا تجزىء من المتولد<br>ن الظباء والفنم لانه ليس<br>ن الانعام                                                     | ٩             |

| الأحكام                                                                                         | الصفحة      | الأحكام                                                               | الصرعة      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ( الرابعة ) لا تجزىء العمياء<br>ولا العسموراء التي ذهبت                                         | 478         | ابيض وبعضها أسسود ثم<br>السوداء                                       |             |
| حدقتها وكذا إن بقيت حدقتها                                                                      |             | ( فرع ) يصح النضحية                                                   | <b>٣</b> ٦٩ |
| ( الخامسة ) العجفاء التى<br>ذهب مخها من شدة هزالها                                              | ***         | بالذكر وبالأنثى باجماع وف<br>الانفضل منهما خلاف                       |             |
| لا تجزىء بلا خلاف                                                                               |             | ( فرع ) تجزىء الشاة عن<br>واحد ولا تجزىء عن أكثر من                   | 413         |
| (السادسة) ورد النهى عن الثولاء وهى المجنونة التى                                                | 475         | واحد لكن إذا ضحى واحد                                                 |             |
| تستدير ولا ترعى إلا تليل<br>متهزل فلا تجزىء بالاتفاق                                            |             | من أهل البيت تأدى الشعار في حق جميعهم                                 |             |
| ( السابعة ) يجرء الفحل وإن                                                                      | <b>۳۷</b> ٤ | ( فرع ) في مذاهب العلماء<br>مذهبنا أن افضل التضحية                    | ۲۷.<br>۲۷.  |
| كثر نزواته والأنثىوإن كثرت<br>ولادتها ولم يطب لحمها إلا                                         |             | بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن<br>ثم المعز وبه قال أبو حنيفة              | .,.         |
| إذا انتهيا إلى العجف البين (الثامنة) لا تجزىء مقطوعة                                            | <b>#</b> V. | واهمد وداود<br>( نرع ) يجوز أن يشترك                                  |             |
| (النابلة) لا تجرىء معقوعة<br>الأذن فان قطع منها شيء<br>ولا يبن وبقى متدليا لم يمنع<br>على الاصح | 470         | سبعة في بدنة أو بقصر التضحية سواء كانوا كلهم الهل بيت واحد أو متفرقين |             |
| ( التاسعة ) لا يمنع الكي في الأذن وغيرها على المذهب                                             | 440         | ولا يجزىء ما نيسه عيب ينقص اللحم كالعسسوراء                           |             |
| ( العاشرة ) لا نجزىء التى<br>اخذ الذئب مقدارا بينا من                                           | <b>770</b>  | والعمياء والجرباء والعرجاء<br>التي لا تلحقالقطيع في المرعى            |             |
| فخذها بالإضافة إليه ولا يمنع                                                                    |             | ( أما الأحكام ) ففيه مسائل:                                           | */*         |
| قطع الفلقة اليسيرة من عضو<br>كبير                                                               |             | " إحداها ) لا تجـــزىء<br>التضحية بما فيه عيب ينقص                    | <b>777</b>  |
| بير<br>( الحادية عشرة ) يجزىء                                                                   | 740         | اللحم كالمريضة فان كان                                                |             |
| الموجوء والخصى                                                                                  |             | مرضها يسميرا لم يمنع                                                  |             |
| ( الثانية عشرة ) تجزىءالتى<br>لا قرن لها ومسكؤرة سواء                                           | ***1        | الأجزاء<br>( الثانية ) الجرب يمنع<br>الأجزاء                          | ۳۷۳         |
| دمى قرنها أم لا                                                                                 |             | الجراء<br>( الثالثة ) العرجاء إن أشتد                                 | . ۳۷۳       |
| ( الثالثة عشرة ) تجـــزى،<br>ذاهبة بعض الأسنان مان                                              | ۳۷٦         | عرجها بحيث تسبقها المائسية إلى الكلا الطيب                            | ·           |

| الأهكام                                                                                                                                                                | الصفحة                | الاحكام                                                                                                                                                           | الصفحة              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| والأصحاب: يستحب ان<br>يذبح هديه واضحيته بنفسه<br>(فرع) قال اصحابنا:                                                                                                    | <b>የ</b> ለነ           | انكسرت جميع اسنانها او<br>تناثرت مقد اطلق البغوى<br>وآخرون انها لا تجزىء                                                                                          |                     |
| والنية شرط لصحة التضحية<br>( فرع ) لا تصح تضحية<br>عبد ولا مستولدة ولا مدبر<br>عن نفسه                                                                                 | 177                   | (الرابعة عشرة) قسال اصحابنا: العيوب ضربان ضرب يمنع الاجزاء وضرب لا يمنعه لكن يكره                                                                                 |                     |
| ر فرع) لو ضحى عن غيره<br>غير إذنه لم يقع عنه<br>(فرع) أجمعوا على أنه<br>جوز أن يستنيب في ذبح<br>ضحيته مسلما                                                            | :<br>:<br>:           | قال الشيخ ابو عمسرو بن<br>الصلاح : كل ما يوجد فى<br>كتاب البيان منسسوبا إلى<br>المسعودى فانه غير صحيح<br>النسبة إليه ، وإنما المراد<br>به صاحب الابانة أبو القاسم | ***                 |
| المستحب أن يوجه الذبيحة ألى القبلة أما الأحكام ) فمقصود لفصل بيان آداب الذبح بسنته وفيه مسائل                                                                          | 9 YAY<br>!<br>) · YAY | الفورانى قال اصحابنا : ولو اشسار إلى ظبية وقال : جعلت هذه أضحية فهو لغو لا يلزم به شيء بلا خلاف النست                                                             | ۳۷۸                 |
| إحداها ) يستحب نحديد لسكين واراحة الذبيحة الثانية ) يستحب إسرار لسكين بقوة وتحامل ذهابا عودا ليكون أرجى وأسهل                                                          | )                     | من جنس الضحايا ( فرع ) العيوب ستة قدسام: عيب الأضحية والمسدى والعتيق قعيب البيع والمستأجرة واحد الزوجين ورقبة الكفارة والغرة الواجبة في الجنين                    | ı                   |
| الثالثة ) استقبال الذابح قبلة وتوجيه النبيحة إليها ذا مستحب في كل ذبيحة الرابعة ) التسمية مستحبة قد الذبح والرمى إلى الصيد ارسال الكلب ونحسوه غلو كها عمدا أو سهوا حلت | 11<br>a<br>3Á7 (<br>4 | ( فرع ) في مذاهب العلماء في عيوب الأضحية والمستحب أن يضحى بنفسه ضحى بنفسه ضحى بكشسسين أملحين وضع رجله على صفاحهما                                                 | ۳ <b>۷</b> ۹<br>۳۸. |
| فبيحة                                                                                                                                                                  |                       | (أما الأحكام) فقال الشافعي                                                                                                                                        | ٣٨٠                 |

| الأحكام                                                                                                                        | الصفحة      | الإحكام                                                                                                                      | الصفحة      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| قال الرافعى : يجوز أن يدخر من لحم الاضحية وكان ادخصارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله يهي فيه                      | <b>٣٩</b> 0 | واعلم أن الذبح للمعبـــود<br>وباسمه نازل منزلة السجود<br>وكل واحد منهما من أنواع<br>التعظيم والعبادة المخصوصة<br>بالله نعالى | <b>₹</b> ∧• |
| ( مرع ) في مذاهب العاماء<br>في الاكل من الأضحية والهدى<br>الواجبين                                                             | 797         | إذا قال الذابح: باسم الله واسسم محمد واراد أذبح باسم الله واتبركباسم محمد                                                    | ۳۸۰         |
| ( نرع ) الأكل من اضحية<br>التطوع وهديه سسنة ليس<br>بواجب                                                                       | <b>٣</b> ٩٦ | نینبغی ان لا یحرم<br>( نرع ) قال ابن کج : من<br>ذبح شاة وقال : انبحلرضاء<br>فلان حلت الذبیحة                                 | ፖሊፕ         |
| ( فرع ) قال ابن المرزيان :<br>من أكل بعض الأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              | *17         | ( فرع ) يستحب مع التسمية<br>على الذبيحة أن يصلى على<br>رسول الله على عند الذبح                                               | ፖሊፕ         |
| ولا يجـــوز بيع شىء من الهدى والاضحية نذرا كان أو تطوعا                                                                        | <b>79</b>   | ( فرع ) يستحب أن يتول<br>عند التضحية مع التسمية<br>اللهم منك وإليك تقبل منى                                                  | ۳۸۷         |
| ( نرع ) قال اصصحابنا :<br>لا يكفى التصدق بالجلد إذا<br>قلنا بالمصدهب : إنه يجب<br>التصدق بشيء من اللحم لأن<br>المصود وهو اللحم | <b>٣</b> ٩٨ | ( فرع ) فى مذاهب العلماء<br>فى التسمية على نبح الأضحية<br>وغيرها من الذبائح وعلى<br>ارسال الكلب وغيرهما إلى<br>الصيد         | <b>47</b> A |
| ويجوز أن ينتفع بجلدهـــا فيصنع منه النعال والخناف                                                                              | ٨۶٣         | ( فرع ) فی مذاهبهم فی مسائل<br>مما سبق                                                                                       | ۳٩.         |
| والفراء لحديث عائشة رضى الله عنها « دف ناس من اهل البادية حضرة الاضحى »                                                        |             | وإذا نحر الهدى أو الأضحية<br>وإذا نحر الهدى أو الأضحية<br>نظرت غان كان تطـــوعا                                              | ٣9.<br>٣9.  |
| (أما حكم المسألة) فقسال الشافعى والأصحاب يجوز أن ينتفع بجلد الاضسحية بجميع وجوه الانتفاع                                       | <b>٣٩٩</b>  | نظرت عان خان نظمت و عالم المنتجب أن يأكل منه وأما القدر الذي يجوز أن يؤكل نفيه وجهان                                         | ٣٩.         |

| الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصفحة                     | الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| موضع المضحى سواء كان<br>لده أو موضعه من السفر<br>خلاف الهدى فانه يختص<br>بالرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del>:</del>               | ( فرع ) إذا أعطى الجسازر<br>شيئا من لحم الاضحية أو<br>جلدها فان أعطاه لجزارته<br>لم يجز وأن أعطاه أجرته شم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>٣</b> ٩٩      |
| ( السادسة ) الأفضيل أن<br>ضحى في داره بمشهد أهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | اعطاه اللحم لــكونه فقيراً<br>جاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| السابعة ) مذهبنا ان لاضحية الفضل من صدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | ويجوز أن يشترك السبعة<br>في بدنة ، وفي بقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| لتطوع الثامنة ) مذهبنا أنه الثامنة ) مذهبنا أنه المجوز لولى اليتيم والسفيه ليضحى عن الصلحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) E.E.                     | إذا نذر اضحية بعينها فالحكم في الحكم المندور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها وإتلافها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i<br>1           |
| التاسعة) قال ابن المنذر:<br>يمعت الامة على جـــواز<br>طعام فقراء المسلمين من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                          | ( فرع ) فرع فی مسلمائل<br>تتعلق بالباب<br>دامداما ) فرسمائل سرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i                |
| المحية المستحدي بن المستحدية المسترى الماشرة المسترى الماق المسترى المستوية المكها المستوية المجارد المستوية المجارد المستوية المجارد المستوية المجارة المستوية المجارة المستوية المجارة المستوية المجارة المستوية المجارة المستوية المجارة المستوية | 11<br>) {•{<br>a<br>e      | (إحداها) في تعيين الأضحية وغيرها والمحتفظة المستحدد المس | 9<br>9 {. Y<br>2 |
| الحادية عشرة) يستحب تضحية للمسافر كالحاضر ذا مذهبنا وقال أبو حنيفة: أضحية على المسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الا<br>ه                   | السالة الثانية ) في جواز<br>لصرف من الأضحية إلى<br>لماتب وجهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) {·٣            |
| باب المقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | الثالثة ) من نذر الاضحية<br>معام مضى بالتأخير ويلزمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| هتيقة سنة وهو ما يذبح<br>ن المولود<br>إن ذبح عن كل واحد منهما<br>ماة جاز<br>السسنة أن يكون ذلك في<br>يوم السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ع<br>٤٠٦ وإ<br>ش<br>٤٠٦ وا | لقضاء كمن اخر الصلاة<br>الدابعة ) من ضح مدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>) {•*<br>•  |
| ر.٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                          | <del>-</del> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

| الأحكام                                                                                                                                               | الصفحة | الأحكام                                                                                                                 | الصفحة     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الولادة وهل يحسسب يوم<br>الولادة من السبعة ؟                                                                                                          |        | اما لفات الفصل فالعقيسة مشتقة من العق وهو القطع                                                                         | ۸.۶        |
| قال المصنف والأصحاب :<br>فلو ذبحها بعد السابع أو<br>قبله وبعد الولادة أجزاه                                                                           | £11    | ( أما الأحكام) ففيه مسائل:<br>( إحداها ) العقيقة مستحبة<br>وسنة متأكدة                                                  | 7.9<br>7.9 |
| واما الحديث الذى ذكره فى عق النبى يَعْمَ عن نفسه فرواه البيهقى باسناده عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن انس ان النبى يَعْمَ عق عن نفسه بعد النبوة وهذا | . 113  | ( الثانية ) السنة أن يعق<br>عن الفلام شـــاتين وعن<br>الجارية شاة غان عق عن<br>الفلام شاة حصل أصـــل<br>السنة           | 7.9        |
| حدیث باطل قال البیهتی : هو حدیث منکر انما ترکوا عبد الله بن محرر بسبب حدیث عتیقة عن النبی علی عن نفسه بعد                                             | £17    | ( الثالثة ) المجزىء فى المقيقة هو المجزىء فى الاضحية فلا تجزىء دون الجذعــة من الضان أو الثنية من المعــز والإبل والبقر | ٦.٩        |
| النبوة ( فرع ) لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان                                                                            | 213    | (الرابعة) يستحب أن يسمى الله عند ذبح المقيقة ثم يقول: اللهم لك والياك عقيقة غلان                                        | ٤١.        |
| ( فرع ) يستحب كون ذبح<br>المقيقة في صدر النهار                                                                                                        | 713    | ( الخامسة ) يستحب أن<br>تفصل أعضاؤها ولا يكسر<br>شيء من عظامها فان كسر                                                  | ٤١.        |
| ( التاسعة ) قال أصحابنا :<br>إنما يعق عن المولسود من<br>تلزمه نفقته من مال العاق                                                                      | 713    | نهو خلاف الأولى<br>( السابعة ) قال جمهور                                                                                | £1.        |
| ( العاشرة ) قال أصحابنا :<br>حكم العقيقة في التصدق<br>منها والأكلوالهدية والادخار                                                                     | ٤١٣    | اصحابنا : يستحب أن<br>لا ينصدق بلحمها نيا بل<br>يطبخه                                                                   |            |
| وقدر الماكول وامتناع البيع<br>وتعين الشـــاة إذا عينت                                                                                                 |        | ( فرع ) يستحب أن يعطى<br>القابلة رجل المقيقة                                                                            | £11        |
| للمقيقة (الحادية عشرة) قال أصحابنا:                                                                                                                   | ٤١٣    | ( الثامنة ) السينة ذبح المقيقة يوم السينابع من                                                                          | £11        |

| الأحكام                                                                                                             | الضفخة      | الإحكام                                                                                                                      | الصفحة       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ( الثالثة ) يستحب تحسين الاسم وافضل الاسحساء عبد الله وعبد الرحمن                                                   | £17         | یکره آن یلطخ راس المولود<br>بدم العقیقة ولا باس بلطخه<br>بخلوق او زعفران                                                     |              |
| ( فرع ) مذهبنسسا ومذهب<br>الجمهور جواز التسسمية<br>باسسماء الأنبيساء والملائكة<br>صلوات الله وسلامه عليهم<br>أجمعين |             | ( الثانية عشرة ) يستحب<br>حلق رأس المولسود يوم<br>سابعه ويستحب أن يتصدق<br>بوزن شعره ذهبا غان لم<br>يفعل ففضة سواء فيه الذكر | <b>{ 1 Y</b> |
| عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهى عن التسمية بأسماء الأثبياء                                                           | £1 <b>V</b> | والانثى<br>(الثالثة عشرة) تال المصنف<br>والأصحاب : يكره القــزع                                                              | <b>E1</b> E  |
| ( الرابعة ) تكره الأسسماء<br>القبيحة والأسماء التي يتطير                                                            | £17         | وهـــو حلق بعض الراس<br>للحديث الصحيح                                                                                        |              |
| بننيها في العادة<br>( نوع ) صبح عن أبي هريرة                                                                        |             | ( فرع ) فعل العقيقة انضل<br>من التصدق بثمنها عندنا                                                                           | <b>{1</b> {  |
| رضى الله عنه أن النبى يَهِيَّ<br>قال: (إن أخنع اسم عند<br>الله رجل تسممى ملك<br>الأملاك)                            |             | ويستحب لن ولد له مولود<br>أن يسسميه بعبد الله أو<br>عبد الرحمن للحديث عن ابن<br>عمر يستحب لن ولد له أن                       | 113          |
| وورد اخنع وانل واخنى                                                                                                | <b>٤١٧</b>  | يؤذُن في اننه                                                                                                                |              |
| وورد « رجل تسمی<br>شاهنشاه »                                                                                        | ¥1V         | الیبنی لحدیث آبی رانسع<br>رضی الله عنه                                                                                       | 113          |
| ( الْخَامِسة ) السنة ، تغيير الاسم التبيع                                                                           |             | ( أما الأحكام ) فقيه مسائل:                                                                                                  | £10          |
| المنتم العبيح<br>للحديث الصحيح الذي ذكره<br>المسنف                                                                  | <b>K13</b>  | ( إحداها ) يستحبان يسمى المولود في اليوم السسسابع ويجوز تبله وبعده                                                           | <b>{</b> } o |
| ( فرع ) مما تعم به البسلوى<br>ووقع فى الفتاوى التسسمية<br>بست الناس أو ست العرب<br>أو ست القصادة أو بسست<br>العلماء | <b>£1</b> A | ( الثانية ) قال اصحابنا : لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته قال البقوى وغيره : يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه          | <b>{17</b>   |

| الأهكام                                                                                           | الصفحة              | الأحكام                                                                    | الصفحة                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| يتبعه من ولد وغلام وسعلم<br>ونحوهم باسم تبيح                                                      |                     | واب انه مکروه کراهه<br>رة                                                  | ۱۹ }. والج<br>شديد    |
| ( الثانية عشرة ) السنة أن<br>يحنك المولود عند ولايته بشر                                          | 373                 | تكنية الكافر فمن دلائلها<br>ك يدا أبى لهب وتك )                            |                       |
| بأن يمضفه إنسان به حنك<br>المولود ويفتح فاه حتى ينزل<br>إلى جوفه شىء منه                          |                     | ع) ثبت في الصحيحين<br>وايةجماعة من الصحابة<br>سول الله علي مال :           | <b>بن</b> ز           |
| (الرابعة عشرة) يستحبأن<br>بهنا الوالد بالولد بما جاء                                              |                     | حوا باسمى ولا تكنوا                                                        |                       |
| عن الحسين رضى الله عنه أنه علم الله عنه أنه علم إنسانا التهنئة فقال: في الموهوب                   | ,<br><b>,</b><br>,  | ) الادب أن لا يذكسر<br>أن كنيته في كتابه ولا<br>ره                         | الإنس                 |
| ك وشكرت الواهب وبلغ<br>شده ورزقت بره                                                              | ٠,٠                 | ) لا بأس بالتكنى بأبى<br>ن وفى سنن أبى داود                                | عيسو                  |
| َ <b>مُرع ) ثبت فى الصح</b> يحين<br>سابى هريرة قال قال رسول<br>لله يَرْكِيَّة «لا مُرع ولا عتيره» | 2                   | غیرة بن شنسمبة تکنی<br>غیسسی                                               | بابي                  |
| كم الرجبية وذبائحها ومنها<br>لعتيرة                                                               | A73 - Z             | ابعة ) قال الله شعالى تنابزوا أبالالقــــاب ) العلماء على تنتيب            | ( ولا<br>واتفق        |
| فرع) عن ابن عباس قال:<br>مى رســــول الله ﷺ عن<br>عاقرة الأعراب                                   | ر ئىر               | ان بما يكره<br>ئة) اتفقوا على جواز<br>الاسم المنتقص إذا لم                 | ۲۳} ( الثاه<br>ترخيم  |
| معاقرة الأعراب أن يتباري جلان كل واحد منهما يفاخر ماحبه فيعقر كلواحد عددا الله فأيهما كان عقره    | ر.<br>ص<br>م        | لك صاحبه<br>سعة ) يستحب للولد<br>ذ والغلام أن لا يسمى<br>معلمه وسيده باسمه | ۲۳) (التا.<br>والتلمي |
| ثر كان غالبا<br>فرع ) عن أم كرز الكمبية<br>ضى الله عنها أن النبى ﷺ                                | ) <b>٤٢</b> ٩<br>ره | شرة) إذا لم يعسرف<br>ن يناديه ناداه معبارة                                 | ٢٢٣ ( العاز           |
| ل ( اكنسسوا الطير على لانها ) وهو الرجل إذا الد حاجته أتى الطير منفره                             | <b>چ</b>            | ية عشرة ) يجــــوز<br>ن أن يخـــــاطب من                                   |                       |

| الأهكام                                                                         | الصفحة         | الاحكام                                                                                     | الصفحة        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| اصحابنا استحباب تسبيه<br>السقط وقال مالك: لا يسمى<br>ما لم يستهل                |                | غان اخذ ذات اليمين مضى<br>لحاجته وإن اخذ ذات الشمال<br>رجع                                  |               |
| باب النذر                                                                       |                | ( فرع ) في مذاهب العلماء في<br>العتيقة                                                      | ٤٣.           |
| يصح النذر من كل مسلم<br>بالغ عامل نافذ التصرف فيما<br>نذره                      | 773            | ذكرنا أن مذهبنا أن العقيقة<br>مستحبة                                                        | ٤٣٠           |
| ر فرع ) یکره ابتداء النذر ،<br>فان نذر وجب الوفاء به                            | 178            | ( فرع ) في مذاهبهم في قدر<br>العقيقة                                                        | 173           |
| ودلیل الکراهة حسدیث ابن<br>عمر رضی الله عنهما قسال<br>« نهی رسول الله ﷺ عن      |                | ( فرع ) مذهبنا جواز العتيقة<br>بما تجوز به الاضحية من<br>الإبل والبقر والفنم                | 173           |
| النـــذر وقال: إنه لا يرد شيئا إنها يستخرج به من البخيل »                       |                | ( فرع ) ذكرنا انه يستحب<br>ان لا تكسر عظام العقيفة<br>وبه قالتعائشة وعطاء وإبن              | 173           |
| ولا يصح النذر إلا بالقول<br>وهو أن يقول: لله على كذا                            | <b>{ ! ! !</b> | جریح قال ابن المنذر ورخص<br>فی کسرها الزهری                                                 |               |
| ( مرع ) لو قال : إن شفى<br>الله مريضى ملله على كذا إن<br>شاء الله لم يلزمه شىء  | 773            | ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنسا<br>كراهة لطخ رأس المولود بدم<br>العقيقة                            | £٣1           |
| اما احكام الفصل مالمنزم<br>بالنذر ثلاثة اضرب : معصية<br>وطاعة ومباح             | <b>१</b> ٣٦    | ( فرع ) مذهبنا أن المتيتة<br>لا تفوت بتأخيرها عن اليوم<br>السابع                            | 7773          |
| (الأول) المعصية كنذر شرب<br>الخمر أو الزنا أو القتـل<br>أو الصلاة في حال الحدث  | <b>१</b> ٣٦    | ( فرع ) لو مات المولود قبل<br>السابع استحبت العقيقة<br>عندنا وقال الحسن ومالك :<br>لا تستحب | <b>٤</b> ٣٢   |
| او الصوم فى حال الحيض<br>( فرع ) كما يلزم اصـــل<br>العبادة بالنذر يلزم الوفساء | £ 47           | ( فرع ) مذهبنا أن لا يعق<br>عن القاليم من ماله وقال<br>مالك : يمق عنه منه                   | . <b>ξ</b> ٣٣ |
| القباده بالصفة المستحبة فيها                                                    |                | · فرع ) قد ذكرنا أن مدهب                                                                    | 773           |

| الأحكام                                                                                                       | الصفحة                            | الأحكام                                                                                                                | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| لى ، هل يلزمه الذبح عن ده لكون الذبح عن الأولاد                                                               | ولا                               | ( الضرب الثانى ) وهو ثلاثة<br>أنواع                                                                                    | A73    |
| بة<br>ثل الغزالى فى متاويه عما<br>قال البائع للمشترى إن                                                       | ۱}} سہ<br>لو                      | ( الأول ) الواجبات فلا يصح<br>نذرها لأنها واجبة بايجساب<br>الشرع فلا معنى لالتزامهسا                                   | ۸۳۶    |
| ج المبيع مستحقا فلله على أهبك مائة دينار هـــن ح هذا النذر فاجاب بان الحات لا تلزم بالنذر رع ) فرع لو نسذر ان | ان<br>يص<br>المب                  | ( النوع المثانى ) نوافـــل المبادات المتصـودة وهى المشروعة للتقرب بها وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف العباد وايقاعها   | ۸۳۶    |
| سو يتيما قال بعضهم :<br>يخرج عن نــفره باليتيم<br>مى لأن مطلقه فى الشرع<br>بالمسلم                            | يك<br>لا<br>الذ                   | (النوع الثالث) القربات التى بات التى التى التى التى التى التى التى ال                                                  |        |
| بغى أن يكون نيه خلاف م على النذر الندر الندر الندر الساك واجب الشرع أو الم جائزه                              | ijo<br>-uo<br>-uo                 | ( الضرب الثالث ) المساح<br>وهو الذي يجوز نعله وتركه<br>شرعا غلم يرد نيه ترغيب<br>ولا ترهيب كالنهم والاكل               | i<br>! |
| لو نذر إعتاق رقبسسة قلنا : مسئلت جائزه جاز في الذمن وإلا غال المرع ) في مذاهب العلماء في نذر وشرب الخبر او    | <b>إن</b><br>صر<br>٤٤٢ (غ<br>غيمر | والقيام والقعود ( فرع ) قال أصححابنا : شرع ) قال أصححابنا : فاندره القربة المالية فالصدقة والاعتاق في يلتزمها في الذمة | : {{.  |
| ا أو نحو فلك من المعاصى<br>ع) إذا نذر صوم الفطر<br>الأضحى أو التشريق                                          | <b>۲۶۶ (</b> قر                   | فرع ) قال البفوى فى باب<br>لاستسقاء لو نذر الإمسام<br>ن يستسقى لزمه ان يخرج                                            | 1<br>1 |
| ع) إذا نذر ذبح ابنه ابنه أو نفسه أو اجنبى المقد ندره ولا شيء عليه                                             | او ا                              | الناس ويصلى بهم<br>مرع) نقل القاضى ابن كج<br>جهين                                                                      | )      |
| ع) إذا نذر مباحا كلبس<br>وب لم ينعقد عندنا ، وبه                                                              |                                   | يمن تنال : ان شفى الله<br>ريضى فلله على ان اذبح عن                                                                     |        |

| الإهكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصفحة       | الأهكام                                                                                    | الصفحة        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صحقة او في سبيل الله ففيه<br>أوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | قال مالك وأبو حنيفة وداود،                                                                 |               |
| (احدها) وهو الأصح عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {{Y          | وقال احمد ينعقسد ويلزمه<br>كمارة يمين                                                      |               |
| الغزالى أنه لغو ( والثانى ) يلزمه التصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>{{</b> }  | فان نذر طاعة نظرت – فان<br>علق ذلك على إصابة خير أو<br>دفع سوء فأصاب الخير أو              | 433           |
| به کما قال: علی ان اتصدق<br>بمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | دنع السوء عنه لزمه الوفاء<br>بالنذر                                                        |               |
| ( والثالث ) يصير ماله بهذا<br>اللفظ صدقة كما لو قال :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>{{Y</b> } | ( أما الأحكام ) فقال أصحابنا:<br>النذر ضربان ( أحدهما ) نذر                                | <b>! !</b>    |
| جعلت هذه الشاة اضحية ،<br>وقال المتولى : إن كان المفهوم<br>من هذا اللفظ في عرفهم معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | المدر هربان ( الثاني ) نذر لجاج<br>وعضب                                                    |               |
| بن سن است في حرفهم مسمى<br>النذر أو نواه فهو كما لو<br>قال: لله على أن انصدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | الأول التبرر وهو نوعان                                                                     | 111           |
| بمالى أو انفقه في سبيل الله<br>( فرع ) قال الرافعي الصيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | (احدهما) نذر المجازاة وهو<br>ان يلتزم تربة في متابلة                                       | <b>{{</b> {   |
| ر مرع ) عال الراحقى الصيد<br>قد تتردد متحتمل نذر التبرر<br>وتحتمل اللجاج ميرجع ميها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨33          | حدوث نعمة أو اندفاع بلية<br>كقوله: إن شفى الله مريضى<br>أو نجانا من الغرق أو رزقنى         |               |
| إلى قصد الشخص وإرادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | الله ولدا                                                                                  |               |
| ( نعرع ) نص النسانه على رحمه<br>الله فى تذر اللجساج أنه لو<br>قال : إن فعلت كذا فلله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>{{1</b> } | (النوع) أن يلتزمه ابتداء من<br>غير تعليق على شيء                                           | <b>{{o</b>    |
| مال . إن مقالت المالة المساء المالة |              | ( الضرب الثانى) نذر اللجاج<br>والغضب وهبو أن يمنع                                          | {{o           |
| ( نرع ) إذا قال : ايمــان<br>البيعة لازمة لى نقد ذكـره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £ £ 9        | نفسه من فعل أو يحثها عليه<br>بتعليق التزام قرية بالفعسل<br>أو بالترك ويقال لسه يمين        | be perfect or |
| البيعه لازمه في همد للحصرة<br>الأصحاب في همذا الموضع<br>وذكره المصنف في التنبيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | الخلق ونذر الغلق                                                                           |               |
| وجماعات في باب الأيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | ( فرع ) إذا التزم على وجه<br>اللجاج اعتاق عبد بعينه فاذا<br>تانا نماده في المفاء مما التنم | <b>{{1</b> }  |
| قال اصحابنا : كانت في عهد<br>رسول الله يهي بالمساندة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | قلناً واجبه الوفاء بما التزم<br>ازمه إعتاقه كيف كان                                        |               |
| للرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | ( غرع ) لو قال ابتداء : مالى                                                               | <b>{{Y</b> }  |

| الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة         | الإحكام                                                 | الصفحة     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|
| تله كالدار باعه ونقل ثهنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | إذا نذر أن يتصدق بمساله<br>لزمه أن يتصدوق بالجميع       | 133        |
| ى حيث نذر<br>ا الأحكام ففيه مسائل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | لقوله على : « من نذر ان<br>يطيع الله فليطمه »           |            |
| إحداها ) إذا نذر أن يهدى<br>بيئا معينا من ثوب أو طعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) {oV          | ئم في الغصل مسائل                                       | <b>{0.</b> |
| یه سید آن طبید او طفام<br>در اهم آن عبید آن دار آن<br>جر لزمه ما سماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del>أ</del> و | ( إحسداها ) إذا نسذر أن<br>يتصدق بماله لزمه الصدقة      | {0,        |
| المسألة الثانية ) في الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ) {09          | بجميع ماله كما ذكره                                     | 6.01       |
| عتبرة فى الحيوان المنذور<br>ا أطلق النذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آج<br>11       | ( الثانية ) إذا نـــذر إعداق<br>رقبة موجهان مشــــهوران |            |
| <ul> <li>القـــولان المنيان على</li> <li>عدة هل يحمل على اقل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۹۰} فی<br>شاه  | ذكرهما المصنف بدليلهما<br>أما إذا نذر فإنه لا يحمل على  | 703        |
| جب الشرع أو أقل جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وا             | خمسة دراهم أو نصف دينارً<br>للا خلاف ، بل يجـــزئه أن   | •<br>!     |
| لثالثة ) إذا نذر ذبححيوان<br>م يتعسرض لهــــدى ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱) ۲۹۰<br>ولم  | تصدق بدانق ودونه ممسا<br>تمول                           | :          |
| حية الغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>أ</b> ضہ    | منها إذا نذر إعتاق رقبــة                               |            |
| لرابعة) إذا قال: لله على الضحي المنافقة المنافقة المدى المدى المدى المدى المدى المالية المالي | ان             | - فان نزلنا على واجب<br>لشرع - وجبت رقبة مؤمنة          | 1          |
| ة قال إمام الحسرمين :<br>غة فى اللغة مختصسسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | البد           | سليمة وهو الأصبح<br>ما إذا نذر أن يعتكف نمليس           | 703 1      |
| احد من الإبل<br>رع ) لو نذر شماة عجعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | ن جنس الاعتسكاف واجبّ<br>الشرع                          | <b>.</b>   |
| ا بدنة جاز بلا خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | المسالة الثالثة ) إذا نذر                               |            |
| رع ) يجزيء الذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | لتاقها ولايزول لملكه عنها                               | =]         |
| ع ذلك سواء كانالواجب<br>الإبل أو البقر أو الفنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | جرد النذر<br>إن نذر هــديا نظرت مان                     |            |
| فلاف لوقوع الاسم عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بلا ـ          | ماه كالثوب والعبد والدار<br>مه ما سماه                  |            |
| ع) قال أصنف حابنا:<br>ب الكعبة وسترها من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | ن کان ما نذرہ مما لا یمکن                               | ٥٥٤ وإ     |

| الأحكام                                                                                                                                                        | الصفحة       | الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| قال الغزالي : يلزمـــه إذا<br>قلمًا : صفات الفرائض نفرد                                                                                                        | ••           | القربات سواء ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| بالالغزام<br>( غرع ) إذا نذر أن يزور<br>قبر النبي ﷺ قال القاضي                                                                                                 | ٤٧.          | ولو نذر سترها او تطییبها<br>صح نذره بلا خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 373           |
| عبر المبنى الهي عن المسلم ابن كج معذ دى انه بلزم الوضاء بذلك وجها واحدا                                                                                        |              | ( فرع ) قد ذكرنا أن من نذر<br>هديا مطلقا لزمه فى أصـــح<br>القولين ما يجزئه فىالأضحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>٤</b> ٦٤   |
| ( فرع ) فى مذاهب العلماء<br>فيمن نذر صلاة مطلقة الأصح<br>عندنا يلزمه ركعتان                                                                                    | -{{\bar{4}}} | وإن نذر صبلاة لزمه ركعتان<br>في اظهر القولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173           |
| ( نرع ) لو نذر المشي إلى<br>المسجد الحرام لزمه ذلك                                                                                                             | . (14)       | ( أما الأحكام ) فان نــذر<br>صلاة مطلقة فنيما يازمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : {10         |
| ( فرع ) إذا نذر أن يصلى في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه ذلك                                                                                              | <b>{</b> Y}  | تولان مشموران<br>أما إذا نذر إتيان مسجد<br>رسول الله على أو المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £77           |
| ( نرع ) إذا المشي إلى مسجد<br>غير المساجد الشالانة وهي                                                                                                         | <b>{Y</b> }  | رسوق مديه الاقصى الاقصا الاقصا المالة المال |               |
| الحرام والمدينة والاقصى لم<br>يلزمه ولا ينعقد نذر عندنا<br>(فرع) إذا نذر المشى إلى<br>المسغا والمسروة أو منى<br>فهذهبنا انه يلزمه الحج<br>والعسرة وبه قال احمد | <b>EV1</b>   | ( فرع ) إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه المسلاة ثم إن عين المسجد الحسرام تعين وإن عين مسجد المدينة أو الأقصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>£</b> ₹₹   |
| والعبسر و و سال سبح<br>وأث نذر الصوم لزمه صوم<br>يوم لأن أقل الصوم يوم                                                                                         | <b>1Y1</b>   | وذكر إمام الحسرمين أنه لو<br>قال: أصلى في مسجد الدينة<br>مصلى في غيره الف صلاة<br>لم يخرج عن نذره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>{ 11</b>   |
| وإن نذر صوم سنة بعينهسا<br>لزمه صومها متتابعاً                                                                                                                 | <b>{YY</b> } | ( فرع ) سبق ان المذهب ف<br>نــــذر المشتى إلى بيت الله<br>الحرام أنه يجب قصـــده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| وإن أقطر لمرض وقد شرط التتابع نفيه تولان (أحدهما) ينقطع التتابع لأنه أقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   | <b>१४</b> १  | بحج أو عمرة<br>( غرع ) لو قال: لله على" أن<br>أصلى الفرائض في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ∵ <b>{∀</b> ; |

| الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة                   | الاحكام                                                                                                                  | الصفحة            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| التشریق لم ینعقد نذره ولم<br>پلزمه صیلم ذلك<br>وان نذر ان یصوم فی كل<br>اثنین لم یلزمه قضاء اثانی<br>رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ξΛ•<br>•                 | باختياره (والثاني) لا ينقطع<br>لانه افطر بعذر فاشبه الفطر<br>بالحيض<br>الكلام في حديث خلق الله<br>التربة                 | <b>{Y</b> {       |
| يكذا لو وقع يوم العيد يوم<br>الاثنين ، فالأصحانه لا قضاء<br>يضا<br>ما إذا لزمه صوم شسهرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1<br>1<br>1              | اليوم المعين بالنذر لا يثبت له خواص رمضان سلواء عيناه بالنذر أم جوزناه من الكفارة                                        | {∀∘               |
| تتابعين عن كفسارة فيجب قديم صوم الكفسسارة على لاثانين في الكفسسارة على في المنابعا في الم | 1<br>1                   | ( فرع ) إذا نذر صوم شهر نظر إن عينسه كرجب أو شعبان فالصوم يقع متتابعا لتعين أيام الشهر                                   | <b>/</b> Y}       |
| و شهرین متتابعین ثم نذر<br>لاثانین<br>فرع) إذا نذر صوم الدهر<br>نعتد نذره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ) { <b>X</b> Y           | ذا نذر صوم سنة فله حالان<br>(احدهما) أن يعين سسنة<br>متوالية                                                             | i                 |
| ا نذر أن يصوم اليوم الذي<br>ندم فيه فلان ففي انمقاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ية                       | ( الحال الثانى) إذا نذر صوم<br>سنة واطلق<br>وإذا أغطر بلا عسذر وجب                                                       |                   |
| ره <b>تولان</b><br>لو عنى باليسوم الوقت لم<br>زمه أيضا لأن الليل ليس<br>ابل الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۳۶ وا<br>یلا            | وبه الصر بعر مسدر وجب الاستئناف<br>( فرع ) ولو نذر صـــوم<br>للثمائة وستين يوما لزمــه                                   | <br>              |
| يستحب الفداء او يصوم<br>ما آخر وان هدم نهـــــارا<br>لفاذر اربعة احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۱} و<br>يو<br>غلا       | سوم<br>ذا نذر أن يصوم في الحرم<br>لا يجزئه في غيره<br>ندم لذا انت                                                        | i<br>j            |
| أحدها ) أن يكون مفطرا<br>نرمه أن يصوم عن نسفره<br>ما آخر<br>الثانى ) أن يقسسدم فلان<br>لناذر صائم عن واجب من<br>ساء أو نذر فيتم ما هو فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فیا<br>یو<br>۱۵۵ (<br>وا | فرع ) إذا نذر صوم هذه السنة لزمه صوم باقى سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلك فرع ) لو نذر صسوم يوم خميس مثلا لم يجز الصوم لله | 1<br>n<br>)<br>!! |
| لثالث ) أن يقدم وهو صائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1)                       | <b>الرع) إذا نذر</b> صوم العبد أو                                                                                        | )                 |

| الاحكام                                                                    | الصفحة           | ة الأحكام                                                                              | الصفحا        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| نالثة) إذا فبسات الحج<br>قضاؤه ماشيا                                       | ( الأ<br>لزمه    | تطوعا إو غير صائم وهو<br>مسك                                                           |               |
| احكام الفصـــل ففيه<br>ثل:                                                 |                  | ( الرابع ) أن يقدم غلان يوم<br>العيد أو في رمضان                                       | <b>FA3</b>    |
| داها ) إذا نـــذر الحج<br>با                                               | ( إحا<br>ماشي    | ( فرع ) أن قال : ان قسدم<br>غلان خلله على أن أصسوم<br>أمس يوم قدومه                    |               |
| انية ) إذا مجــــــز من<br>ل نحج راكبا                                     | ( الثا<br>المشير | ( فرع ) إذا اجتمع في يوم<br>نذران                                                      | ٢٨٦           |
| لثة ) إذا تسسدر على<br>ي فتركه وحج راكبسا<br>ساء                           | المشى            | ( فرع ) أو نذر صوم العيد<br>أو نذرت صوم أيام الحبض<br>لم ينعقد                         |               |
| ) أما حقيقة العجز عن<br>مناظاهر أن المراد بها<br>اله به مشقة ظاهرة         | المشو<br>ان ين   | تطوع ثم نذر إتمامه مفى الزامه وجهان (الصحيح)                                           |               |
| ئر الحج راكبا                                                              |                  | له ند . که وال به ع                                                                    | £AY           |
| ) إذا نسفر أن يحج<br>لزمه الحج ولا يلزمسه                                  |                  | وإن نذر أن يعتكف اليسوم<br>الذي يقدم فيه فلان صـــح                                    | ٤٨٨           |
| نر ان يحج في هـــده<br>ولو صده عــدو او<br>ن بعد إحرامه                    | السنة            | نذره<br>وإن نذر المشمى إلى بيت الله<br>الحرام لزمه المشمى إليه بحج<br>أو عمرة          | <b>{1.</b>    |
| ) إذا نذر حجات كثيرة<br>د نذره بشرط الامكان                                |                  | ر عر<br>نمان نذر المشمى غركب وهو<br>نـــادر على المشمى يلزمه                           | i<br><b>i</b> |
| ) من نذر الحج لزمه<br>ج بنفسه<br>) إذا نذر الحج مطلقا<br>أن يحج مفسسردا أو | ان يح<br>( فرع   | المشى ويتغرع عليه مسائل<br>(إحداها) لو صرح بابتداء<br>المشى من دويرة أهله إلى<br>لفراغ | :<br> -<br>   |
| او مقرنا                                                                   |                  | الثانية) في نهاية المشى<br>لريقان                                                      |               |

وعليه حجة الإسلام لزمه

للنذر حجة اخرى بلا خلاف

( فرع ) لو نذر أن يحج في

هذه آلسنة وهو على مسأفة شهر من مكة ولم يبق بينه

وبين يوم عرفة إلا يوم واحد

( فرع ) في مسائل تتعلق

(إحداهها) لو نذران يضحى

( الثالثة ) أن نذر أن شبقى

بكتاب النذر

رقبة وكان غلية وتبة عن كفارة ( الخامسة ) من نسذر أن لا يكلم الآدميين ( السادسة ) من نذرت عتق رقبة ان عائس لها ولد ( السابعة ) لوينذر التضحية 0.1

الإحكام

بهذه الشـــاة على أن لا يتصدق بلحمها لم ينعقد نذره ليتصدق بدينار ( التاسعة ) لو نذر زيتا أو

شهها ونحوه ليسرج في مسجد

( الماشرة ) إذا نذر صدوم شهر ومات قبسل إمكان

الصوم

0.7

مربضه ليحج ماشيا ( الرابعة ) إذا نذر إعتاق

يتصدق بدرهم خبزا

## بسم الله الرهبن الرهيم

فنيه مهم جدا

## وقع في الجزء السابع بعض الأخطاء المطبعية نرجو مراجعتها وسبحان من تفرد بالعصمة والكمال والجمال والجسلال

| الصفحة السطر الخطاب الكافر 17 17 الخطاب الخطاب الكافر 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۱۹       الصبح       الصبح       الموارى         ۱۱۸       ۲۰       المروالر – و ڤى المرورى         ۱۱۸       ۷       الموارى         ۱۲۱       ۱۱       الجهاد       الصح         ۱۲۱       ۱۱       الن الوقت بستفرق       الن الحجة تستغرق         اممال المحجة       الوقت       المعه في الهدى         ۱۵۹       ۱۰       معه الهدى         ۱۹۰       ۲۷       حادیث         ۱۲۱       جیران       جبران         ۱۲۱       طاوس       طاوس         ۱۲۱       وهى جواز       وهى بیان جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ۱۱۸ ۱۲۷ المتولى البغوى البغوى الجهاد الحج الجهاد الحج الحج الحج الحج الان الوقت يستفرق لان الحجة تستغرق الوقت الوقت المعه في الهدى الوقت معه في الهدى معه الهدى الحديث المعاووس ا |   |
| ۱۲۷       ۱۲۱       ۱۲۱       ۱۲۲       ۱۲۲       ۱۲۲       ۱۲۲       ۱۲۲       ۱۲۲       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹       ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ۱۳۲       ۱۳ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| الوقت الوقت معه في الهدى معه الهدى الوقت معه في الهدى معه الهدى الموق الهدى الموق الهدى الموق ا |   |
| ۱۰ ۱۰ معه فی الهدی معه الهدی ادادیث  |   |
| ۱۹۰ ۲۷ حادیث احادیث احادیث ۱۲۰ ۱۲۰ جبران جبران ۱۲۱ ۱۹۱ طاوس طاوس طاوس ۱۲۵ ۲۷ وهی د جواز وهی بیان جواز ۱۲۷ ۲۷ دهی ۱۲۰ ۲۷۰ در ۱۲۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| جبران جبران جبران ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۲۱ طاووس طاوس طاوس ۱۲۱ ۱۲۵ ۲۰۰ وهی ۲۰۰۰ جواز وهی بیان جواز ۲۲۷ ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ۱۹۱ ۱۹۱ طاووس طاوس طاوس ۱۹۵ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ۱۲۵ کا وهی ۲۰۰۰ جواز در وهی بیان جواز ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ١٦٧ ) ١ د مواز ۱٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 4.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ۱۸۲ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 11.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| • V 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | į |
| ۱۱ د بحرم<br>۱۰۸ ۸ مقات میقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ŧ |
| , January 14 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | į |
| ١٦٦ ما كالأكل والصوم كالأكل في الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ۳۱۱ ۲۱۱ هن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • |
| YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| والوقوف بمزدلفة ٢٣٠ فمستحد فمستحد ٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 |
| مستحب نمستحب ۲۳ ۸ حکام حکاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١ |
| ۱۱ واهموا واحتجوا<br>۲۲ ۲۴ وهف مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲ |

| 3                         |                  | 1 1       |          | 1.6          |
|---------------------------|------------------|-----------|----------|--------------|
| الصواب                    | الخطأ            |           | السطر    | الصفحة       |
| باهلاك                    |                  | الكلياب ا | 78       |              |
| كالقلنسوة                 | يمو ة            | كالتند    | 19       | 789          |
| بالخف                     | _                | الحف      | , ,      | 777          |
| استعمال                   |                  | استم      |          | 777          |
| البندنيجي                 |                  | البندو    | **       | 177          |
| المنشوس                   | <br>وس           |           | ٦,       | 440          |
| اللقاح                    |                  | اللفا     | 71       | YAX.         |
| ام لم یکن                 | _                | لم یک     | •        | . 791        |
| تق.                       |                  | مقنت.     | 10       | 198          |
| العصوبة                   | سوية             |           | 7.7      | 190          |
| ولا تحرم                  | حوي-<br>حرم      | î         | 17       | 797          |
| واللباس                   |                  |           | 17       | <b>79</b> A  |
| التنفير                   | ,                | والب      | 1/       | · ٣.٩        |
| الفرامات<br>الفرامات      | 77               | التنة     | 1.       | 317          |
| والأملا                   | امات<br>د        |           | 17       | 717          |
| ابو على                   |                  | וָע       | ۸ .      | 444          |
| بو <u>سی</u><br>عبید الله | العلاء           |           | 7.4      | 48.          |
| عبيد الم<br>والفارقي      | . الله           | - A       | 11       | <b>X</b> \$X |
|                           | نارق             | _         | 14       | 771          |
| ەن<br>1- ا.               |                  |           | <b>{</b> | 771          |
| إنسان                     |                  | إنس       | 17       | <b>TV1</b>   |
| في القديم<br>لزمته        | نديم             | عن الة    | 3        | 777          |
| تمنع                      |                  | لز•       | 14       | 444          |
| ىبىت<br>بلاخلا <i>ف</i>   | نع               |           | ξ        | . ፕ۸ፕ        |
| بر حد<br>الإنابة          | خوف              |           | 18       | 791          |
|                           | نابة             | -         | 1,4      | 1.7          |
| فی<br>بلا خلان            | · ·              |           | ٥        | €. €         |
|                           | ِ خوف            |           | * 11     | £ . c        |
| ويمتز لها                 | عتز ــلها        |           | 7-10     | 1.1          |
| الجرجاني في               | جرجانی فی البحر  |           | 1-1.     | 113          |
| قال مالك وأحم             | ل واحبد          |           |          | (17          |
| سبع ثنياه                 | مس من الإبل شناه |           | V        | 173          |
| نصحابیه                   | صحابيه           | ۇ         | 17       | 809          |
|                           |                  | 1 1       | 4.4      | '            |

## الخطأ والصواب من الجزء الثامن من المجموع

| الصواب                                  | الغطا                    | السطر | الصفحة         |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------|----------------|
| ابن عمر<br>ابن عمر                      | ابن محمد                 | 37    | 1 •1           |
| ین عبر<br>عبر                           | عَهد                     | 40    | 11             |
| بالبيت                                  | بالمبيت                  | 10    | ٣٨             |
| ببیت<br>ولا یزاحبوا                     | ولا يراحبوا              | ٥     | 40             |
| بمحجنة                                  | بمحجنة                   | ١.    | ٣٧             |
| بخب                                     | <br>بی                   | 77    | ٦٥.            |
| بى<br>القاسىم بن                        | القاسم: ابن              | 1     | ٨.             |
| ابنا                                    | ابناء -                  | 77    | ٨.             |
| بت<br>المشبهور                          | المشور                   | ٤.    | ۸1.            |
| بسبهور<br>بالغدو                        | رر<br>بالفدو             | 12    | 1.7            |
| بالعدو<br>كان قبل التروية               | كان ال <b>تروية</b>      | 18    | 1.7            |
| ڪان مبل اسرويه<br>القر                  | القمر                    | 11    | 1.1            |
|                                         | اعزب                     | 10    | 117            |
| اغر <b>ب</b><br>الد ا                   | الاسرار                  | 18    | 110            |
| الإسرار                                 | عبد الله                 | ٤     | 174            |
| عبيد الله                               | حب الب                   | 17    | 187            |
| لآنه تيل                                | دی میں<br>ان شماء        | . 11  | 199            |
| إن شماء                                 | ان ساء<br>المروزي        | 13    | 177            |
| المرودي                                 | بروری<br>غ <u>لط</u>     | 74    | ۲.٩            |
| غلظ<br>مالناء                           | وأنأأ                    | 74    | 410            |
| •                                       | <del></del><br>غفر ہنی   | 10    | ۲۳.            |
| نِفِر مِن مِنَى<br>رکع <b>تی الطواف</b> | حدر منی<br>رکمتین الطواف | 10 1. | 739            |
| ريمين الطواف<br>عبيد الله بالتصغير      | عبد الله بالتصغير        | 11    | 707            |
| عبید الله بالتصنعیر<br>الزبیری          | الزبير                   | 1.4   | 101            |
| سربیری<br>عبد الکامی                    | عبد الهادى               | 44    |                |
| المادة                                  | العادم                   | C     |                |
| والتصر                                  | ولتصر                    | ۲.    |                |
| یقضی                                    | بقضى                     |       |                |
| والمظان                                 | والمكان                  | ۲۰    | •              |
| فرض ا                                   | غرص                      | ۲,    |                |
| بن س <b>نیان</b>                        | بن شقیق                  | 1     |                |
| ابن تيل                                 | ان قبل                   | 1     |                |
| كثيرة وتليلة                            | كثيرة وتليلة             | , t   | •              |
| تسبقها                                  | تسقها                    |       | 7 171<br>7 27A |
| التي لا تشرع                            | التي تشرع                | . '   | 1 417          |

رتم الإيداع: ١٩٨٣/٤٤٥٥

A The State of the

الطبعة العربية الحديثة

٨ هارع ٢٧ بالنطقة المشاعية بالمباسية
 ٨ ٢٩٢٨٠ القسماهرة